

سنتى سورالأزبكية WWW.BOOKS4ALL.NET



WWW.BOOKS4ALL.NET

حقوق الطبع والترجمة محفوظة



لَّفُطُب دهره وواحد عصره حَجَّة المؤرخين و إِمام المدققين ابينا وسيدنا المطوَّب

مار اسطفان الدويهي بطريرك انطاكية وسائر المشرق

تغمده الله برضوانه ونفعنا بدعائه

نمني بطبعه وعلق حواشيه

رشيد الحوري الشرقوني عرّر جريدة البشير ومدرّس البيان في كلية القديس يوسف ومصحح مطبوعات بالمطبمة الكاثوليكية

بيروت

المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين

144

### تقديم الكتاب

# لنبطة مولانا وسيدنا المؤيَّد بروح الله ماس يوحنا بطرس الحاج

بطريرك انطاكية وسائر المشرق على الطائفة المارونية

ايها السيد المطوَّب الفائق السمو

مذ طلعت في فلك البطريكة وتوليت رئاسة الشعب الماروني مايرحت صارفًا عنايتك الابوية وموجهًا مقاصد حكمتك الباهرة الى إسعاد احوال الطائفة وإعلاء شأنها وتوفير اسباب كرامتها ولم يصدك فرط اهتامك بما تقتضيه مشروعاتك الكبيرة من النفقات واشتفالك بصوالح رعيتك المتعددة عن توجيه الحاظ عنايتك الى تجديد مدرستنا الرومانية قاصدًا بذلك ان تذخر لنا في عاصمة العالم الكاثوليكي مقامًا يأوي اليه شباننا طلبًا للعلوم الصحيحة والتماسك للتهذيب الراهن لكي يحيا لنا بهم ذكر اسلافهم الاساجد الذين نبغوا في تلك المدرسة وتركوا من الاثار والتآليف ما ينطق بفضلهم في عالم الدين والدنيا

ولما كان هذا القصد المقدَّس ممَّا يتوقَّف على نجاحهِ نجاح مستقبل الطائفة مادَيًّا وادبيًّا انتدبتَ لتحقيقَ آمالك فيــه ِ حبرًا عرفتَ غيرتهُ وشهامتهُ وسبرتَ نَهضَتهُ وعزَّتهُ اعني بهِ نائبكَ الموفّر المطران الياس الحويّك الفائق الشرف فسار في مرضاتكَ سيرًا يكافئ ظنّك في واعتقادك به

ومن حيث ان ابانا وسيدنا الطيّب الذكر البطريك اسطفان الدويهي الاهدني احد الذين نشأوا في المدرسة المشار اليها وارتشفوا منها زلال العلوم قبل ان اخنى عليها الدهر قد خلّف للطائفة من آثار علمه وتحقيقاته مصنّفات عديدة لم تزل حتى اليوم محجوبة في دنيا الحفاء آثرت ان اخدم مقامك السامي وسدّتك البطريركية العالية بإظهار تآليفه النفيسة مبتدئاً من هذا المصنّف الجليل وها اناذا افتحر ان افتحه باسمك المعظم الشريف وانشره تحت ظلك الوارف المنيف فأجدد بذلك عاطفة تعلقي بذات رئيس الطائفة المجل وحرزها الامشل انا الولد المتواضع والابن الحاشع

رشيد الخوري الشرتوني



### خطبت

# طابع انكتاب ومحشيه

السبب الداعي الى نشر أكتاب

لاكان علم المرء بانباء قومه وشؤون اهل بلاده من اقوى ما يبعث على احياء مآثرهم ونشر مفاخرهم وكان الحاصة والعامة من ابناء طائفتنا المارونية في حاجة شديدة الى تاريخ يجمع اخبار السلف وينبئ بتقلبات الايام عليهم وتصاريف الدهر بهم اخذت أطالع ما كتب في هذا الصدد من التصانيف الشرقية والغربية وأدون كل ما اراه فيها الى ان اجتم عندي تأليف مطوّل من نحو اربعائة صفحة كبيرة وقد كنت عوّلت على طبعه ونشره ثم يسر لي المولى الوقوف على كتاب الحبر العلاّمة ابينا وسيدنا الطيّب الذكر والاثر البطريرك اسطفان الدويهي فبعد ان طالعته وامعنت النظر فيه استصغرت حيننذ ما كنت قد نصبت في جمعه وآثرت عليه تأليف هذا الرجل العظيم للاسباب الآتية:

الاول انهُ مو رخ وطني جاب البلاد وخالط اهلها وعرف عوائدها فكان ادرى باحوالها

الثاني انهُ كان رئيس الامة وبطريركها وعلى هذا فهو اوفر اطلاعًا على شؤونها من سائر افوادها

الثَّالَثُ انهُ اورد كثيرًا من الحوادث التي رآها رأي العين او سمع اخبارها من شاهدوها ولا يخفى ان كلام الشاهد العياني حجَّة في التاريخ لا تدفع

الرابع انهُ لم يخــ بر عن أمر الامعتمدًا على شهادة مورَّخ ثقة أو مستندًا الى انباء ألكتب الصحيحة القديمة المخطوطة التي كانت محفوظة في خزانة البطريركية المارونية

الحامس انهُ لم يتعبَّد في كل ما كنبهُ الَّا بيان الحقيقة لا غير وعلى هذا فلا

ترى له في المسائسل الخلافيَّة حَيْدًا عن الصدق او مسلاً مع الهوى السادس انه كان بمن لا يقبلون القول الله بالدليسل ولا يردُّونهُ الله به كما يتبيَّن ذلك من مولفاته المتعددة

السابع انه كان رجل تُتقى وورع ولا يُتصور في من كانت هذه مزيته أن يخرج عن خطة الصدق والحق وسترى في عرض سيرة ما يزيد عندك الامر تحققاً فهو والحق يقال المؤرخ الاول الذي كشف الغطاء عن تاريخ الموارنة وردَّ شُبَه جميع الذين عزوا اليهم بدعة المشيئة الواحدة من كتبة المشرق والمغرب ومتى قرأت الفصول التي ابطل فيها دعاويهم رأيت منه فيلسوفا قديرًا وعالماً واسع الاطلاع شديد التنقيب واذا طالعت تآليف كتاب الموارنة الذين جازوا بعده وجدتهم في هذه المسئلة عيالًا عليه حتى أن العلامة السيد يوسف السمعاني صاحب الكتبة الشرقية الشهير على بسطة علمه وسعة اطلاعه وتوفّز وسائله سار على هداية علامتنا هذا واستضاء بإنوار معارفه في كثير مما يتعلق بالشأن المشار اليه

### النسخ التي اعتمدتُ عليها

اوّلُ نسخة ظفرت بها من هذا الكتاب نسخة خُطّت حديثًا بالحرف العربي في سنة ١٨٨٦ وجدتها في المكتبة الشرقية بكليَّة القديس يوسف في بديروت لمرسلي اليسوعية الفضلاء • اللا انها نسخة كثيرة للخطا مشحونة بالتحريف وقد ذُكر في اولها انها منقولة عن احدى النسخ القديمة ولكن الناقل لم يصف تلك النسخة التي نقل عنها ولا بين من ابن اخذها وكيف اهتدى اليها كما أنه لم يذكر أهي مكوبة بالخط السرياني ام العربي بل اقتصر على ما تقدَّم • وفضلاً عما تضمَّنته من الخطأ والتقديم والتأخير فقد خلت من جزء مهم في القدّمة وهو الصفحة السادسة برمتها مع ما يتبعها من الصفحة السابعة ما خلا سطورًا اربعة من الاولى • كما أنه نقص منها الفصل التاسع عشر من الجزء الثاني مع انهُ فصل مهم • اما ما فيها من الزيادات القليسة

الفقودة من النسختين الآتي الكلام عليهما فقد اشرتُ اليهِ في محله

ولما كانت النسخة المذكورة مماً لا يصح الاعتاد عليه ولا يُستند في الرواية اليه سألت حضرة الاب العالم الفاضل القس يوسف دريان كاتب اسرار البطريركية المارونية ان يهديني الى نسخة ثانية فاتحفني بنسخة من مكتبة دير اللويزة العامر الرهبان الحلبيّين الموارنة قد خُطّت بالحرف السرياني وكتب في اولها هكذا:

« اصل الطائفة المارونية ودوام اتحادها بالكنيسة الرومانيَّة · تأليف الاب الكرَّم والسيد المحترم مار اسطفان بطرس البطريرك علَّمة دهره ونتيجة عصره حاوي القداسة والعلوم الالهيَّة ومالك الفضائل والصفات الروحانية حفظنا الله بدعائه واطال المام بقائه »

وفي آخرها ما يـلى :

« انا نعمة الله البكفاوي الراهب اللبناني محرّر هذه الاسطر بالعربي بما اني وجدت هذا الكتاب عند أناس وقد غيروا فيه نصّ هذه الصفحة اقتضى الاس ان ترعتها وكتبها طبق اصلها الحقيتي بالعربي لاني لا احسن كتابة السرياني »

وهذه النسخة لم يذكر ناسخها تاريخ نقلها ولكن العبارة التي أدرجت في اولها تشعر انها خطت في عهد المؤلف رحمه الله وقد كتبت فيها رؤوس الفصول ومقاطع الجمل بالحرف الاحمر والباقي بالاسود اما خطها فجميل سهل القراءة وورقها متين من جنس ورق الكتب الطقسيسة التي توضع في الكنائس وهي تشتمل على ٣١٩ صفحة وكل صفحة يبلغ طولها ٢١ سنتيمترًا وعرضها ١٤ من ضمن ذلك هامش يبلغ ٤ سنتيمترات اودعه الناسخ في بعض المحال ترجمة القطع السريانية التي ذكرتها في هذه الطبعة بالحرف الرفيع واما جلدها فهو من الجلد المتين ايضًا وثخانته نحو نصف سنتيمتر

النسخة الثالثة اتحفني بها احد كهنة بلاد جبيل وهي متفقة مع نسخة دير اللويزة ولا تختلف عنها اللَّ في امور جزئية لا يُعتدّ بها. وهي مكتوبة بالحرف السرياني ايضًا

وليس فيها ما يدل على زمن كتابتها ولكن هيئتها تبين انها اذا لم تكن كتبت في عهد المؤلف فبعد عهده بقليل

فعلى هذه النسخة ونسخة دير اللويزة جعلتُ اعتادي ولم اتعرَّض لتغيير العبارة وتبديلها مطلقًا الله في ما اقتضته القوانين الاعرابية او اضطرتني اليه حاجة اظهار المعنى كل ذلك حرصًا على قدامة الحكتاب وحبًّا بابرازه للمطالعين بنفس الاسلوب الذي استعمله المؤلف، وقد عاب علي بعضهم هذه الطريقة وزعموا ان المؤلف لم يحكن متكنًا من اللغة وليست له عبارة بليغة ولهذا كان الاليق بطابع حكتابه في هذا العصر الزاهر ان يتصرف في كلامه بما ينطبق على الاذواق الحالية ويبقي المعنى ولكنه يكفيني من رد هذا الاعتراض ان اقول بان عبارة الكتب التاريخية تقتضي ان تكون ساذجة الانشاء لان قرَّاءها مختلفو الطبقات وليست الحال معها مثل من التآليف البيانية وما شاكلها مما هو موضوع لطبقة خاصة من الناس بل يُقتصر فيا على الجلاء وابراز المعنى بصورة تصل الى القلب بايسر سبيسل كما هو الامر في كتابنا هذا

والحاصل أن أقوى ما حداني الى عدم التصدي لتبديل عبارة الحكتاب أمران الأول اطلاع القرّاء على حال العربية عند أهل ذلك الزمان الذين كانوا حديثي عهد في كسبها عقيب تركهم للسريانية (١) والثاني أيقافهم بهذه الطريقة على أفكار المؤلف كما صدرت عن قلمه لأن تعمّد التغيير قد يُفضي بصاحبه مهما أشتد حرصة على بقاء المعنى الى الاحجاف بمراد المؤلف بل ربما أخطأ

#### ما الحقة بهذا الكتاب

ان المؤلف رحمهُ الله قسم كتابه الى جزئين ستى الاول « نسبة الموارنة » والثاني « دفع الشُبه ورد التُهم » وقد انتهى في القسم الاول الى قيام ابينا الطاهر المطوب القديس يوحنا مارون بطريركا على مدينة انطاكية عنر اني لما رأيت الناس يجبون الوقوف على الاحوال التي عرضت بعد هذا الزمن ضمت الى الجزء المذكور قسماً ذائدا اخنت جلّه عن كتاب آخر للمؤلف (١) سمّاه « تاريخ المسلمين » الذكور قسماً ذائدا اخنت جلّه عن كتاب آخر للمؤلف (١) سمّاه و « تاريخ المسلمين » وبدأه من ظهور الاسلام وانتهى به الى سنة ١٧٠٣ المسيح اي قبل وفاته بسنة واحدة وقد انتقيت منه اهم الحوادث التي تتعلّق بالموارنة او التي جرت ببلادهم وربا سقت منها خبرًا طويلًا لعلاقة له بالغرض المشار اليه وقد اضفت ايضاً الى هذا اللحق عدّة زيادات تهم معرفها اخذتها عن تواريخ ابن سباط وابن الحريري وصاحب الغرر الحسان ومختصر تاريخ لبنان للشّاس انطونيوس العينطوريني وكل هذه كتب مخطوطة لم تُطبع بعد (٢) كما اني اخذت شيئا كثيرًا العينطوريني وكل هذه كتب مخطوطة لم تُطبع بعد (٢) كما اني اخذت شيئا كثيرًا

<sup>(1)</sup> قد جاد على بهذا الكتاب حضرة الاب المفضال انقس سابا دريان الرئيس العام على الرهبانية الحلية المارونية . وهو يشتمل على ٣٧٧ صفحة كبيرة ومنسوخ حديثًا سنسة وقد بقلم انطون الحتوري مارون الاشقر الشبابي عن نسخة قديمة لم يبين الناسخ امرها . وقد راَيت نسخة اخرى لهذا الكتاب عندحضرة الاب الحتوري اسطفان شديد من قرية بشملة وفي صدرها مقدمة مطولة مفقودة من النسخة التي تكرَّم بها حضرة الرئيس المشار اليه رسي جزء من تاريخ ابن سباط يشتمل على اخبار ولاية الامراء المعنيين وهو سقيم الحط كثير المطا وقد نقل فيمما علت عن نسخة في جزين ولا اعرف شيئًا من اوصاف تلك النسخة . وقد تفضّل على بالجزء المذكور جناب الهمام عزتاو الشيخ رشيد الحازن قائمقام المتناد المناعنة عبرين ولا عرف من الحازن قائمقام المتناد المناعنة عبري ابنا الحريري فالذي بيدي منه جزئه يسير ايضًا وهو من رداءة المنط وشناعته عبرلة كبرى

اماً كتاب الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان فقد اخذته من مكتبة المرحوم الامير عبّاس كنج الشهابي وهو ثلاث مجلّدات كبيرة مكتوبة بلقط النسخي الجميل واظن انهُ من تأليف الامير حيذر الشهابي الشملاني. والمجلد الاخير منهُ مقصور على تاريخ الامير

ماً هو محفوظ عند اصحاب البيوتات اللبنانية من براآت السلاطين العثانيين ورسائل الباباوات وملوك المغرب الى غير ذلك ماً لا يتيسر الوقوف عليه ككل احد وقد عنيت بمقابلة ما نقلته عن «تاريخ الازمنة» المشار اليه بما لدي من التواريخ المخطوطة وعلمت في الحاشية وجوه اختلافه عن تلك التواريخ او اتفاقه معها ولما كان ظهور الرهبانية المارونية في ايام المؤلف رحمه الله وكان هو الذي نشط الداخلين فيها وزين لهم سلوكها ضممت ما تيسر لي جمعه من تاريخ الرهبانية المذكورة معتبرًا انها أثر من آثاره (١)

#### سمة هذا التاريخ

من طالع كتابنا هذا وانعم النظر فيه تحقق امورًا اربعة الاول ان الطائفة المارونيَّة منذ اوَّل نشأتها قد لجأت الى جبل لبنان المبارك عادلة عن السهول المخصبة والمياه الغزيرة والمدن العامرة لثلاثة اغراض هي الحرص على ديها والضن بعرضها وشرفها وحقن دمائها. وقد قاست الاهوال واقتحمت الاخطار وتجشمت للحروب الطويلة وعانت العناء الشديد في تحصيل المعاش حتى الها والحال شاهد قد استرعت الصخور واستسهلت الوعور واضحى لبنان من حاجتها ارضًا اربضة وجنَّة غناء

بشير الكبير والمجلد الثاني على تاريخ بيت شهاب وكيفية خروجهم من وادي التيم وتوليهم على لبنان وغير ذلك من الاخبار التي چتم لمعرفتها آهل البلاد . اما محتصر تاريخ لبنان فهو مكتوب بالحرف السرياني وقد ذكر مؤلفهُ الشماس انطونيوس انهُ قضى في تأليفهِ ١٥ سنة وادرج فيه مختصر تاريخ ابن القلاعي ورسالة الموري مارون الدوچي وتاريخ الرهبانية الخ

<sup>(1)</sup> ان حضرة الاب الجليل القس نممة الله الكفري الراهب اللبناني المشهور بالملم والفضل والتقوى هو الذي تكرّم عليّ بالتاريخ المذكور. وانا على يقبين من كمال صحته في عامة الوجوه نظرًا الى ما اعلمه ويعلمه غيري من دقة الاب المشار اليه في مباحث تاريخ الرهبانية المارونية

غير انها لم تأمن على هذه الاغراض الثلاثة الله في عهد دولتنا العلية العثانية اليدها الله ومنذ ادركت هذه الغاية القصوى تحت ظل ملوكها آل عثان العظام واستراحت بعنايتهم مماً كانت تقاسي من للخوف والنصب وتنعمت بالعيش الصافي وطابت لها الدنيا في ايامهم لم تكن لتنفك عن عبوديها واطاعها لهم وقد تعلقت باذيال العرش العثاني تعلقاً تشهد له آثارها واعالها فاذا عليها من الدنيا وهم يدرأون عنها جميع المصائب ويكفونها شراً الدهر وماذا تشتهي وديها مرعي في جميع احكامه وهي حراة في قضاء كل ما يقتضيه منها من اقامة المعابد وانشا الاديار والمدارس وماذا تتني وعرضها بحول الله وافر وشرفها باذخ وفقت في ديارها اعلام الامان وساد السلام في جميع المالك المحروسة وأحكمت عرى الوئام بين الأمم اعتفة في معهم الصبغة العثانية فهم بنعمة سلطانا الاعظم راتعون وبظل شوكه آمنون

ولهذا فاننا نحن الموارنة نحمد الله على هذه المنة الكبرى التي نلناها ونسأله جل ثناؤه أن يعزز اركان دولتنا العلية ويوطدنا على صدق العبودية ولسنا نخشى ان يوهن اخلاصنا كلام المرجفين ولنا من الشواهد الساطعة والحجج الراهنة على صدق عبوديتنا الوف والى هذا تشير الانعامات السنية والامتيازات العالية التي نلناها من تعطفات آل عثان العظام نخص منها بالذكر مراسيم السلطان سليان الثاني الغازي الصادرة في حلب في اوائل ربيع الاول سنة ١٥٧ للهجرة للبطريرك الثاني الغازي الصادرة في حلب في اوائل ربيع الاول سنة ١٥٧ للهجرة للبطريرك موسى العصكاري وفيها انعم على الموارنة ان يكونوا احرارًا في دينهم وعوائدهم متهددًا كل من عارضهم بذلك بالنقمة والتنكيل واضرب عن سوى هذا مما نالوه الى الآن حاً بالاختصار

الثاني ان الطائفة المارونية قد تعلَقت بالكوسي الرسولي الروماني تعلقًا ما عليهِ من مزيد وقد ثبتت على هذا التعلَق منذ نشأتها الى الآن غير متزعزعة عنه فدحها الباباوات على هذه المزية التي انفردت بها من بين ساتر طوائف الشرق

واكثروا من تقريظها والثناء عليها وستوها وردة بين الاشواك وصخرة ثابتة وجبلًا منيعًا الى غير ذلك من التسميات الدالة على فرط تمسكها بجوهرة الايمان المستقيم التي لم يقع لها حيد عنها في زمن من الازمان

نَعْم قَد شُنَّع عليها قوْمٌ وعزوا اليها البدعة والضلالة الَّا ان مؤرخي الموارنة ردُّوا دعاويهم بالبرهان وكفى ان تمعن النظر في الجزء الثاني من هذا اكتماب فترى كيف مُزْقت مزاعم اولئك المؤرخين بسيف التحجَّة القاطعة الذي لا يترك مجالًا للمحابرة والماحكة

الثالث ان آكليروس الطائفة المارونية من بطاركتها واساققتها وكهنتها يربون الشعب على للخضوع للدولة والانقياد للشريعة حتى صار ذلك مشربًا نشأ عليه صغارهم وهرم كبارهم وقد عرفت لهم الدولة العليّة ايدها الله هذه الخليّة فجادت عليهم بالمنح والامتيازات السنية

الرابع أن رجال ديننا والقائمين بسياستنا الروحية قد تفردوا في كل عصر عمارفهم واكبابهم على التبحر في علم العقائد مع اشباع العقل من اصول الفلسفة الصحيحة حتى كانت لهم على الاذهان سطوة العلم فضلًا عن سطوة الصلاح، وقد تركوا بتآليفهم ومصنفاتهم التي انتشرت في دنيا العلم ذكرًا طيبًا لهذه الطائفة لا يجى ولا تدرس آثاره أ



#### ملاحظة

ذكر المؤلف رحمه الله في الصفحة السادسة من القدمة انه قسم كتابه الى ثلاثة اجزاء وجعل مدار الجزء الثالث تبرئة الموارنة بما قذفهم به المرسلون الذين ادعوا انهم وقفوا على مضمون صحفهم وتكني لم اعثر على الجزء المذكور وقد بجثت عنه وسألت العارفين فلم يكن من يهديني اليه ولا اخال ان المؤلف قد ادمجه في الجزء الثاني اذ ليس ما يضمن لي صحة ذلك

وانا اسأل الله في الحتام ان يكون هذا الكتاب نافعًا لابنــــا. طائـفتي العزيزة مشدّدًا لهم على متابعة آبائهم في الحرص على دينهم ومشربهم القويم

بيروت في غرة حزيران سنة ١٨٩٠

رشيد الخوري الشرتوني



# ترجمة ابينا وسيدنا المغبوط ماس اسطفات الدويهي البطريرك الانطاكي القسم الاول في

ما عرض لابينا المطوَّب من صباه الى حين وفاته

يقول السيد الكرَّم وللحبر العظم والفيلسوف المحقق واللاهوتي المدقق ابونا وسيدنا مار سمعان عواد البطريرك الانطاكي المحترم لما كانت اخب ار الابرار تنفع سامعها وتفيد قارئيها اخذت في تدوين سيرة السيد المغبوط الطيب الذكر والأثر مار اسطف ان الدويهي بطريرك انطاكية معتمدًا في ذلك على ما رأيت ايام معاشرتي له وعلى ما ذكره لي مخالطوه من مطارنة واساقفة وكهنة ورهبان وشامسة ووجها، واعيان، وقد جمعت من اعماله كل ما ثبت عندي بعد المسالغة في التحقيق ودوَّنته في هذه الرسالة بيانًا لشرف هذا الطو باوي الجليل القدر وها انا ذا الشرع في الكلام فاقول:

نشأ هذا البار في قرية اهدن من جبّة بشرّاي احدى مقاطعات جبل لبنان المبارك وهو ابن ابورين صالحين خيرين وهما ميخائيل الدويهي ومريم امرأته وهي من آل الدويهي ايضا وقد أرسل من الصغر الى المدارس ليكتسب العلم ويتعود الاداب والتقى فادرك ما أريد به من العلم والتحلي بالاداب حتى عوف بثقابة العقل وحسن السيدة مثم ارسله الى رومية عمه المطران الياس الدويهي على يد السيد المغبوط جرجس عميرة الاهدني البطريرك الانطاكي ورافقه في سفره القس سمعان التولاوي ويوسف فنيان للحصروني فوصلها في شهر حزيران سنة ١٦٤١ فادخله اللب تريلابنسنسوس اليسوعي مدير مدرستنا الرومانية وقتثذر في سلك الطلبة وما

لبث ان احرز قصب السبق على جميع رفقائه وتسامى عليهم كما يتسامي النسر على الطير فعلَت منزلته عند معلمه وجميع من في تلك المدرسة لبعد شأوه في التحصيل وفضل مسلكه وكفى بك شاهدا على ما قلت ماكان يلاقيه من الأكرام عند الاب مورس اليسوعي المشهور بطول الباع في الفلسفة واللاهوت، وقد اصابه من الاكباب على المطالعة والبحث مرض استر عليه زمناً غير يسير ولما ان برى عاد الى طريقته السابقة

وقد ذكر لنا عن نفسه انه كان يقضي اوقات التنزُّه صلاةً ودَرْسًا وكثيرًا ما كان يقوم في الليل من فراشه فيصلي ثم يدرس على نور المصاح الساعتين والثلاث ولم يزل ذلك شأنه حتى أصيب بيصره وتعذَّر عليهِ القراءة والكتابة فالجأَّهُ ذلك ان يلتمس من رفقائه في الطلب ان يقرأوا عليهِ الدروس اليومية وكان يشرح لهم ما اشكل عليهم فهمه ولما رأَى رئيس المدرسة ان العلاج لم ينجع في عينيهِ عمد ان يرجعهُ الى المشرق فساءه ُ ذلك ومن ساعتهِ ذهب الى الكنيسة وَبكى امام هيكل سيدتنا مريم العذراء وتوسل اليها ان تستمدّ لهُ الشفاء ونذر لها نذرًا وفي الحال ابرأَهُ الله ممَّا بهِ ولما ان فرغ من تعلّم الفلسفة وخاض في ميادين الجــدَل اظهر من البراعة والحذاقة ما احوج العلماء ان يقولوا ان ايطاليــة لم ترَ في ذلك العصر من وصل الى درجته في سعة العلم. قلت ولهذا كانت مدرستنا الرومانية مكرَّمة ومعروفة في البلاد الغربية احترامًا لاسطف ان · وعندما شرع في العلوم اللاهوتية كان است اذه ُ الاب سبرسا اليسوعي يقول مرارًا اني قد علَّمت في بلدان كثيرة ولم ارَّ تلميــــذًا مثل اسطفان علماً وعملًا . وكان متى وقع الجدال بين الطلبة على مسألة من المسائل اللاهوتية يقيمُ حكمًا في بتّ الخلاف وقطع النزاع لانهُ كان قادرًا ان يردّ كل اعتراض وكان يُكلِّفهُ في حفلات المناظرة أن يجاوب العلماء ويردّ شُبَه المعترضين حتى لم يكن من احديقوى عليه في الجدال. وكان اذا عينهُ رئيس المدرسة للمناظرة في مسألة يتوارد اهل رومية في الوقت المسمَّى ليسمعوا حججهُ البـالغة · وقد ذَكَر لنا

الثقات ان رؤساء الرهبانيَّات في رومية كانوا يتنازعون فيه كل منهم يريد ان يجتذبهُ الى رهبانيتهِ وممَّا يدلنا على فضلهِ وعلمهِ ان مجمع انتشار الايمان طلب اليهِ ان يكون معلمًا للفلسفة واللاهوت وان احد كبار روميّة عيّن لهُ اربعين دينارًا رومانيًّا كل شهر ليقيم في داره ٠ امًّا هو فلم يلتفت الىكل هــذا وانماكان يوجُّه كل اهتمامه لنفع بني المشرق عمومًا وبني طائفهِ خصوصًا . ومع جميع ما كان يصادف من الأكرام كان متواضعًا يحسب نفسه احقر الناس وادناهم كمآيتبين ذلك ممَّاسيأتي من سيرته وكان يبذل منتهى الجهد في اتباع الفضائل الالهية والاعمال الصالحة ومجانبة كل سبب يوقعهُ في الخطيئة حتى ان معرّ فيهِ شهدوا جميعًا انهم لم يكونوا يجدون فيهِ خطيئة توجب للحل كما قد اثبتوا ذلك في حياته و بعد مماته . اما القناعة فانهُ كان منها بمكان مكين حتى لم يكن يأكل فاكهـة جديدة مطلقًا ويترك كل ماكان يشتهيهِ من المَآكِلِ وقال مرَّات انهُ لم يَهِض عن الأكل شبعـان مطلقًا وفي عمره كله لم يذق لحمًا الَّا في اوقات مرضه بعد اشارة مرشده والزامه و لمــــا ِ فرغ من دروسه في رومية الله كتابًا ضخمًا باللاتينية في الفردوس الارضي و من حرى ايضًا وفي ايام الاحاد والاعياد كان يتفرَّغ لزيارة الكنائس والمكاتب ورَبِه عبر على شيء يتعلَّق بطائفتنا المارونية استنسخة وذكر لرفقائهِ انهُ كان يفكر دائمًا في امر طقوس كنيستنا المارونية القديمة والرد على كل من قال ان الموارنة سقطوا في بدعة او ضلال وذلك يتبيَّن من أكتب التي الله في رومية وفي الشرق

ولبث في رومية بعد الفراغ من الطلب نحوًا من نصف سنة الى ان وجد له رفيقًا فخرج منها في الثالث من نيسان سنة اربع وخمسين وستانة والف وبعد وصوله بعل كاهنا وانشأ مدرسة في قرية اهدن واخذ يعلم الاولاد ويعظ الشعب ويقيم لهم الرياضات الروحية ولما علم السيد المغبوط مار جرجس السبعلي بطريرك انطاكية من العلم والقداسة بعثه الى حلب واعظاً ومرسلًا فاقام هناك خمس سنين يرشد ويعلم حتى اهتدى على يده كثير من الملكية والنسطورية واليعقوبية وصنف

في تلك الاثناء كتـــابًا في الوعظ والارشاد في مجلدين · وفي سنة ١٦٦٨ استقدمهُ السيد البطريرك اليهِ وسقَّفهُ على مدينة قبرس · ولما انتقل السيد البطريرك الى راحة الصالحين في دير مار شليطا بكسروان في اليوم الثاني عشر من حزيران سنة ١٦٧٠ اتفق مطارنة الطائفة واعيانها وانتخبوا المطران اسطفان المشار اليهِ بطريركًا فامتنع فالزموهُ • وكان ذلك في دير قنوبين · وغاظ ذلك الانتخاب الشيخ ابا نوفل الخـــانن من وجه الله جرى بغير مشورته فاتى البطريرك الجديد دار الشيخ ابي نوفل في كسروان فأَجِلَّ الشَّيخِ قدره وعرف علوَّ مقــامه واستغفره ُ عمَّا فرط منهُ · وبعد هـــذا ورَّجه البطريرك اسطفان بعد استشارة جمهور المطارنة القس يوسف شمعون للحصروني الى رومية وحمَّلُهُ رسالة الخضوع وطلب التثبيت فوصل رومية في ١٠ تشرين الشاني سنة ١٦٧٠ واقام فيها طويلًا ولم يحصل على براءة التثبيت وذلك بسبب ما حدث من ان بعض روَّساء الطائفة واعيانها كانوا قد كتبوا الى رومية في عدم رضاهم بهِ بطريركًا فحننذ كتب اليهِ البطريك اسطفان ان يعود بغير درع التثبيت ولما هم مان يطبع الكتابة عَيَّه لم يلصق للحبر بالورق وفعل ذلك ثلاث مرَّات فعدُّ الامر آية على ان أنتخابه من الله . وبعد قليل ثبَّتهُ البابا اقليميس العاشر على كرسي انطاكية وسائر المشرق وارسل اليه درع كال الرئاسة

ومن حين ما وقع عليه الانتخاب اخذ يطوف في جميع الابرشيات ويختاركهنة ذوي علم وتقوى ويفحص الكتب البيعية المخطوطة ويصلح ما اوقعه النساخ او أصحاب الاغراض من الغلط ورد جميع العوائد القديمة ورتبها اجمل ترتيب وطالع كتب البيعة وغربل مصاحف المؤرخين ومصنفات الآباء القديسين من شرقيين وغربيين والف كتباً عديدة منها كتاب تواريخ الازمنة وكتباً في القداس الالهي وهو في مجلدين ودعاه النسائر العشر وثلاثة كتب في الامة المارونية وكتباباً في الشرطونية وكتاباً في الارضي وله ايضا غير ذلك من التآليف وكلها موجودة في مدرسة الطائفة برومية ومن طالع تآليفه غير ذلك من التآليف وكلها موجودة في مدرسة الطائفة برومية ومن طالع تآليفه

علك شمرون ومادون صَدْهُم وَهُون مُوكُم وَمُون مَدُور في الفصل الثاني عشر من سفر يشوع هذا • وكذلك قريتان في بلاد الشقيف من نواحي صيدا سُمِّيتًا بهذا الاسم • فالواحدة منهما تسمَّى مارون الراس لكونها مبنية على قة جبل شاهق يستى جبل عاملة والثانية تسمّى مادون الركين ككثرة مائها وغضاضة ارضها ككونها مبنية على حد النهر الليطاني · ومن آثار رسومهما المنهدمة يُستدل على انهما كانتا مدينتين حصينتين ويُستدل على الثانية ايضًا مها هو ظاهر كلام يشوع بن نون في الفصل الحادي عشر من كتابهِ اذ يتبين منهُ انها مدينة جليلة • وكان المسلَّط عليها في زمان يشوع يوباب الملك الذي كان ينقاد اليب الكنعانيون والاموريون ولحثيون والفرزيون واليابوسيون مع ملوكهم واجنادهم الذين في للجبال والسواحل وكانوا يلتئمون على مياه مارون في خلق كثير ككثبان الرمال. ولما تعرَّضوا لحاربة يشوع ابن نون وخرجوا للقائه ظفر بهم يشوع وقتل ملوكهم وحطَّ مضاربهم وخيامهم وحطم دوابهم ومزَّق لفيفهم ولم يزل السيف يأخذهم يمنـةً ويسرةً حتَّى ولج مدينة مارون واستفتح مدينة صيدا. ألكبيرة . وايضًا مدينة اخرى اشتهرت باسم مارون في نواحي انطأكية منها القديس ملكوس وتجمَّل كرسيها برئاسة ديماس ودوشياس اللذين حضر احدهما مجمع افسس والآخر مجمع خلقيدونية وقدكان رئيساً عليها قبلها تيوتاوس صديق القديس يوحنا غ الذهب وايضاً مارون قرية كانت في ارض حراجل من بلاد كسروان . وايضًا اخرى على نهر ابراهيم من بلاد جبيل. وايضًا في بلاد الاتراكي مدينة اشتهرت بهذا الاسم وقد مدحها القدماء باشعارهم واثبتوا تقريظها في دواوينهم لطيبة خرها وكذلك مدينة اخرى في الاندلس تدعى مورون من سواحل اسبانية . وهذا القدركاف في ما ذكرناهُ من اسماء المدن والقرى

واما ما جاء من العلَم الشخصي فانهُ قد تسمَّى باسم مارون مونيفوس ملك مصر في دولة الكفَّار وكذلك ويرجيليوس اللاتيني المشهور بالنظم والقريض وايضًا بعد انتشار

الايان السيمي فانه قل ان توجد طائفة لم تسمّ بهذا الاسم الشرف منهم القديس مارون الشماس الذي نال اكليل الشهادة مع غيره من القديسين سنة مائة واثنتي عشرة التجسد الالهي والكنيسة الرومانية تعظم تذكاره في لخامس عشر من نيسان وايضاً مورون القس الذي وجد في دولة داكيوس الملك وقبض عليه انتيطرس والي اخائية سنة مائتين وثلاث وخمسين لربنا وذلك يوم عيد الميلاد واخرجه من الكنيسة وجود لحمه باظفار حديدية ثم زجّه في اتون مضطرم فظهر منه صحيحاً سالماً حتى اثوابه مثم سلخوا من جلده سيوراً واطلقوا عليه الوحوش الضارية فحفظه ملاك الله من اذاها وعند مشاهدة الوالي ذلك قتل نفسه غيظاً وحنقاً ثم اشخصوه الى مدينة كيريقوس وتم بها اكليله بالسيف وهذا تعظم تذكاره الروم في السادس عشر من آب وايضاً مورون اسقف قريطش الذي كان معاصراً داكيوس الملك وصنع معجزات رائعة وطود تنيناً افسد البلاد وحبس جري النهر المندفق الملك وضع معجزات رائعة وطود تنيناً افسد البلاد وحبس جري النهر المندفق تعيد له الروم ايضاً في الثامن من آب وكذلك الارمن تعيد له في الشهر المذكور ويستونه مارون

وقد جاء في آلكتب السريانية عن اخوين فاضلين بالسيرة الحميدة وها ابراهيم ومارون أنها نشأا من قرية تدعى قلش من بلاد آمد المشهورة في ايامنا بديار بكر ، اما ابرهيم فانهُ آثر السيرة النسكية في قمة جبل كثير الثلج في دير من اديار ليجل في الارض الكيرة واقام في ذلك الجهاد عثرين سنة ، ثم ارتقى اخيرًا على عمود ثبت فوقه ثلاثين عامًا متوالية ونال بعدها موهبة الشفاء وزجر الشياطين عمر كان يقصده ، واما مارون فانه التخذ العيشة القشفة في جوف شجرة نخرة وكان يازم الوقوف على قدميه ليلا ونهارًا ويقهر نفسه ويقسرها على المثول تحت انحداد الشيل وهبوب الرياح الزعازع حافيا مجيلًا بعقله تلك العقوبات الجهنمية المعدة للائقة ، ولما دوم المدرة الشعب المؤمن من على العمود وارتقى مارون الى رقد اخوه بسلام احدره الشعب المؤمن من على العمود وارتقى مارون الى

حروب كثيرة ومظالم متعددة من جانب الوزراء ومشايخ المتاولة وقلقت البسلاد واضطربت مماكان يحدث فيها وقتًا من قبل المتاولة او من قبل الحكام او فيا بين الكسروانيين واحيانًا فيا بين امراء الدروز والباشاوات . ولهذا كان يعاني انواع الاضطهاد وكثيرًا ما هرب من بلادٍ الى اخرى او اختفى في المغـــاور والوديان حتى في ايام شيخوخته وكثيرًا ما كان يلبث اليومين والتسلاقة من غير أكل ولا شرب وتعقُّبُهُ المضطهدون مرَّة فاختبأ في مغارة تحت قرية للحدث في جبَّة بشرَّاي وادركهُ الخوف من الاعداء فانحدر مع كاتبه نصف الليل في زمهرير الشتاء الى دير قنويين ومرَّ في طريقه على كنيسة تُعرِّف بسيدة الكرم فوقف وصلى ثم عبرالنهر متوجهاً الى الدير فلها وصل الى ما فوق الطساحون عجز عن الشي ووقع على قارعة الطريق وكانت الليلة باردة والقمر مضيئًا فنصحه كاتبه أن يبرح ذلك الحـل خوفًا من أن يصر به الاعداء فأطاعهُ وجلس في ظلَّ الجبل وكان متوكنًا على عصاهُ وجسمهُ يرتعش من البرد . وقد ذكر لنا الحوري الياس شمعون كاتبهُ انهُ توجِع من اجله كثيرًا وظنهُ انهُ يموت بلا شك لعجزه وشيخوختهِ وما مضى نحو ساعة من وقوفهِ هناك حتى قدم الكارون الذين كان ينتظرهم فحملوه الى دير سيدة حوقة فما بلغهُ الَّا بعد شقَّ النفس وكان اذ ذاك في سنّ السبعين وكان الليل باردًا جدًّا والذي زاد عذابه انهُ مكث ينتظر امام باب الدير وقتاً غير قليل الى ان اتوهُ بالمفاتيح من دير قنو بين. ولما دخل الدير تمكن البرد من كاتبه المذكور فرقَّ البطريرك لحاله فقام مع ما بهِ واضرم لهُ النار وسقاهُ شيئًا من الخمر ولم يزل يعتني به عناية الام الروُّوف الى ان شني

وفرَ مرَّة اخرى من شرّ الذين كانوا يطلبون قتله في ليالي كانون الاول وساد من دير قنوبين الى العاقورة في ليلة باردة جدًّا ولما رأى رفقاء أن ان قد المهم البرد تزل عن ظهر فرسه واخذ يمشي في الثلج ليشجعهم ويقويهم على الصبر مع انه كان شيخًا كبيرًا وهم شبًان

ولو اننا تعمَّدنا ايراد جميع ما حلَّ بهِ من النكبات لطال بنا الكلام كثيرًا ولذلك اكتفينا منه عا تقدم

وقد تعبيّج بعض المطارنة عليه في ذاك الزمان وارادوا خلعه عن كرسيه لانهُ لم يكن يُبيح لهم ان يطلقوا ايديهم في الطائفة كيفها شاؤوا فارسل اليهم حيننذ كتابة يهددهم فيها فنحجلوا مماً فعلوا وذهبوا اليه جميعاً يستغفرونه عما بدا منهم ومع كل ما كان مجملًا به من الصفات الفريدة هم أن يكتب مرادًا الى المجمع القدس لكي يسمح له بالتنزيل عن درجة البطريركية فصدته الطائفة عن عزمه

ومن بديع مزاياهُ انهُ كان لا يجبن ولا يجزن عند تزول المصائب بل يقول ان جميع اوجاع هذا العالم لن توازي المجد الذي سيظهر فينا

ولما كان قد قضى اكثر حياته في الاضطهاد صنَّف اكثر كتبه في المناور والاودية حيث كان ينقطع لها بعد الفراغ من صلواته الطويلة وتأملاته المديدة

اما عدله في احكامه وشفقته على رعيته فحدث عنها مها شنت ولهذا كانوا يفدون اليه من كل جهه يعرضون له شو ونهم ولم يكن يعاملهم كالراعي الصالح فقط بل حكالأم الرؤوف ايضًا فيعين المحتاجين ويهدي الضالين ويقضي بالقسط للمساكين ويدافع عن المظاومين ولم يكن يستخف باحد على الاطلاق وقد بلغ من التضاعه انه كان اذا جاء أحد الفلاحين لاقاه ألى الباب واجلسه على كرسي وسقاه الخمر بيده واسرع في قضاء حاجته

رُفعت اليهِ مرَّة خصومة بين رجلين من حلب احدهما موسر والاخر فقير فبعد ان نظر في الدعوى حكم للفقير · فظنَّ الآخر انهُ بمن تفعل فيهم الرشوة فتقدَّم اليهِ بالمال اكتثير ظانًا انهُ يُستال بالفضة فزجرهُ ذلك السيد المغبوط قائلًا: لو اعطيتني زنة الارض ذهبًا ما حكمت الَّا بالحق

ومن مزاياه ُ انه كان حيصًا على حفظ طقوس كنيسة الله انطاكية وتقاليدها المخذة من عهد الرسل وقد قاسى بذلك اتعا با شديدة من قبدل بعض المرسلين

اللاتين الموجودين في المشرق لانهم كانوا يعملون على خرق العوائد القديمة وتبديل الطقوس الشرقية بالطقوس الغربية الما الكهنة النشيطون الذين يرعون قطيعهم على مثال الراعي الصالح فكان يكرمهم اشد الاكرام واذا توفي احدهم يحضر بنفسه جنازه ويقيم لاجله الصلوات بخلاف الكهنة المتوانين فانه كان يوبخهم ويعاقبهم على ما يزُّلون فيم من مقتضيات درجهم وكان يهتم اهتامًا خاصًا بتلامذة مدرستنا الرومانية ويعاملهم معاملة الاب الشفيق وقد رقى بعضهم الى مقام الاسقفية منهم المطران بطرس مخلوف الغسطاوي والمطران يوسف شعون الحصروني والمطران والمطران عبيد الهدناني والمطران يعقوب عوَّاد للحصروني وكثيرون غيرهم قد عرض عليهم الدرجة الاسقفية فأبوا وهذه صورة كتابين ارسلها لتلامذة المدرسة الرومانية تعلم منها قدر غيرته على بني الطائفة

ايها الابناء الاحباء البركة والسلام

يعلم الله الآب جزيل شوقنا لاستاع اخباركم السارَّة مع حسن سعيكم في اكتساب العلوم وحفظ شريعة الله القدسة وبعد فتعرفون انكم تغرَّبتم عن الاوطان وتركتم الاهـل رغبةً في تحصيل العلوم الالهية وتحملتم لهذه البغية مشقة الاسفار وموارة الاغتراب فادأبوا اذاً في طلب العلم لتكون النهاية كالبداية والنتيجة الناجحة ضن المقدمات الفالحة وفذا كنتم منذ نعومة اظفاركم فضلتم اكتساب العـلوم على الاهل والآباء وجب عليكم ان تبذلوا نفوسكم في تحصيلها وتسهروا هجعات الليـللي بمسامرتها ومثلكم كالشجرة الغروسة على مجرى الما وتخيل ان تنجل بالثارها وكالارض الجيدة ايضاً التي تعطرها السماء طويلًا ليس يمكنًا ان تشمح في اعطاء الغلال وفهكذا انتم القيمون على مجاري العلوم وتستقون من مياه الدروس صباحاً ومساء نتأمل انتم القيمون على مجاري العلوم وتستقون من مياه الدروس صباحاً ومساء نتأمل واملنا وطيد انكم تزدادون عملًا وعلمًا وفضلًا وفضيلة و ونحن نتعهد لحسم اننا نكافئكم على اتعاجم باجل المراتب وذلك بعد عودتكم الينا موقرين بالعلوم والفضائل واما التلميذ الكسلان فبأي عين يقابلنا واي مكافأة نعدها له سوى قوله والفضائل واما التلميذ الكسلان فبأي عين يقابلنا واي مكافأة نعدها له سوى قوله

تعالى « من له أيعطى ويزاد ومن ليس له يؤخذ منه » فنرغب اليكم ايها الابناء الاعزاء ان لا تتوانوا في النعمة التي أعطيتموها ولا تستخفوا عا دعيتم اليه لان الرب انتخبكم من بين الوف ورقاكم الى درجة العلماء وكفاكم كل الحاجات لتزينوا تفوسكم بالفضائل والصالحات املًا بان تفيدوا قريبكم بعلمكم وعملكم، ونحن نعلم ان الطريق لا تخلو من مشقة وشقاء كما ان حياة الانسان على وجه الارض كلها نصب وعناء فمن تحمَّل هذه الصعاب بالصبر الجميل وجاهد على ما في السنة فر بحت وزناته وفاز بالا كاليل ونحرضكم بالا كثر على حفظ الحبة بعضكم لبعض والطاعة لوئسائكم ونعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم وتعطيكم فهما ثاقباً وعلماً وعملاً المين

#### اما الرسالة الثانية فهذه صورتها

ايها الابناء الاكرمون لا يخفى على حذقكم ان الحصاد كثير والفعلة قليلون واننا ما ابعدناكم عن اهلكم وبلادكم ولا ارسلناكم الى بلدان بعيدة برًّا وبجرًا الله لتتلقوا العلوم الالهية من مظاّنها وتعودوا فتفيدوا غيركم وتتاجروا بالوزنات لتنالوا ضعف ار باحها لان الشرق مفتقر الى من يعلم ويهذب ويعزي على مضض الاضطهاد وعليه فكل منكم ملتزم بان يجد و يجهد عملًا بنيات الكرسي الرسولي مؤسس المدارس ومجري الاوقاف لفائدة القريب فن تهامل فيا دُعي اليه يُلقى في الظلمة البرَّانية ولهذا ننصحكم يا اولادنا ان لا تضيعوا الزمان بالكسل والا تردروا بالدرجة المدوين اليها لانها تضاهي درجة الرسل الاطهار الذين انتخهم السيد المسيح لينذروا العالم باسره واتم فان الله انتخبكم على يدنا حتى ترجعوا وتتلمذوا القريب ليندروا العالم باسره واتم فان الله انتخبكم على يدنا حتى ترجعوا وتتلمذوا القريب ورأى اعما لكم اعطاكم ما وعدكم به على مثال الانصار الاطهار الذين وعدهم ان ورأى اعما لكم اعطاكم ما وعدكم به على مثال الانصار الاطهار الذين وعدهم ان يجلسوا على اثني عشر كرسيًا واما من كان كسلان واهمل وزنة سيده ولها باباطيل الدنيا بدل مهات الروح فيكون من نصيبه نار الجحيم حيث السكاء والكاب

الجهنمي اعاذنا الله منه و فنناشدكم الله ان تتيقظوا واياكم وتبديد الزمان بالباطل لان الزمان غالم و فلازموا الطاعة والخضوع لمدرسيكم ومدبريكم والحجة بعضكم لبعض واكثروا من الاعتراف والتناول وجدُّوا في تحصيل الفضائل وطلب العلوم لتستفيدوا وتفيدوا فمن عمل بكلامنا فالرب يزيده نعمة وخيرًا وله عندنا اجل الكوامة والذي دعاكم الى ما انتم فيه هو يتولى منحكم النعمة الضرورية لتفهموا ذلك ونخصكم بسلام الرب والدعاء واله

اثبتنا هاتين الرسالتين هنا بيانًا لمقدار التفاته الى مدرسة رومية ولو اردنا ان نستوفي هنا الكلام على سائر فضائله وما طبع عليه من محبة النفع العام وجزيل اتضاعه وما كان مزدانًا به من المعارف والعلوم لطال بنا الكلام وعلى هذا نقتصر من القول انه كان في مكان رفيع من الوداعة والاتضاع وحب العدل والسلام وكان يوانس صغار التسلامذة ويحرضهم على مواظبة العلم ومخافة الله ويأتيهم بالحلوى والمآكل بنفسه ويأكس معهم وانا لحقير سمعان عواد قد شرَّفني بمواكلته جملة مرَّات وكان يحبني اكرامًا لعمي المطران يعقوب وقد دخلت عليه مرة وكان مشتغلًا بالتأليف والتصنيف فلاطفني وقال لي متى تأخذ في مثل هذا فليبلغكه الله فانا اذكر هدذا والتصنيف من الذين قد عرفوه وتكلموا معه

اماً شظف المعيشة فقد بلغ منه مبلغاً سامياً لانه لم يأكل اللحم حياته كلها اللا عند اعتلاله فقط وذلك بالزام معرفه ولم يكن يتأ نق في ملبسه مطلقاً واغاكان يحبّ النظافة واهدى اليه احد وجها علب مرة قطعة من النسيج فاهداها الى احد مطارنته واخذ منه ثوباً ازرق عتيقاً فلبسه

اما الكرامات التي كانت تجري على يديه فكثيرة منها انه لما كان بمجدل المعوش جاء لزيارته والتماس بركته بعض القوم وقدموا له نهدية وكان احد رفقائهم يريد الحضور معهم للفوذ ببركته . فلما جاوً واللى زيارته كان غائبًا فاغتاظ من ذلك جدًا غير انه اخذ كيلًا من القيم وجاء بمفرده وكان هذا الرجل فقيرًا فقبله البطريرك بكل حنو واشفاق

فلما عاد الرجل الى بيته رأى وعاء قعه مملوء اقعاً فاخذه العجب من هذا فذهب واخبر مولاه وكان رجلًا درزيًا فاخبر هذا امير الدروز فقال له الامير لا تتعجب فان البطريك اسطفان قد صنع آيات كثيرة تفوق هذه الآية . ومر ة ذهب الى قرية ايطو في اطراف الحبة ليصلح بين حكاًم البلاد فلما ابوا ذلك طعنهم بنبال الحرم وكان ذلك تحت شجرة تين فيبست التينة للحال وتناثرت اوراقها . وقد انحبس المطر في احدى السنين في قرية بكفيا وقد قاربت الزروع والاشجار التلف فتقدم الميه الجمهور وطلبوا ان يقيم الذبيحة الالهية ويزتج القربان المقدس خارج الكنيسة للحل بغزارة زائدة وكان حاضرًا في ذلك الوقت رجل غير مسيحي وكان يقدول اذا المطرت السماء اصير نصرانيا فعند مما رأى المطر توارى عن القوم خوفًا ان يازموه المنصرانية و بعد ذلك بقايل قتله احد الدروز

وقد كان مرَّة في هذه القرية نفسها وكان احد الاولاد مريضاً وقد اشرف على التلف فمضى والده الى الكنيسة حيث كان البطريرك يقيم الذبيجة الالهية فأخذ قليلاً من التراب من تحت قدميه وذهب فذوَّبه بالماء وسقى ابنه منه فلما شرب الماء عوفي حالاً وقام يلعب كجاري عادته مع الاولاد واخبرنا كثيرون انه لما كان في قرية ساحل علما بكسروان في زيارة الوعية انحدر برَد شديد اضر بالاشجار وكان اذ ذاك ناها فدخل عليه احد الكهنة وايقظه من نومه وقال له يا سيدنا لقد عطلت ارزاقنا وتلفت غلالنا فاشفع بنا بصلواتك فهض وقال لا تخافوا ثم كشف عن رأسه ووقف بالباب واخذ يصلي لله ويطلب منه ان يلطف بعباده ويرفع غضبه فوقف انحدار المطلو حالاً

وهذه الآية قد اخبرني عنها الخوري الياس شمعون وقد تحققها وشاهدها بنفسه ثم ان الشماس يوحنا وهبة قد ذكر في كتابٍ لهُ عن ماجريات سنة ١٦٩٠ الى سنة ١٧٠٤ خبر آيتين أخريين قال: الاولى ان النار اشتعلت ذات يوم في وادي قنوبين

المعروف بالوادي المقدس فلعبت بغابات الاشجار واحرقتها واوقعت الصخور على الطريق فسدتها واستمرَّت على تلك الحال سبعة ايام وفي تلك الآونة هبطت صخرة عظيمة من اكناف الحبل مقابل الدير في جهة بريتان وانحدرت بقوة عظيمة وكان البطريرك في حال هبوطها واقفًا على سطح الدير ومعه ناس كثير في جملتهم انا الفقير يوحنا وهبة فصرخ الحجميع متأسفين على جزيرة التوت التي لو سقطت الصخرة عليها لاتلفتها بكاملها فرفع البطريرك يده ورسم اشارة الصليب المقدس وقال لها: قني في مكانك ايها الصخرة بكلمة الرب ولا تتلني شيئًا فوقفت حالاً وهي الى الآن على قارعة الطريق المبلغ الى بريتان

الثانية آنه لما كان البار اسطفان يتفقد الرعية في قرية الباروك بناحية الشوف توسل اليهِ جماعة من الدروز ان يم على مصبغة لهم ويباركها واخبروه انهم قد تعبوا ونصبوا كثيرًا في امرها وخسروا مبلغًا ولم يحصلوا فائدة فاستجاب طلبهم ودخل الى المصبغة وباركها فاصطلحت الوانها في الحال وهاتان الآياتان يشهد الله انها صحيحتان لان الاولى شاهدتها ولمست الصخة بيدي والثانية اخبرني عنها اخي الشماس الذكور وحكاها لي ايضًا الخوري الياس الغزيري الذي ذهب بنا الى رومية

~みとるは かとうべん

## القسم الثاني

#### في انتقال هذا الطوباوي

اعلم اولاً انه لما رجع المشايخ الحمادية المتاولة الى ولاية جبة بشرًاي جاؤوا الى دير قنوبين بمعية كبيرهم الشيخ عيسى وقابلوا البطريرك وطلبوا منه مبلغًا من المال فلم يجبهم الى طلبهم فغضب عيسى المذكور ولطمه على وجهه فرمى عمامته من على رأسه والقائم على الارض واوسعه شمًّا وضربًا واهانه واحتمل غبطته ذلك بكل صبر ولم

يتفوُّه بكلمة تهين الشيخ المذكور بل كتب الى الشيخ حصن لخازن واخبره ُ بما جرى لهُ فلما انتهى الكتــاب الى الشيخ حصن المرقوم غضب جدًّا وجهز حالاً عسكرًا من كسروان وبعث اخاهُ الشيخ ضرغام (هو البطرك يوسف ضرغام) ورافقهُ اثنــان من اولاد عمه وهما الشيخ موسى طربيه والشيخ نادر بن خاطر وتوجهوا بالعسكر الى دير قنو بين وفي نيتهم ان يأتوا بالبطريرك الى كسروان واذ علم عيسي بذلك جاء اليهم ووقع على الارض قدام غبطته بجضرة الجميع وطلب منهُ السماح قائلًا: او لستم تقولون في صلاتكم اغفر لناكما نحن نغفر لن أخطأً الينــا وانا قد اخطأتُ اليكُ فاغفر لي • فقال له البطريرك : انا اساعجك عن اهانتك لي متشبها بالبطاركة اسلافي • فطلب اليهِ عيسى ان يعدل عن التوجه الى كسروان لئلًّا يجرِّ الحراب على البلاد فلم يقبل وحيننذ همَّ المشايخ الخوازنة ان يبطشوا بالشيخ فهاهم غبطته عن ذلك. ولما كانُ اليوم ٢٤ من كانون الثاني سنة ١٧٠٤ تجهزوا للسفر لكنهم خافوا من المطر اذ رأوا البروق والرءود والرياح المبشرة بقرب انحدار الغيث فعدلوا عمَّا نووا وقالوا غكث في الدير الى ان يستقيم الحِوّ · فقال لهم البـار : قوموا نتوجُّه وحيٌّ هو اسم الرب الذي انا خادمهٔ انهٔ لا ینحــدر مطرحتی نصل الی کسروان فلا تخافوا قو وا امانتکم بالله ٠ وهكذا صار لانهم في الحـال خرجوا من الدير واستمرُّوا على السفر ثلاثة ايام حتى وصلوا الى قرية غزير في كسروان مع ان الرياح كانت ثائرة والجـــو عابساً والغيوم متلبدة وكل شيء ينذر بالمطر ولما دنوا بهِ من غزير خرج المشايخ بنو حبيش لاستقباله واخذوا يتنازعون وكل منهم يريد ان ينزلهُ في داره · فقال لهم المغبوط : اسرعوا بنـــا قبل ان يدركنا المطر فما بلغوا البيوت حتى وقع المطر بغزارة عظيمة ثم الثلج حتى بلغ البجر وقد عاين هذه الآية جميع من كان معهُ وَشاعت اخبــارها في كل مكان وحتى الى الآن لم يزل الناس يذكرونها

ولما كَان هذا الجزيل قدسه خارجًا من دير قنو بين كرسيهِ وبلغ مغارة القديسة مارينة حيث مدفن البطاركة جثا هناك على ركبتيهِ باكيًا مصليًا وطالبًا الى الله قائلًا

اللهم َّ ربي والهي اسأَلك انا عبدك الحاطي. الَّا عَيتني خارجًا عن كرسيَّ لأدفن هنا بين البطاركة اسلافي. وعند استقراره في كسروان تلقاه المطارنة والمشايخ والشعب باجل قبول وجعل موطنه دير مار شليطا مقبس في الموضع الذي هو ابتناهُ لاجل احتياج البطاركة وهناك وردت اليهِ هدايا وخدم من كل مكان وجاءت اليه رعيته تزوره وتأخذ بركته ومكث في كسروان نحر اربعة اشهر ٠ اخيرًا وردت اليهِ ا كماتيب من والي طرابلس من ضمها الامان وان يرجع اليكرسيه على يد الخواجا طربيه الماروني ترجمان سلطان فرنسة · فبهمة المشايخ للخوازنة رجع الى كرسيه في اليوم التاسع عشر من نيســان سنة ١٧٠٤ وكان دخوله الى قنو بين يومر السبت فرحاً مسرورًا جدًّا لان الله تعالى استجاب طلبته واعاده الى كرسيه ليضاف الى اسلافه . وفي صباح الاحد اقام قداسًا احتفاليًّا ومنح غفرانًا كاملًا لجميع للحاضرين. وفي غد الاثنين ودُّعهُ الجاعات الذين رافقوهُ من كسروان فشيَّعهم آلى باب الدير ليودعهم ولما توجهوا اراد ان يرجع الى قلَّايته فما قدر ان يمشي خطوةً فحمله شماسه الى فراشـــه ولما اضجع على سريره أخذ يجد الله شاكرًا احسانه قائلًا: اللهم اني اشكوك لاتك سمعت طلبتي واستجبت لي ورددتني الى كرسيَّ لأدفن مَا بين اســـــلافي. والتفتَّ الى المطارين والعوام الذين حوله قائلًا لهم: ها هوذا قد بلغ زمان انتقالي فاترك الكرسي لغيري كما ان غيري تركه ُ لي فان مدتي قد طالت والله أطال روحهُ على عني هذا وغيره يتضع انهُ كان عارفًا بوقت انتقاله من هذا العالم . فنـــام في فراشه واخذت الحمى تؤلمه وهو يشكر الله ولما تعاظمت واشتدت وطأتها عليهِ احضروا لهُ طبيبًا فرنسيًّا من طرابلس فعالجه فلم ينجع علاجه وكان دائمًا يقول للمطارنة لا تتعبوا في علاجي لان مرضى هذا هو مرض الموت · واخذ يبارك رعيته ويحل الحرومين والمربوطين وكان يظهر الفرح والسرور ويرتل بعض المزامدير وغيرها من الصلوات وميامر القديسين واكثر ترتيله كان: سبحوا الرب من السموات سبحوه في الاعالي الخ وقبل انتقال السعيد من الشقاء الى البقاء اعني يوم الجمعة في الساعة التاسعة ترل جميع

المطارنة والاساقفة الى اكنيسة وجاؤوهُ بالقربان المقدس باحتفال وهم يبكون على فقده فتناول القربان بعواطف الحجبة الحارَّة قائلًا مع الرسول: اشتهي يا سيدي من كل قلبي ان انحلّ من رباطات هذا لجسد واكون معك الى الابد مظهرًا علامات الفرح والسرور

ثم دخل المطارنة وسائر الاكليروس للكنيسة واخذوا يصلون لاجله وعند نصف ليل السبت عطش وقال انا عطشان فشرب ، ثم قبل سر المسحة المقدسة وبارك كل بني رعيته الحاضرين والغائبين ثم ضمَّ يديه الى صدره على شكل صليب. وبعـــد هنيهة اطبق عينيه وارتبط لسانه وبعد ساعة ونصف اسلم روحه بيد الله وانتقل الى راحة الصالحين ليقيل جزاء الرعاة المحقين ويرتب بجوقة باسيليوس واثاناسيوس وغريغوريوس من حيث مضاهاته اياهم علمًا وعملًا وكان ذلك في ثالث ساعة من نهار السبت في اليوم الثالث من ايار سنة ١٧٠٤ وقد جلس على الكرسي البطريركي اربعًا وثلاثين سنة الَّا سبعة عشر يومًا لانهُ ارتقى كرسي البطريركية في ٢٠ ايار ١٦٧٠ وقد توقًّاهُ الله في التاسعة والسبعين من عمرهِ صحيح السمع والبصر فأجلس على كرسي أعدُّ لهُ ضمن الكنيسة وألبس الحلَّة الحبريَّة وعلى رأسهِ تاج الحجد وفي يساره عصا الرئاسة و بمينه الصليب ألكريم وقد وشح جسده بدرع كال الرئاسة وكانت انوار المهابة تتدفق من مطلعه وكان رحمهُ الله واسع الوجه معتدل القامة طويل اللحية اقنى الانف مفروق الحاجبين بهي العينين · وقد احتفل بدفنهِ خلق كبير من اعيان الطائفة ورثتهُ الشعراء والفضلاء وبكتهُ الاساقفة والعلماء في مقدمتهم الشاعر الشهير ذو العلم والفضل الكبير المطران جرمانوس فرحات وعلمت الطانفة انها قد رزئت في فقده ِ رزء كبيرًا فبكت مقيم عزّها ورافع اعلام مجدها • وقد صلِّي عليهِ وحمل بزياح عظيم الى مقبرة البطاركة في مفارة القديسة مارينة حيث رغب ان يدفن وأودع التراب بالأكرام والاحترام اللاثق

وقد خلفهٔ على ألكوسي الانطاكي البطريرك جبرائيـــل البلوزاوي فكتب الى

رومية مبينًا عظم الخطب الذي ألمُّ بالطائفة بوفاة هذا الحبر الجليل ومفيضًا في الكلام على سمو فضائله وقداسة سيرته والآيات التي اجراها الله على يده وهكذا كتب عنهُ البطريرك يعقوب عوَّاد والشاس يوسف بن جرجس الحلبي • اما الآيات التي خصه الله بها بعد وفاته فدونك بعض ما رواه عنها صاحب هذه الترجمــة قال: انا سمعان عوَّاد بيناكنت راجعاً من رومية الى الشرق ورفيقي الشاس يوحنا وهبة عصفت علينا رياح البجر وتعالت امواجه فجزعنا ويئسنا من الحلاص ثم اقبل بنا المركب الى احد المرافئ ثم اختلفت الريح وردَّتهُ الى الوراء وقد قاربنا الغرق فحينئذ طلبت الى الله النجاة بشفاعة قديسهِ اسطفان فمدُّ لنا يد المعونة ونشلنا من الغرق المريب الى الفرج القريب فبالهناء بالسلام وقد نذرتُ من باب المقابلة لذلك تتميم سيرتهِ اذ كنت ابتدأتُ بها الَّبان كنت برومية . ومنها ايضًا ان ابرهيم جلوان الصَّمراني مرض مرضًا شديدًا وقد اشرف على التلف فجـاءه معلم اعترافه بذخائر القديس لويس والقديس اغناطيوس فلم ينل فرجًا فحينت ذر اخنت انا سمعان عوَّاد كتابًا من كتب القديس اسطفان ووضعتهُ على رأسهِ مبتهلًا لله وقائلًا هذه الكلمات: اللهمَّ الذي زَّينت حبرك ماري اسطفان بالفضائــل والاستحقاق اسأَلك انهُ كما كانُ لنا أبًا على الارض فليكن لنا شفيعًا لديك ونسألك بواسطته ان تشغى عبدك هذا . ثم فتحت الكتاب وامرتهُ ان يقبّل خاتم البطرك وخط يده وجعلتُ الكتاب فوق راسهِ ثم ذهبتُ الى العشاء وبعد هنيهــة عدتُ اليهِ فاذا بهِ جالس معافى ً بتمار الصحة بعد أن كان لا يستطيع أن يهض رأسهُ من شِدَّة الحبَّى فعجبت ومن في المدرسة من التلامذة الذين شاهدوا هذه الآية فمجدناهُ تعالى في قديسيه. ومنها ايضًا ان واحدًا اصابتهُ حمَّى قويَّة وكان يسمَّى بطرس كبيش فتوسل الى ماري اسطفان ونام على ضريحه طالبًا منهُ الشفاء فظهر لهُ في نومهِ وقال لهُ مَّ وامض ِ ققد شفيت فاستيقظ بطرس المذكور وقد زالت عنهُ الحمَّى بالكليَّة وقد قصَّ هذه الاعجوبة على راهبين فرنسيسيَّين وكثير من القوم ٠ وقد حدث مثــل هذه الآية

مع بركات بن رزق ومع الياس بن محاسب الغسطاوي ايضاً واكثر هذه الآيات قد أحررت باللاتينية بمدرستنا الرومانية اذ قد ارسلها ميخائيل القرطبي تلميذ رومية في العشرين من آب سنة ١٧٠٥ واثبت انهُ رواها عن الذين حدثت معهم

ومنها ايضا ان البطريرك اسطفان كان عائدًا من طرابلس الى كسروان مارًا بوطا البربارة في بلاد جبيل واذ كان بعض الفلاحين هناك دعاه للاستراحة بظلل شجرة رأى ارضا واسعة غير مزروعة فسأل عن علة ذلك فقيل له ان في هذه الارض دودة تأكل الزرع ولهذا قد تركت فطلب منهم جرّة ما وصلّى على الما وامرهم ان يرشُوه عليها ويزرعوها لانه حينت في كان وقت الزرع ففعلوا ولم تؤذها الدودة وصاروا يزرعونها في كل عام غير انه عادت اليها الدودة بعد وفاتة ومن ثم تركت ولم تزرع ولماكان الشيخ يوسف العاقوري الماروني يجمع المال الاميري من طرف الشيخ اسميل حمادي المتوالي من تلك القرى قصوا عليه هذه الحادثة فقال لهم: اذهبوا الله دير قبو بين وخذوا من تراب ضريحه والقوه في ارضكم واطلبوا شفاعته لدى الله فتيد الآفة وهكذا جرى واعطت تلك الارض غلالها حتى الى يومنا هذا وشهد فتيد الآية كثيرون في العظم اجابة الله سؤل عباده بشفاعة قديسيه وابراره المشفعين (۱)

<sup>(</sup>١) لحصت هذه الترجمة عن ترجمة من تأليف البطريرك سمعان عوّاد وقد ارسل اليّ نسخة منها المتوري منصور طنوس الحوري في دلبتا منقولة عن النسخة الاصليـة بخط المؤلف





البطريرك اسطفان الدويهي

#### مقلمت

# بنائج القالة الق

للحمد لله الذي ابرز العوالم من حكم العدم الى حبّر الوجود بقدرته وتفضّل على النوع البشري بالوطن الطيب والعيشة الراضية بجكمته ونسل من آدم الشخص الواحد كافة القبائل كينبوع دافق بعظيم سلطت وانشأهم أنما وشعوبا متميزين بالصفات واللغات كاغصان متفرّعة عن اصل واحد في جرثومته ثم اختص منهم بقبيل جعله مركز الحل إنعامه وظهور كلمته وأمر موسى كليمه ان يكتب قصص الفضلاء من اوليائه واغته واوعز الى الكهنة والانبياء ان يُودعوا الاسفار القدسة اخبار آل ابراهيم وذريت و لتكون سير السلف عبرة للخلف وزلفي الى الله ومعرفته

وبعد فاني لما رأيت بعض المؤرخين يذهبون في اصل الامة المارونية مذاهب متناقضة ويزعون ازعاماً متخالفة حملتني الغيرة على ان انشى، هذا المختصر فابين فيه حقيقة اصل هذه الامة بالنقول التاريخية الثابتة والبينات الصريحة الدامغة ولا ابتغي بذلك كسب الثناء لها واظهار محامدها وبيان شرف من تقدم من رؤساتها بل جل القصد ان ابرى ساحتها مما رئميت به ضنًا بالحق ان يغشاه الباطل قال ارباب الشريعة ان من حضر وابصر ولو فردًا كانت شهادته اجدر بالقبول من عشرة شهدوا على السمع والحال ان معظم الاجانب الذين كبوا عن امّتنا المارونية اغا عولوا على السموعات وعلى كتابات بعض اضدادنا ولم يتثبتوا في الاخبار ليميذوا صحيحها من فاسدها فاتى كلامهم خارجًا عن جادة الصدق مشحونًا بالاغاليط والمضادات فكيف فاسدها فاتى كلامهم مقبولة علينا وهم لم يخالطوا احدًا من علمائنا ولا شافهوا اذًا تكون شهادتهم مقبولة علينا وهم لم يخالطوا احدًا من علمائنا ولا شافهوا رؤساءً فا ولا عرفوا لغتنا ليتمكنوا من الوقوف على كتبنا فيستخرجوا منها تواريخنا

وقد وتى هذا الامرحق البيان ذاك العالم الفاضل للخوري مرهج بن نمرون في اول كتابه الذي الّفــهُ لايضاح اصل الموارنة وثباتهم في طاعة الكنيسة الرومانية منذ بدء أيمان المسيح اما مزاعم المؤرخين المذكورين فيما يتعلق بالموارنة فاننا نوردها الك الآن واحدًا بعد واحدٍ ونبقي الرد عليها الى للجزء الثاني

اولا: من جهة رجوعهم الى الكنيسة قال بعض ان الموارنة ما رجعوا الى طاعة الكنيسة الا في سنة الف ومائة واثنتين وثانيين وذلك على يد اوماريكو الافرنجي بطريرك انطاكية . وقال آخرون بل في سنة الف ومائتين وخمس عشرة وذلك في سبة بعجم لاتوان الرابع الذي عقدهُ المابا زخيا الثالث. وقال آخرون ان ذلك جرى في سنة الف واربعائة وتسع وثلاثين في الجمع الفلورنسي الذي امر به المبابا اوجان الرابع او سنة الف واربعائة واثنتين واربعين التي نقبل فيها المبابا اللذكور هذا المجمع من فلورنسا الى لاتوان في رومية او في سنة الف واربعائة وخمس واربعين التي بقي فيها هذا المجمع متواصلًا في لاتوان وقال آخرون بل في سنة الف واربعائة واربع وستين (١) على يد فراغ يفون البلجي، وقالت طائفة ان ذلك حدث في سنة الف واربعائة وخمس وتسعين (٢) على يد جرائيل بن القلاعي المحفدي . وقال جماعة بل في سنة الف وخممائة وثمانين وذلك على يد جران باطشتا اليسوعي . وادعي آخرون ان ذلك حدث في سنة الف وستمائة وثلاث وثلاث وثلاث ين القلاعي المحامس على عهد المبابا الن محميرة بطريرك انطاكية وقال آخرون بل في مجمع لاتوان المحامس على عهد المبابا الذي توگى زمام الحلاقة سنة ١٥١١ ومات سنة ١١٠١

ثانيًا: من جهة اصل نسبهم · قال البعض انهم فرع من اليعقوبية · وقال آخرون بل انهم فرع من المُنتليطية

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: وخمسين

<sup>(</sup>۲) ویروی ایضاً : واربع وتسمین

ثالثًا: من جهة موطنهم قال البعض انهم من بلاد ليية · وقال آخرون بل هم من بلاد الهند

رابعاً: من جهة تسميتهم بهذا الاسم · قال البعض انهم ينتسبون الى مارون الراهب الذي ابدع في المسيح مشية واحدة · وقال آخرون بل ينتسبون الى مدينة مارون وهي مدينة مصاقبة انطاكية

خامسًا: من جهة ايمانهم · قال البعض انهم يؤكّلون اللاهوت الذي هو عنصر الحياة · وقال آخرون بل انهم اناس كفرة والزموهم بتجديد العماد

سادسًا: من جهة تسلياتهم · قال البعض انهم يجحدون المجمع الرابع والخامس · والسادس · وقال اخرون بل انهم ينكرون انبثاق الروح القدس من الابن

سابعًا: من جهة اقرارهم . قال البعض انهم لم يصدقوا بوجود جحيم ونعيم قبل يوم الدينونة العامة وناهيك ان توما الكرملي قد اتهم الموارنة بنيف وستين بدعة . غير ان هذه المزاعم باسرها ليس تحتها طائل لكونها عارية من شهادة ثابتة ونقل موثوق به . قال ميتصطن الكاهن الفارسي في اول اخباره عن الفرس «سييل من يأثر الاخبار وتواريخ الحوادث في الزمان ألا يقنع باخذها عن السماع وحده او عن الظن والتخمين لئلاً يكون بهذه الصفة ضالًا مضلاً كعض مؤرخي اليونان التائهين في كل سبيل » وكذلك لسيوس يقول في تاريخه عن اصل الطاليا: « اذا أريد الكلام عن اصل الشعوب واقدميتهم فاغا يُعتمد في ذلك على نصوص اهل الأمة ومجاوريها وموافقها اكثر من شهادة البعيدين عنها ولو كانوا ذوي حكمة وفراسة » وعليه فاذا كان مؤرخ القبيلة من البعيدين عنها ولو كانوا ذوي حكمة وفراسة » وعليه فاذا كان مؤرخ القبيلة من حجنسها وبنيها كان اولى بالتصديق من غيره لكونه ، ارس الاشيا، بنفسه واطّلع على حقها اطلاعًا بينا كقول المثل السائر : وصاحب البيت ادرى بالذي فيه ، وهكذا ذكر بارونيوس المؤرخ في كتاب سنكسار الشهدا، في اليوم السادس والعشرين من فيسان في ما يخص الكنيسة الرومانية قائلا: « ان الذين تربوا فيها وخالطوها يصدق فيسان في ما يخص الكنيسة الرومانية قائلا: « ان الذين تربوا فيها وخالطوها يصدق كلامهم واخبارهم اكثر من كلام الغريبين عنها » ، وكذلك البابا بسقاليس الثاني

عند حدوث لخصومة على اوقاف كنيسة القديس اسطفانوس الموجودة بروميسة فانهُ سلّم بشهادة خدَّمة اكنيسة نفسها وحكم بان ما يشهدون به هو المقبول وايَّد ذلك بقوله : « ان الصدق لا يُقبل الَّا مَن مارس الامور بنفسه وراها بعينه لكون شهادته مؤكدة بالسمع والبصر »

فاللخُّص من هذا كلهِ أن المؤرّخ اذا كان من المتقدمين في الأمَّة التي يكتب عنها يؤخذ بكلامهِ وُيفضل على غيرهِ وذلك لان الاخبار القديمة العهد لا يُطّلع على حقيقتها الًا بكلفة وتدقيق ولا يتيسر الوقوف عليها الَّا لمن كان راقيًا في ذروة العلم والنباهة ليخرج من كنزهِ عتقًا وجددًا ألا ترى ان اخبار الام السالفة ما سطرها ولا دوّنها الاَّ اناس كانوا متقدمين فيهم مشهودًا بثقتهم والشاهد على ذلك الكتاب القدس فان الله تعالى امر عبده موسى الذي اقامهُ قاضيًا على الشعب العبراني وواضع الناموس ان يكتب كلّما اوحاه اليهِ وجرى لشعبه ثم اقتفى هذا الاثر بعد موت موسى يشوع ابن نون ثم صموئيل ثم الانبياء وهم ناتان وجاد وارميا وعزرا اككاهن فاخبروا عن امور ملوك يهوذا وملوك اسرائيل وعن سبيهم ورجوعهم وعن بناء المدينة وتجديد الهيكل الذي تقدّم تجسُّد السيد الخلص بخمس ماثمة واحدى واربعين سنة ولم يسمُّ موسى باول الانبياء وعزرا بآخِهم الَّا لان ذاك اول من كتب وهذا آخر من أخبر ومثل ذلك العهد للجديد ولو كان تدوينهُ وحيًا من الله الَّا ان الذين كتبوه شاهدوا كلمة الله عيانًا وسمعوه م بآذانهم وجسُّوه بايديهم كقول يوحنا البشير : « اننا نبشركم بذلك الذي كان منذ الابتداء ذاك الذي سمعناهُ ورأيناهُ باعيننا ولمسناهُ بايدينا ذاك الذي هو كلمة لحياة ولحياة استعلنت فرأيناها ونحن شاهدون ومنادون ككم بالحياة الداغة»

واما الذين ما تيسَّر لهم ان يقفوا على هذه الامور عياناً فوقفوا عليها سماعاً وارَّخوها كما تسلموها من الذين كانوا مشاهدين لها وخادميها كقول البشير لوقا في بدء بشارته وهو: اذ كان كشيرون قد اخذوا في ترتيب قَصَص الامور التي نحن عارفون بها حسب ما سلّم الينا اولنك الذين كانوا من الاول مشاهدين الكلمة وخدًامها ، رأيت انا بعد ان ادركت جميع الاشياء بتدقيق ان اكتب لك كل شيء حسب نظامه يا ايها السعيد تاوفيلا لتعلم حقيقة الكلمات التي وُعظت بها » فقد ثبت اذاً ان الذين دوّنوا الكتب المنزلة كانوا اناساً متصدّرين في التقدم على الشعب بعض في النبوّة وبعض بالكهنوت وبعض بهما معاً ومثلهم ايضاً اصحاب التواريخ واخبار الامم الغرية فانهم كانوا المدومين المتقدمين في زمانهم على جمهور المتهم بعضهم بالعلم و بعضهم بالكهنوت كباريواش البغدادي الذي كان كاهناً على الكلدانيين وهو الذي دوّن اخبار امته من قبل الطوفان حتى انقرضت بظهور الكلدانيين وهو الذي دوّن اخبار امته من قبل الطوفان حتى انقرضت بظهور دولة اسكندر بن فيلبس المكدوني ولما كانت اخباره صحيحة نصب له اهل اتيناس دولة اسكندر بن فيلبس المكدوني ولما كانت اخباره صحيحة نصب له اهل اتيناس قومه بكل حزم وحكمة وردّ مقالات الذين تجنّوا على بلدد ايطاليا واصلها من اليونانيين فمدحته جماعته ولقبوه بقاضي الدين على الارض ومشل هذا من اليونانيين فمدحته جماعته ولقبوه بقاضي الدين على الارض ومشل هذا من العواب التواريخ كثير

واما الامّة المارونيّة فقد تصدّى كثير من العلماء ليبجثوا عن اصلها ونسبتها ويثبتوا ديومة اعتصامها بالكنيسة الرومانية منهم جبرائيل الادنيتي فانه تكلم عنها في فاتحة كتاب القدّاس السرياني، ومنهم جبرائيل الصهيوني في حواشيه على ترهة المشتاق، ومنهم ابراهيم الحاقلاني في بعض مصنفاته وغير هولاء الذين رقوا رتبة العلم والحكمة وفازوا بالرأي السديد وكانوا اولاد الطائفة واصحاب جاه وتقدّم من حيث انهم استُعملوا على الترجمة عند اصحاب الكرسي الروماني وملوك فرنسا، ولكن الغربة عن بلادهم منعتهم من استكال الكلام على ما شرعوا في بيانه فلما كان الام هكذا لج علينا كثير من الاصدقاء لنأتيهم بتاريخ يتكفل بيان اصل الأمة المارونية، ويوضح كيفية اتحادها بالكنيسة الجامعة الرومانيسة ، فلذلك طفنا ما امكنا من ويوضح كيفية اتحادها بالكنيسة الجامعة الرومانيسة ، فلذلك طفنا ما امكنا من ويوضح كيفية اتحادها بالكنيسة الجامعة الرومانيسة ، فلذلك طفنا ما امكنا من ويوضح كيفية اتحادها بالكنيسة لجامعة الرومانيسة ، فلذلك طفنا ما امكنا من الكنائس والاديار، واستنطقنا كل كتاب وقفنا عليه بصدد ما نحن فيه وجمعنا ما تيسر

من رسائل الباباوات المنفذة الى البطاركة واستفحصنا رتب البيعة باسرها وتكلمنا عن تواريخ بلاد الشام منذ مبدإ الهجرة الاسلامية الى زماننا هذا اخذًا عمّا رأيناه في كتب النصارى والمسلمين وقسمنا كتابنا الذكور الى ثلاثة اجزاء تقرّب مطالبه . ككلّ جزء منها موضوع يناسه أ

للزء الاول ويتضم بذا الام المن المناح اصل الأقة المارونية ويثبت ان تسميتهم بهذا الاسم منسوبة اليهم من البار مارون القورشي صاحب الدير المشهور مكانه على الهر العاصي ويبرهن ان رهانه الذين استروا على انذارهم وتعليم المهذب ما ذالوا في كل آن وبلا انقطاع متحد بن بالكنيسة الرومانية وبيانه من ثلاثة ابواب اولاً من شهادة الكتب المسلّمة من البيعة شرقًا وغربًا وثانيًا من تسليات الكنيسة المارونيّة والرتبة البيعية وقد الله المعقوبيّة التي هي اقرب ما يكون من حيث البلاد واللغة والرتبة البيعية وقد ذكرنا سابقًا ان الشهادة من مثل هو لاء اوجب للتصديق من غيرهم

الجزء الثاني . يوضح صحة ثباتهم في الايمان المستقيم ويتضبَّن اجوبة تضاد ما نقل عنهم اصحاب التواريخ نقلًا كذوبًا قرنًا فقرنًا . ويثبت انهم لم يزالوا ابدًا معتصين بالكنيسة لجامعة . وبرهان ذلك من ثلاثة ابواب ولا عمَّا حرَّد اكابر العلماء في مصنفاتهم اعتناء بايضاح مثل هذه الامور . ثانيًا من نص كتب علماء الامَّة نفسها . ثالثًا من مضون سجلاَّت باباوات رومية الكبرى ومكاتباتهم المرسلة في صدد اثبات البطاركة . فانهم الماكانوا قابضين على زمام الرئاسة المطلقة على البيعة وكانوا دون غيرهم نوَّاب المسيح على الارض اقتضى ذلك ان يدبروا البيعة المسلمة اليهم حق التدب يد عترزين من الغلط والغش وعليه فها انهم سلَموا لهو لاء البطاركة درع الكال فقد شهدوا على حسن امانتهم وكانت شهادتهم اعظم الشهادات

الجزء الثالث . يتضمَّن تبرئة هذه الأمَّة من كل بدعة والردِّ على كل تهمة عفر دها بما قذفهم به المرسلون الذين يدعون انهم اطلعوا على مضمون صحفهم واثبات ذلك من ثلاثة ابواب ايضًا اولًا من مضون القوانين المسلّمة عند الشرقيين

مقدمة ٧

مطلقًا . ثانيًا من فحوى كتب البيعة المختصة بالامَّة المارونية . ثالثًا من نفس الكتب التي زعم هو لا المرسلون انهم اطلعوا عليها ووقفوا على اغلاطها . فان شهادة اصحاب الكتب هي احقُ بالتصديق من زعم الغربا . الذين لا يعرفون لغتهم كقولهِ تعالى : ان الانسان من فمه يُدان ومن فمه يُبرَا



# القصل الاوَّل

يتضمن آراء العلماء الذين اخبروا عن اصل الموارنة وتسميتهم جذا الاسم

لماكان الاختلاف انكلي واقعًا على تأصيل الموارنة ونسبتهم وانتحالهم لهذا الاسم وجب علينا أن نقدُّم أولاً آراء العلماء الذين اختلفوا في حقيقــة هذا الموضوع كما هو شأن الطبيب الماهر الذي يستقصي الداء ليصف الدواء والقاضي العادل الذي ينتبه اولًا الى كلام الخصمين ثم يجري في حكمه على ما يرى انه اوفق للعدل · فالرأي الأوَّل في اصل النسبة المارونيَّة ما ذهب اليهِ السريان انتباع يعقوب البرادعي. فانهم يقولون ان الموارنة يُعزَون الى مارون الراهب الذي كان موافقاً رأي الكنيسة الرومانيَّة . وذلك انهُ لما وقعت عصا الشقاق ما بين الامم الشرقية وحدث الاختلاف في مذاهبهم اجتمت الافرنج القية في مدينة انطاكية وعقدوا الرأي ان يولوا على من بقي من تبعة الكنيسة الرومانية رجلًا بارًّا عالمًا · وبعد النجث وقع اختيارهم على مارون الراهب • فاحضروهُ وقتنذ امام الكردينال الذي هو رسول بابا رومية فاقامهُ مطرانًا على البترون وجبل لبنان وسواحل البجر ليقوم على حفظ اهلها ويضبط سكان السواحل في طاعة للحبر الروماني ويصونهم من تعاليم المة اليعقوبية والروم القيمين في تلك البلاد و لا ان ارتقى مارون الراهب الى درجة الرئاسة ثبَّت ذوي رأي الكنيسة الرومانيَّة وشدَّد أزرهم ليس في امور الديانة فقط بل وفي العوارض الدنيوَّية • لانهُ زادهم قوَّةً ونشاطاً واقام ابن اختهِ رجلًا يسمى ابرهيم امـــيرًا على تلك البلاد فقوَّى امرها وجعلها كفوءًا لصدمات كل من تعـــدَّى عليها · وفي اثناء ذلك جيَّشت الروم عليه جيشًا هائــلًا من عساكر يوستنيان ملكهم. فلاقاهم هذا الامير المذكور بقومهِ وانصبِ عليهم في سهل قرية اميون وقاتلهم قتالًا شديدًا حتى ظفر بهم بشدَّة بأسهِ وشجاعتهِ ومزَّق كتانبهم واذهبهم تحت كل كُوكب وفارتد اليهِ غالب بــلاد الشام وانقادوا لطاعة الكنيسة الرومانية . وهذا

نص اليعقوبيّة بجروفه كما هو في كتاب معتقدهم: « لما غارت الملوك الذين الروم على السريان وقت وهم قام مارون وافق ملك الافرنج الذي في افطاكية وكان اسمة اوجان برنس وقال له: ياملك الزمان نحن خائفون على جبل لبنان لئلاً تدوره طائفة الملكيّة الى امانتهم لان يوستنيان قيصر يبغض السريان التابعين ليعقوب ولامانته وققم الى الكردينال الذي عندك الزمة ان يكرّسني مطران لان امسك بعض ناس على الامانة الفرنجية وواما امانة يعقوب فيااذ كرها وفكر سه مطران على المترون وانه وجد الملكية قد وصل تمليكهم الى قرية اسمها اميون فارتفع مويرين وابن اخته بريهيم عن الملكية الى سمر جبيل واحماهم من الجزية التي فرضوها الملكية على من لا يتبع دينهم ووافقوه كل السريان والذين في جبل لبنان وتابعوا مارون » الرأي الثاني وفي تأصيلهم ايضاً اخذاعن تاريخ سعيد بن بطريق وهو الذي ارتقى الى الرأي الثاني وفي تأصيلهم ايضاً اخذاعن تاريخ سعيد بن بطريق وهو الذي ارتقى الى

الرأي الثاني . في تأصيلهم ايضًا اخدًا عن تاريخ سعيد بن بطريق وهو الذي ارتقى الى الكرسي الاسكندري سنة تسعائة واحدى وثلاثين مسيحية . وا أف كتابًا يخبر فيه عن حوادث الازمنة ومآل ما ذكر في كتابه هو ان الموارنة ينتسبون بهذا الاسم الى مارون الراهب الذي كان في دولة موريق ملك الروم وانشأ بدعة محدثة بقوله ان في السيد السيح طبيعتين ومشيئة واحدة . وافسد عقالته هذه اناسًا كثيرين . والذين قالوا بقوله وانقادوا لهذيانه سُمُوا موارنة باسمه ولما مات دفنوه أبارض حماة قريبًا من العاصي وشادوا على اسم ديرًا ولقبوه أبدير مارون . واماً نص كلامه فهو بجروفه : « وكان في عصر موريق رجل راهب يقال له مارون وكان يقول ان لسيدنا المسيح طبيعتين ومشية واحدة وفعلًا واحدًا . فافسد مقالة الناس واكثر من تبع مقالته اهل حماة وقنسرين (١) والعواصم وجماعة من اهل الروم . فستي الناس التابعون لدينه والقائلون

<sup>( )</sup> كانت قنسرين مدينة شهيرة في سورية نخرّجا الملك باسبليوس الثاني ثم جدَّدها الامراء بنو بسيس التنوخية ثم خرجا عن آخرها تاج الدولة في اواخر القرن الحادي عشر وهي الى ناحية الجنوب من حلب ماثلًا الى الغرب على بعد مرحلة صغيرة وتدعى قلشيديس ايضاً، وإما العواصم فهي في نواحيها

بمقالتهِ مارونیین ای منسو بین الی مارون · فلها مات مارون بنی اهل مدینة حهاة دیرًا بجهاة وستوه ٔ دیر مارون »

فنتيجة زعم ان جميع من عسك بالمشيئة الواحدة يسمَّى مارونيًّا حتى والمنتصرين لهذه البدعة مشل قورش بطريرك الاسكندرية وتاودورس اسقف فاران ومقاريوس بطريرك انطاكية واونوريوس بابا رومية وسرجيوس والتخلفين بعده على كرسي القسطنطينية وكذلك هرقل ملك الروم. وتابعهُ على هذا الرأي غالب المؤرخين الذين بعدهُ · اولاً المكية مثـل بولص الراهب الانطاكي وسليان بن حسن الغزي الشاعر وصاحب خبر طيمتاوس الدُّقسيُّ وغيرهم • ثانيًّا تبعهُ بعض من الموارنة الغرباء (١) كعبد الله بن الطيّب الذي كان قسيسًا في العراق ومات سنة الف وثلاث واربعين ربانية • وكذلك توما من بعد المذكور بخمسين سنة وكان مطرانًا على كفرطاب وعلى الرعية التي هي خارج العاصي • وغير هو ُلاءِ فانهم قالوا اننا سُتينا بهذا الاسم من دير مارون او ماران ومن البطريرك يوحنا وقد استندوا الى ما جاء في كتاب الهدى الحرَّر بيد مسعود الشبطيني سنة الف وثلاثائة وخمس واربعين في ماغوصة قبرص وهذا ُنصَّ كلامه بجرفيته : «ان المارونيَّـة منسوبة الى دير مارون او ماران وتفسيره ُ في اللغة العربية دير ربنا لأن صفة هذا الدير عجيبة · وموقعه في ارض حماة قريبًا • ن نهر العاصى وكان رهبانهٔ غاغانة راهب ولاجل هذا سبُّوا مارونيين او مارانيّين ولعدم معرقة الأكثرين بمعنى هذا الاسم واصله قالوا : أن الرهبان الموارنة تعود نسبتهم الى الاب القديس الطاهر مار يوحنا بطريرك انطاكية » . ومن حيث ان ابن بطريق قال في كتابهِ: « أن مارون مبدع المشيئة الواحدة هو ربُّ هذا الدير » . تمسك المكية

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: ومن الموارنة تبعه اكثر المترجمين كابي الفضل عبدالله الح. وفي نسخة ثالثة: تبعهُ بعض الغرباء وهي الرواية الصحيحة بلا شك اذ لم يتبعهُ احد من الموارنة على هذا الرأي لا سيسا وان الكفر طابي وابن الطيب ليسا من الموارنة وسيرد في عرض الكتاب مزيد بيان لهذه المسئلة

بقوله وادعوا ان البطريرك يوحنا هو تابع لهذا الرأي وهذا وجه الافتراق ما بين المكي والماروني (١). واصحاب هذا الزعم الواهي بذلوا مجهودهم بالمراسلات والعظات الزورة كي يستعطفوا بها قلوب اهل لبنان وينقلوهم عن التمسك بالمشيئت ين كما تلوح به كتب ابي الفرج وتوما الكفرطابي وغيرهما فها استطاعوا الى ذلك سبيلًا (٢). ثالثًا ديونيسيوس بن صديبا وجماعة من اليعقوبية المتأخرين ذهبوا ايضًا مذهب ابن بطريق لقراءتهم كتب وكتب ابي الفرج وتوما المذكورين وابعاً غوليلمو الافرنجي اسقف مدينة صور فانه اتبع رأي المذكور لكونه اطلع على تاريخه واقتدى بنصه كما هو ظاهر مدينة صور فانه البه المشيئة الواحدة وان المجمع السادس ما التأم الاطمئا فيه وردًا عليه وعلى من قال بقوله وان الموارنة استمروا متمسكين بهذه البدعة نحوًا من خمسائة سنة اعني الى حين الف ومائة واربع وثانين مسيحية ثم اهتدوا اخيرًا بضوم الكنيسة الجامعة على يد اوماريكو الافرنجي بطريرك انطاكية ووافقة على زعمه بعض العلماء الغربين الذين وقفوا على كمابه

الرأي الثالث ما نقله بادونيوس الكردينال المؤرّخ فانه لما وقف على كتاب غوليلمو المذكور انكر عليه قوله ان الموارنة ينتسبون الى مارون الراهب المبدع وذلك ان بارونيوس هذا كان رجلًا محققًا قد طالع كتب البيعة باسرها فما وجد لهذا القول فيها عينًا ولا أثرًا ولما رأى بطلان الزعم المذكور تردّد في النسبة المارونية ما بين امرين متقاربين وقال : هذه النسبة الما انها تكون الى مارون المدينة التي هي متاخمة الطاكية واما انها تحكون راجعة الى البار مارون الذي انتشرت قداسته في صقع

<sup>(1)</sup> وفي احدى النسخ: وانه لما جاء الى دير ماري مارون وجد بسين الرهبان راهبًا اسمهُ مارون كان يعرف الحفايا وينطق بروح القدس فوسمهُ بطريركًا على جبل لبنان. ولا شك ان هذه المبارة زيادة من الناسخ او اضا عبارة من نفس الكتاب سها عن وضعها في مكاضا (٣) المبارة كما ترى قلقة في مكاضا فكان الناسخ اغفل كلامًا قبلها واكتفى بذكرها

جبل قورش واشتهر رهبان ديره بالعلوم وحسن الديانة في نواحي سوريَّة الثانية على النهر العاصي ووافقهُ على ذلك غالب علماء الافرنج المتأخرين وجماعة من اكابر علماء الموارنة كالصهيوني والخوري مرهج بن نمرون وغديرهما. ولما كان سنة الف وستائة وثان امر البابا بولص لخامس بان تحرَّر سيرة القديس مارون في بدء كتاب القداس السرياني الذي طبع في رومية كما التمس منه تلاميذ المدرسة المارونية في رومية

الرأي الرابع ، ما قاله جبرائيل بن القلاعي وهو ان الموارنة تلقبوا بهذا اللقب من البار مارون بطريرك انطاكة العظمى كما هو ظاهر من مضمون سيرة حين دخل البطريرك بنفسه مدينة رومية الكبرى وتثبت من حبر الكرسي الروماني ولما رجع الله انطاكة كرسيه استعاد كثيرين من تلامية مقاريوس الااطبقي ومن الملة اليعقوبية الى الايمان المستقيم وأنه وانذر وبشر بحقيقة الطبيعتين والمشيئتين ، ثم دخل جبل لبنان وعزز شأن المابا وقبله آل تلك المسلاد بفرح وسرود ، وهذه القصة نقلها فرنسيسكوس كوارسيوس من اللغة العربية الى اللغة اللاتينية وطبعها في كتابه المشهور سنة الف وستائة واربع وثلاثين في اخبار الارض المقدسة ، وهذا هو الرأي المعول عليه والموافق لتسليم الكنيسة المارونية والمقبول من البيعة الرومانية كماهو واضح من كتب صلوات الموارنة التي طبعت في مدينة رومية بامر روساء البيعة الموساء الميعة والمهدسة

الرأي الخامس ، ما قاله ابو الفرج وهو ان الموارنة ما سمُّوا هكذا الله دلالة على انهم ربانيُّون لكونهم متمسكين بايمان الرب تمسكاً حسناً وسنبين ان شاء الله الرأي الاصوب من هذه الاراء باسرها

### الفصل الثاني

في معنى لفظة مارون وفي الاماكن والناس الافاضل الذين اشتهروا جذا الاسم

اعلم أن لفظة مارون منقولة من اللغة السريانية واصلها في السرياني عُدا وصُدا بضم الميم وفتحها ومعناها مختلف فان لفظتها بالضم كان معناها السيد والرب . وان لفظتها بالفتح كان معنـــاها المرزَّبة التي ككسر الحجارة والفأس لقطع الشجر والمرّ لقلب الارض وهاتان اللفظتان على ما توجبهُ قواعد اللغة السريانية انك اذا صغَّرتهما صارتا عدن مل ( مُرونا ) ضمًّا وفيحًا وان جزمتهما على موجب قواعدهم قلت **حُدن، وحُدن،** ( مورون ومارون ) بالضم والفتح وتعيّن حينئذ ٍ ان يكون علمًا شخصيًّا كم تقول معمم من معدم المي الشمس ومعدم من معددً وهي الطاعة و حدد من حملاً وهي العجل ومع وي من مع وا وهي الحنصر ومدهنه من مدة ا وهي الوفيق وغير ذلك ولكن عند نقلها الى اللغة العربية 'حوّلت الى صيغة مارون بزيادة الالف ككون النقل يخرِج الاشياء عن اصولها • وكذلك جرى فيها عند نقلها الى اللغة الرومية فانهُ يقال فيها صَّحَلُوا ا وتُحلَوْنُهُ وتُحلَوْهُ بِهُ هُ ومعناها في الجميع واحدوهو مثل ما مرَّ آنفًا ثم انـهُ لشَرف هذا الاسم في المعنى وخفَّتهِ في اللفظ سنَّى بهِ كثير من القدماء وخاصةً في بلاد الشام · فانهُ قد تسمَّى بهذا الاسم مدن وقرَّى كشيرة منتخبة من جملتها ما نستدل عليهِ من كتاب يشوع بن نون عن بلاد افرام انهُ كان فيها مدينة جليلة تُدعى مارون وكانت عين البلاد وتخت الملك نفسه ولكن لما اقام الاسرائيليون عدينة شمرون نقلوا تخت ملكهم اليها وكان الملك الذي يسوس تلك البلاد يسمونه

علك شمرون ومارون صُحْدُم وَمُعْدَم وَوَعْدَن . هَكذا مذكور في الفصل الثاني عشر من سفر يشوع هذا • وكذلك قريتان في بلاد الشقيف من نواحي صيدا سَمّيتا بهذا الاسم • فالواحدة منهما تسمَّى مارون الراس لكونها مبنية على قمة جبل شاهق يسمَّى جبل عاملة والثانية تسمَّى مارون الركين لكثرة مائها وغضاضة ارضها كانتا مدينتين حصينتين ويُستدل على الثانية ايضًا مما هو ظاهر كلام يشوع بن نون في الفصل للحادي عشر من كتابهِ اذ يتبين منهُ انها مدينة جليلة • وكان المسلَّط عليها في زمان يشوع يوباب الملك الذي كان ينقاد اليــــــ الكنعانيون والاموريون والحثيون والفرزّيون واليابوسيون مع ملوكهم واجنادهم الذين في الجبــال والسواحل. وكانوا يلتنمون على مياه مارون في خلق كثير ككشبان الرمال ولا تعرُّ ضوالحاربة يشوع ابن نون وخرجوا للقائم ظفر بهم يشوع وقتل ملوكهم وحطَّ مضاربهم وخيامهم وحطم دوابهم ومزَّق لفيفهم ولم يزل السيف يأخذهم يمنــةً ويسرةً حتَّى ولج مدينة مارون واستفتح مدينة صيدا، ألكبيرة ، وايضاً مدينة اخرى اشتهرت باسم مارون في نواحي انطأكية منها القديس ملكوس وتجمَّل كرسيها برئاسة ديماس ودوشياس اللذين حضر احدهما مجمع افسس والآخر مجمع خلقيدونية وقدكان رئيسًا عليها قبلها تيوتاوس صديق القديس يوحنًا فم الذهب وايضًا مارون قرية كانت في ارض حراجل من بلاد كسروان . وايضًا اخرى على نهر ابراهيم من بلاد جبيل. وايضًا في بلاد الاتراكي مدينة اشتهرت بهذا الاسم وقد مدحها القدماء باشعارهم واثبتوا تقريظها في دواوينهم لطيبة خرها وككذلك مدينة اخرى في الاندلس تدعى مورون من سواحل اسبانية • وهذا القدركافِ في ما ذكرناهُ من اسماء المدن والقرى

واما ما جاء من العلَم الشخصي فانهُ قد تسمَّى باسم مارون مونيفوس ملك مصر في دولة الكفَّار ، وكذلك ويرجيليوس اللاتيني المشهور بالنظم والقريض ، وايضًا بعد انتشار

الأيان السيمي فانه قلّ ان توجد طائفة لم تُسمّ بهذا الاسم الشريف منهم القديس مارون الشهاس الذي نال اكليل الشهادة مع غيره من القديسين سنة مائة واثنتي عشرة التجسد الالهي والكنيسة الرومانية تعظم تذكاره في الخامس عشر من نيسان وايضاً مورون القس الذي وجد في دولة داكيوس الملك وقبض عليه انتيطرس والي اخانية سنة مائتين وثلاث وخمسين لربنا وذلك يوم عيد الميلاد والحجه من الكنيسة وجرد لحمه باظفار حديدية ثم زجّه في اتون مضطرم فظهر منه صحيحاً سالماً حتى اثوابه مثم سلخوا من جلده سيوراً واطلقوا عليه الوحوش الضارية فحفظه ملاك الله من اذاها وعند مشاهدة الوالي ذلك قتل نفسه غيظاً وحنقا ثم اشخصوه الى مدينة كيريقوس وتم بها أكليك بالسيف وهذا تعظم تذكاره الروم في السادس عشر من آب وايضاً مورون اسقف قريطش الذي كان معاصراً داكيوس الملك وصنع معجزات رائعة وطرد تنيناً افسد البلاد وحبس جري النهر المندفق الملك وصنع معجزات رائعة وطرد تنيناً افسد البلاد وحبس جري النهر المندفق تعيد له الروم ايضاً في الثامن من آب وكذلك الارمن تعيد له في الشهر المذكور ويسمونه مارون

وقد جاء في الكتب السريانية عن اخوين فاضلين بالسيرة الحميدة وها ابراهيم ومارون أنها نشأا من قرية تدعى قلش من بلاد آمد المشهورة في ايامنا بديار بكر ، اما ابرهيم فانهُ آثر السيرة النسكية في قمة جبل كثير الثلج في دير من اديار اليجل في الارض الكبيرة واقام في ذلك الجهاد عثرين سنة ، ثم ارتقى اخيرًا على عود ثبت فوقه ثلاثين عاماً متوالية ونال بعدها موهبة الشفاء وزجر الشياطين عمن كان يقصده أ واما مارون فانه اتخذ العيشة القشفة في جوف شجرة نخوة وكان يلزم الوقوف على قدميه ليلا ونهاراً ويقهر نفسه ويقسرها على المثول تحت انحدار الشلج وهبوب الرياح الزعازع حافياً مجيلًا بعقله تلك العقوبات الجهنمية المعدة للائمة ، ولما مارون المعبود وارتقى مارون الى رقد اخوه بسلام احدره الشعب المؤمن من على العمود وارتقى مارون الى

مَكَانَهِ مُواظبًا على الصوم والصلوات المتواترة الى أَن قضى نحبهُ ولحق ربَّهُ واظهر الله على يديهِ معجزات كثيرة · منها ان رجلًا عديم الاولاد لجأ الى دعائهِ بوسائــل عديدة وبوساطة حمل بعض اشيا. من اثوابهِ تبرُّكًا فانحلَّ عُقر امرأَتهِ بعد عُقمها وولدت ابنًا ودعت اسمهُ مارون كوصيَّــة البار لها . وايضًا رجل آخر كان يولد لهُ بنون ولكن في عَام السنتين يصيبهم عارض ما فيوتون • وكان لــهُ اذ ذاك والدّ ذَكر يسمَّى يوحنا فلما بلغ عمر اخوتهِ المقرَّر حدُّهُ ادركهُ العـارض المعهود فغشي عليهِ فحملهُ والداهُ بايمان وذهبا نحو القديس وطلبا منهُ أَن يرثي لحزنهما ويسأل الله في شان ابنهما • فامرهما القديس بالاتكال على الله وتوسلات الاخوة وأمر أن يُطعم الطفل من طعام الاخوة وكان عدسًا · فلما استطعم الصبي بمذاقتهِ انتبه من إغمائه وبرئ ثم غا وانتشى وهذا هو يوحنا الذي دوَّن خبر القديس مارون واخيهِ ابرهيم وشهد في اثناء ماكتب ان الله صنع على ايديهما عجائب لاتحصى وهذه القصــةُ وجدناها في ديرمار يوحنا حراش الذي موقعــهُ من بلاد كسروان . ولست اغفل عن ذكر مارون الاياني الذي كان شماسًا للقديس فلابيانوس بطريرك انطأكية وكان منتصرًا للعجمع الرابع مع معلمهِ • وكان ساويروس وقتئذٍ قاطنًا القسطنطينية وهو ينفذ رسائله اليهما في نفنيد المجمع المذكور وابطالهِ توقعًا الصلح ما بين الكنائس. وقيل ان اصل مارون هذا من قرية معراب التي فوق جسر المساملتين من نواحي كسروان وتوفي اخيرًا وهو ممدوح السيرة في درجة الشماسيَّة

وهذا الفصل ما عقدناه للكشف عن تأويل لفظة مارون وعن الاشخاص اللقبة بهذا الاسم اللّا ليفهم الواقف على كتابنا هذا ان موضوع كلامنا هو قصد صحة الاسم وبيان معناه ولو ذهب قوم الى أن معناه الربّاني والمنتسبون اليه يستون ربّانيين كقول ابن الطيب وابن القلاعي لان قولهم هذا انما يوهم المدح والتنجيل من حيث الايمان المستقيم وهو صحيح واما بارونيوس والصهيوني فذهبا الى ان الموارنة لقبوا بهذا الاسم من مدينة مارون المصاقبة انطاكية وهذا وهم محكون تلك المدينة



القايس فارون العالفة بالما دونيت

في ان القديس مارون كان رئيس مناسك بلاد تورش واديارها بهم غير منقول عنها انه قام منها رأس مشهور لهذه الامة وانهم سكنوها حيناً ما حتى انهم ينتسبون اليها . وذهب جماعة من اليعقوبية الى ان الوارنة يُنسبون الى مارون الاياني الذي كان معاصراً لساو يروس وهذا غلط صريح لكون مارون الاياني مات شهاساً كما يذكر عنه ابن القلاعي في كتابه الموسوم باشهار الاعيان . ثم ان مارون الاياني تقدّم يوحنا مارون باكثر من مائة وخمسين سنة وفي زمانه لم يكن لخلف بعد انبث بين الملكي والماروني . فالمخص حينتذ ان الموارنة ينتسبون الى مارون آخر غير الذين تقدم ذكرهم

#### الفصل الثالث

في أنَّ القدِّيس مارون هو رئيس مناسك بلاد قورش وأديارها

إعلم ان اجلً من اشتهر باسم مادون هو الاب الطاهر والقديس النيل الذي شرّف بلاد قورش وسائر المشرق بقداست وصُنع معجزاته و فعن هذا الاب القديس الجليل والبار المؤيد كتب تاودوريطوس اسقف قورش في الفصل السادس عشر من اخبار الآباء الاقاضل قائلا: « افي بعد هذا ( اي بعد ذكره ترجمة الناسك اشبسياس) ساضع سيرة القديس مارون الذي جمّل جماعة القديسين المتوشعين بالله ولما آثر العيشة النسكية تحت جو السماء ارتقى جبلا شامخاكان فيه هيكل للكفار يعبدون به الشياطين فكر سه هيكلا لله واقام له به كوفا حقيرا الله انه لم يسكنه سوى مدة وجيزة ولم يقتصر على الاعمال النسكية المعتادة ككنه اخترع اعمالا اعظم ككي يجمع غنى الحكمة الكاملة فان جزاء المحارب يكون على قياس عمله وهمب الله المؤاد مواهب الشفاء حتى تسامع الناس باخباره في جميع الآفاق فتقاطروا اليه من كل صقع ومكان وكانوا جميعاً قد علموا بالاختب اد ان ما اشتهر عنه من الفضائل والعجائب صحيح ولانه كان يخمد عنهم اضطرام الحبّى المتوقدة بندى عنه من الفضائل والعجائب صحيح و لانه كان يخمد عنهم اضطرام الحبّى المتوقدة بندى البركة وطل النعمة وكانت الشياطين تفر من هول سطوته وفاذا كان الاطبًا الحدّاق

يعالجون الادواء المختلفة بادوية تمتيزة فهذا العظيم قدره كان يعالج كافة الامراض مطلقًا بدواء واحد مخصوص وهو الصلاة ككون صلاة الابرار مرهمًا عامًّا في طــــ العاهات -وماكفي أنه كان يبرئ الداء الجسداني فقط بل الروحاني ايضاً لانه كان يداوي الانفس بما يوافق شفاءها . يشفي واحدًا من داء الشُّحُّ وآخر من داء الغضب. وآخر يصف لهُ دواء القناعة ويعلُّم آخر قانون العدل وآخر يجذرهُ من الشره وآخر يستفرغ منهُ الضجِ ويُوقظ آخر من غفلة التواني الى غير ذلك من الادواء النفسانية • ولحاصل انهُ انمي بالتهذيب غراساً مباركة للحكمة السماوية • وبستان الفلسفة الناشيء يومئذ في سفح قورش هو كان غارسهُ وفالحهُ . وان قلت : وما هو ثمر هذا البستان اجبتك ان اوَّل اثمارهِ المونعة هو تلميذهُ يعقوب الذي استحقُّ ان يُجعل مصداق قول النبي : التلاميذ الذين سيُذكِّرون اخيرًا ان شاء الله وغير ان المعلم القديس في حين هذه الفلاحة الالهية وشفاء الانفس والاجساد معًا انتقل من هذه الحيوة المضمحـــلّة بمرض يسير . وحدث تراع عظيم على جسدهِ الطاهر ما بين اهل التقى وقوي الجانب الواحد على الآخر فخطفوهُ خطفة الباشق وحسبوهُ افضل من كنزِ ثمين وبنوا على جسده هيكلًا معظمًا وهم يبجِّلونهُ بالأكرام إلى يومنا هذا ويصنعون لهُ عيدًا موقَّرُ امتلألئًا بالبهجة ويتنعَّمون بالفوائد التي يستمــــدُّونها منهُ • واما نحن الغائبين عنهُ فنرجو منهُ البركة الجسيمة وعوض مشاهدتنا ذاك الضريح ننال منهُ الانعام الصريح » (١)

لاجرم أن هذه القصة حرَّية بالقبول جديرة بالتصديق وذلك لانها 'تقلت عمن التصف بالصدق والقداسة اعني تاودوريطوس اسقف رعية قورش الذي فاق جميع ابناء عصره علماً واتقاد غيرة على انتشار الايمان وهو ممدوح وموصوف من الآباء

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة : واما نحن فاننا نتمتع ببركت ولوكان غائبًا عنَّا فان ذكرهُ لنا عوض ضريحه

القاثوليقي راعي الكنيسة ومعلمها » • وينبغي ان تعلم اولاً ان الاسقف المشار اليهِ من حين تقلَّد رئاسة قورش لم تأخذهُ فترة عن محاربة المبدعين وارشاد المؤمنين ٠ والطواف في البراري والقفار . وتدوين اخبار الآباء الاطهار الذين كانوا مشهورين بالسيرة الملائكية · ومن جملة ما اثبت في تأليفهِ سيرة ابينا هذا الشائع الذكر والصيت حسب ما شاهدهُ هو بعينهِ ونقلهُ عن تلاميذهِ واستخبر الذين كانوا يعيدون عيدهُ . وبموجب ما تحقق ايضًا من الذين شاهدوا معجزاتهِ وآياتهِ • ثانيًا ان سيرة هذا البار المجاهد مدونة في جميع الكنائس. فالروم يتساونها في اليوم الرابع عشر من شباط وهو يوم تذكارهِ عندهم وكذا الرومانيون ادرجوها بدين اخبار الآبًا، القديسين (١) . ثالثًا: ان هذا المار كان بينهُ وبين يوحنا فم الذهب لحمة المحبة والاتفاق.وشاهدهُ ان الروم لما اختطفوا يوحنا المذكور واقاموه بطريركًا على المدينة التمككة كان هذان القديسان مرتبطين بالصداقة لخالصة والوداد الكامل وكانت بينهما مراسلات ومكاتبات وعند انحطاط فم الذهب عن كرسي بطريركيتهِ وابعاده الى نواحي ارمينية تذكَّر في ذلك الوقت المذهل حبهُ القديم للانبا مارون وايه و فكتب اليه رسالة يلتمس فيها من الراهب الناسك في قمم لجبال دعاء وابتهالاً ويسألهُ أن لايقطع عنهُ اخبارهُ السارة كما هو معاوم وواضح من رسالتهِ الموجودة الى الآن وهي السادسة والثلاثون من رسائلهِ واليك نص الكتابة المشار الها:

« الى مارون القس الراهب : وبعدُ فاننا مرتبطون بك بعلاقة الصداقة والمودَّة ونشخصك كانك حاضرٌ هنا . لكون بصيرة الحبة لايصدها 'بعد الطرقات الشاسعة ولا توهنها الازمان المستطيلة . وكنا نودُ أَن نكاتبك دفعات كثيرة ولكن مشقات الطرقات وعدم وجدان من يسير نحوكم منعنا عماً في خاطرنا من مراسلاتكم . فنحييك

<sup>(1)</sup> ويروى: وعلماء الكنيسة الرومانية مشــل ليومان ولورنس من لا برا وروسياد اليسوعي سطروها بين قصص القديسين

بالسلام موضحين لك اننا نتذكرك دائماً وانك نازل في فوادنا اينا كناً فاهتم اذاً ايضاً بان تكثر لنا من انباء صحتك عبا انه ولوكنا من حيث لجسد بعيدين فيسرنا كثيراً أن نسم شيئاً عن عافيتك وتنالنا من ذلك سلوى كبيرة وان كنا مقيمين في البراري وتطيب نفسنا اذا بلغنا انك حائز مزيد العافية واننا نسألك قبل كل شيء أن تقدم لله الصلوات من اجلنا »

فهذه الرسالة على قصرها ناطقة عاكان من شدة الولاء بين هذين البارّين وصادعة بان كلاًّ منهما كان يحنو على صديقهِ كما يحنو اللحاء على عوده ويُسرّ الواحد بسلامة الآخر ويهش الى اخباره ويأمل الفرج من دعائه ِ وان قيل : كيف توَّلد بينهما هذا الاخاء قلنا: لا ندري لاننا لم نجد سبب ذلك البتة مسطَّرًا في كتاب ولامنقولًا عن احدٍ ولعل قائلًا يقول واظنهُ صادقًا ان سبب هذه الصداقة هو ان يوحنا وُلد بانطاكية ونشأً بها ولما دخل المدارس تعرَّف في مدة الطلب بالبار مارون ووقعت في قلبهِ محبتهُ ولمَّا تجرَّد يوحنا لطريقة النسك وسلك السيرة الرهبانيــة مع هذا القديس انتخب الله كلاًّ منها لما هو اهلهُ · فاسترجع يوحنا الى انطاكية وجعـــلهُ عمادًا لبيعتـــهِ واقامهُ بها واعظاً معلماً وحفظ البار مارون ناسكاً في المهامه والقفار للصيرها فردوسًا مقدَّسًا . وهنا احتال آخر ايضًا وهو ان يوحنا الطاهر بعد ارتقائه كرسي البطريركية قدم الى بلاد سورية ليُنذر بها عبدة الشمس ويدعوهم الى طاعة الانجيل فلعلَّهُ وقتنذ ِ اجتمع بهذا البار ورأًى فضل سيرته الالهية فارتبط مُعهُ بالمودة الروحانية والله اعلم . رَابِعاً : أن الكنيسة المارونية تذكرهُ مرارًا عديدة بتشريف وتبجيل زائد في الصلوات التي يقدمها الشعب المؤمن ٠ فني الزمان القديم كانت الشهامسة بعد ذكر اعة الروساء والقديسين في خدمة القداس عدم النسأك الذين جملوا البراري بالسيرة الملائكية هكذا:

المديد المحد ومديده وي ده لامه وي معنده للمدا حبه وكمه

(وهذه ترجمته) ثم نذكر ايضاً جميع المتوحدين الاطهار الذين بتدابيرهم الحسنة ارضوا الله وقدموا لحسه النضرع عن عامة الشعب المؤمن بولا وأنطونيوس الطو باوي وباخوميوس ومقاريوس ويوحنا وسمعان العمودي ومقاريوس وتاوادوسيوس ومار مارون الطوباوي وارسانيوس وشمعون واغوسطوس وسوسيوس وفومان ودانيال العمودي

وكذلك الكهنة ايضاً يوم الاحد عندما يلحنون الحساية التي هي في اللحن الاقرامي المعينة للساعة التاسعة كما هو مقرَّر في نسخة الشحيم الذي كتبه القس باخوس (والكتاب لم يزل باقياً في مدينة حلب الى يومنا هذا) فانهم عندما يمدحون الآباء الاطهار الذين شرفوا بيعة الله بمسكهم يدرجون هذا القديس الشريف في عدادهم ويشدون بمدحه قاتلين:

# وحصن صنور لموديا بوصا بوسمورها

(واليك ترجمتهُ بالعربية) ومار مارون الطوباوي الهيكل الطاهر لروح القدس الذي تعب بكرم المسيح منذ الصبح الى المساء

والبيعة تلقبه بهيكل روح القدس وذلك لان الرب قدوس والقدوس لايستريح الله في القديسين ، ثم ان هذا الباركان في كل امورهِ حافظاً لكرامة رتبتهِ مجلاً لمقامهِ بكل قداسة ولم يرتضِ ان يكون كغيرهِ عناء ونصبًا بـــل احبً ان يزيد غنى

حكمته فباشر اعمالًا اخرى غريبة ولعظم اتقاد نارحبه لربه وغيرته على خلاص نفسه كان يلبس المسيح على جسده النحيل ويقتصر من الغيذاء على قليل من الحبوب ويقيم الصلاة وهو منتصب على الاقدام ويقدم الاسرار الالهية عن الاحياء والاموات ويطوف احيانًا البراريَّ متفقدًا الاخوة المضنكين بجاهدة الحياة والمضغوطين بضيق الحابس والمجاهدين تحت جوّ السماء ويحضهم جميعًا على احمال اتعاب الفلسفة الوحانية ويستدعي نشاطهم الى اكتساب الفضائل ليبلغوا بما يباشرونه مقام الهيكمال وكان احيانًا يجول القرى ويتردَّد ما بين المدن ويستميل الكفار والمخالفين ويقودهم ببرة الطاعة وزمام الحضوع ويعظ المؤمنين لمحاربة الوذائل وموالاة الفضائل ويدعو الموسرين الى الرحمة ولاسيا الذين اعرضوا عن الدنيا وشهواتها واقبلوا على السيرة الملائكية والفوت لذلك قلوب الجميع على حبه وكانوا ينقادون تكلام والحياة الذي كان يفوه به وهو هش بش و والاله الجواد قد افاض عليه عطاياه واجزل مواهبة حتى غدا شبيهًا بالرسل الاطهار من حيث انه كان بمجرد وضع اليد والصلاة يشغي الادناف ويبرىء المخبطين من الشيطان

## القصل الرابع

-----

في تلاميذ القديس مارون والذين اقتدوا بسيرتهِ الفاضلة

لا جرم أن فضل الباني يعرف من بنائه وجودة الشجرة تظهر من عُرها فالبار مارون من فضل تلامينه واخصائه يعلم شرف نفسه وقوة فضيلته ولقد فضيلته وخير البار تاودوريطوس آنفاً عند وصفه محامد البار مارون أنه غرس بستانا في نواحي قورش ومن جملة الثاره يعقوب الجليل القدر واتى بالشهادة النبوية في حقه كما هو معلوم مما من وغيره من التلاميذ الذين سيرد ذكرهم فن هذه الشهادة نعلم حقيقة أن الغير المجاهدين الذين نعتهم البار المشار اليه وروى اخبارهم وسيرهم بعد

اذ ذكر سيرة البارّ مارون اغا هم باجمعهم تــــلاميذ القديس مارون او مشايعوهُ في طريقت ِ او متابعوهُ في سيرة تلاميذهِ . َثُم ان الآباء الذين عُنُوا بذكر قصص بعده في الشهر نفسهِ وفي الشهر الذي يليــهِ وقد ارادوا بذلك انه كما تقدَّمهم في الدعوة والزمان ينبغي لهُ ان يتقدَّمهم في الرتبة والمكان. وفي الكتاب المذكور ان عدد تلاميذه يكاد لا يحد ككثرته لانهم كانوا منبثين في بلاد قورش ما بين الجبال والمدن والقرى المصاقبة لها. والبعض من تلاميذه ِ ماتوا قبل معلمهم وحظوا بجياة سعيدة والبعض استمروا في للحياة بعدهُ . واما هو فكان يطوف اماكنهم ويدخل محاربهم ويشاهد جهاداتهم الفائقة واثبت ان غاية قصدهم ان ياثلوا معلمهم في الصوم والسهر والوقوف والصلاة الدائمة ولبس الشعر وشظف العيش والرحمة والسعى كيفية قداستهم واستفهم الذين عاشروهم ونالوا شفاعتهم فاطلعوه طلع الحقيقة عما شاهدوه حتى علم أن البعض منهم غايروا معلمهم في قيامهم تحت جو السماء وكان مقدامهم في ذلك واجلهم غيرة القديس يعقوب الكبير القورشيّ . فهذا البارّ آثر في عامة اموره ِ إن يتتلمذ للقديس مارون حتى احتشدكل فضيلة شريفة • وربما زاد عليــهِ نسكًا وقشفًا • وحبس نفسهُ اولًا بمكان ضنك ثم تحوَّل من هناك الى جبل بعيد من المدينة زها، ثلاثين غلوة واشاع لذلك لجبل لخامل الذكر سمعةً وكرامةً عظيمتين حتى بلغ من شرفهِ ان ترابهُ صار يؤخذ هدية الى البسلاد البعيدة تَبرُّكَا وطلبًا للشفاء . ولما آتخذهُ القديس المذكور مسكنًا لم يشأ ان يقيم فيهِ تحت سقف او داخل حظيرة او خيمة بل اتخذ فيهِ موضعًا قفرًا واخذ يتجلد على اختلاف حرّ المحل وبردهِ ليلًا ونهارًا في حالتي الضعف والقوة ويلبس الحديد الثقيل على جسده ويستعمل القليل من العدس المبلول غذاء ، وحين قصده تاودريطوس الاسقف كان قد مضى عليهِ في ذلك لجهاد نحو من ثمان وثلاثين سنة فرأَى منهُ ما يدهش العقل عجبًا • وكان

قد حظي من قبل الله بالنعمة الوافرة واكرم بصنيع الآيات والمجزات ومن جملة معزاته انه احيا ابن فلاح بقوة صلاته وطرد شيطانًا ظهر له بصورة وحش ليخرجه من الجبل وكذلك طرده واخزاه كما ارسل تلميذه يستقي له ما ليشرب فتراءى لتلميذه لابسا شكل معلمه فاخذ الماء من يده وهراقه على الارض وفعل مع التلميذ هكذا مقدار خمسة عشر يوماً وكان القصد من ذلك ان يعذب معلمه بالظمإ الذي لا يُطاق فطرده اخيرا القديس ومنعه عن اراقة الما وقد شهد تاودر يطوس المؤرخ شهادة في حادثة جرت له قال : ضايقني مرة اصحاب مرقيان المبتدع وظهر لي الشيطان وازاله عني هذا القديس ودفع مكايده بصلاته و فعم خبر المبتدع وظهر لي الشيطان وازاله عني هذا القديس ودفع مكايده بصلاته و فعم خبر قداسته جميع الاصقاع حتى قصده ودو الامراض والعاهات وكانوا يبرأون بدعائه وسار مثلًا صالحاً يقتدي به كثيرون فصنعوا عجائب عديدة وراء طور العقل مثم انتقل الى الرب بسلام وموقع تذكاره في ٢٠ من شباط

ذكر ليمناوس الشهير في القديسين ، ان هذا المغبوط اقتدي بمار مارون معلمه فعظي من تعليمه بكل فائدة ، ورحل الى الحب ل الذي بقرب القرية المدعوة جرجلة واحكم له حظيرة من حجر وحبس نفسه داخلها صابراً على عوارض الافلاك وثقب له كوة في جدارها ومنها كان يخاطب الواردين اليه ويعزيهم عن احزانهم فتجله الله اخيراً بهبة المعجزات الفائقة حتى انه ضاهى الرسل القديسين بآياته كونه كان يشفي كل مرض ، ثم ابت لاه ألله بالوجع المدعو بالقولنج فلم يستعمل البار الشهم في ازالته عنه شيئاً من الادوية والعلاج بل انه اتكل على خالقه بتواتر الصلاة ، وفي احدى الليالي بينا هو سائر في طريقه اذ عوض له انه داس ارقم عظيماً كان راقداً في مسلكه فوثب عليه ونهشه في يده ورجله في نحو من عشرة مواضع ، فالله ذلك في مسلكه فوثب عليه ونهشه في يده ورجله في نحو من عشرة مواضع ، فالله ذلك الما لا يُطاق فرسم حينئذ مكان المه برسم الصليب وطلله موضدة ويبتفون احسانه ابتنى حالًا ، ولما رأى كثيرًا من العمي والغربا ، والمحتاجين يقصدونه ويبتفون احسانه ابتنى طم مارستانات بالقرب منه وكان ينفق عليهم من حسنات المؤمنين ويعلمهم تعجيد لهم مارستانات بالقرب منه وكان ينفق عليهم من حسنات المؤمنين ويعلمهم تعجيد

الله وتسبيحهُ. وقد استمر على هذا الجد والنصب حتى توفي · ويوم تذكاره في الثاني والعشرين من شباط

ذكر الباريوحنا الناسك: حاكى هذا البارسيرة المذكورين واقام اول امره بالجبل المرقوم واخيرًا ظعن عنه الى كهف جبل جهة الجنوب واقام به خمسة وتسعين يوماً صابرًا على تقلب الصيف والشتاء .ثم انه ولى من هناك الى جبل يلى الشال واقام به خمسا وعشرين سنة تحت جو السماء وكان طعامه خبرًا وملح ولباسه مسحا شعريًا مسمرة به صفائح حديد ثقيلة . وكان شفوقًا على الناس لا على ذاته . وكان احد اصدقائه غرس له شحرة لوز بالقرب من مرقده فعندما طالت وغلظت امر باستنصالها لئلاً يتمتع بظلها يسيرًا وانتقل الى نعيم ربه وهو على هذه الصفة من القشف وخشونة العيش ترجمة البار موسى الذائع الذكر : هذا المغبوط قصد النسك في قمة جبل شامخ موقعه لدى قرية تدعى داماص واكمل حياته هناك بكل جهاد حتى انصرف الى

ترجمة البارين لجليلي الغبطة انطيوخوس وانطونينوس: هذان المجاهدان اختارا السيرة الضكة النسكية وهما على حدّ من سنّ الشيخوخة فاحدهما شاد له جدارًا صغيرًا في بهرة الصحوة. وثانيها ارتقى جبلًا شامخًا وكانا عاكفين على الصلاة والسهر ومنتصبين على اقدامهما ما طال يومهما ليلًا ونهاداً صابرين على للجوع وقلة القوت حتى ان الشيخوخة والكبربل ضعف الطبيعة وطول المدى ما امكنها ان تثنى عزمها وثباتها بل كان عشقها للاوجاع والاتعاب حبا في السيد المسيح كانه في عنفوان الصبا واستمرًا هكذا الى ان بلغا النهاية واسلما نفوسها بيد سيدها. وموقع ذكر هو لا الاربعة في الثالث والعشرين من شهر شباط. ومثل هو لاء كثيرون ممن خدموا ربهم تحت جو السهاء حسبا روى تاودريطوس بالعدد الثالث والعشرون قال: ان ابطالًا تخرين كثيرين غير هو لاء عكفوا على لجهاد في البواري والصحاري ولم يتيسّر لنا ان نكتب ترجمة واحد فواحد منهم»

واماً الآخرون الذين تعمدوا الجهاد في الخاوة تشبها بمعلمهم الجليل الذي نصب له كوخًا ضيقًا في بيت الاصنام الذي كرَّسهُ اخيرًا هيك لا لله كما هو مقرَّر آنفا فمنهم اولًا البار زابينا الذي يقول فيه كتاب المروج في الثالث والعشرين من شباط ما موداه: ان هذا البار قد بني له مسكنًا في بعض الجبال الشاهقة ليروض ذاته بالاتعاب النسكية الى حد انتهاء الشيخوخة من غير ان يهم ل شيئًا من الثبات والمداومة على الصلاة المتصلة والذين كانوا يزورونه كان يخاطبهم برفق وقتًا يسيرًا ثم انه يرتد الى صلاته عاكفًا على خطاب الباري تعالى حتى انه فاق اهل عصره في عظم جهاده ولماً اضناه الكبر والضعف وعجز عن الوقوف اخذ يتوكّأ على عصاً

وكان الجليسل في القديسين الانبا مارون يجب هذا البار زابينا حبا شديدًا ويوقرهُ لسنة وطهارته ويدعوه أباً ومعلماً وقدوة الفضائل ويرسل الذين كانوا يقصدونه اليه ليستمدوا منه البركة حتى تلميذه الانبا يعقوب الالهي ارسله اليه ليلبس من يده اللباس الشعري ولهذا اوصى تلاميذه ان يدفنوه من بعد موته في قبر زابينا المذكور وهذا كله دليل واضح على عظم اتضاعه ونفوره من المدحة والحجد الفارغ وجملة القول ان البار زابينا سار سيرة عجيبة مرضية لله وخلف آثار فضائله من بعده لتلاميذه الذين هم بوليكرونيوس وموسى ودميانوس الواقع تدكارهم مع معلمهم في الثالث والعشرين من شباط

ترجة بوليكرونيوس الشائع الذكو: جمع هذا القديس فضائل زابينا باستقصاء بليغ ومن يراه قائمًا ما طال ليله مستهجدًا في صلاته مرتفعًا الى الله لاهجًا بالالهيات كان يحكم انه يشاهد زابينا نفسه ولهربه من المجد الفارغ نزع عن جسده ما كان يتقله من الحديد واعتضد اصل شجوضخمة جدًّا كان يلقيه على منكبه ليلا ونهارًا في صلاته الى ان يقرع باب قلايته طارق فيطرحه حينئذ عنه واكرمه الله لمارسته هذه الاتعاب الماقة بصنع العجائب الجسام من جملتها انه دفع الجدب والغلاء بجورد صلاته وصير خابية تفيض زيتًا رائعًا واخيرًا سافر الى ربه بسلام

ترجمة موسى البار الذي باراه وقطن قلايتهُ وداميانوس الذي اقام في قرية قريبة منهُ تدعى نياره · فهذان الافضلان اقتصًا فضائل الاب بوليكرونيوس واقتديا بسيرتهِ حتى كانهما لبسا جسمهُ وانتعشا بروحهِ ونسك على القرب منهما البار اسكلاليوس ترجمة القديس يعقوب الذي انقطع للنسك بقرب قرية تسمى سوزان وهو ابن تسعين سنة:هذا البار تجرَّد عن الدُّنيا تجرَّدًا حقيقيًّا وزهد في خلطــة الناس ومعاشرتهم ولم يكن يستعمل نادًا ولا مصباحًا ولم يدع احدًا يراهُ اصلًا ومن قصدهُ كان يُخاطبهُ من وراء جدار سجنهِ. وان كثيرًا من مثل هؤلاء الذكورين قدموا نفوسهم قربانًا لله في المدن والقرى حسبا روى البارّ تاودوريطوس المذكور في العدد الخامس والعشرين قال: أن آخرين كثيرين اختاروا أن يتشبهوا بالذكورين المتصفين بصفة الحكمة الالهية ليس ذلك في مدينتنا فقط بل في كل مدينــة وقرية تليها . وآخرون مشــل البار سمعان العمودي وغيره تركوا مواطنهم وآثروا المسكنة النسكية والعيشة القشفة في ذروة الجبــل العجيب وفي نواحي قورش اقتداء بسيرة البار مارون وتلاميذه وهذا القدر كاف عن مثل هؤلا المجاهدين الابطال من الرجال ولنأخذ الآن في بيان من هجر الدنيا وتنسَّك اقتداء بفضائل القديس مارون من النساء . قال المؤرخ المذكور في الفصل الثلاثين من تاريخ الرهبانيات : ومن جملتهنَّ القديسة دومنينة التي اقتدت بنموذج ُمعلمها الانبا مارون فقضت حياتها بالنسك والوحدة وموقع تذكارها في اليوم الاول من شهر آذار المبارك »

ترجمة البارَّة دومنينة : كانت هذه القديسة ابنة والدين حسيبَيْن موسرين فلما توفيا رفعت لها كوِّنا من هشيم الذرة في بستان امها وكانت تقضي نهارها بطوله في البكاء على ذنوبها حتى تبل مفرشها الشعري بعبراتها وتعكف على الصلاة في كنيسة قريبة منها - اما طعامها فكان عدساً مبلولًا ولسبب شدة جهادها وطول سهرها خارت قواها وضني جسمها وكانت تنفق من مال امها واخوتها على جميع الابراد الذين ذكرناهم وعلى كثيرين آخرين اعرضنا عن ذكرهم اختصارًا فاقتفى غوذجها الذين ذكرناهم وعلى كثيرين آخرين اعرضنا عن ذكرهم اختصارًا فاقتفى غوذجها

الصالح عدة نساء احب بعضهن سيرة الوحدة وبعضهن العيشة المشتركة وغت شركتهن غاء كثيرًا حتى بلغ عددهن في بعض الاماكن منتين وخمسين كما روى ذلك تاودوريطوس وهذه ترجمة كلامه : ينبغي ان نذكر سيرة اللواتي اقتفين آثار دومنينة وكورة وماريانة اللتين مر دكرهما وفان كثيرات احببن عيشة الانفراد وبعضهن ملن الى العيشة المشتركة حتى بلغ عدد شركتهن مئتين وخمسين يزيد عن ذلك او ينقص يسيرًا كلهن يطعمن طعامًا واحدًا ويرقُدن على الحصر حسب ما تسلمن من معلمهن ويغزلن الكتأن وافواهن تترم بالتحيدات الالهية ، وإذا استقصيت مدارس هذه الفلسفة الروحانية وجدتها تجل عن الحصر ليس فقط في صقعنا بل في سائر المشرق ايضًا »

ترجمة القديستَين المختارتين كورة وماريانة : ان هاتين القديستين كانتا من مدينة حلب من اصل شريف جدًا ومنزلهما الذي كان في المدينة المذكورة معروف الى يومنا هذا بدار كورة و وليًا زهدتا في الدنيا بنتا لهما بيتًا ضيقًا لم تجملا له نافذة ما خلا كوَّةً صغيرة تتناولان منها القوت الضروري وتخاطبان من قصدها وكانتا تصمتان جميع ايامر السنة ما عدا لخمسين يوما التي تلي عيد الفصح وتلبسان الشعر لخشن وتُوقران اجسامهما بالحديد الثقيل ولا تتناولان مأ كلا الا دفعة واحدة في كل اربعين يوما ودامتا على ذلك ثلاث سنوات ولماً قصدتا زيارة القبر الذي ضم عُنصر لحياة ذهبتا اليه سعيًا على الاقدام من غير ان تذوقا طعاماً لا ذهابًا ولا ايابًا مع ان مساقة السفر كانت عشرين مرحلة وهكذا صنعتا في زيارة هيكل القديسة تقلا الذي كان في بلاد تراكية واما تذكارهما ففي اليوم الاول من شهر آذار المارك

هذا ما خصناه باختصار عماً اودعه الاب تاودوريطوس في كتابه عن اخبار الآباء وما ذاك الله لتعلم كم انشأ الانبا مارون من المدارس المختلفة للحكمة في اعمال قورش وما يليها فترى بعض هو لاء التكاميذ سكوا مسلك معلمهم فجاهدوا على

مثالهِ تحت جو السماء وبعضهم نفروا من خلطة الناس والفوا العزلة في المحابس وآخرين قيدوا نفوسهم بقيود الطاعة في لحياة الرهبانية واما الاله الناظر الى جهادهم فاعطاهم مواهب الشفاء وصنع الآيات كما جاد بها على معلمهم وقائدهم

# الفصل الحامس

في الحياكل والادبار التي بُنيت على اسم القديس مارون والايامـ التي يُعيد لهُ فيها

قد تبيَّن جليًا بمَّا نقلناهُ عن تاودوريطوس في الفصل الثالث: ان القديس مارون لم استراح من اتعاب هذه الحياة ولقي ربَّهُ جرى تراع شديد في بـلاد قورش على جسده الطاهر وان اهل اكبر قرية هناك بادروا بجملتهم وطردوا الآخرين وخطفوا هذا الكنز الثمين فحماوه الى بلادهم وبنوا عليه هيكلا جليلا وعينوا له كل عام عيدًا يعيدونه بكامل البهجة والاحتفال ، غير ان المؤرخ المذكور لم يُسمّ لنا الذين استقـلُوا بذلك الكنز ولا ذكر اين اقاموا له الهيكل ولا بـيَّن اليوم الذي كانوا يعيدون له فيه وسببه ان هذه الامور كانت معروقة في زمان المؤرخ غـير محتاجة الى تعيين لسبب اشتهار زيارة قبره عليه السلام ، والمفهوم من ظاهر القصة انه يشير بقوله ذاك الى الهيكل الذي ابتناه اهل حماة على النهر العاصى بين حمص وحماة وآل امره اخيرًا الى ان صار ديرًا معظمًا وحاز التقدُّم على جميع الاديار التي وحماة وآل امره اخيرًا الى ان صار ديرًا معظمًا وحاز التقدُّم على جميع الاديار التي في بلاد سورية الثانية ، وكان ذلك بعناية من الله ليظهر فضل هذا القديس النبيل في بلاد سورية الثانية ، وكان ذلك بعناية من الله ليظهر فضل هذا القديس النبيل عن ذلك في موضعه ان شاء الله ، وهذا العيد الحافل هو نفس العيد المعين عند الوم في اليوم الرابع عشر من شهر شباط

ان الرسائل التي رفعها سنة ٥٣٦ مريان رئيس دير القديس دلماط وباقي الاديار في المدينة المتمكة الى يُستينيان ملك الروم ومناً بطريرك القسطنطينية

بالنيابة عن سائر الرهبان الذين قدموا من اصقاع الشام ليتشكوا على ساوبروس المبتدع المتغلب على كرسي انطاكية يتبين منها انه كان في بر القسطنطينية دير مشيَّد على اسم القديس مارون وان رئيسه حضر المجمع الخامس المسكوني وقد كتب اسمه في الرسائل المذكورة هكذا «ثاودور برحمة الله القس ورئيس دير القديس مارون كتبت وتضرَّعت» وهو الخامس والعشرون في العدد

قد وجدنا في تواريخ ما سلف من الاعصار القديمة ما يثبت انه و ُجد دير آخر على اسم القديس مارون قرب مدينة دمشق الشام فوق نهر يزيد ولقد استدللنا برسومه واطلاله الماثلة الى اليوم على عظمه وشرفه وهذا الدير قد ذكره ابن الحريري المؤرخ في ماكتبه عن الملك الحاكم بامر الله ودولته سنة ٣٨٦ الهجريّة الموافقة لسنة ٩٩٥ للمسيح قال: ان الملك كان ينزل بمكان يُقال له الركّة بين نهر يزيد قرب دير مارون واه

ويوجد دير آخر على اسم هذا القديس في بــلاد البترون شرقي القرية المدعوة كفر حي وهذا الدير بناه القديس يوحنا مارون بطريك انطاكية لما فر من وجه جيوش يستينيان الاخرم سنة ١٩٤٠ . وقيل انه سار من انطاكية الى دير حماة فاخذ معــه هامة القديس مارون لتكون له حرزًا وعونًا في زمان الضيق ولما استقر في كفرحي بنى هيكلا وديرًا على اسم القديس مارون ووضع هامته مانحة الشفاء في داخل ذلك الهيكل وفيها سمي الدير ريش مُرُو ( وَمع عداً ) اي رأس مارون مر مَّ عين تذكارًا لنقل هامتــه الكرمة عيدًا سنويًا في الخامس من كانون الثاني كما تشهد بذلك نسخ الشحيم القديمة المخطوطة بيد الشاس الياس بن داود من بـلاد طرابلس سنة ١٨٠٥ اليونانية الموافقة لسنة ١٩٤١ الربانية وكذلك جرجس البردوط ابن يوحنا بن شباره التحومي سنة ١٥٠٠ المسيح حين كان قاطنًا في قــبرس في قرية قرباسية من جبل ارنكة العالي فانه يقول هكذا ( حمص هما من كانون الناكم العالي فانه يقول هكذا ( حمص هما من كانون العلي فانه يقول هكذا ( حمص هما من كانون العرب في قرياسية من جبل ارنكة العالي فانه يقول هكذا ( حمد هما من كانون العرب في قرياسية من جبل ارنكة العالي فانه يقول هكذا ( حمد هما من كانون التورب في المورب في المورب المناه العرب من جبل ارنكة العالي فانه يقول هكذا ( حمد هما من كانون العرب في المورب في المورب العرب في المورب في المورب في العرب في العرب في العالي فانه يقول هكذا ( حمد هما المورب العرب في المورب في المورب في المورب في المورب في المورب في المورب في العرب في المورب ف

في الحياكل المبنية على اسم القديس مارون وايام اعياده من المستقطى المستقطى

إمعنا بعد وهذا وهذا الله المؤلفة المؤ

قال لودوفيك بن يعقوب في كتاب له في اخبار القديسين الموجودة ذخار هم في مدينة فولينيو من اعمال ايطاليا ان أولي التقى والعبادة اقاموا كنيسة عظيمة على اسم القديس مارون في ظاهر المدينة المذكورة لما تحققوا من عجائبهِ ومعجزاته التي انتشرت أخبارها في آفاق اور با وكان اهتامهم بهـــا في الثامن عشر من آب · وسبب ذلك انه في سنة ١١٣٠ للتجسد الالهي قدم الى بــلاد الشام احد رهبان القديس مبارك وهذا كان رئيسًا على دير الصليب القريب من مدينة فولينيو المذكورة وبعد ان طاف في الاماكن المقدسة واتم زيارتها وهم َّ بالعودة الى بلاده اذا به حظي في تلك الاثناء برأس القديس مارون ففرح به فرحًا لا يُنعت • ولمَّا وصل الى وطنه شرع يخبر الشعب عن فضائل الانبا مارون وعن عجائب. وعن الاثَّمة المنتمية اليه فِحَاكَ كلامه في قلوب الشعب فبنوا لهُ حينئذِ بيعةً على اسمهِ وكان تكريسها ونقل الهامة اليها في الثامن عشر من آب كما تقدم القول . ومن ثم انتشر ذكر القديس مارون في تلك النواحي وقصد الناس زيارته من الاماكن البعيدة وعيَّنوا لـــهُ عيدًا يعيدونهُ في كل عام ومنح رؤساء البيعة غفران ٢٠٠يوم لكل من زار الكنيسة في العيد المذكور . ثم ان اسقف فولينيو المسمَّى لوقا لما كان من غلاة الكرَّمين للقديس نقل ذلك الرأس الكرَّم الى نفس المدينة وذلك سنة ١١٩٤ وجعلهُ في كنيسة الاسقفية

<sup>(1)</sup> وقد جاء في الدرّ المنظوم لغبطة حجة المؤرخين بطرير كنا الملّامة بولس بطرس مسمد ما نصهُ: نقل الرؤساء سنة ١٧٨٧ عيد القديس يوحنا مارون الى اليوم الثاني من آذار وبقي عبد القديس مارون في اليوم التاسع من شهر شباط الى يومنا هذا

فصاغ له المؤمنون شخصاً من فضة واودعوه فيه وهم يعيدون له كل سنة في اليوم العاشر من آذار الذي تم في م تكريس الكنيسة ويطوفون به امام الشعب بغاية التبجيل مع باقي ذخائر القديسين المصونة هناك فهذا معظم الكنائس والاديار التي اقامها المؤمنون على اسم القديس مارون في الزمان القديم شرقًا وغربًا وتوجد ايضًا باسمه كنائس وهياكل ومذابج بعد ذلك أضربنا عن ذكرها حبَّ الاختصار

## القصل السادس

في دير القديس مارون المبني على شاطى. النهر الماصي وغوّ رهبانهِ وانتصارهم للمجامع المقدسة

بعد ان فرغنا من الكلام في سيرة القديس مارون وتلاميذه والاديار التي أبنيت على اسمة عان لنا ان ننتقل الى الكلام عن الدير الذي بناه الهل حمص وحماة باسمة على عدوة النهر العاصي من بلاد سورية وقال لوقا البشير في كتاب اعمال الرسل ان اهالي انطاكية وقيليقية وسورية قد قبلوا بشارة الانجيل من عهد الرسل الاطهار وانهم جهزوا اليهم يهوذا بن سابا وسيلا صحبة الرسولين بولس وبزابا في رسالة ليمتنعوا عما ذيج للاوثان وعن الدم والمخنوق والزنا وليس المفهوم بسورية عند الاطلاق بلاد الشام فقط بل انها تتناول ايضاً بلاد حماة وحمص من فوق انطاكية وقيليقية المعرفة الآن بالقرمان وانحا ساها الاقدمون سورية الثانية لتتميز عن سورية الاولى التي تمم جميع ما هو من عريش مصر الى نهر دجه وتسمّى ايضاً سورية الحوفة لكون الطاكية عما يلي النجو وقد ظهر في هذه البلاد عدة من القديسين الذين تعمدوا الطاكية عما يلي النجو وقد ظهر في هذه البلاد عدة من القديسين الذين تعمدوا غيا العيشة الانفرادية و وتكنه لم تقم فيها الاديار ولا زهت الحياة الملائكية الاعدما انتقل الها جسد القديس مارون صانع العجائب فاجتمع حينئذ اهل حمص

وحماة وشيدوا له هيكلاً شريفاً وبسبب كثرة الآيات التي كانت تجري بشفاعت ووفرة الناس الذين يزورونه ويتبرَّعون عليه بالاوقاف والنذور صار بمدة وجيزة ديرًا معظمًا حتى بلغ عدد رهبانه بماغائة راهب كما يُعرف ذلك من الاطلاع على رسائلهم ومن عدد القديسين الذين استُشهدوا فيه وكان يُسمى دير القديس مارون على اسم صاحبه ويُسمَّى ايضًا دير البلور لجمال بناته ودير سورية على الاطلاق لان له الرئاسة على ديورة ورهبان بلاد سورية باسرها واقاموا حينت أماكن للحياة المشتركة ومحابس لفلسفة المتوحدين ومدارس لمطالعة العلوم ومنازل لايوا الغرباء وحقولًا ومزارع لتقوم بمعيشة النساك والزوار

وكان رهبانه يتبارون في السيرة النسكية وتحصيل الفضائل وتلاوة الكتب الالهية ويجادلون اصحاب الآراء الفاسدة والمعتقدات المرذولة من بيعـــة الله · ولمَّـاً كانت سنة ٧٣٩ لاسكندر اليوناني الموافقة لسنة ٢٨٤المسيحية وقع اختيار تاودوسيوس ملك الروم مع اكابر القسطنطينية على نسطور فاستقدموه من مدينة انطاكية واقاموه بطريرًا على كرسي المدينة التملكة متيقنين انه يكون احسن خلف ليوحنا فم الذهب الانطاكي في وعظه وقداستهِ ، غير ان نسطور هذا لم يكن من نفس انطاكية واناكان من بلاد مرعش فسار الى انطاكية ودرس فيها الفلسفة ومهر في فنّ للخطابة والنظر في اكتب البيعيَّة وكان يتظاهر بالتواضع العظيم ولين للجانب ولكنة كان في الباطن مشبعًا من السمّ الذي كرعه من حياض تعاليم ديودورس اسقف طرسوس وتاودورس اسقف المصيصة · فلما تمكن من الكرسي القسطنطيني اخذ في اقلاق بيعة الله زاعمًا أن الخلص له المجد ما كان الله انسانًا كسائر الناس ولكنه بسبب برارته وقداسته حلَّ فيهِ ابن الله وقدَّسهُ من غير اتحاد وان مريم العذراء لا ينبغي ان تُدعى والدة الآله بل والدة المسيح لكون المسيح على زعمه شيئًا وكلمة الله شيئًا آخر · والف في هذا الزعم الباطل اقاويل مختلفة وارسلها الى كنائس الممكة وحرَّض المؤمنين على اتباعها واعتقادها • ولمَّا بلغ خبره بطاركة النصرانيــة اخذوا يناظرونه

ويردعونه لينتهي عن هذا الاعتقاد الردي فابى الله الاصرار على عناده و فعند ذلك امرت البيعة الجامعة بانعقاد الحجمع الافسسي سنة ٤٣١ للميلاد وانفذ عند ذلك فيلسطينوس صاحب الكرسي الروماني كتابًا الى قورتُس والآباء الملتئمين بان أحضروا نسطور المشار اليه وانذروه فان لم يرجع عن مقالته في مدة عشرة ايام لانذاره خطوة قسرًا عن كرسي القسطنطينية وفعندها ارسل الآباء المذكورون ثلاثة اساقفة الى القسطنطينية مصحوبين برسالة الحبر الروماني

وبما ان الملك كان قد انحرف مع نسطور صدَّهم عن الوصول اليهِ ولم يمكنهم من احضارهِ .ثم منع التجار عن نـقل الحنطة الى مدينـــة افسس حتى يتفُرُّقُ آباءُ المجمع بسبب التضييق ، فلمَّا يئس الآباء عند ذلك من استحضار نسطور فضحوا مقالته وعابوا امانتهُ وطعنوا بالحرم والقطع لهُ وَلَكُلُ مِن قَالَ بِمَقَالَتُهِ وَانْفُضَّ الْحِمْعُ على هذه الصورة . اما يوحنا بطريرك الظاَّكية فعرض لهُ انهُ تأخر عن الاجتماع مع الآباء لعائق عاقةُ واتفق انهُ قدم الى أفسس مع ثلاثين من رؤساء كهنتهِ بعد أن كان قد فرغ آباء الجمع من حرم نسطور وتزييف رأيه فغضب عند ذلك من حرمهم لنسطور قبل وصولًــ ووصول قصَّاد الكرسي الرسولى • ولمَّا تحقق ايضًا ان قورأُس الاسكندري الذي كان رئيسًا على المجمع قرَّر ان طبع الله الكلمة التجسد هو واحد وقع النفور بينهُ وبين قورلس المذكور فرشق كل منهما صاحب بالحرم وعادا الى كرسيَّيهما متعاديمين. وبعد ثلاث سنين رجع الملك عن ميله الى نسطور فكتب الى كل من يوحنا وقورلس كتابًا ليصطلحا ويرفعا اسباب النزاع ويتسلافيا الشقاق الذي جرى بين ابناء البيعة وتوعَّد الخالف منهما بالنفي. فجمع حيننذٍ يوحنا البطريرك اساقفة المشارقة معًا فحرموا نسطور ومن اتبع مقالته واتفق رأي لجمهور باسره على اقرار واحد وهو هذا

«اننا نُقر ان سيدنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد اله تام وانسان تام بالروح العقلية والجسد. فمن حيث اللاهوت وُلد من الآب قبل كل الدهور. ومن حيث

فاعتمد الجمهور حيناني على هذا الاقرار وبعثوا به الى قورلس الاسكندري مع بولس اسقف حمص الرجل الفاضل والمستقيم الرأي والما وصل الى الاسكندرية وعرض كتاب يوحنا البطريرك على قورلس قبله احسن قبول وفرح جدًا مجسن اقرار المشارقة واستقامة اعتقادهم وامره ان يصعد على المنب ويقرأه على رؤوس الشعب كله والما تلا الرسول المشار اليه تلك الرسالة على الشعب اخبرهم عن نفسه وعن الذي انفذه اليهم وترجم لهم اعتراف اهل المشرق بالطبيعتين الالهية والانسانية المتحد تين بشخص واحد من غير تبلب ولا انفصال واكد لهم ذلك بقول يوحنا للجبيب اي « والكلمة صار جسدًا وحلً فينا » وبرهن لهم ان كلمة الله الآب على فينا واتحد بالهيكل الذي اخذه منا وان الذي ولدته مريم البتول والذي صُلب من اجل خلاصنا هو على التحقيق اله متأنس مثم طرح بدعة نسطور وحرمه وحرم شيعته وانصاره وفادى في البيعة علانية أن مريم البتول هي والدة الاله المتجسد و ففرح به كل الشعب واحمدوا ترجمته وعجدوا الله الذي التي بقدومه الصلح والاتحاد ما بين الكنائس واستر من ذلك الوقت اهل حمص وسورية على الاقرار بطبيعتي الرب الاله بكل واستر من ذلك الوقت اهل حمص وسورية على الاقرار بطبيعتي الرب الاله بكل واستر من ذلك الوقت اهل حمص وسورية على الاقرار بطبيعتي الرب الاله بكل واستر من ذلك الوقت اهل حمص وسورية على الاقرار بطبيعتي الرب الاله بكل

ثم ان الشيطان اغوى اخيرًا قلب اوطاخي الذي كان رئيسًا على بعض اديار

القسطنطينية فافسد اعتقاد الناس بقوله ان كامة الله لم يتخذ جسده من مريم بل انه استحال اليها وصار لحماً فحصل عن الطبعين طبع واحد . ووافقه على زعمه ديوسقوروس الذي تخلّف على الكرسي الاسكندري بعد قورلُس وانبث هذا الاعتقاد الردي بين ابناء الكنيسة وامر حينئذ البابا لاون ومرقيان الملك بانعقاد مجمع في مدينة خلقيدونية فالتام المجمع المذكور سنة ١٥١ للتجسد الالهي وكان عدة الآباء الملتئمين فيه سمائة وثلاثين فصححوا ما كمب في الجامع الثلاثة المتقدمة وقرروا ان في ربنا طبيعتين متحدتين دون تبلبل باقنوم واحد الهي واعلنوا فساد امانة اطاخي وديوسقورس ورشقوها بسهام الحرم القاطع وقضوا عليهما بالنفي قصاصاً عادلاً ولكن وديوسقوروس عن كرسي انطاكية واقام عوضاً عنه بطرس القصار واتنق شيعته وعزل مرتديوس عن كرسي انطاكية واقام عوضاً عنه بطرس القصار واتنقق كلاهما مع اقاقيوس بطريرك القسطنطينية على نقض ما سنّة الآباء المشرقون في المجمع لخلقيدوني وابرز زينون منشوراً يأمر فيه إهل الممككة ان يتمسكوا بالجامع الثلاثة لاغير ليحصل الصلح والالفة بين جميع الكنائس شرقاً وغرباً

واما بطرس القصاً والذي تغاب على الكرسي الانطاكي فانه ابدع قولًا جديداً وزاد رابوعًا على التقديسات الثلاثة بقوله : قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت قدوس الذي صلب لاجلنا ارحمنا » وكان قصده بذلك ان يعتقد المو منون اما بتألم الطبع الالهي وموة واما بوجود اقنومين في المسيح احدها قوي والآخر ضعيف وهو الذي صلب ومات ولما شاء ان ينشر بدعته في بلاد سورية وجه نحو حماة رجلًا ردي والاعتقاد يُدعى يوحنا كي يكون مدبراً كرسيها ولما وصل الى حماة واتصل ردي الاعتقاد يُدعى يوحنا كي يكون مدبراً كرسيها ولما الله عقالة القصار عن خبره برهبان دير مادون اتفقوا جميعًا على ان يمنعوا يوحنا القائل بمقالة القصار عن الدخول الى بلادهم فطردوه وامروا بان ترتل التقديسات الثلاثة في الصلوات النهادية والليلية على وفق ما تسلموها من الآباء ألاولين وامروا ايضاً بوجوب كرامة المجمع للقيدوني نظير مجمع نيقية وقسطنطينية وافسس

و بعد هلاك زينون افضت نوبة الملك الى انسطاس فجدَّد الاضطهاد ايضًا على بيعة الله لليه الى مقالة الطبيعة الواحدة وحطَّ فلابيانوس عن كرسي انطاكية سنــة ١٢ ٥ وجعل مكانه ساويروس الذي كان شديد المناصبة للاون البارّ والمجمع الرابع. وكان ساويروس هذا في اول امره ِ صابئًا تلقى الفلسفة في القسطنطينية ثم سار الى حلب فعبَدَ الاصنام ومنها توجه الى مدينة طرابلس واصطبغ بصبغة المعمودية في كنيسة لاونت الشهيد وقبل ان تتم عدَّة ايام الاكليل عاد الى خبثهِ وقرَّب الذبائح للاوثان سرًّا • ولمَّا تغلُّب آخر اللم على الكرسي الانطاكي وتمكن • منهُ عقد مجمعًا حرم فيهِ الحجمع الذي التأم في خلقيدونية وحرم كل من يقرُّ بهِ وكان بعض الاساققة ظهراءه على هذا الضلال . اما أكثر الاساقفة فأنهم تأخروا عن الحضور اليه لعلمهم بسوم طريقته ومعتقده فسعى بهم الى انسطاس الملك فارسل هـــذا اليهم قومًا اشرارًا لم تمسّ الرحمة لهم قلبًا فسلبوا املاك اكتنائس والاديار واسرفوا في النكاية والنهب حتى اجبروا كثيرين على الكفر بالايمان الصحيح. والذين ثبتوا على الرأي القويم اضطرهم الامر ان يهجروا املاكهم وبلادهم ويتغربوا الى الامصار البعيدة كما يظهر من اخبار ذلك العصر ومن المكاتبات والمراسلات التي تقدمت الى المجمع لخامس في حق ساويروس واتباعهِ من جميع اديار بــلاد الشام · وحسبنا شاهدًا على ذلك ما قالهُ لودوفيكوس بن يعقوب في أخبار القديسين الموجودة ذخاً برهم في مدينة فولينيو من ايطاليا • قال في ترجمة القديس غالب : انهُ في سنة ١٦ ٥ مسيحية سار من بـــلاد الشام الى ناحية ايطالية قوم موصوفون بالقداسة والطهارة عدتهم ثلاث مائة نفس فتفرقوا في تلك الاصقاع وكانوا مجتمعين من مدن متعددة من انطاكية والقدس وقيسارية واللاذقية وصور وصيدا ودمشق الشام قاعدة آسية وكان بين اكثرهم نسبة الرحم. فهو لاء كلهم اجتمعوا بقلب واحد ورأي واحد ووقفوا نفوسهم لخدمة الله وخلاص الانفس وغادروا اهلهم واصدقاءهم ومنازلهم وكل مانع يصرفهم وركبوا سفينة مريدين مدينة رومية وكان المقدم عليهم والاجل فيهم واكبرهم عمرًا وقداسةً كربوفور ورفيقة مورس، فلما انتهوا الى رومية الكبرى وزاروا هيكل القديس بطرس واوفوا نذورهم تقدموا الى تقبيل اقدام راس الاحبار البار هورميسدا ، فاطلعوه على داعية قدومهم وابانوا له عماً في خواطرهم واخبروه انهم عزموا على بذل انفسهم لله شهادة على ايمان السيد المسيح اذا اقتضت الضرورة ، فاثنى الحبر الاعظم على غيرتهم واحمد ديانتهم وثباتهم واشار عليهم ان يتفرقوا بعد خروجهم من رومية اثنين اثنين كما تفرق السبعون من تلاميذ ربنا للتبشير وبث الانجيل في العالم فخرجوا من ثم اذعا نا لامره على تلك الصفة الحسنة ولم يمض كثير زمن حتى شرفوا اكثر جهات ايطاليا كامبرية وسابينة وتوسكان ولاسيوم ومرقة بمظهر سيرتهم وعظاتهم الروحانية ، فنزع بعضهم الى الحياة العقلية وسعوا اليها من طريق النسك والرهبانية واهمال لذائذ الدنيا وحبسوا نفوسهم لله في المغاور والكهوف

ولماً ضاع عبير قداستهم وانتشر عرف فضائلهم اجتمع اليهم قوم كثيرون من المدن والقرى الجباورة لهم وانضموا تحت ولايتهم فرأ سوا عليهم قومًا منهم في جملتهم القديس مورس وابنه الانبا سعيد وسار ايضًا من جماعتهم اثنان موصوفان بالقداسة الى فلورنتيل التي فوق سبلًا في وكان اسم احدهما عاذر والآخر يوحنا فاسترًا على النسك متوحدين نحوًا من اربعين سنة فلما عرف فرندس هرسيني امير سبلاتي بفضائلهما بني لهما ديرًا كبيرًا سنة ٥٧٥ وكانا فيه متقدمين على جميع الاخوة واما القديس لورنس مانح النظر واسحاق والوتار الذين كانوا من هذا النفر المذكور فانهم ترأً سوا على دير آخر قريب من سبولًا في ايضًا واما يوحن البار فانه صار رئيسًا على الدير الذي انشأه في بانارة واما القديس اوتيشيوس فترأس على دير آخر يصاقب نرسية والقديس مزهر تنسك ايضًا على مقربة من نرسية وال توفي اوتيشيوس سأل الله ان يوسل اليه رجلًا يؤانسه ويساكه في محبسته فسخر الله لأ مراً ولا نهيًا على مقربة من نوسية والتديس مزهر التي عنده الى المرا ولا نهيًا . ثم انتقل القديس مزهر الى موضع قريب من فائه لم يكن يخالف له امراً ولا نهيًا . ثم انتقل القديس مزهر الى موضع قريب من

في اضطهاد رهبان دير القديس مارون بسبب انتصارم السجامع فولينيو ورقد هنالك في الرب واما سائر هذا للحزب المبارك فانهم اقاموا بالمدن والقرى يثقفون المؤمنين ويهذبونهم فاحبهم الجميع حبًا صادقًا وكانوا يتعجبون من النعمة الحالة عليهم ويندهلون من مواهب الفضائل التي خصهم الله بها ويتحيرون من العيشة القشفة التي الترموها على تمام طهارة وقداسة ولذلك اختاروهم اساقفة ورعاة لسياسة كنائس المدن فقضوا اجلهم اخيرًا بسلام من الله بعد ان عاشوا عيشة رسولية مقدسة . ومن جملة هو لا الذين رقوا الى مقام رئاسة الكهنوت كان يوحنا القديس الذي اقيم اسقفًا على مدينة نوني وانسطاس على مدينة ترني وسيبيوس على مدينة سبلاتي وهركو لان (الثاني بهذا الاسم) على مدينة فوجية اما القديس غالب فكان اسقفًا على مدينة فولينيو ورقد في الله سنة ٥١٥ انتهى ما اخبر به لودوفيكوس المؤرخ وكلامه هذا يدل على الشدة التي جرت في بلاد الشام اوائنذ ويؤذن بصحة المؤرخ وكلامه هذا يدل على الشدة التي جرت في بلاد الشام اوائنذ ويؤذن بصحة معتقدهم وحسن تمسكهم بدينهم

## الفصل السابع

في الاضطهاد الذي جرى على رهبان دير القديس مارون بسبب انتصاره للمجامع المقدسة

ان الاضطهاد الذي جرى في ذلك العصر كان اكثره على بلاد سورية ودير القديس مارون لقربه من انطاكية وسبب ذلك ان انسطاس ملك الروم ارسل قبل الاضطهاد جماعة من قبله الى مدينة حماة ليربموا اسوارها وقلعتها بما انه كان حموي الاصل كما اخبر عنه ابن بطريق فقضوا في ترميها نحوا من سنتين ولما كانت المدينة على مكان مشرف بجيث لايستقيم للنهر ان مجري في داخلها نصب له رهبان دير مارون ناعورة كبيرة ينيف علوها على اربعين ذراعًا فاوصلوا الما بواسطتها الى قلعة المدينة ومنها ادخلوه المدينة على قناطر وحنايا من حجر ولهذا سُميت بالمارونية باسم ديرهم ولما خرب الدير المذكور بتوالي الايام وظهرت دولة آل عثان قام منهم باسم ديرهم ولما خرب الدير المذكور بتوالي الايام وظهرت دولة آل عثان قام

سلطان يسمى السلطان محمد فشرع في عمارتها ثانية واجرى لهاكل سنة مبلغًا من الدراهم يُنفق في اصلاحها وسمَّاها المحمَّدية باسمـــهِ . وفي تلك الاثناء مات اسقف حماة فاقام ساويروس مكانهُ اسقفًا من القائلين بمقالته اسمه بطرس ولما انفذهُ اليهم ليتولى على كرسي حماة امتنع الحمويون من قبولهِ متأملين ان ينقــــلهُ الى كرسي آخرُ كما اتفق لهم مثل ذلك مع يوحنا الذي ارسلهُ اليهم سابقًا بطرس القصَّار فانهم لمــَّا ابوا قبوله انفذه اقاقيوس الى مدينة صور . ولكن الامر جرى هنا على خلاف ما ذهب اليهِ ظنهم وانعقد عليه حكمهم لان ساويروس لمَّا انتهى اليه لخبر تغيَّظ جدًّا على اهل حماة وعلى رهبان دير القـــديس مارون الذين كانوا ظهراء لهم. فوشي بهم الى انسطاس الملك انهم عصاة على اوامره ِ فابرز انسطاس في حقهم منشورًا شديدًا وامرهم ان يكونوا تحت طاعتهِ . وحيننذِ انفذ ساويروس اوامره ُ الى بطرس الاسقف ان يسير الى حماة ثانية وينادى بتفنيد المجمع لخلقيدوني ويجبر المؤمنين ان يعتقدوا ان في السيد السيح طبيعة واحدة ومشيئة وآحدة واقنوماً واحدًا كما سن آباؤهم في مجمع افسس، فثار الاضطراب اوائئذٍ في البلاد واضطرمت نيران القلاقل واتفق رؤساء الاديار وعلماؤها على ان يجتمعوا في دير القديس سمعان الذي فى الجب ل العجيب لاصلاح الكنائس وصيانتها من ذوي البدع · فلما هموا بالمسير ارسل بطرس المتغلب على كنيسة حماة جماعة كمنوا لهم في الطريق فانصبُّوا عليهم بغتةً وقتــــــاوا منهم بعضًا وجرحوا بعضًا وقبضوا على بعض ثم جهز اعوانًا اشد من الاولين كفرًا وأطلقهم الى الاديار والكنائس والقرى والمزارع فسلبوا للخزائن واختلسوا الآنية المقدسة وصبوا اكثر اضطهادهم على دير القديس مارون فاستباحوا جميع ما فيــــــــ ودكوا اسواره الى الارض وجعلوهُ قاعًا صفصفًا وبالجملة لم يقدروا على شَرَّ الَّا فعــــاوهُ • اما الذين كانوا قد لجأوا الى الكنائس خوفًا منهم فقبضوا عليهم داخل الخورس وهناك قطعوا ايديهم واهرقوا دماءهم الزكية من غير رحمة ولا شفقة . وكان عدد الرهبان المقتولين ثلاثًائة وخمسين. واما الباقون فأرسلوا الى ساويروس مقرّ نــين بالسلاسل والاغلال

في اضطهاد رهبان دير القديس مارون بسبب انتمارم للمجامع المهانية فامات بعضاً في السجن وبعضاً في المنهى وكان ذلك في سنة ١٥٠ والكنيسة الرومانية تقيم ذكرًا شريفاً لهو لا الموارنة القديسين في اليوم الاخير من شهر تموز ولما كان حب السيد المسيح مستحكماً في صدور هو لا الرهبان لم يهلهم النفي المربع ولا الموت الشنيع ولذا لم ينقطع بقيتهم عن مناصة اعداء البيعة للقدسة فاجتمعوا ثانية وكان المتقدم فيهم اسكندر رئيس دير القديس مارون ووجهوا يوحنا وسرجيوس الى قسطنطينية ليتظلما الى الملك عاً اصابهم اما الملك فلم يسمع لها شكاية بل طردها وهددها ولما اتصل خبر ذلك بقية الآباء وجهوا بهما حيننذ الى الحبر الاعظم وهددا نص هورميسدا صاحب الكرسي الروماني مع رسالة تتضمن شرح احوالهم وهذا نص الرسالة :

«الى جناب قدس البار هورميسدا بطريرك المسكونة باسرها ومالك كرسي بطرس هامة الرسل وبعد فيتضرع متخشعاً لقداستك احقر الرؤسا، وسائر الرهبان الذين في بسلاد سورية الثانية ، حقاً ان نعمة مخلصنا يسوع المسيح هي التي الزمتنا ان نعتصم باذيالك وان نفر من لجيح الامطار الطامية والرياح العاصفية الى ميناء الامان الهادئ والراحة الطحئنة موقنين اننا ولو اصبحنا مغمورين بامواج الاهوال والحاوف نخرج ببركاتك سالمين من كل ضرّ ولذلك فاننا نتلقى جميع ما يحل بنا من الشدائد بالصبر والفرح علماً مناً بان مشاق هذا الدهر الحاضر ان توازي المجد الذي نتوقعه و ولما كان مقررًا ان المسيح الهنا المشقات التي اصابتنا ونعر فك بالذئاب الانفس وطبيها وجب علينا ان نصف لك المشقات التي اصابتنا ونعر فك بالذئاب الخاطفة الذين يهشون قطبع المسيح بلا رحمة ، حتى اذا اطلعت على مكرهم تخرجهم المخاطفة الذين يهشون قطبع المسيح بلا رحمة ، حتى اذا اطلعت على مكرهم تخرجهم الواعم السلطان من بين الخراف الناطقة وتعزي الانفس المخزونة بكلمة العام وتشفي ادواءها عراهم المعان على المجمع لخلقدوني ورشقاه بالحرم جهرًا مع ابينا الكبير في وفوقا سهام الطعن على المجمع لخلقدوني ورشقاه بالحرم جهرًا مع ابينا الكبير في

القديسين لاون البار المعظم واحتقرا القوانين الموقرة المسنونة من الاباء الاطهار في المسكونة جمعاء وقد استعانا بارباب السيف والسلطان على التنكيل بالرهبان والرؤساء واخيرًا انتهى عنفهما الينا فاترلابنا اصناف العذاب المبرح آملين ان ننكر هذا المجمع المقدس

«ولما قصدنا المسير الى دير القديس سمعان لاجل قضاء بعض مصالح البيعة نصب لنا هذان الشقيان كمينًا في الطريق قتلوا مناً ثلاثائة وخمسين نفساً غدير الذين هَشَموهم واثخنوهم بالجراح وبلغ من قساوتهم انهم لم يعفوا عن الذين استجاروا بالكنائس بل دخلوا عليهم وذبجوهم امام الهياكل المقدسة · ثم وجَّجها قومًا اشرارًا فاقدي الرحمة فالهبوا النار في الاديار والبيع واحرقوا جميع الادوات التي وقَف المؤمنون ورسائلنا التي مع الاخوين يوحنا وسرجيوس كافلة باطّلاعك على كلّ الامور مفصلًا • وقد كنَّا وجهنآهما اولًا الى قسطنطينية ورجونا من اللك ان ينتصف لنا من خصومنا الذين مثَّلوا بناكل هذا التمثيل فلم يُجِب الملك سوَّالنا بل طرد رسولينا بغيظِ شديد ومن ثم ايقنًا ان كل هذا التعدي على اكتائس لم يحصل الَّا برضاه وخاطره ِ • ولهذا نسأل قداستك ان تنتب الينا بجرارة وغيرة وتشفق على هذا لجسد المسيحي لانك انت رأس الجميع ولك سلطان على ان تأخذ بثأر الايمان المهان والقوانين المدوسة وان تنتصر للآباء المشتومين وللمجمع الذي تُذف بالحرم ظلمًا وعدوانًا · اذ انك انت المتقلد الحكم من الله والمتسام سلطان الحل والربط . والاصحاء ليسوا بمحتاجين الى طبيب بل الذين ركبتهم العلَّة ومُنوا بالادواء . فقم اذًا يا ايها الطاهر وسارع الى انتياشنا واحذُ حذو الرب الذي انحدر من السماء الى الارض في طلب الحروف • ضارعُ بطرس هامة الرسل الذي انتصبت على كرسيم وبولس الاناء المنتخب اللذين انارا المسكونة بانوار تعاليمهما ولا جرمر ان الجراح الثخينة تستدعي مراهم قوية وان الرعاة المستأجرين متى نظروا الذئب مقبلًا تركوه يفترس الاغنام · واما انت فبا انك الراعي الصالح والوكيل المؤتمن على خلاص الخراف الناطقة فبادر الى استنقاذ القطيع

في اضطهاد رهبان دير القديس مارون بسبب انتصارهم للمجامع هو الذي نحا نحوك ليلتمس راعيه واخرجه من ايدي الوحوش الضارية ولا غرو ان قداستك لا تتغافل عن اسعافنا لان الوحوش المفترسة قد مكّنت فينا انيابها وليكن محققًا لديك اننا بتوسلنا هذا نحرم جميع المنفرزين والخارجين عن كرسيك الرسولى المقدس وهم نسطور اسقف القسطنطينية واوطاخي وديوسقورس وبطرس الاسكندري الالثغ وبطرس الانطاكي القصاًر ورفيقهم اقاقيوس اسقف قسطنطينية ومن ينتصر لهم ويحتج عنهم ماهاه

وهذه صورة وضع امضاآتهم بخطوط ايديهم :

١ انا اسكندر برحمة الله قسيس ورئيس دير القديس مارون اتضرَّع • ومثلهُ

٢ شمعون برحمة الله قسيس ورئيس

٣ يوحنا برحمة الله شماس ووكيل

٤ بروڭوب برحمة الله قسيس ورئيس

بطرس برحمة الله قسيس

٦ اوجان برحمة الله قسيس

٧ جيلاد برحمة الله قسيس

٨ بسوس برحمة الله قبسيس

٩ روموُلُس برحمة الله قسيس

١٠ اورشال برحمة الله قسيس

١١ ملخس برحمة الله قسيس الخ

وفي ذيل الرسالة امضاآت كثير غير هؤلاء وجملتهم مائتان وعشرة منهم مئة واثنان وخمسون قسوساً وثلاثة وثلاثون شامسة وخمسة وعشرون رؤساء ومن هؤلاء الرؤساء ستة قسوس وثانية شامسة واما الباقون فدونهم درجة

فلما ان وقف الحبر الاعظم على الرسالة المذكورة واستفهم الرسولين عن جميع الاحوال مفصَّلًا شمله حزن شديد على ما اصابهم من البليَّة وبعث اليهم برسالة محرَّدة في جملة رسائل الباباوات اضربنا عن ذكرها طلباً للاختصار وهي تشتمل اولاً على التعزية بقوله ان هلاك الابدان عن الايمان لا يُحسب خسراناً وان ما مضى من الزائلات يعو ض عنه بالباقيات ، ثانياً حضّهم على الثبات في طاعة الكرسي الرسولي والتمسك بعرى الحجمع الحلقيدوني وباقي المجامع المقدسة ، ثالثاً حثهم على مجانبة اهل المسدع والاعراض عن مخالطتهم باي وجه كان ، وان يرذلوا سقطات نسطور واوطاخي وديوسقورس وطيوتاوس وبطرس الاسكندري واقاقيوس القسطنطيني وبطرس وساويروس الانطاكين وفيكسينوس اسقف هيرابولي وكورس الحالدي وبطرس الحموي وجميع اتباعهم ومشايعهم على الاطلاق

ثمَّ ان البابا المذكور اخذ يكاتب انسطاس ملك القسطنطينية وطيوتاوس بطريركها وغيرهما من الخالفين يحضهم على ان يعتنوا بتدبير رعاياهم وارسل مع كتبهِ اليهم صحيفة عجمعية تتضمَّن الاقرار القويم بالايمان وامر بان تُعرَض على جميع الرُّوساءِ والرعاة ليتمسكوا بها ويكتبوا اسماءَهم وتسليلتهم في ذيلها بخطوط أيديهم • فلها وصلت الى الملك المذكور تضرُّم على قداسة البابا غيظًا وامر قصاده ان يجحدوها ويعتقدوا ما يخالفها فاذ لم يجيبوه الى مراده امر بنفيهم الى البلدان السحيقة • غير ان الله الذي يسمع دعاء عبيدهِ انتصف لهم منهُ عاجلًا فاهلكهُ بصاعقةِ انقضَّت عليهِ من السماء سنة ثماني عشرة وخمسمانة . وعقبه في الملك يوسطينا فسلك في الرعية مسالك العدل والانصاف وبث الامن والسلام وابطــل ماكان حكم به زينون وانسطاس على المستقيمين في الامانة وامر بكتابة اسم المجمع لخلقيدوني فوق ابواب اكتنائس ليعتقده الناس ويعتصموا بتعليمهِ وردُّ الآباء ورزَّساء الكهنة المنفيين الى كراسيهم. وفي السنة الثانية لملكه تُبض تيموتاوس بطريرك القسطنطينية واقيم مكانهُ يوحنا الاسقف وكان مزيَّناً بالامانة المهذَّب رأيها فتواردت حينئذٍ على الملك الكتب والرسائل من الروساء والرهبان بانطاكية وبيت المقدس بسبب الشقاق الذي القاه بطرس اسقف حماة والتابعون لمقالة ساويروس فامر يوحنا البطريرك عند ذلك باقامة مجمع مكاني ٓ

في اضطهاد رهبان دبر القديس مارون بسبب انتصارهم للمجامع هـعوى ثلاثة واربعين اسقفًا وكلهم الجمعوا على تخطئة ساويروس وحرموه وبعثوا بصورة لحرم الى هرميسدا بابا رومية والى بلاد الشام فعقدوا على شبه ذلك الحجمع بحمعًا في بيت القدس ومجمعًا آخر كبيرًا في صور ولعنوا في كليهما ساويروس وجميع القائلين بمقالته واما الرسالة التي انفذها اكليروس انطاكية وصور الى البطريرك يوحنا المشتملة على الطعن في ساويروس وبطرس الحموي والتوسل في رجوع الكهنة المنفيين الى كاسيهم فهذا نصها:

الى جناب رئيس اساقفة قسطنطينية ماريوحنا البطريرك العام ثم الى المجمع المقدس الملتم بمشيئة الله

وبعد فيضرع شمامسة ورهبان الكرسي الرسولي بانطاكية العظمى كنيسة الله المقدَّسة القاتوليقية ٠٠٠ ان جميع كنائس الله المتفرقة في المسكونة تصرخ بفم واحد قائلة لتفرح السموات وتبتهج الارض لان الله رحم شعب. ولكن بينا جميع انحاء المعمورة تتقلُّب بالفرح في مثل هذا العيد نوى كنيسة انطآكية وحدها ملآنة بكاءً وحزنًا لانهُ تولَّاها عوض الراعي الصالح ذئبٌ خاطف يفترس الخراف لا شك ان الشرور التي صدرت عن ساويروس عظيمة جدًّا تفوت كل وصف ١ما من حيث سيرته فانسا نضرب عنها صفحًا شفقة على مسامعكم. واما من حيث معتقده فهو من البين انهُ خالف جميع أكنائس ولم يتحد مع واحدة منهنَّ اصلًا بل طعن بسهم التجني فلابيان ذلك الراعي المنتخب فاقلقهُ بقحتهِ وهجم على كرسي بطريركيتهِ وغلبه عليهِ قهرًا خلافًا لمراسيم القوانين البيعيَّة فاشبه بذلك الراعي المستأجر على رعاية خراف المسيح ويا ليته يترك الخراف وشأنها فان ذلك من اجلّ ما نبتغيهِ ولكنهُ متصلب تصلّب لخصم الالدّ متخلَّق باخلاق الوحوش الضارية هذا الى ما أحدث من المقالات المملؤة شتمًا وكفرًا الملتئمة بالتقوى والاتفاق اخذ يجرم ويحارب المجمع لخلقيدوني الذي ثبَّت سُن الآباء المائة والخمسين الابرار مع الآباء القديسين الذين اجتمعوا لمقاومة نسطور اللحد في مدينة

أفسس وكما انهُ رفض المجمع الخلقيدوني وازدراه فهكذا يرفض ايضًا المجامع المتقدمة المَوَاخية لهُ . فكم راهبٍ طاهرٍ جدَّلهُ قتيلًا فذبحهُ بيدهِ الظالة . وكم ناسكِ مجاهد مأكلًا للكلاب وفريسة لجوارح الجو · اهلك أكثر من ثلاثائة نفس كلهم من ناحية سورية الثانية هذا الى انهُ قبض على كثيرين بسبب الايمان وصفَّدهم بالقيود والاغلال والقاهم في السجون المظلمة ثم ابادهم بشدَّة الضرب والتنكيل. وأستعمل السحر والرقى ونحر الذبائح للشياطين. وهدَّم الهياكل المقدَّسة وسلب الاواني الكرَّسة وفرَّقها على جماعتهِ واهل شيعتهِ · وبلغ من افترائهِ ايها الآبا · الاطهار انهُ كسر حمامات الذهب والفضة التي تُنعلَّق فوق حوض المعمودية والمذابح وغيرها محتجًا بانهُ لا يسوغ عَثيل الروح القدس بهيئة حمامة ، اما اموال الكنائس واثاثها فقد استلبها باسرها مع كل ما وقع تحت يدهِ في الخزائن من الاشياء الثمينة والنفيسة · واعلموا ايها الآباء الأطهار اننا عاجزون عن ان نصف ككم جميع ما ارتكب هذا الغاشم من القبائح بالتفصيل. لذلك نجترى بما اوردناه ونسأل جمعكم المقدَّس ان تدرؤُوا عنا هذه الشرور التي احدقت بَكنيستنا ولفح شواظها أكثر اهل المشرق • ألا انقذونا من أيدي هذا الرجل الفاتك وعاملوهُ بموجب ما اقترف من تجاوز القوانين الالهية والسنن الشرعية وبادروا الى استرجاع ما بقيَ من الامتعة التي اختلسها وحُثُوا الملك المُظفَّر الموصوف بالحلم والعدالة ان يوجُّه قومًا معروفين بالوقار والرَّزانة ويضم اليهم اناسًا من جماعتنا لكي يُنقِّبوا عن كلُّ مَا نَهِيَهُ ويضبطوه بالاستقصاء لأن رجل السوء هذا لا يُنكفُّ عن تبديد ما هو ككنيسة الله وما يدخل لها في مدة اقامتهِ والظاهر من امرهِ الله قنط من رحمة الله وقصر آمالة على القوم الاشرار . ونتضرُّع ايضًا الى حضرة الملك المنصور ان يرسل جماعةً من اهل الكهنوت ليُعيد اصحاب الدرجات المنفيين الى مدنهم ومراتبهم ونتأمل ان لا يتوجَّه الينـــا لوم من الملك على طلبتنا هذه لانَّ ما نذوقهُ من مُرَّ العذاب يسوِّغ لنا خرق الحجاب، ونستحلفكم ايضًا بالثالوث الاقدس المتساوي في

في اضطهاد رهبان دير القديس مارون بسبب انتصارهم للمجامع ٧٠ الجوهر وبجلم ضابطي المسكونة يوستين الملك واوفاميا والدته ايدهما الله بالفوز واطال بقاءهما ان لا تتغاضوا عن مسألتنا ولا تنكّبوا عن اسعافنا وان توصلوا هذه الامور كلها الى مسامع ملوكنا المسيحيين وان توصوهم ان يحسنوا العناية بنا لعلَّ الله يعوض علينا بسعيكم عما سُلب من اموال كنائسنا » اه

وهذه صورة تواقيعهم بخطوط ايديهم:

١ ثاودس برحمة الله قسس انطاكية قدمت

٢ ملنحين الشهاس كذلك قدمت

٣ اسطفان الشماس كذلك قدمت

٤ موريق الايبوذياقن كذلك قدمت

• يوليان برحمة الله شماس كذلك قدمت

٦ توما برحمة الله شماس كذلك قدمت

٧ بوحنا برحمة الله قسيس كذلك قدمت

٨ اندراوس كذلك قدمت

٩ المان كذلك قدمت

١٠ مركيلُس الشهاس كذلك قدمت

١١ سرجيُس الرحوم كذلك قدمت

١٢ موسى برحمة الله قسيس كذلك قدمت

١٣ يوحنا كذلك قدمت

۱۴ یوحنا راهب دیر القدیس مارون کذلك قدمت

١٥ يعقوب راهب الرجل الصالح كذلك قدمت

١٦ قسطنطين راهب وقاصد أستيرُس ذي الذكر الصالح كذاك قدمت

١٧ نونيُس شماس دير القديس بولس كذلك قدمت

١٨ سلمان راهب دير القديس اغابيطس كذلك قدمت

١٩ سرجيس راهب دير القديس سمان كذلك قدمت

۲۰ حلفی راهب دیر القدیس یعقوب کذلك قدَّمت

٢١ سعيد راهب دير القديس يوحنا كذلك قدَّمت

۲۲ سعمان راهب دير القديس بولس كذلك قدَّمت

۲۳ بولس راهب دير القديس ايسكيس كذلك قدمت

٢٤ عبد الاحد راهب دير القديس دوروتاوس كذلك قدمت

فلما وقف يُستين الملك على هاته الرسالة قبض على بلميط فاهلكه وعلى بطرس اسقف حماة وعلى اسقف منهج فالقاهما في السجن لانهما كانا من أشياع ساويروس وكانا يبثان ضلاله بين الشعب، واذ علم ساويروس بصنيع الملك شمله للخوف الشديد ففراً هاربًا نحو برية مصر

اما الملك المذكور فقضى اجله في السنة العاشرة من ملكه فحلفه ابن اخته يستنيا نس واقتنى غيرة خاله وبث اوامره في الشدة على التحزيين لنسطور واوطاخي وابليناريس وغيرهم ووضع الشرائع المعروقة به وضم اليها قوانين خاصة بالكهنة والههان اجابة الى طلب ابيفان جلر يرك القسطنطينية ومجمع روسا، الكهنة وذلك صيانة لرسوم البيعة وايجاباً لرعاية حقوقها ، فاستقامت حيننذ الاحوال واستتبت الراحة ، اللا ان تيودورة امرأة الملك المذكور كانت متشبثة بضلال ساويروس فلهذا كانت تعتني باهل شيعته وتستميل الملك اليهم ، ولما تُبض ايفان البطريك خلفه على الكرسي القسطنطيني انتيس الذي كان متظاهراً بحسن الديانة وذلك بسعي الملكة المذكورة ، ولكنه لما ورد اغابيطس للجر الروماني على المدينة المتمكة حقة عن كرسي قسطنطينية لابائه المجمع الرابع واقام مكانه منا الارثوذكسي فساك حقة أحسن السلوك وعقد سنة ٢٣٥ مجمعاً حافلًا التأم فيه اثنان وتسعون اسققاً وجددوا للحرم والطعن في ساويرس وبطرس الحموي وزعير السرياني الذي اقلق بيعة الله وكان يجدد عمادكل من تبع مقالته

في اضطهاد رهبان دير القديس مارون بسبب انتصارهم للمنجامع 😀 🚓 ان الرسائل المسطرة في المجمع لخامس المسكوني يُستدل منها صرَّ يُحا على حارة رهبان القديس مارون في الايان الستقيم وانتصارهم للعجمع الرابع والسار لاون الاول الذي امر بعقده ويتبين منها ايضًا انهُ لما قَدم اغابيطس الحبر الاعظم الى قسطنطينية انفذوا اليهِ رهبانًا من جماعتهم ليؤدوا لهُ فرض الطاعة ويشكروا لهُ على حطّهِ لانتيم المبتدع عن كرسيهِ ويسألُوهُ ان ينتقم من ساويروس وتابعيهِ • ولما توفي البابا الذكور في قسطنطينية وعقد منا البطريرك المجمع المشار اليهِ آنفاً جدّدوا المكاتبة ايضًا الى البطريرك صحبة يوحنا القسيس وكان امضاؤً ، على هذه الصورة «يوحنـــا برحمة الله القسيس الراهب سفير دير القديس مارون المتربِّس على جميع الديورة والرهبان المكرَّمين في سورَّية الثانية والمتكلِّم عن جميع روساء الاديار والرهبان الذين في سورية هذه كتبت » · \_ ثم انهم بعثوا ايضًا برسالة اخرى صحبة بولس الشماس الى يُستنيان الملك وكانت كتابة اسمه على الصورة الآتية ايضًا «بولس الشاس برحمة الله سفير دير القديس مارون القدَّم على جميع الاديار الموقرة في سودًية الثانية والمُتكلِّم عن جميع رؤساء الاديار التي في سورية المذَّكورة تضرعت وقدمت ». وما زالوا على هذه الصورة يشدّدون النكاير على القائلين بالطبيعة الواحدة الى ان درَست مقالتهم وتشتَّتت شيعتهم في اقصى بلاد الشام وكان هؤلاء الرهبان يسمون موارنة لانهم كانوا مقيمين بدير القديس مارون كما اثبتهُ بارونبس المؤرخ في حواشيهِ على السنكسار الروماني في اليوم الحادي والعشرين من تشرين الاوَّل

وبعد هذه الشؤون كلها قام رجل مشاق اسمه يعقوب البرادعي قصد ان يحيى مقالة ساويروس فتصدى له افرام الآمدي خليفة افراسيس على الكرسي الانطاكي وكان الذكور حميد السيرة شديد الغيرة على حفظ الايمان الارثوذكسي وقد بنى سنة ٣٢٠ كنيسة كبيرة بانطاكية وجمع رؤساء الكهنة الذين كانوا وقتئذ بسورية وعدتهم ١٣٢ لاجل تكريس الكنيسة التجددة فعلموا حينئذ قواعد المجمع الرابع وحرموا ساويروس ومن يقول بقوله و و بعد مدة من الزمان اخذ اهل الطبيعة الواحدة يقولون بالمشيئة الواحدة

وكان السبب في ذلك ما يأتي : وهو ان هِرَقل الملك بعد ان ظفر بالفرس واسترد منهم خشبة الصليب الطاهر وأتى يها الى بيت المقدس وتحمّل من هنالك الى الرّها وبلغهُ وفاة غريغوريُس بطريرك انطاكية أَخذ يَتْفَحَّص عن خلف يرقيم الى هذا المقام يكون موافقًا لرأي المجمع الرابع. وفي اثناء ذلك تقدَّم اليهِ انسطاس اليعقوبي وعرض نفسهُ على البطريركية الذكورة فاجابه الملك: لوكنت تقرُّ بحقيقة المجمع الرابع وصحتهِ لجِعلتك بطِريركًا على الكرسي الانطاكي فقال انسطاس: اني مُقِرُّ بطبيعتى السيّد المسيح والمجمع الرابع غير انني متردّد الرأي فيما اذاكان للسيد المسيح مشيئةٌ أو مشيئتان فاطرق الملك ساعة ثمَّ امر باقامته بطريركًا على كرسي انطاكيــة من غير ان ينتبه الى خدعتهِ . وبعد مدَّة اجتمع الملك بقورش اسقف بسندس وسركيس بطريك القسطنطينية واستفهمهما عمَّا اذاكان في المسيح مشيئة أم مشيئتان فكان جواب كليهما ان المسيح مشيئةً واحدة كما انَّ لهُ اقنُّومًا واحدًا وافهماهُ ان هذا الرَّأي هو الرأي المقبول المسلَّم بهِ عند جميع النصارى الذين من اتباع نسطور واوطاخي وساويروس وابليناريُس اذ لو كانُّ فيهِ مشيئتان وقع التناقض وصارت الواحدة تضاد الاخرى وتشاء هذه ما لا تريده تلك . اما الملك فقب ل قولهما واقام قورش بطريركًا على الاسكندرية وكتب منشورًا بهذا الاعتقاد الذي الفهُ سركيس في امر المشيئة الواحدة وعلَّقه على سور الكنيسة . واما قورش فعند ما تمكن من الكرسي الاسكندري عقد في سنة ٦٣٣ مجمعاً زوريًا اثبت فيهِ ان في السيح مشيئــة واحدة وفعلًا واحدًا لاغير وبعث بصورة مجمعهِ الى سرجيُس بطريرك قسطنطينية . وسرجيس هذا الذي كان يعقو بي الاصل اغرى الملك ان يبعث بصورة هذا الاعتقاد الى عاملهِ اسحق في بلاد المغرب ليعرضها على البابا ويُثبتها وينادي بقبولها · فلما وصلت الصورة المذكورة الى البابا سيبارين قرأها على مسمع الآباء في رومية ثم نادى بتزييفها وحرمها فوثب عليهِ الجند واماتوه تحت العقاب ونهبوا منزلة وابعدوا عظماء ديوانه ولم تزل نار هذه البدعة مضطرمة في جميع كراسي المشرق الى حدود السنة ٦٨٠

في اضطهاد رهبان دير القديس مارون بسبب اتصارهم للمجامع التي عقد فيها المجمع السادس لان هذه البدعة اتصلت في الكرسي الاسكندري من قورش الى بطرس والذين خلفوهما وكذلك في الانطاكي من انسطاس الى مقدونيس الى بُرج بج الى مقداريس وفي القسطنطيني من سرجيس الى بروس الى بولس الى بطرس الى توماس واتباعهم وفاشت لذلك غضب الله عليهم واظهر لهم سنة ١٣٢ في الجو في رابعة النهار شهباً من النار على شبه السيف المساول ولم يكن في كل تلك المدة احد من بلاد الشرق يجسر ان ينادي جهراً باعتقاد المشيئتين الا صفرونيس اللبناني لانه لما اقيم بطريركا سنة ١٣٣ على بيت المقدس عقد مجمعاً لاجل اثبات الاعتقاد بمشيئتي المسيح والاقرار بهما على ضد المجمع الذي عقده قورش في الأسكندرية وارسل صورة المجمع الذكور الى انوريس بابا رومية وسرجيس بطريك قسطنطينية ليُزيل عنه شبهة الرأي الفاسد واما الثاني الذي انتصر جهراً المقيدة الطبيعتين والمشيئتين فاغا هو يوحنا السرومي كما اقر اليعاقبة بانفسهم في قصة معلمهم يعقوب البرادعي الذي بسببه سموا يعاقبة وهذا نص كلامهم:

معر المعمود والمهدول المحتا المحتا المحدا المدا المحدا المحدا المحدود ال

## اه وبمسع صنوصل هلهزيزها وكممد الاوا

(ترجمته) قام يعقوب وحفظ امانة الرسل التي تساسلت من يعقوب اسقف اورشليم الاول وملأت البيعة جميعها محاسن. والآن عند ما يلتتي الغريقان من الهراطقة والارثوذكسيين بعضهم بعض تسالهم الهراطقة من أنتم فيجيبهم الارثوذكسيون آننا من حزب آمانة يعقوب اول الرسل واخي الرب الملقب بالصغير وهذه الامانة هي التي يعظنا بها يعقوب هذا الالهي . وأما خصومهم فكان جوابهم إننا من حزب آمانة أفرام الآمدي أو يوحنا السرومي البطريرك عدو الله (١)

فالظاهر من قول المتمسكين بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة انهم ما سموا باليعقوبية اللا بسبب يعقوب السبرادعي الذي اقيم مطرانًا على الرها ويتبين ايضًا ان المتمسكين بالطبيعتين والمشيئتين كانوا من حزب افرام الامدي ويوحن السرومي اللذين تعاقبا في كرسي انطاكية وقد ذكرنا آنفًا عن افرام انه كان صاحب حرارة شديدة في الايمان المستقيم وانه كان يناقض تعليم يعقوب المذكور ويُظهر فساد معتقده الما يوحنا السرومي فاصله راهب من رهبان دير القديس مارون وبسبب انتسابه الى الدير المذكور القب عارون على سبيل الحجاز والسعة وكان هذا المذكور من اشد الخاصمين لمذهب يعقوب البرادعي والمخطئين وأيه ثم آل امره الى ان صار رأسًا للامة المارونية اذلك تعين علينا ان نبسط ترجمة حاله من حيث العلوم والمسلك والرتبة في الفصول الآتية

<sup>(1)</sup> قال سلطان العلاء السمعاني بعد نقل هذا الكلام (مج و ص ٢٩٦) ان المؤلف السرياني يتكلَّم هنا عن يوحنا مارون القديس لا عن يوحنا السرومي الآخر الذي رقاه يُستنيان الملك الى مكان اوطاخي القسطنطيني كا رواه أبغريو في الكتاب عدمن الفصل ٣٨. لان يوحنا هذا لم يتفق له مطلقاً انه جادل اهل لبنان أو غيرهم من السوريين حتى لم يكن اسمه معروفاً عنده م واما تسميتهم ليمقوب باول الرسل فهذا ما بخالف اليماقبة الذين لا ينسبون الاولية الرسولية الالبطرس كما يُعرف من كتب طقوسهم ولا يلقبون ايضاً اورشليم مركز يعقوب بلقب البطريركية (كا نبه على ذلك ريناودوس مج ٢ ص ٩٥) مع اضم يسموضا المرجيع الكنائس كما يعرف من ليتورجية يعقوب المذكور التي اوردها ريناودوس المشار اليه ص ١٣٥



القديس يوحنا مادون البطربركك الأول الانطاكي على الطانيفة المارونيشيه

## القصل الثَّامن

في نسب القديس بوحنا مارون السرومي والكلام عن مكانهِ وزمانهِ

كان يوحنا السرومي (الذي سمي فيا بعد مارون) ابن اغاتون بن اليديبس ابن اخت كارلومانيو البرنس الذي قدم من فرنسا الى انطاكية فاستولى عليها وعلى بلاد سورية في دولة الروم كما تشهد بذلك القصة انكتوبة نجطر كرشوني في كتاب قديم موجود في كنيسة السيدة بدمشق وهذا نصها: « وكان رأس الامة المارونية رجل " اسمهُ يوحنا فاضلٌ عالمٌ خير مستقيم كثير الفضائل وهو من أصل ِ شريف اسم ابيهِ اغاتون وامع انوهاميا واسم جدّهِ اليديبُس ابن اخت ملك فرنسا وكان اسم الملك كارلومانيو . فلما قدم الى سورية واستولى عليها بقى الامير اليديبس ابن اخته في مدينة انطاكية فرزقه الله ولدًا سماهُ اغاتون واغاتون وُ لِدَ لهُ يوحنا فتأدب يوحنا بالعلوم الروحية والتفاسير الانجيلية ومهرَ في السريانية وسلك طريق النسك والعفة واقيم بطريركًا على هذه الامة » · وبمثل ذلك تشهد اخباره التي ارسلها الاسقف جبرائيل ابن القلاعي الى القس جرجس بن بشارة سنة ١٤٩٥ وطبعها باللاتيني فرنسيس كوارسم ِ سنة ١٦٣٤ ولذلك يسميه عبد يشوع في الميمر الذي آلفهُ ( قبل سنة ٥٥٥٠) في العلماء الذين صنفوا الكتب وقد ترجمهُ وشهرهُ بالطبع ابرهيم لخاقلاني سنة ١٦٥٣ مُعَمَّعُ حَمْ ﴿ يُحْدُثُكُمُ ۗ لَا ﴾ اي يوحنا ابن الفرنج وذلك في الصفحة ٨٨ . وعلى التحقيق ان هذه الاسماء اغاتون وانوهاميا واليديبس وكارلومانيو ما هي عربية ولا سريانية وانسا

<sup>(1)</sup> ان العلّامة السمعاني قد اصلح قول العلّامة الدويهي والحاقلاني وذكر ان الاصل في كلام عبد يشوع عن في في الم ابن الفيارين لا ابن الفرنج (المكتبة الشرقية مج اص ١٠٥) وقال في المجلد الثاني ص ٣٠٦في الحاشية: يوحنا ابن الفرنج كذا سمّى ابن العبري مؤلفًا نسطوريًّا ذكره عبد يشوع في فهرست الكتبة السريان وفي كتاب الجوهر. وقراً الحاقسلاني مكان عن في هيما اي ابن الفرنج وظن هو والاهدني ان المراد مكان عن هو عنا مارون وما هو بالظن الملاقي الواقع ، وقال عِثل ذلك ايضًا في مج ٣٠ ص١٨٩

هي افرنجية وكما ان يوحنا كان افرنجي الاصل كذلك كانت آكثر مخالطته للافرنج وعلى يدهم ارتق الى اجل مراتب البيعة ويسمى ايضًا بالسرومي نسبة الى سروم وهي قرية كبيرة بالسويدية قريبة من انطاكية كانت مقامًا لايه اغاتون او اقطاعة له . وكان لاغاتون ايضًا ابنه رزقت ولدين هما ابرهيم (١) وقورش ، وابرهيم الكركان صاحب رأي وشجاعة في الحروب ولماً انتقل خاله من دير حماة الى سر جيل التي فوق البترون كان متقلدًا امارة الجيش ، اما قورش الذي يسمى ايضًا كوس او كروسي فحذا حذو خاله وخلفه على رئاسة الكوسي الانطاكي ، واما البطريرك يوحنا فان والديه دفعاه من نعومة اظفاره الى مدارس بلاده فتعلم العلوم الرياضية والالهية في انطاكية اولاهم في دير القديس مارون وسار بعد ذلك الى قسطنطينية دار الملك كما تخبر بذلك سيرته وغرق ابن اخته ابرهيم على تدبير البيت واخذ قورش وضعد به الى دير القديس مارون الذي على نهر العاصي وهنالك لبس اسكيم الملائكة واخذ يني في الحكمة والنعمة عند الله والناس وتددّج في مراتب الدير وصنّف كتاً عديدة ذكرها عبد يشوع في المي الذي تقدم بقوله :

المَّنَّ حُنَّ عِنَّ الْمِثَّ الْمِثَّ الْمِثَّ الْمِثَّ الْمِثَّ الْمِثَّ الْمِثَّ الْمِثَّ الْمِثْمِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلِي الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلِلِي الْمُثَلِّلِلْمُثَلِّلِلْمُثَلِّلِي الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلِلْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِلْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِلِ الْمُثْلِلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثْلِلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِي الْمُثَلِّلِ الْمُثْلِلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِي مِنْ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثْلِلِ الْمُثِلِي عِلْمُلْمِلِلِ الْمُثْلِلِ الْمُثْلِيلِ الْمُثْلِلِ الْمُلْمُلِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِلِلْمُلْمُلِلْمُلْمُلِلْمُلْمُلِلِيلِي لَلْمُلْمُلِلْمُلْمُلِمِلِلْمُلْمُلِمِلْمُلِلْمُلْمُلِمِلِيلِي الْمُنْكِلِي لِلْمُلْمُلِمِلْمُلِمِلِي مِنْ الْمُنْمُلِمُ لِلْمُلْمِلِلْمُلْمُلِمِلِلِي الْمُلْمُلِلْمُلِمِلْمُلْمُلْمُلِلْمُل

<sup>(1)</sup> وكان اليعقوبية يسمونهُ برجيم تحقيرًا لهُ كَا لَاحظهُ المَلَم بَاجِيُس في حواشيه على سنة ٦٣٥ قال: ان يوحنا مارون هذا جلب عليهِ بغضة اليعقوبية بواسطة كتاباته وخطبه ومجادلاته ولذلك سموهُ احتقارًا مويرين على ما هو مذكور في كتاب تعليمهم عند وصف الاضطهاد الذي انزلهُ جم ماوك الروم لالزامهم بقبول تعاليم الحجمع الحلقيدوني اذيقولون : فارتفع مُويرين وابن اختهِ برجيم»

فاكتاب الأوَّل في سياسة الاولاد وتربيتهم والثاني في جملة مسائل واجوبها والثالث في سبع عيون الرب والرابع في الاوثاق والحامس في الشملاية ولعل الراد بها تفسير امور القداس والشرطونية ذكر ذلك ابرهيم الحاقلاني في مصنفاته والسادس في تفسير الفاظ الكتب المقدَّسة و وذكر هذا الكتاب ابن العبري في تأليف المسمى «أَوْصَرْرُزِي » أَه رُوْ وَالله السابع في الرد على بدعة نسطور الذي زعم ان في المسيح اقنومين وعلى تجديف بطرس القصار في التقديسات الاربع والثامن في رسالتين برهن في احداها ان في المسيح ربنا طبيعتين الهية و بشرية وفي الثانية ان في مشيئتين وأتى بذكرها في بدء الرسالة الاولى حيث يقول :

 <sup>(1)</sup> وفي نسخة دير اللويزة لرهبان الموارنة الحلبيين بعض اختلاف وزيادة في سرد
 هذه الكتب وهذا نصة بالحرف:

فاكتاب الاوّل ما ذكرهُ الشاعر في تأديب الاولاد وصديهم. والثاني في ترجمة الاصوات المتبسة وتفسير الالفاظ المشكلة في آلكتب القدّسة وقد وقف عليها ابن العبري والمع اليهما في كتابهِ المسمّى اهرو قادا. والثالث يتضمّن رسائله التي كان يبعث جا الى الغير في معان مختلفة وقد وقفنا على بعض منها من جملتها كتاب الايمان وهو رسالة مسهبة بعث بها من ديرً

#### نهتدِ اليهِ ولذاك شاع خبره في بلاد الشام والفرس والروم فاستال كثيرين الى الايمان

مارون حِذاء النهر العاصي الى سكان لبنان جمع بها من البراهين اللاهوتية والفلسفية وشهادات الوحي وأكثر الآباء القديسين لاخص اسرار أيماننا التي خالفها هراطقة ذلك العصر ما يجعل للمدُّه الرسالة حرَّية ان يقال فيها لم تسمح قريحة بمثالها ولا نسج ناسج على منوالها وهذا عنواضا: ونهسط والمعصما وجزيا عرمها وحبرا حرمنا عرمها حصما محصه الحاها مدنه معزى لهم عدا ومعمدا معميد . والكتاب الرابع في نقض آراء اصحاب البدع والعقائد الفاسدة وهذا لَلكتاب ما رأيناه بل اننا استدللنا عليهِ من قول المسنف في الرسالة المقدم ذكرها عند قوله: مصعب المسموس مع المع فينا همماا مع ماسما ومدمصطام المم ٢٥٥٧ ومدحه المه حز، علا وحدوم أي والمسيح من طبيعتين الهية وبشريَّة كاملتين بخواصها كما تقدم القول عن ذلك. ومدارهُ البرهان على اثبات المشيَّتين والفعلين نقيض ماكانت تعتقدهُ الروم في عصرهِ وتنتصر لهُ • وهذا الكتاب آخفاهُ توما الكفرطابي لان توماً هذا اقام ستّ سنين يجول في قرَّى لبنان واديارهِ كما هو مذكور في كتاب العشر المقولات ليتمكَّن منْ زرع زؤانهِ في كتب آلكنيسة المطابقة لصحيح الايمان ويبذر فيها ما التقطهُ من مخترعات تاريخ ابن البطريق عن المشيئة الواحدة وعن البطآركة والملوك الذين تمسكوا بهذه البدعة . ثم انتا قد وقفنا على ثلاث رسـائل اخرى اولاها في الردّ على اتبـاع اوطاخي وديوسقورس اللذين اعتقدا خلافًا للكنيسة الجامعة ان في السيد المسيح طبيعةً وآحدةً وعنوان الرسالة مكذا : ماه مدلا مع معمد المعمد المعمد المعمد المعمد معمد معمد عمالا ومنهما صدا وهما مدلما مسعد صعده مامنوم سر صدا أي سؤال مختصر ضد الذين يوحَدُون طبيعتي السيح فيخلطون طبع الله الكلمة البسيط مع جسده. والثانية في الردّ على نسطور الَّذِي اوقع الفصلُّ ما بين اقنور الكلمة واقنوم المسيح وهذا عِنواضًا : ٥٥١ ٥٥صم عدلًا مع صي حُمَّمُ عَلَى اللهُ عَل التقديسات الثلاث وهذا عنواضا: ١٥٥ ٥٥ صدي مدالا وقوس فك مدا مدها عبمه الدوا مرمه سلاما عرمه ال مده ١١ و١ و المحدم سلام اي احتماج على قولهم قدوس ألله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت يا من صُلِب لاجلنا . فانهُ اوضح فيهما أن هذه التقديسات الثلاث المركبة ليست موجهة الى الاقانيم الثلاثة بل الما هي موجهة الى الاقنوم الثاني الذي تجسَّد وصُل . وهذه الرسائل الثلاث مُوجودة الآن عندنا واظنَّ اخَّا يختصرة عن اصلها المطوّل

وقال ايضاً عبد يشوع عن يوحنا المذكور انهُ صنَّف ثلاثة كتب آخرى غير المذكورة الاول في سبع عيون الرب والثاني في الربط والثالث في الكمال وهذه لم نقف عليها وقيـــل عن ابرهيم الحاقلاني انه وقف له على كتابين احدها في تفسير شرطونية الكاهن تكلّم في على كهنوت المسيح والكهنوت في العهد الجديد وفروض الكهنة وخدمتهم . والثاني في تفسير نافور مار يعقوب اخي الرب وقد ذكر منه بعض حواشي علّقها على ميسر عبد يشوع وتعرّض لاثبات عدّة عقائد دينية خاصةً في شرح قانون الايمان ولمناضلة اكثر اراطقة عصره والمحامم بسديد البرهان والتنديد بعاداتهم ومعتقداتهم السيئة . وهذا ما اعرفه من كتبه وربما كانت له كتب أخرى حجبها عناً قدم الزمان . اه

وقد ادى بعض الحسدة الطائفتنا ان نسبة كتاب النافور الى بطريركنا يوحنا مارون البست صحيحة بقوله انه مجموع من نوافير البعاقبة وقد كفانا العلّامة السمعاني مؤونة الرد بما قاله مج و من المكتبة الشرقية ص ٥١٣ « ان لبوحنا مارون نافورًا ومنه نسخة في المكتبة الواتيكانية هي الكتاب الحامس بين كتب الحاقلاني فيها . وقد خُطّ في كُمبليي بقبرس سنة الواتيكانية الموافقة ١٥٣٥ المسيحية . وقد ذكره الاهدني في مؤلفه شرح قداس السريان راس ٣ في مؤلفي النوافير الكاثوليكية قائلًا « يوحنا المدعو مارون الذي بعد وفاة تاوفان بطريرك انطاكية ملك ذلك الكرسي سنة ١٩٥٥ صنف النافور الذي بدؤه : امامك يا ملك بطريرك انطاكية ملك ذلك الكرسي سنة ١٩٥٠ صنف النافور الذي بدؤه : امامك يا ملك ملايور وباقي تآليف يوحنا بطريركذا وبين وجه هذا الرفض المنيف في ص ١٩٣٨ من الحلد المذكور بقوله انه لم يجده في مكتبة وان غنية في الكتب الشرقيسة فكان ريناودوس حضر حميع المكاتب او قلب اساطيرها كافة او لم يبق في المشرق اثر المؤلفين الله أتي به الى مكاتب اوربا » انتهى كلام علامتنا السمعاني

وقال السيد الملّامة المقدام المطران يوسف الدبس رئيس اساقفة بيروت في كلامه عن كتب بطرير كنا يوحنا مارون: امّا كتاب الكهنوت فلا انكر ان في مؤلفه اختلافًا بين علمائنا ايضًا فقال ابرهيم الحاقلاني: انه ليوحنا مارون وهو في المكتبة الواتيكانية بخط الحاقلاني نفسه بين كتبه التي وهبت لهذه المكتبة في عدد ٦٠٠ وقد اشار اليه يوحنا مارون نفسه في مطلع كلامه في شرح الليتورجية قائلًا: بعد ان كتبنا في الكهنوت الكنائسي باسهاب ٠٠٠ بقي ان تكتب في الذبيحة الغير الدموية . اما السمعاني فقال في المكتبة الشرقية (مجلد اوّل ص ٥٣٠) ان هذا الكتاب ليوحنا اسقف دارا . وقال ايضًا (في مجلد منها ص ١٢٣) ان قدم الكتاب الذي اطلعت عليه يثبت اثباتًا كافيًا انّ ذلك التأليف هو للداراوي في الصحيح لا ليوحنا مارون . لكنه قال قبل هذا ان مواً أن ذلك التأليف هو للداراوي في الربعة كتب : الاول منقسم لكنه قال قبل هذا ان مواً أن دلك الداراوي في الكهنوت يشتمل على اربعة كتب : الاول منقسم لكنه قال قبل هذا ان مواً أن الداراوي في الكهنوت يشتمل على اربعة كتب : الاول منقسم

# كتساب أُهُ رُوْ وُلُوْلُ الذي مرَّ ذكره مصمع وصُدن اي يوحناً المسمَّى

الى ثمانية رؤوس والثاني الى اثنين وعشرين راساً والثالث الى راسين والرام ممزق والباقي منه عشرة رؤوس، وإن المقالة التي خطّها الحاقلاني ناسباً اياها الى يوحنا مارون تشتمل على اثنين وثلاثين راساً تطابق ما في كتاب الداراوي، على إن السمعاني نفسه (في مجلد ٣ قسم ١ ص٥٥ من مو لفه فهرست الكتب القديمة المخطوطة في المكتبة الواتيكانية الذي الفه بالاشتراك مع ابن اخته اسطفان عواد السمعاني) ذكر كتاب الكهنوت هذا في عدد ١٠١ بين الكتب التي ذكرها هناك. ويظهر انه رجع عن رأيه في المكتبة الشرقية ونسب هذا الكتاب الى يوحنا مارون قائلاً: ان يوحنا اسقف دارا وديونيسيسُس بن صايبا اسقف امد انتملامنة اشياء كثيرة ...

اما كتاب شرح الليتورجية فاثبت الحافلاني انه ليوحنا مارون مستشهدًا اياه في حواشي ترجمته قصيدة عبد يشوع (صفحة ١٣٦ و ١٣٨ و ١٤٠ و ١٤٠١) ولم ينفرد الحاقلاني بهذا بل استشهده مرهج بن غرون الباني في الافوبليا (ص ١١٦) والاهدني في مؤلفه في اصل الموادنة ك و والاب بطرس مبارك الماروني اليسوعي في مقالتيه المعلقتين على ترجمته لكتب مار افرام السريانية الى اللاتينية مرات منها في (صفحة ٨ و ٣٦ و ١٠٠ و ١٠٥ و ٨٠ و ١٠٥ و كان السماني بنفسه (لفاحص المقالتين والموجب طبعهما كما يظهر ما علقه على آخرها وكذا اثبت نسبة هذا الكتاب الى يوحنا مارون يوسف لويس السماني في مؤلفه في الطقوس ببرهانات ساطعة وقد ترجمه الى اللاتينية وطبعه في ك ٢ من هذا المؤلف . واثبته له البطريرك يوسف اسطفان ايضًا في كتابه في قداسة يوحنا مارون (قسم عافصل ٨) ببرهانات سديدة

اما السمعاني فقال في المكتبة الشرقية ( مج 1 وجه ٥٢٠) « قد ظنّ ربناودس ان هذا الكتاب لابن صايبا في الصحيح ... وسوف اصحح تقديره فظراً الى المقالة الاخديرة ( اي شرح الليتورجية ) ببرهانات راهنة عند كلاي في ابن صليبا» الاانه يظهر انه عدل عن رأيه هذا بعد . لانه لما تكلّم في كتاب ابن صليبا ( في مج ٢ من هذه المكتبة ص ١٧٦) لم يأت بشيء من البراهين الراهنة التي وعد بها حتى لم يقل ان الكتاب المنسوب ليوحنا مارون في شرح الليتورجية هو لابن صليبا فا تلاً : ذكره شرح الليتورجية هو لابن صليبا فا تلاً : ذكره الاهدني في راس ٧ من مو لفي النوافير الاراطقة بقوله « ديونيسيس هو يعقوب بن صليبا من ماطني اسقف امد له شرح في القداس ارسله الى اغناطيس مطران بيت المقدس سنة من ملطني اسقف امد له شرح في القداس ارسله الى اغناطيس مطران بيت المقدس سنة المقدسة » . ثم يقول السمعاني في الحل المذكور « وذكره ريناودس ( في مج ٢ ص ١٩٥٠)

المكتبة الواتيكانية نسخة له حديثة الحط وهي في عدد ٣٦ بين كتب الحاقلاني. وجزء كبير من هذا التأليف المعروف عند جميع السريان انه لابن صليبا بُرى كانه بالفاظه في المقالة التي نسبها الحاقلاني الى يوحنا مارون كما قلت في المجلد الاول صفحة ٥٢٥» والمطالع يرى ان استشهاد السحماني بالاهدني والباقي الها هو ليثبت ان لابن صليبا ايضاً كتاباً في شرح الليتورجية لا ليثبت ان الكتاب المنسوب ليوحنا مارون الها هو لابن صليبا. وقال فقط ان جزءًا كبيراً من تأليف ابن صليبا برى كانه بالفاظه في المقالة التي نسبها الحاقلاني الى يوحنا مارون. ومن البين ان جزءًا وان كبيراً في كتاب ليس كل الكتاب. وقد ذكر السماني (في مج امن المكتبة الشرقية صليبا على المكتبة الواتيكانية عدد ٣٦٪ شرح الليتورجية لابن صليبا موجهاً الى اغناطيس اسقف اليماقبة قاطني اورشليم خطه يوسف الحصروني ابن خاطر منه ١٦٤٦؟». ثم ذكر في وجه ٥٨٥ عدد ٦٤٠ بين كتب الحاقلاني «كتابين ليوحنا مارون الاول في الكهنوت والثاني شرح ليتورجية السريان في خمسين راساً ورقة ٢٤٩ خطئة يد الحاقلاني» مع انه في تفصيله كتاب ابن صليبا قال انه يجوي عشرين راساً فقط وذكر خلاصة كلها

ان الظاهر لي من كل ما مر ان السمعاني رجع عمّاً كتبه في المجلد الاول معلّماً في المجلد الثاني ان ليوحنا مارون كتاباً في شرح الليتورجية ولابن صليبا كتاباً مثله والعنوان واحد فيهما ويويد ذلك اولاً ان السمعاني عند روايته بعض اقوال ابن صليبا في كتابه شرح الليتورجية ذكر له قطعاً كثيرة تخالف الابجان ورأي الكنيسة الرومانية كما سنروي بعضها الليتورجية ذكر له قطعاً كثيرة تخالف الابجان ورأي الكنيسة الرومانية كما سنروي بعضها قال ان جزءًا كبيرًا منه في كتاب ابن صليبا بل في كتاب يوحنا مارون ايضاً امورشتى وجود كلا يمكن ان تُنسب الى ابن صليبا بل بعضها يخالفه نصاً كما سترى . وكثيرًا ما اتنفق وجود كتابين وعنواضما واحد . ومن عادة القدماء ايضاً انجال احدهم كتاب الاخر بعد زيادة عليه أو اسقاط منه أو اصلاح له على هوى المتحل . فاي العجب من انتحال ابن صليبا الذي كان في الواخر القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر ذلك المزه الذي يشير اليه السمعاني من كتاب الواف المذكور . ثانيا الوحن المسمعاني الله المناف واحدة المناف المناف ينهه الى خطائه بعزوه كتاباً يعقويناً الى فديس هو يوحنا وبينهما اخاء فكان يستطيع ان ينهه الى خطائه بعزوه كتاباً يعقويناً الى فديس هو يوحنا وبطرس مبارك كناباً المن عليوس هو يوحنا وبطرس عاداء فكان يستطيع ان ينهه الى خطائه بعزوه كتاباً يعقويناً الى فديس هو يوحنا وبينهما اخاء فكان يستطيع ان ينهه الى خطائه بعزوه كتاباً يعقويناً الى فديس هو يوحنا

### كما ذَكَر ذلك مرهج بن نمرون في العدد الرابع عشر من كتابهِ في بيان اصل الامة

مارون. والحجلد الاول من المكتب الشرقية طبع سنة ١٧١٩ واثبات السمعاني مقالتي مبارك كان سنة ١٧٤٠. ثالثًا ان يوسف لويس السمعاني الذي ترجم كتاب يوحنا مارون من السريانية الى اللاتينية وطبعهُ في رومة سنة ١٧٥٢ بحضرة السمعاني واثبت نسبتهُ الى يوحنا مارون ببراهين سديدة الما هو ابن اخي السمعاني قلو لم يكن عمهُ عدل عن رايهِ لنهاه عن نسبة كتاب يعقوبي الى اول بطريرك ماروني

قد ظفرت بنسخة من كتاب شرح الليتورجية ليوحنا مارون في مكتبة بطرير كيتنا خطهُ الحوري بطرس مخلوف (الذي صار بعد اسقفًا على قبرس باسم بطرس ايضًا) سنة ١٦٧٠ في رومة فقابلتهُ بالقطع التي رواها السمعاني عن كتاب ابن صليبا فوجدت الذرق بينهما اكبر من ان يُفصل فكتاب آبن صليبا موجه الى اغناطيس اسعف البعاقبة في اورشليم ولا شيء من ذلك في كتاب يوجنا مارون . ثم كتاب ابن صليبا ينطوي على عشرين راساً وكتاب بوحنا مارون على خمسين رأسًا . وفي كتاب يوحنا مارون امور شتَّى لا يمكن انتساجا الى ابن صليبا. وفي كتاب هذا اقوال حجة لا يمكن انتساجًا الى يوحنا مارون فنورد بعضها على سبيل المثل. قال يوحنا مارون في راس ١٦ «واوحد اللاهوت والنفس والجسد بالاقنوم الالهي وشوهد بطبعين الهي وبشرى بغير بلبال واختلاط » وقال في رأْس ١٩ في التقديسات « اذًا عُزيت الى الثالوث المسمود لهُ لا ينبغي البتــة ان يزاد عليها الصلب فما هذا الَّا اثم بطرس الانطاكي الملقب بالقصَّاء الذي زعم ان النَّالُوث بجملتهِ تألم وادخل الإلم على طبع أسمى من كل اَلُم وهذا امُّ يرجع على كل اثم ولذا 'حرم عدلًا ولعن وطرح من كرسيمٍ ». وقال في هذا الراس ايضًا «كل من لا يعترفُ ويقول ان كلمة الله اتحد اتحادًا جوهريًّا بالجسد مع حفظ الطبيعت بن اي الطبع الالهي والطبع البشري خواصهما قائمين باقنوم الكلمة الواحد متحدين دون اختلاط او امتزاج ومتميزين مع اجتاعها فليكن محرومًا » وقال في راس ٣١ في تفسير قانون الايمان ان الآآء في مجمع نيقية بقولهم صار انسانًا « رذلوا ارطقة تباع ديوسقورس الذين زعموا ان في ربنيا طبيعة واحدة لانهُ كيف يمكن إن يكون بطبيعة واحدة انسانًا والهًا مائنًا وغير مائت صانعًا ومصنوعًا خالقًا ومخلوقًا ازليًّا وزمنيًّا وما آشبه » . وقال بعد ذلك في هذا الرأس « حاشـــا ان نقول ان ابن الله تألم وصُلب او مات بطبعهِ الالهي او يطرأ عليهِ شيء من الآلام التي تقع على الطبع البشري لكنهُ هو نفسهُ تألم وصلب ومات بالجســـد الذي اخذه من مستودع مريم البتول » ومثلهُ كثير . فهـل يُتصوَّر ان ابن صليبا اليعقوبي يقول هذه الاقوال وهي نص

صريح في تفنيد مذهب اليعاقبة وفي شجب بطرس القصاًر . ثم ان يوحنا مارون بين جايا انهُ كتب كتابه في اواخرالقِرن السابع او مبادئ الثامن اذ صرَّح في رِاس ١٩ بظهور الاســـــلامــ قبل عصره ِ بمدة وجيزة عبَّر عنها بقولهِ « في هذه الايام الاخيرة » وكل يعلم ان ظهور الاسلام كان في القرن السابع. ولا يمكن ابن صليبا ان يقول هذا وهو في آخر القرن الثاني عشر وممًا قالهُ ابن صليبًا ولا بمكن انتسابهُ الى يوحنا مارونِ بل بين قوليها خلاف صريح نذكر ما يأتي: قال ابن صليبا في راس ٣ « ان من قدَّس لرمهُ ان يصعد برشانة او برشانتين... فيلزم ان تكون البرشانات وترًاكما قلنا لاشفعًا متساويًا الَّا الاثنتين » وهذا من عادات اليعاقبة كما قدمنا. والحال ان يوحنا مارون قال مفنِّـــدًا هذه العادة في راس ١٨ « اما نحن فنقول العكس اي انهُ يجوز للكاهن ان يقدم ما اراد من البرشانات وتراً ا و شغماً كما علَّم أكليمنس في كتابهِ عن التقليسد الرسولي » . وقال ابن صليبا في راس ٦ ايضًا « اذًا يتاَلفُ خَبْر الاسرار من القيمح سرّ الامواه ومن الحيمير سرّ الهوا ومن الملح سرّ الارض ومن الزيت سرّ النار هاك الاستقصاّت الاربعة » والحال ان القديس يوحنا مارون قالـــ في راس ١٦ « ان الحسبر الذي يقدم على المذبح بلزم إن يكون من القمح وليس من شيء آخر البتة ». وقال ابن صايبًا في رأْس ٧ « رتب الرسل ما كتب في القانون أن القر بان يرفع على المذبح يوم خبر. لا بعد يوم فهذا لا يجوز » واطنب في شرح هذه العادة البعقوبية وأسهب المقال في راس ١٤ ان التقديس بحصل بكلمات الربِّ ودعوة الروح القدس، واستشهد في راس١٦« ساويرس البطريريك المسكوني» وقال اخيرًا في راس ٢٠ « لبّيت طلبك واجبت سؤالك ايما الاخ مار اغناطيس مطران بيت المقدس اورشايم رؤية السلام فادّينَّ بنفس طاهرة وضمير نتي الصلاة عليَّ انا الحقير ديونيسيُس الجالس في امد بين النهرين» وكل ما مرَّ لا أثر لهُ ولا عَين في كتاب يوحنا مارون بل حوى ما يخالف ابن صليبا نصًّا كما راَيت وقد عارضتهُ بما روى السمعاني من نُبَذ ابن صليبا فوجدت الغرق بين الكتابين كبيرًا جدًا في غير ما رويتهُ ايضًا . وحققت ان المؤلف اليعقوبي انما انتحل نبذًا يسيرة من كتـــاب بطر يركنا مقـــدّمًا بعضًا ومؤخرًا اخر حتَّى لا يحتاج مطالع الى تلوّم في الحـكم بل يقضي فور مطالعتهِ ان اكلِّ كتابًا والعنوان واحد فيهما وان المتأخر انتحلُ بعض كلام المتقدمُ فقط مما لا مجالف معتقَدهُ (عن كتاب روح الردود صفحة ١٨٦ وما يليها)

كانوا يدافعون عن رأي المشيئة ويحمون جانبهم بروساء كهنة قسطنطينية • واما يوحنا فانهُ كان ينتصر للمشيئتين والفعلين على موجب اعتقاد الكنيسة الرومانية . وفي تلك الاثناء قدم الى انطاكية كردينال من قبل البابا ودعا الى الاقرار بالطبيعت ين والمشيئتين اما مقاريس بطريرك انطاكية فانهُ كان مقيمًا وقتنْدِ بقسطنطينية ولم يدخل انطاكية مطلقًا • فاجتمع في ذلك الوقت اوجان البرنس مع سائر الفرنج (١) القيمين بانطاكية واتفقوا على اقامة مطران يكون من حزب كنيسة رومية ليعلم بسر المشيئتين خلافًا لتعليم الروم الذين سؤوا بعد ذلك ملكية. فاجمعوا من ثمَّ على ترقية يوحنا مارون وحملوهُ الى الكردينال وجعلوهُ اسقفًا على البترون وسحصًان جبل لبنان المحفظهم في الاتحاد مع الكنيسة الرومانيّة كما يشهد بذلك المعاقبة في كتاب معتقدهم اذ يقولون: « قام مارون ووافق ملك الفرنج الذي في انطاكية وقال لهُ: يا ملك نحن نخاف على جبل لبنان لئلا تدورهُ طائفة اللكيَّة الى امانتهم فقم الى اكردينال الذي عندك والزمة ان يكرسني مطران لامسك بعض اناس على الامانة الفرنجية واما امانة يعقوب فما اذكرها » فاقامه عندها مطرانًا على البترون وكان ذلك في سنة ست مئة وست وسبعين للمسيح وهي السنة الثامنة لقسطنطين اللحياني على مملكة الروم. ومن حين ما سُلّم اليهِ هذا النصب بادر الى الرعية واخذ في المواعظ بالمشافهة والمراسلة وشرع يتجوَّل من محل الى آخر ويحرَّض على استقامة السيرة واقامة الصلاة والاعتصام بالايمان الحقّ فعزَّاهُ الله برجوع كثيرين من التمسكين بالطبيعة والمشيئة الواحدة حتى اجتمع اليهِ في وقت قصير قطيع عظيم فتولَّى بهم ليس على جبل لبنان فقط بل على

<sup>(1)</sup> قال علامتنا السمماني في حاشية علقها على الصفحة ١٩٩٩ من الحجلد الاول من مكتبتهِ الشرقية : ان السوريين وكتبة العرب الذين كنبوا بمدالقرن الثاني عشر اعني بعد ان اخذ الفرنج بلاد فلسطين يسمون اللاتين فرنجاً اما اللاتين فمن المؤكد انَّهم اقاموا بسورية وفلسطين من ايام القديس هيرونيم

في نسب القديس يوحنا مارون السرومي واككلام عن مكانهِ وز.انهِ 🔻 ٦٣ جميع ما هو من القدس الشريف حتى طرَف بلاد الارمن كما اخبر بذلك شدران في تاريخهِ عن دولة قسطنطين اللحياني وزوناراس وتاوفان وبولس السميساطي وغيرهم من مؤرخي الروم قال: انهُ في السنة الثامنة والتاسعة من ماك قسطنطين اللحياني دخل المرَدَة الى جبل لبنان وملكوا جميع ما هو من جبل موروس الى بيت المقدس واستولوا ايضًا على اعالي لبنان وفي مدَّة وجيزة انضمَّ اليهم كثيرون من الاسرى والاغراب والعبيد حتى انافوا على الوف عديدة . وكان لاميرهم في ايام السلم اثنا عشر الف جندي يطوف بهم بلاد العرب والفرس من غير جزع · اما معاوية فتخوُّف منهم جدًّا وقال بان مملكة الروم مصوبة بالعناية الالهية واضطرَّه الامر أن يُصالح ملك الروم ويجعل لهُ كل عام الى مدَّة ثلاثين سنة عشرة آلاف ذهب ومئة اسير وخمسين حصانًا . وبسبب ذلك استتبَّت الراحة والسكينة في الممكة جميعها شرقًا وغربًا . وعندها امر الملك بالتئام المجمع السادس في قسطنطينية ضد التمسكين بالمشيئة الواحدة ليعمُّ الجميعُ الصلح نفساً وجسمًا • وكان ذلك في ايام البابا اغاتون • اما ابتدا • المجمع فكان في سنة ٦٨٠ في اليوم التاسع من تشرين الاخير وانتهى في السنة التي تـليها ومن حيث ان مقاريس بطريرك انطاكية اصر على مقالة المشيئة الواحد حطَّةُ الآباء عن كرسيهِ وجعلوا مكانه تاوفان وكان حسن الديانة

هنا نهاية الفصل في النسخة التي بيدنا وفي نسخة دير اللويزة هذه الزيادة :

وحدث سنة ١٤٩٥ جدال عنيف في حقيقة اصل الموارنة وتسميتهم بهذا الاسم وذلك ما بين جبرائيل القلاعي اسقف افقسية قبرس وما بين القس جرجس بن بشارة الذي كان في الاصل مارونيًا ثم عدل اخيرًا الى البدعة اليعقوبية فنظم له الاسقف جبرائيل كتابًا مستقلًا ينقض فيه المذهب اليعقوبي وبين له في الفصل العاشر منه كيفية نشأة الموارنة ودوام ثباتهم على الايمان المستقيم وذكر له من جملة ما ذكر هذه القصة اللخّصة آنفاً منقولة عن اللغة السريانية الى العربية . ثمّ أن الخوري رزق الله المتكني بابن الحريطة حين كان ايقونومُس على كهنة حلب بلّغ هذه القصة الى القس فرنسيس كوارِسم رئيس دير رهبان الافرنج بالقدس فنقلها الراهب المذكور الى اللاتينيّة وفي سنة ١٦٣٤ طبعها ونشرها في بلاد المغرب ليوضح بذلك ثبات الموارنة على ايمان كنيسة رومية ويبرئهم من تهمة الهرطقة

والما يُستَى يوحنا لولادة في يوم تذكار القديس يوحنا صابغ الرب الواقع في ثاني الدنح ويُستَى مارون لانه لبس اسكيم الرهبانية في دير القديس مارون الذي على الهر العاصي وكانوا يسمونه ايضًا يوحنا مارون على اسم الدير المذكوركا هو واضح من كتب غريغوريُس ابن العبري لانه ستَّاه في كتابه الحكل حدة من وفي كتابه أه روفي او المستى مارون او المنسوب الى دير مارون (١) ولا يخفى عليك ان الذين سُتُوا بيوحنا كثيرون وقد وقع فيهم الاشتراك الاتفاقي ولكنهم يُعيزون بالكنى والالقاب فنهم من لُقب بالمعمدان ومنهم بالثاولوغس وآخر بفم الذهب وآخر بالرحوم وآخر بالدمشتي وغيره بالكوخي وآخر بالقصير وآخر بالسائمي اما قديسنا هذا فلقب عارون ليمتاز بذلك عَمَن يشاركه باسمه الوضعي كما هو مذكور في اول النافور الذي الفه : الملكة عَمَن يشاركه باسمه الوضعي كما هو مذكور في اول النافور الذي الفه : الملكة وهم المنافور في اول النافور الذي الفه : الملكة وهم المنافور في اول النافور الذي الفه المنافور في المنافور الذي الفه المنافور في المنافور في الله المنافور الذي الفه المنافور في الله المنافور في الله المنافور الذي الفه المنافور في الله المنافور الذي الفه المنافور في المنافور الذي الفه المنافور في المنافور الذي الفه المنافور في المنافور في المنافور الذي الفه المنافور الذي الفه المنافور في المنافور الذي الفه المنافور في المنافور الذي الفه المنافور الذي المنافور المنافور الذي المنافور المنافور المنافور المنافور الذي المنافور المن

<sup>(1)</sup> اخبر ابن العبري في تاريخ السرياني (قسم ٢ صفحة ٢٨٦) عن رجل يسمى يوحنا مارون كان عائشًا سنة ١٣١٦ اليونانية الموافقة لسنة ٩٠١ المسيحية ولكن يوحنا مارون هذا ليس هو القديس يوحنا مارون الذي كلامنا عنمهُ الآن (راجع الدر المنظوم ص ١٠٤ والمكتبة الشرقية للسمعاني مج ٩ ص ٢٩٦ و ٣٥٠ و ٣٥٠ و ممج ص ١٨٩٠)

في نسب القديس يوحنا مارون السروي والكلام عن مكانهِ وزمانهِ ورَمَانهِ عَلَيْ وَرَمَانهِ وَرَمَانهِ وَرَمَانهِ صُمُّ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمِّمُ وَمُحُمُّ اللهِ وَمُلْفَانَ البيعة المُدعو عار مارون المار وملفان البيعة

وَكذا في عنوان الامانة التي انشأها وهو: حَن كُمتُها وَهُم عَدِهُمُا وَكُذَا فَي عنوان الامانة التي انشأها وهو: حَن كُمتُهُم حَدُمُمُ الْكُمُوا وَحَدَّم وَمُن كُم دُما وَصَلْم الْكُموا مُعنون مُحدول الله وَحَدَّم الله المعالم المحتود المح

وكذلك عبد الله ابن الطيب في كتابه في الرؤساء التابعين لامانة الآباء النلاثانة والثانية عشر فانه أخبر عن البطريرك يوحنا ما يأتي: ان يوحنا المذكور لجأ الى دير مارون الذي على تخوم حمص ولهذا نسب اليه وسُمي مارون تبعًا لاسم الدير الذي كان يقطن فيه واسمه الوضعي يوحنا بن اغاتون بن عبدون هكذا نقل سرجيس الحبيس بن حبقوق وقد اثبت هذه التسمية قوم كثيرون لا نرى حاجة الى ايراد شهاداتهم

وأُقب ايضًا بالسرومي نسبة الى موطنه سروم · واغا اخبر عن ذلك يعقوب البرادعي اذ قال : « ان اصل يوحنا مارون من قرية تدعى سروم في جبل السويدية على مسافة متساوية بين انطاكية ودير القديس مارون » وهي الآن قفر من الاهل غير ان بقايا رسومها واطلالها تدل على انهاكانت قرية حسنة المباني متسعة الرباع

ولقد وقع في يدي كتاب قديم العهد اصله من دمشق الشام اوقفني عليهِ رجلٌ

من اصدقائي يُسمَّى القسَّ ميخائيل المطوّشي يتضن كثيرًا من اخبار السلَف ومن جملة ما رأيت فيه هذه القصة وهي بجرفيتها:

«كان رأس الأمَّة المارونية رجل اسمهُ يوحناً وكان عالمًا كثير الفضائل والمحامد · واصلهُ من جنس شريف واسم ابيهِ اغاتون وامه انوهاميا وجدُّه اليديبُس ابن اخت كولومانيو ملك فرنسة • ولما قدم هذا اللك الى بلاد سورية وعَلكها جعل اليديبس مُقامهُ في مدينة انطاكية فرزق ولدًا سماه اغاتون ولما شبَّ اغاتون وتزوَّج وُلد لهُ ولد سمَّاهُ يوحنا فتأدَّب يوحنا هذا بالعلوم الروحانية ومهر بالتفاسير الانجيليَّة وبرع في العلوم السريانية وتمنطق بنطاق النسك والعفاف واقيم اخيرًا بطرِ يركًا على الامـــة المذكورة » . وفي ظني ان هذا هو كلام ابن الطيّب. وبمَّا تقدُّم يُعلم بان يوحنا مارون تنصب على الكرسي الانطاكي سنة ٦٨٦ وذلك بعد وفاة تاوفان الذي نصبه على بطريركية انطاكية جمهور آباء المجمع السادس بعد حطَّهم لمقاربوس البتدع · وذهب من كتب اعتقاد اليعقوبية الى ان مارون البطريرك كان معاصرًا لساويروس بطريركهم وان يستنيان ملك الروم لمَّا جهَّــز العساكر وانفذها للقبض على مارون فرَّ ساويروس هاربًا من امام جيش الروم الى مصر • ولكن هذا سهو صريح لان ساويروس تقدم يوحنا مارون بنحو مائة وخمسين سنة • واهل التحقيق على أن توجيه لجيش لم يكن من قِبل يستنيان الاول بل الثاني ومارون الذي ادعى انهُ معاصر لساويروس ليس هو البطريرك بل الاياني الذي مات شاساً. وفي التواريخ انــهُ لما صار ساويروس الى قسطنطينية جرت ا لمكاتـــة بينهُ وبين فلابيانس بطريرك انطاكية وتلميذه مارون ( الاياني ) لايقاع الصلح والسلام ما بين الكنائس

وذهب ابن البطريق الى ان مارون كان مُعاصرًا لموريق ملك الروم الذي توكّى الملك سنة ٥٨٢ ومات في سنة ٢٠٢ وذهب ابن الطيّب الى انهُ كان في دولة مرقيان وفالنتيانُس واغا اراد بذلك القول بانهُ منشىء بدعة المشيئة الواحدة والحال ان هذه البدعة على اقرار سعيد بن البطريق وشهادة آباء المجمع السادس كان منشأها نحو

فان قلت ايضًا انهُ قد حصل التناقض في ما اوردت من خَبَرَي يوحنا مارون لان لخبر الاول يثبت انهُ دخل الى رومية صحبة قاصد البابا انوريس مع ان البابا انوريُس قضى اجله ُ سنة ٦٣٨ وذلك قبل ترقية يوحنا مارون الى البطريركية بنحو خمسين سنةً . والخبر الثاني يثبت ان يوحنا يتصل نسبهُ بكرلومانيو ملك فرنسـة مع انَّ بِكْتَابَ المَّرْخِ يَخْبُر عنهُ انهُ ملك على فرنسة سنة ٧٧١ فَيكُون مارون قبل الملك المذكور بنحو مائة سنة وهذا خلف · فاجيبك عن الاول ان اسم انور ُيس كُتب سهوًا من الناسخ وكان الحق ان يكتب سرجيُس ( وهو سرجيُس الأول السرياني الانطاكي) . واما الثاني فان امره مبهم علينا لاننا لم نقف على تاريخ يطلعنا على اخبار ملوك فرنسة اطلاعًا شافيًا ولا نعلم ان كان الملك المذكور دخل بـــلاد سورية او تولاها ويحتمل ان تكون القصة منسوبةً الى غيره او انها صادقة على احد اقربائهِ الذين سلفوا قبل ان يضبطوا عنان سلطنـة فرنسة وليس ببعيد ان يكون قد قدم احدهم الى بلاد سورية وتولاها عنزلة برنس وهذا قريب التناول لأن تلك الطائفة الجليلة تلقب بلفظة كولو. ويتميزكل منهم عن الآخر بما يلحق باسمــه من الالقاب كقولهم كولو مانيو اي الكبير وكان عمّ المذكور يدعى كرلومان اي الشديد القوي وجدّه كرلو مرتلّو اي المطرقة . وكذلك الذين اتوا بعدهم سمي احدهم كولو كلڤو اي الاصلع وآخر كولوغراسو اي السمين وآخر سيبكس اي الساذج. وقد قيل عن هذا انه هو الذي جاءً الى سورية وُسمِي ملك فرنسة ولم يكن بعد تقلَّد السلطنة بل انهُ كان بمنزلة البرنس الذي كان يتولى انطاكية في دولة الروم.واغا سُمّى ملكاً من حيث المنصب الذي حصله في سورية

لان العرب تسمي كل من كان متقدمًا من دولة الافرنج ملكًا مثل اوجان البرنس الذي سعى باختيار يوحنا مارون لاسقفية البترون فان اليعقوبية يدعونه ملكًا وهو ليس بملك بل برنس. وهذا القدر كافر فيما قلناه بهذا الشأن

وكان ليوحنا مارون اخت لها ولدان اسم الاول ابرهيم والثاني قورش اما ابرهيم فانه كان من ارباب السيف رحل الى لبنان وصار اميرًا على تبلك الاماكن تحت رئاسة خاله وساس قومه سياسة القتدر الظافر ولا وجه ملك الروم عساكره للقبض على خاله قام باثني عشر الف فارس ونقله من دير القديس مارون الى قلعة سمر جبيل ولما اقبلت جيوش الروم في طلبه وانتشرت اعلامهم في بقاع اميون وثب عليهم اللمير ابرهيم والامير مسعود برجالهما وثبة الاسود القساور فصدما ابطالهم واخمدا انفاس شجعانهم واهلكا صناديدهم واما قورش ويسمى كروس وكروسي ابضًا فانه كان من ارباب الكتاب فزهد في الدنيا واقتدى بسيرة خاله وتتلمذ له وضاهاه في منهج حياته واحكم كل فضيلة وناضل عن الامانة القوعة بكل ورع ورذل آراء المخالفين وقد جاه في خبر يوحنا مارون انه لما انتقل الى راحة الصالحين خلفه قورش على الكرسي الافطاكي بعد ان نال التثبيت من الكرسي الروماني

فان قيل من هم هو لا المتولون جبل لبنان الذين اوقعوا الرعب في قساوب القرس والعرب ولم يستوا موارنة بل مردة وعصاة فالجواب عن ذلك ان هذا الامر لم نحققه في كتب التواريخ المذكورة آنفاً بل اننا عرفنا اصلهم من قصة يوحنا البطريرك التي تخبر انه ارسل الى قسطنطينية ثلاثة رجال مهذبين ليحملوا المظلة فوق رأس الملك وانه تناسل من هو لا التسلائة كثير من الملوك لبني مارون واما بعض اسمائهم واخبارهم فقد نقلناه من كتاب قديم وصل الينا من المرحوم سالفنا البطريرك جرجس نسخه داود بن ابراهيم في السنة ١٦٢٠ الليونانية الموافقة للسنة ١٦٣٠ السيحية يتضمن اخبارًا مختلفة من جملتها : انه في ابتدا ، دولة العرب كان يوسف ملكاً على جبيل وكسرى على الداخلة ومن اسمه سبيت كسروان ، وكان ايوب متولياً قيصرية وكسرى على الداخلة ومن اسمه سبيت كسروان ، وكان ايوب متولياً قيصرية

وهم دهن او معده محده موسى واهم والمراد والمراد محده المراد الموسمة الما المحده موسى الموال والمحدد والمراد المولا وسلما والمراد المولوم وهم والمراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد والمراد المراد والمراد المراد والمراد والمرد والم

اي وقام بعد يوسف ملك اسمة يوحنا فاستولى على كل الارض المقدسة وخرج من جل لبنان الى الكرمل وفي صحبته جماعة عظيمة قاصدة المسير الى اورشليم فوثب عليه لحوص كثيرون من بهلاد الغضبي وأحاطوا به فوق برج الغسرباء واهلكوا من جماعته ثلاثة آلاف بالسبف. ثم انه تحوَّل على الغضبي وعلى بهلادهم وقتل منهم تسمة آلاف وسلب

الغنائم والبهائم والنساء والاطفال\_ ثم رجع الى بــــــلادهِ وسكن في بسكنتا

فالخص مما تقدم ان الامير الذي كان يحكم جبيل قديمًا كانوا يستونه ملكًا بالنظر الى سطوته ونقل ابن القلاعي ان مقام الملك كان بجبيل وانه لما رأى بلاد الداخلة في خطر عظيم من فرضة بيروت ومن الدرزي امير الغرب جمع اربعين اسقفًا ليدهنوا سمعان ملكًا عليها فهزم الاعدا وجعل سكناه في بسكنتا بين الحدين فامتنعت بشجاعته ومات شيخًا مجتهدًا فخلف كسرى على كسروان وكان بطلًا شجاعًا دخل قسطنطينية فاكم ملك الروم وفادته واسنى له الصلات والعطايا واقامه ملكًا على بلاد الداخلة وحكم احكامًا عادلة وبه سميت كسروان و وذكر غير ذلك من الامور اضربنا عنها صفحًا

ويحتمل انه بعد مجيء يوحنا مارون الى جبل لبنان وخراب انطأكة انتقل البرنس والا فرنج مع ابرهيم الامير الى جبيل وسواحل لبنان لان اصحاب التورايخ يقولون انه عند دخول المردة الى جبل لبنان تبعهم قوم كشيرون من اباعد واقارب وغوا في مدة وجيزة غوا كثيرًا ولم يكونوا يصونون نفوسهم من مرازبة الفرس وصناديد العرب بل كانوا يظفرون بهم ايضًا و يرغمون انوفهم في مواقف الطعان ولقبوا بالرَدة لانهم خرجوا عن طاعة يستنيان الملك كما يرد في محله بعون الله

## القصل التأسع

في ارتقاء الاسقف يوحنا مارون الى بطريركية مدينة الله الطاكية

في السنة الستين للهجرة وهي السنة التي انتهى فيها المجمع السادس توفي معاوية ابن ابي سفيان اوَّل للخلفاء على دولة بني أُميَّة فبُويع ابنهُ يزيد وسار بالجيش الى نواحي حماة فتصدَّى لهُ اهل لبنان وهزموه • وفي السنة الثالثة والستين قُبض يزيد المذكور بجورين من ارض حماة (١) فاجتمع الناس و بأيعوا ولدهُ معاوية فلما استقرَّ على عرش السلطنة

<sup>(1)</sup> وفي نسخة اخرى: من ارض حمص

راسل ملك قسطنطينية في تجديد الهدنة التي عقدها جدّه معاوية الاوّل غير انه قبض لخيسة واربعين يوماً من مبايعته فوقع الخلف بين الرعية على من يولُون بعده . وقام رجل اسمه عبد الله بن الزُبيّر ودعا الناس الى مبايعته في الحجاز والعراق ومصر ثم وجه عاملا الى دمشق فبايعه جماعة وامتنع آخرون . فخرج عند ذلك مروان بن الحكم الاموي بجيش عظيم وقتل عامل عبد الله على دمشق وعامله على مصر ثم مشى بالعسكر الى قتال ابن الزُبير في مكة فهزمه . وفي تلك الاثناء انتشر موض الطاعون هنالك ومات به مروان . وفي السنة ٦٥ الهجرية الموافقة السنة ٦٨٥ المسيحية بُويع لعبد الملك ابن مروان في الشام فامر الناس بالسح الى بيت المقدس لخوفه من ابن الزُبير . وعندها جهز يوحنا امير الجبل اثني عشر الف فارس وذهب بهم الى البقاع وتول بهم في قب الياس وشرع يغزو الجبل الشرقي ويشن الفرات على السحاح حتى قطع الطرق وخرب المسالك . فحدث من جواء ذلك ضيق عظيم في تلك النواحي خاصة من الطاعون والغلا وازعاج العساكر ، اما القديس يوحنا مارون فكان يطوف المدن والقرى ويعزي المتضاقين ويصلي على المابين ويشفيهم عجرد لمس اليد ، والى يومنا هذا ويعزي المتضاقين ويصلي على المابين ويشفيهم عجرد لمس اليد ، والى يومنا هذا ويعزي المتضاقين ويصلي على الفائي الله الذاك في ايام استيباء هذا الدا ، القاتل عبرع الكهنة الى النافور الذي المؤلة لذلك في ايام استيباء هذا الدا ، القاتل

وفي السنة المشار اليها توقي قسطنط بن الملك باعمال مرضية لله والناس فخلفه في السلطان ولده يُستنيان وله من العمر آ اسنة وفي الحال امر لاون قائد الجيش ان يسير بالعسكر الى جهة المشرق فخرج القائد حتى اجتمع بعساكر الجبل فضهم اليه وغزا بلاد العرب واسترد منهم على ما أخبر به تاوفان ارمينية وايبارية والمبانية وهرقانية ومادية وفي تلك الغضون وردت اليه الكتب من عبد الملك بن مروان يهنئه فيها بالملك ويسأله تجديد الهدنة وتعهد بمقابلة ذلك ان يدفع له كل يوم الف ذهب وفرساً ومملوكاً ويقاسمه خراج قبرس وارمينية وايبارية على شرط ان يُخرج اللبنانيين من جبلهم وفاجابه الملك الى ذلك ووجّه اليه بولس القائد لكي يقرر هذه الامور كما اخبر عن ذلك بولس الشماس بقوله : في هذه المسنة ارسل عبد المك الى يُستنيان في تجديد الهدنة على ان الملك بقوله :

كيخ ج عسكر المرَدة من لبنان ويكفهم عن الغزو · وان عبد الماك يؤدي كل يوم الف دينار وفرسًا ومملوكًا وان خراج قبرس وارمينية وايبارية يكون بينهما بالسواء · فرضي الملك بدلك ووجه الى عبد الملك بولس القائد لتقرير الامر · ثم ارسل الملك قومه الى المردة واخذ جيشهم المؤلف من الاثنى عشر الفًا » انتهى كلام بولس الشَّاس (١)

(1) ان امير كتبة التاريخ الشرقي السيد يوسف السمعاني في كتابه المعنون بمكتبة الناموس القانوني والمدني يتكلم باسهاب في المجلد الرابع من هذا المؤلف المطبوع في روميت سنة ١٧٦٠ راس ٣٥ وجه ٦٣٠ وما يليه عن هؤلاء المردة الذين ابعدهم يستينيان الاخرم وهذه خلاصة كلامه:

ان تاوفان المؤلف الرومي الذي روى قصة إبعادهم لا يشرح إين اقاموا وغاية ما قالهُ هو ان 'يستنيان الملك اذ سافر الى ارمينية امر ان يأخذوا الى هناك عسكر المردة الذي كان امر باخراجهِ من لبنان . الا ان قسطنطين بورفير وجانات (هو قسطنطين السابع احد ملوك الروم في قسطنطينية وبورفير وجانات لقب كان يلقّب به ابناء هو ٌلاء الملوك الذّين يولدون لهم في مدة ملكهم) ابن لاون الحكيم ( هو لاون السادس احد الملوك المذكورين ويلقب بالفيلسوف ايضًا ) قال في كتابهِ في تدبير اللك المطبوع في باريس راس ٥٠ وجه ١٣٧ ان المردة تُنقلوا الى بمفيلية وقائدهم وضع في مدينة اضالية وفي كتابهِ الاول في المفاطعات راس١٤ذكر عن مقاطعة بمغيليــة أن فيها المردة الذين اخذوا من لبنان تحت ولاية قائدهم وقد عاشوا هناك من زمان يُستينيان الى زمانهِ اي زمان المؤلف المذكور الذي كان في اواسط القرن العاشر. وقد تكلم فيهم هذا المؤلف باسهاب في راس ٥٠ من كتابهِ المذكور ومن جملة ما قالهُ ان الملك القسطنطينيكان يعين للمردة واليًّا منهم في اضالية يسمى قبطاتًا وان الملك لاون والده عين لهم رجلًا اسمهُ استاوراشيوس ويلقب بلاتين . ثم ينتج السمعاني قائلًا : ومما قيل يظهر ان المردة كانواً في بمِفيلية على عهد لاون الحسكيم واخِيهِ الملكُ اسكندر والمؤلف المذكور اي سنة ٩٥٠ ويواصل قولةُ بانهُ كان يقام لهم قاض ٍ ايضاً يسمى قاضي اضالية . وانهُ في سنسة ١٠٧٠ في ايام الملك ميخائيل ( هو ميخائيل السابع احد الملوك المذكورين)كان احد هؤلاء القضاة اسمه ميخائيل وشهر تأليفًا في الناموس القانوني والمدني طبع في فرنكفورت سنة ١٥٩٦ . وانهُ منـــذ ايامــ الملك ميخائيل المذكور حتى اخذ قسطنطينية من ملوك الروم سنة ١٤٥٣ كانت في قسطنطينية مرتبة ككبير المردة ويستشهد لذلك غرينوريس كودينوس كوروبالات الذي كان في اواخر ولاية الباليولوغيين في قسطنطينية وكان حيًّا عندما اخذ العثمانيون قسطنطينية فهذا ذكر كبير

فى ارتقاء الاسقف يوحنا مارون الى بطرير كية مدينة الله انطاكية ٢٧ ومن بعد كتابة العهود ورجوع الرسول فرح الملك عاكان وانف ذالى يوحنا امير جبل لبنان يهاه عن التعرض لعبد الملك في شيء ويأمره أن يسير بجيشه نحو الغرب، فبعث امير لجبل الى الملك يفهمه أن السفر متعدّر عليهم بسبب الشتاء فتغيّظ الملك من هذا لجواب ونسبهم الى العصيان والترد وأمر في الحال بتجهيز لجيوش وتسييرها اليهم وأشاع من باب المحكيدة انه سيرها لقتال العرب واعطى قائد لجيش لخلع السلطانية واكتب الشريفة ليسلمها الى امير المردة بلبنان واوصاه ان يتوجه بمفرده الى قب الياس كمي يحتال على الامير يوحنا ويقتله أن يتوجه بمفرده الى قب الياس كمي يحتال على الامير يوحنا ويقتله

فلما أن وصلت عساكر الروم الى البقاع انفرد عنهم القائد وتوجَّه نحو قب الياس بنفر قليل وخلا بالامير وامَّنهُ بالحلع والكتب السلطانية وجعل يخادعهُ بقولهِ انه زاحف على العرب ويسألهُ النجدة عليهم ثم دعاه الى موا كلته وبينا هو كذلك استلَّ علوج الروم سيوفهم ووثبوا على يوحنا فقتلوه وعندها تضرَّمت جيوش يوحنا غيظاً واخذت تقاتل جيوش الروم فانجلت الواقعة عن انكسار المردة لانهم أخذوا بغتة والى ذلك اشار ابن القلاعي في ازجاله عن كسروان بقوله:

المردة في قسطنطينية وقال انه كان يحمل عكازًا من الفضة ممتّوهًا بالذهب وكذا استشهد السمعاني متى جائر الكاهن الراهب في مو لفه في وظائف القصر القسطنطيني حيث ذكر ان كير المردة كان بالرتبة السابعة عشرة بعد الملك واستشهد مو لفاً آخر مجهول الاسم . فينتج من كلامه انه بقي اثر لهو لاء المردة حتى في القصر الملكي في قسطنطينية الى ان اخذت الدولة العشمائية هذه المدينة . واما باقي هو لاء المردة في بمفيلية فيكونون امترجوا مع تمادي الزمان بالسكان هناك حتى لم يعودوا يعرفون (عن كتاب سفر الاخبار في سفر الاحبار صفحة ٢١)

بعث له خلع مع قصاًد تطبّن واكل معهم زاد عساكر وراهم تتجرّد كبسوه في وقت اطمئنان قتاوه وانقت من الأوخار

ولما تُتل امير المرَدَة أَ مَروا عليهم سمعان ابن اخت المقتول وكان رجلًا شجاعًا فشى في أثني عشر الفا الى جهة ارمينية وهدم السدّ النحاسي ومن هناك اجتاز الى بلاد تراكية ومن ذلك الحين لقب اللبنانيون بالمردّة اي العصاة ككونهم عصوا امر يُستنيان الملك في عدم التعرُّض للعرب والشخوص الى بلاد المغرب كما مرَّ الكلام آنفا اللا أن قتل امير المردة عاد بالحسارة على الروم كما اخبر موَّ رخو ذلك العصر بقولهم ان اهل جبل لبنان كانوا من اكبر النجدات للروم ولم يكن من يرغم معاطس العرب الأهم و ولكنه لما قتل الملك اميرهم وذللهم طمع به العرب واغادوا على بلاده وخربوا ممكنه

قال شدران المؤرخ: «ان جميع ما كان بيد العرب حينئذ من المصيصة الى بلاد الارمن كان برمته قفرًا خاليًا بسبب هجات المردة وغاراتهم و فلم كسر الملك شوكة المردة المذكورين واخذ عساكرهم وقتل اميرهم بخداعه جلب الدمار وللخراب على مملكة وجرًّ على بلاده بلايا عظيمة حتى الى يومنا هذا والحاصل انه تصرَف تصرَف الجهلة الذين لا يدرون ما يصنعون » وقال بكتّاب وهو من المؤرخين المحدثين « ان يُستنيان الثاني الملقب بالاخرم خلف والده قسطنطين سنة ١٦٠ وله من العمر ١٦ سنة وخرّب الماسكة بقلة تمييزه وسوء تدبيره واخرج من لبنان المردة الذين كانوا نجدة للروم في كل مهم ورهبة للعرب » واخبر المؤرخون ايضًا عنه انه لصغر عقله مال الى اقوال بعض اساقفة في قسطنطينية كانوا على مذهب المشيئة الواحدة ووعدهم بابطال ما كان قرره المجمع السادس في ايام ابيه فتقوًى به اهل البدع ونشروا بعض قوانين في ما يتعلق باثبات معتقدهم ولما اقبل قصاد البابا قانون الى قسطنطينية اجبرهم على يتعلق باثبات معتقدهم كا اخبر بذلك نيقولا البابا في رسالته الى ميخائيل ملك الروم اثباتها بخطوط أيديهم كا اخبر بذلك نيقولا البابا في رسالته الى ميخائيل ملك الروم

واما كيفية اقامته هذه فقد رأينا قصة قديمة تخبر عنه هكذا: انه قدم الى انظاكية وجرى بينه وبين اتباع مقاريس الاراطيقي جدال عظيم حتى تورط آخر الامر في بدعهم واقر أن في المسيح طبيعة واحدة وانه مسلوب النفس الناطقة العقلية وان اللاهوت هو الذي كان يمنح لحياة والتدبير نيابة عن النفس بثم اقيم اسقفاً على انطاكية ولم يُعط رعية اصلا خلا العصا لان البابا ا بَاغِريو كان قد حرم كرسي مقاريس ورحل بعد ذلك عنها الى مدينة طرا بلس فوجد فيها اتفاقاً قاصد انوريس البابا ، فلما عرف القاصد بان الوافد اسقف هو امر حالاً باحضاره اليه ، فلما جال معه في ميدان الجدال والبحث عن حقائق الايمان وجده بطلا مدجّجاً باسلحة العلوم فاستصحبه معه الى رومية وعقد له مجمعاً خاصاً أطاعه فيه على حقيقة الايمان والمبنه التاج والحاتم وسلّم على الكرسي الانطاكي »

الًا ان اسم اباغريو الوارد في هذه القصة رقمه الناسخ بدل اغاتون اما سهواً او فضولاً لانه لا يوجد لاباغريو ذكر في سلسلة البابوات مطلقاً واغاتون هو الذي امر بالتئام المجمع السادس وهو الذي سجن مقاريس وطعنه بالحرم مع كل من يقول بقوله ويهجم على الكرسي الانطاكي وقد قلنا سابقاً ان الناسخ المذكور رقم ايضاً اسم انوريس بدلاً من اسم سرجيس ولان دخول يوحنا مارون الى رومية كان بعية قاصد البابا انوريس الذي توفي قبل دخول يوحنا مارون بنحو خمسين سنة

اما بدعة مقاريس فهي قولهُ ان السيح لا نفس لهُ بل اللاهوت هو الذي كان يحيى الجسد ويحركه حسب ما تترخم بهِ الشمامسة في البيعة بقولهم:

# مَّم كمد ما اوض هود من المومانيوس ومعملومه وافديم ومدي المعمل وها . حره

اي قام طيموتاوس النمس وفوتينس ومقاريس القائلون ان ربنا لا نفس لهُ . (1) فاذا كان قد اهمل الله يوحنا مارون فتورَّط في هذه البدعة ثم جحدها اخيرًا فان احكام الله عميقة لايدرك قرارها فالمجد لطول اناته لانهُ صبر على هارون رأس الاحبار في العتيقة لما صنع العجل للاسرائيايين ليعبدوه من دون الله وعلى بطرس

<sup>(</sup>١) وعثرنا في المكتبة الشرقية في كليَّة القديس يوسف ببيروت على نسخة نقلها سنة المحمد الله بن حبيب مرعي الماروني عن احدى النسخ القديمة فاذا هي تختلف عن التي بيدنا في هذا الموضع بمض الاختلاف وهذا نصها:

فهذه القصَّة وان كانت قديمة فيها سقطات كثيرة ولا نعلم ان كان طراً عليها ذلك عن سهو او عن خبث نية . فقد قبل جا اولا ان يوحنا مارون وقع في بدعة تلاميذ مقاريُس الذين القولون ان في المسيح طبيعة واحدة وانه لم يكن له نفس عقليّة ناطقة بل اللاهوت هو الذي كان يُعطيه الحياة وهذه التهمة تخص ابليناريُس واتباعه واما مقاريُس فانه في الظاهر كان يقرّ بالمجمع الرابع وبطبيعتي المسيح . وقبل فيها ايضاً ان البابا اباغريو حرم كرسي مقاريُس والحال انه ليس في سلسلة الباباوات من يُسمَّى جفذا الامم ولم يذكر مطلقاً ان

واحدًا من الباباوات حرم كرسي مقاريس لان الآباء الذين اجتمعوا في المجمع السادس حطوا مقاريس عن الكرسي الانطاكي ونصبوا بدلة تاوفان وقيل فيها ايضاً ان البطريرك يوحنا دخل مع قاصد البابا انوريس الى رومية والحال ان انوريس البابا مات ٦٣٨ أي قبل هذه السيامة بنحو خمسين سنة وعندي ان اخبارها عن يوحنا مارون انه وقع في سقطات مقاريس هو باطل ولو سلمنا بعدم بطلانه فلا ينتج منه الا ان احكام الله عميقة وسبله غير مفحوصة فالحبد لطول اناته الح

ملقاهُ وسرُّوا بهِ ايما سرور والى هذا يشير ابن القلاعي في زجلياتهِ قائلًا:

نرجع نخــ بر عن مارون كان عالم بما في القانون من انطاكية ابوه اغاتون مطران مع السريان قد صار جا لطراباس وتحكلم مع الكردينال وعليه سلم اقاه شاطر فاهم معلم اخذه معـه في الابجار قال للبابا اخباره وثبَّت قوله واسراره رسمه بطرك واعطا لــه درعًا واوصاه يتحــذّر قال له تجنب المحكية والبعاقة والقبطية جل لبنان يكون لك رعة في كفرحي مات ذا الختار

### القصل العاشر

في انتقال البطر يرك يوحنا مارون من انطاكية الى جبل لبنان

قد اخبرنا في الفصلين السابقين عن اصل يوحنـــا السرومي وترهُّبهِ وعلومه وتصانيفهِ واقامته اولاً اسقفًا ثم بطريركًا وبينًا كيف دخل رومية واعتصم بعرى الكنيسة لجامعة واوضحنا ذلك ايضاحاً مرضياً فساغ لنا ان نوضح امر بطريركية الموارنة في جبل لبنان ونخبر عمَّن تقلُّد زمامها اولاً وفي اي زمان كان ذلك فاقول(١) ان كثيرًا من الرواة قصدوا بيان ذلك وتكنهم لم يهتدوا اليه سيبلا والرواية 

<sup>(1)</sup> وفي نسخة أخرى خُطَّت من عهد قديم بعض اختلاف لفظي فدونكه بجروفهِ : في الفصلين اللذين تقدم ذكرها برهناً بالكفاية عن أصل يوحنا السرومي وعن رهبانيت. ودروسهِ وتسميته وقيامه اولاً اسقفاً على البترون ثم بطريركًا على كرسى انطاكية وعن شخوصهِ الى روميَّة الكبرى وتأديتهِ الطاعَّة للبابا سركيْس وقسكهُ باذيال اَلكنيسة الرومانية . واخبرنا انهُ عند عودته الى كرسيهِ لم يدفن الوزنة التي أعطيها بل انهُ بذل على مثال الراعي

لتكنيسة الرومانية الهذيعلم تعليم الحق ويرشد التائهين عن سبيل الصواب حتى استال اليه كثيرًا من الناس وحملهم على الايمان بصدق الطبيعتين والمشيئتين ولما نمي خبره الى قسطنطينية شقَّ على الاساقفة القائلين بالمشيئة الواحدة فاغروا الملك أن يُجبر المابا سرجيُس والبطريرك يوحنا على اثبات القوانين التي وضعها اصحاب المشيئة الواحدة • فوجَّه الملك المذكور برسالة الى كل منهما يأمرهما بذلك ويتوعَّد المخالف بالنني والتعزير. ولما ان وقف البابا والبطر يرك على رسالته المذكورة آثرًا النفي والموت دون ان يجحدا طبيعتي السيد السيح ومشيئتيه و اما الملك فاستشاط عليهما غيظًا وسير زكريًا ولاون قائدي جيشه كمي ياتياهُ بها مصفدين بالاغلال . قال فلاتينا المؤرخ : ان يُستنيان الملك عقد عجمعًا قرَّر فيه امورًا لا توافق صحَّة الامانة واغا اثبتها لهُ قاصد البابا سرجيس خوفًا منهُ ورهبةً . فلما انتهى الامر الى مسامع البابا رفضه لصحـــة اعتقاده ان في المسيح طبيعتين وان العذراء هي والدة الاله فاغتاظ عليه الملك غيظاً شديدًا وارسل زكرياً، ليأتيهُ بهِ مهانًا مغلَّلًا ولما عرف بذلك الشرط الذين في ايطالية اخذتهم الحمية والغيرة وتدجّجوا باسلختهم ونهضوا نهضة الاسود ليحموا البابا من اعدائهِ وهجموا على ذكريا. المذكور يريدون قتلهُ فاخف اه البابا في حجرتهِ وكفهم عن اذيته ثم وجهه سرًّا الى ملكه. واما يوحنا مارون فانهُ فرُّ هاربًا الى دير القديس مارون الذي ربي فيه وجدُّد اكتابة هنالك في شأن الطبيعتين وبعث برسالة في هذا الشان مع رهبان الدير الى جبل لبنان كما هو محرر في ديباجتها وهو :

مسلا هُنَّام، ومحسلان و سنحسد موزهسه وال

الصالح والبطل الشديد اتم الجهد والجدّ في سياسة الحراف التي اونمن على سياستها وزاد على ذلك انه كان يجادل اصحاب الآراء الفاسدة واهل البدع الى ان استأصل من انطاكة وجوارها جميع الرؤان الذي بزرهُ مقاريُس واتباعه القائلون ان في المسيح طبيعتين ومشيئة واحدة . واظهر كذلك عيب مقالة اليماقبة الذاهبين الى ان في المسيح طبيعة واحدة لاغبر فأطاعهُ كثير منهم وعلموا بمقالة الطبيعتين والمشيئتين كما يتضح ذلك من قصته الموردة آنفًا بل من اقرار الموارنة واليماقبة ودوام التسليم الى وقتنا هذا . اه

معدده معروه معروه المؤرد معرف الما والمراحم و المحدد المحدد المراجمة المحددة المراجمة المحددة المراجمة المحددة المراجمة المحددة المراجمة المحددة المراجمة ا

اي حكم مارون ان الاجدر به ان ينقل كرسيّه ولا يغيّر امانة الآباء المهذبين الذين التأموا في مجمع نيقية والحجامع التي ثبتتهُ. فرحل عن انطاكية الى دير في ولاية مدينة حماة على شاطىء النهر العاصي وكان في ذلك الدير غاغائة راهب اطهار مختسارين وهناك اللف هذه الرسالة وكتبها وارسلها الى جبل لبنان المقدس

فلما علم الملك بفراره امر لاون قائد جيشه بالمسير في طلبه الى نواحي المشرق ليأتيه به مكبلا بالقيود فاحجم القائد عن المسير معتذرًا واحتج بان الرجل مشمول بالكرامة عند اللبنانين وانهم لا يسلمونه في موقف الحرب والنزال ولم يقل القائد هكذا الابسبب محبته للبنانين الذين كانوا قد انجدوه في حربه للعرب اما الملك فازداد غيظاً عند سماعه من لاون هذا الكلام وامر بسجنه واشار الى موريق وموريقان ان يقودا لجيوش الرومية الى بلاد سورية و يحملا بها على البطريرك يوحنا مارون ثم شيع لخير من باب الكيدة انه وجه تلك العساكر الى قتال العرب ولكن خديعته هذه لم تخف على البطريرك يوحنا مارون فارسل من ثم الى ابراهيم ابن اخته ان هذه لم تخف على البطريرك يوحنا مارون فارسل من ثم الى ابراهيم ابن اخته ان هذه لم تخف على البطريرك يوحنا مارون فارسل من ثم الى ابراهيم ابن اخته ان مذه لم تخف على البطريرك يوحنا مارون فارسل من ثم الى ابراهيم ابن اخته ان من موضعه الى سمر جبيل

فلما كانت سنة ٢٩٤ وصل موريق وموريقان في اواخر الربيع الى بلاد سورية فملا بجيوشهما على دير القديس مارون وقتلا منهُ خمسالة راهب وهدما بنيانه وثلاً اركانه حتى جعلاه قاعًا صفصفًا ثم تحوًلا من هناك الى قنسرين والعواصم فقتلا الاهلين بالسيف ونهبا جميع ما هناك من الذخائر والنفائس وخربا المساكن والمنازل ولم يعفيا عن احد من اتباع البطريوك يوحنا اصلاً • هذا ولم يزل السيف يجز رقاب القاتلين بالطبيعتين والمشيئتين حتى انتهى لجيش الى مدينة طرابلس ولما انتشرت اعلامهم وتفرَّق جمهورهم في صحاري المدينة خافهم اهل الكورة وخضعوا لرأيهم رهبة ورعبة • ثم ان العسكر المذكور ضرب خيامه ما بين اميون وقرية الناووس التي هي في سفح الجبل فورد لاستقبالهم اعيان تلك النواحي مرحبين وقدموا لهم ما يحتاجون اليه وطلبوا منهم الامان فاجابوهم الى ذلك

ولما ان وصلت الجيوش قريباً من لبنان وقع الرعب في قلوب الناس وخافوا من السبي والفضيحة فجعلوا يستغيثون الى الله بقلوب خاشعة ودموع هامعة مستشفعين بوالدته مطلع الهدى و بيناكان الناس يتقلّبون على لظى الخوف والهلع اذ وفد رسول من لاون القائد الذي سجنه الملك الى البطريرك يوحنا والامير سمعان وبشرها بانه قد نجا من الحبس وقبض على يستنيان الملك وقطع انفه ونفاه وتوكى السلطنة مكانه واباح لها ان يجار با الجيش الموجّه عليها من غير رهبة فلما عرف الجبليون واهل العواصم بهذا لخبر حمدوا الله غاية الحمد وشكروا لوالدته العذراء على هذه النعمة شم اندفقوا على الاروام من اعالي الجبال اندفاق المهاء المنهم والغيث المنحد (١)

<sup>(</sup>و) وفي نسخة مكتب دير اللويزة هذه الزيادة: وباغتهم الابطال والصناديد حتى امتلأت من عدّهم وعديدهم الآكام والبيد. واصطدم الجيشان وتقابل الفريقان وجرّدت السيوف ودار على الفريقين كاس الحتوف وهمهمت الابطال في حومة الميدان وزمجرت الشجعان في موقع الطعان وغلت الاحقاد في الصدور غلي المراجل وحصدت السيوف سُنبُل الروروس حصد المناجل ونادى حمي القوم يا للثارات ومزّق الكبي صفوف الغارات فما كنت ترى اللا رأساً طائراً ودماً فائراً وجوادًا غائراً وشجاعاً زائراً وقد ضرب قسطل الحرب عليهم من الغبار رواقاً ونصب عثير الطراد على روروسهم سرادقاً وما زالوا في مقابلة ومواثبة ومخاصة ومناصبة الى ان تنكست اعلام الروم وطلبوا الهزيمة ورأوا الغرار من امام اعدائهم اوفر غنيمة

فقاتلوهم حتى قتلوا اكثرهم وانهزم الباقون شرّ هزية وهكذا اخبر اليعاقبة في كتاب معتقدهم بقولهم: ولما انتهى امتلاك الملكية الى قرية اسمها اميون تميز (١) مو يرين وابن اخته بُرَيهيم من الملكية ولحقوا سمر جبيل وحموا اهلها من اداء الجزية التي حكم بها الملكية على كل من لا يتبعهم ويوافق اعتقادهم فالتحق حيئند المسريان واهل لبنان بمارون ونجوا مما كانوا يخشون (٢) » والى هذا اشار الحوري يوسف العاقوري (الذي صار بطريركا فيا بعد) في زجلياته التي اخبر بها عن قدوم عسكر الروم من بلاد قسطنطينية وذلك في الميمر الذي الفه سنة ١٦٢٠:

خرجوا من اسطنبول متفقين مع جوقة اعدا وشياطين والسيوف على الموارنة مسلولين خالفوا الارون وطاعوا اللكيه فيهم من طاع وما خالف والسيف فوق رأسه مولّف والبعض من الفزع تخلف وطاعوا الى اللهكيه داموا في الشر مصطدمين حتى تزل الامير مسعود والقدمين والعساكر في اميون مجتمعين والقتال وقع في اللهكيه انقتاوا القواد في اميون مجتمعين وانتصروا جماعة مارون وانتصروا على موريق ابنون كابون كابون مسيه الموريق ابنون كابون مسيه الموريق ابنون كابون كابون

وبسبب هذه الحملة على يوحنا مارون ولاسياً بسبب الواقعة التي جرت بين اهل الكورة وجبة بشرًاي كان بدء الفرقة بين الموارنة و (بين ) المكية ولان الذين تبعوا جيش الروم وانقادوا لرأيهم سموا ملكية تبعًا للملك المبتدع والذين ثبتوا في

ولكن من ابن وقد سُدَّت في وجوههم الطرقات والمسالك وضاقت عليهم الارض بما رحبت فسقطوا في المهالك وبادت رجالهم وصناديدهم وقُتلت قوّادهم وفني عديدهم وما فاز بالنجاة الاالقليل واضرموا مولين. ويا لها من هزيمة تؤذن بكل عار وفضيحة . ١٠

<sup>(1)</sup> وفي رواية اخرى: ارتفع

 <sup>(</sup>٢) ويروى ايضاً في غير هذه النسخة: وحماهم من الجزية التي فرضوها الملكة على
 من لا يتبع دينهم ووافقه السريان والذين في جبل لبنان وتبعوا مارون

## في انتقال البطريرك يوحنا مارون من انطاكية الى جبل لبنان مهم الامانة تحت طاعة البطريرك يوحنا مارون سمّوا موارنة (١)

الى هنا ما في نسخة مكتبة دير اللويزة وفي نسخــة اخرى هذه الزيادة وهي بالحرف :

كما يظهر ذلك من الرسالة التي كتبها البطريرك المذكور في ايضاح طبيعتي الرب وذكرها مرهج بن نمرون في العدد الرابع العشر على هذه الصفة : اعتقاد الكنيسة المقدسة الرسولية الذي كتبه القديس يوحنا بطريرك انطاكية في دير

(1) قال العلّامة السمعاني في المكتبة الشرقية مج 1 ص ٥٠٨ بعد نقله لكلام الدويهي هذا: رفع آخرون نسبة الملكية الى مرقيان الملك والمجمع الرابع، واول مركتب هذا فيما اعلم من السريان هو ديونيس بن صليبا نحو سئسة ١١٦٠ للمسيح وذلك في شرح الليتورجية (فصل 1) قال:

تعديما نعمه منه ملكية الاخم لما تركوا الجان آبائهم اعتنقوا مذهب مرقيان الامبراطور. اي يسمون ملكية الاخم لما تركوا الجان آبائهم اعتنقوا مذهب مرقيان الامبراطور. وارتأى مثل ذلك من مؤرخي اليونان نيقوفور كاليست الذي عاش نحو سنة ١٩٣٠ في تاريخه الكنائي (كتاب ١٩ صفحة ١٥). ونقل كلامه ديتريس القوزيقي في مقالته عن بدعة اليعقوبين. (ج٢صفحة ٢٦) قال نيقوفور: انه في ايام يعقوب هذا الذي تمكلًمنا عنه والذي كان يعلم البدعة المونوفيزية في سورية ظهر شقاق عظم، فاما الذين تمسكوا بالرأي المهذب فسموا بالملكية الاضم تبعوا الجمع الرابع والامبراطور نفسه ». غير اني أعرض عن كتبة اليونان والعرب المتأخرين عن نيقوفور وابن صليبا مثل ساوير وس اسقف الاشمونيين وابن اليونان والعرب المتأخرين عن نيقوفور وابن صليبا مثل ساوير وس اسقف الاشمونيين وابن المناف الراهب صاحب التاريخ الشرقي وجرجس المكين بن الصيد الذين تبعهم بارونيس. ولا اذكر الينا أوطيخا الاسكندري الذي أقر موارا في تاريخه باسم الملكية وما اورد مطلقاً اصل تسميتهم فضلًا عن امانة الملكية ». اما فضلًا عن امانة الملكية ». اما توما الحاراني اسقف كفرطاب من الشبعة المونو توليّة الذي دار بينه وبين يوحنا بطريرك توما الحاراني اسقف كفرطاب من الشبعة المونو توليّة الذي دار بينه وبين يوحنا بطريرك الملكية سنة ١٩٠٩ جدال في مشيئة المونو توليّة الذي دار بينه وبين يوحنا بطريرك الملكية سنة ١٨ مكسيمس المقترف اتبعوا مرقيان واخاه وموريق سالغي هرقل. الان الذين بانقياده ككلام مكسيمس المقترف اتبعوا مرقيان واخاه وموريق سالغي هرقل. الان

القديس مارون على النهر العاصي من بلاد حماة وبعث به الى جبل لبنان ولاجل ذلك يُسمّى اهل للجبل المذكور موارنة على اسم الدير . ومن هنا يتبيّن كذب سعيد بن بطريق القائل بان الموارنة ينتسبون الى مارون الراهب الذي انشأ بدعة المشيئة الواحدة في دولة موريق ملك الروم وانه لما مات مارون بنى اهل حماة على اسمه ديرًا سموه دير مارون » ولحال ان ذلك الدير بحسب شهادة الحسامع المقدسة المسكونية (كما برهنا في الفصول المتقدمة) لم يُدع دير مارون الله على اسم رجل بار شاعت قداسته في جميع اقطار العالم . وكان بناؤه قبل ان تولى موريق ممكة بار شاعت قداسته في جميع اقطار العالم . وكان بناؤه قبل ان تولى موريق ممكة

توما المذكور يقول «ان مكسيمس هذا ذهب الى المدينة المتملكة وقابل الامبراطور ين مرقيان واخاه وموريق الذي خلفهما واستأذفهم ان يملم السوريين مشيئتي المسيح. اما الذين قبلوا هذا التعليم فدعوا ملكية » الآلا ان كلامه هذا هو عار عن كل صحة وتخالفه جميع آثار التاريخ الكنائسي التي تشهد ان الامبراطور مرقيان الذي تقدم موريق باكثر من مئة سنة لم يكن له اخ يشاركه في الملك وانه في ايامه لم يجر مطلقاً ادنى جدال في مشيئتي السيد المسيح وانما حصل ذلك في ايام هرقل خليفة فوقا وموريق نحو السنة ٦٢٨

وعلى ذلك فاني ارتئي من الظن الراجح ان اسمي الملكية والمردة اسمان متضادان وجدا في عصر واحد لا للدلالة على اختلاف ديانة او طقس كاظن بعض علماء الموارنة بل للدلالة على اختلاف ديانة او مقس كاظن بعض علماء الموارنة بل للدلالة على اختلاف غرض مدني فقط ولو انه المكن فيما يلي من الزمان ان يدلًا على شيء آخر وذلك بعد ان امتاز كل من الفريقين عن الآخر وانفرد بطقس وكهنة وديانة مستقلة لان الذين تمردوا قديمًا في سورية على الملك سموا مردة اي عصاة واما الذين لبثوا في طاعة الملك فسموا ملكية نسبة الى الملك وهذا حدث بسورية في ايام قسطنطين اللحياني عند ماكان المردة كما يشهد تاوفان وشدران مالكين جميع ما هو من حدّ الجبل الاسود الى مدينة اورشليم المقدسة . ويثبت تاوفان وشدران مالكين جميع ما هو من حدّ الجبل الاسود الى مدينة اورشليم المقدسة . ويثبت الرابع والحامس والسابع والثامن والتاسع وطالمت تواريخ بركوبيس واباغريو وتاوفان وشدران وزوناراس وتوفيلكت فانك لاترى فيها اثراً البتة لاسم الملكية ولاتجد ذلك وتاوفان وشدران يأتيان صريحاً بذكر المردة ولكن من غير ان ينهاهم بوصمة بدعة ترى تاوفان وشدران يأتيان صريحاً بذكر المردة ولكن من غير ان ينهاهم بوصمة بدعة ترى تاوفان وشدران يأتيان صريحاً بذكر المردة ولكن من غير ان ينهاهم بوصمة بدعة وذلك برهان على ان تسميتهم تشير الى حزب مدني لا الى فرقة دينية . ومن ثم فيترب من

الروم بسنين كثيرة . كذلك اوضحنا بالبراهين الدامغة ان المحاورة عن المشيئة الواحدة ما نشأت في دولة موريق ملك الروم ولا في دولة فوقا الذي خلفه بل في دولة هرقل بعد ان ظفر بالفرس ورجع من القدس الى الرها • وعلى شبه ذلك قوله في جماعة الملكية انهم سموا بذلك من موريق ومرقيان الملكين فهو خال من الصحة لان بين مرقيان الذي اقام المجمع الرابع وبين موريق ملك الروم نحو مئة وثلاثين سنة وفي تلك المدة لم يسم احد ملكيًا لا في بلاد الشرق ولا في بالدد الغرب • واما

الصدق ان اعداء المردة دعوا بلغة وطنهم ملكية والآلاتي مؤرخو تلك الازمنة الذين كتبوا عما جرى في سورية من الحوادث وما نشأ جا من البدع بذكر المردة والملكية بمنزلة خوارج. وكلا الاسمين ملكية ومردة سريانياً الاصل واغا نشأ افي سورية ويثبته كون طائغتي الملكية والمردة كانتا قبلاً ولم تزالا الى الآن متكاثرتين في سورية واما في غيرهما من الاماكن فوجودهما نادر او لا وجود لهما اصلاً. ولهذا لا ينبغي تصديق باجيس الزاعم ان اسم الملكية نشأ في مصر على عهد مرقيان الملك بقوله (تاريخ سنة ١٦٣ عدد ٩) «الملكي كلمة تدل على من يتبع ديانة الملك. وهذا الانقسام الذي لم يزل مشتمداً الى الآن في المشرق نشأ في زمن مرقيان الملك الذي طرد ديوسقورس، ومن ذلك المين قام بطريركان في مصر ترأس احدها على الارثوذكسين الذين سموا بعد الانقسام المذكور ملكين والآخر على اشياع ديوسقورس الذين كانواكثيري العدد وقتشذي»

لانك اولاً لاتجد كاتباً اقدم من ابن البطريق رفع اسم الملكية الى ايام مرقيان . ثانياً لو كانت هذه الكلمة قد نشأت حقيقة في مصر لما كان سبي الكاثوليك ملكية بلفظ سرياني او عربي بل لكان ينبغي ان يسموا باسيليين βασελεκολ بلفظ يوناني او بلفظ آخر من اللغة القبطية كما هو ظاهر . لان السريانية لم تدرج مطلقاً في مصر كما ان السريية لم تدرج هناك الا بعد مرقيان الملك والمجمع الرابع بمائتي سنة لما افتتح المسلمون مصر في خلافة عمر بن الخطاب اما اطلاق المتأخرين اسم الملكية على الروم المصريين فسلا ينبغي ان تتمجب منه لان اسم المعقوبيين الذي ظهر بسلا مراء في سورية ومن رجل سوري ايضاً تراهم يدءون به المصريين المونوفيزيين لان اساء كهذه عرضة للتغيير والتبديل كما يوضح ذلك اسم الملكية المسينية فاضم في القديم كانوا يعتبرون به عن الارثوذ كسيين والآن يراد به المشاقون السريان والمصريون ذوو الطقس الرومي . وكذا اللبنانيون بعد ان تركوا لقب مردة سموا موارنة من مارون الذي تشيد ديره الشهير حذاء حماة ومن هناك اتخذ يوحنا بطرير كهم اسم مارون .

الملكة القاطنون في الكورة وإيالة طرابلس فما دُعوا كذلك الله في عصر يُستنيان الاخم ملك الروم الذي سير الاروام من بر قسطنطينية الى ايالة طرابلس ليقبضوا على البطريرك ورأس عليهم قائدين هما موريق وبرقيان وقد تبين أن موريق قُتل في المغارة التي تنقد م ذكرها فاخذه الملكة ودفوه في قرية اميون واقاموا على اسمه كنيسة وفي كل سنة يعيدون له بها في السادس والعشرين من تموز واما مرقيان فحملوه من المعركة جريحًا الى قرية شويتة التي في بلاد عكار فمات هناك وهم يعيدون له في الكنيسة التي بنوها هناك على اسمه ، وباثباتنا بطلان اقوال سعيد بن بطريق وجميع اتباعه فيا يلاحظ اصل الموارنة ابطلنا اولاً رأي عُليلمو اسقف صور واتباعه من الفرنج الذين شايعوه ، وقوله ان الحجمع السادس ما عُقد الله طعنًا في مارون والموارنة لا اصل له لان الآبا، في ذلك الجمع بحثوا بحثًا بليعًا عن الذين مارون والموارنة لا اصل له لان الآبا، في ذلك الجمع بحثوا بحثًا بليعًا عن الذين مارون والموارنة والموارنة بل اقتصر كتبة التاريخ في ذلك الزمان على القول بان الموارنة مارون او الموارنة ، بل اقتصر كتبة التاريخ في ذلك الزمان على القول بان الموارنة والموارنة ، بل اقتصر كتبة التاريخ في ذلك الزمان على القول بان الموارنة والموارنة ، بل اقتصر كتبة التاريخ في ذلك الزمان على القول بان الموارنة والموارنة ، بل اقتصر كتبة التاريخ في ذلك الزمان على القول بان الموارنة والموارن او الموارنة ، بل اقتصر كتبة التاريخ في ذلك الزمان على القول بان الموارنة والموارنة ، بل اقتصر كتبة التاريخ في ذلك الزمان على القول بان الموارنة والموارنة ، بل اقتصر كتبة التاريخ في ذلك الزمان على القول بان الموارنة و الموارنة ، بل اقتصر كتبة التاريخ في ذلك الزمان على القول بان الموارنة و الموارنة ، بل اقتصر كتبة التاريخ و الموارنة و الموارنة ، بل اقتصر كلية التاريخ و الموارنة و الموارنة ، بل اقتصر كلية التاريخ و الموارنة و المورن ال

وهنا يحسن بنا ان نورد كلام احد كهنة قسطنطينية المظنون بانهُ تيموتاوس في مقالة لهُ عن الداخلين في الكنيسة ذكرها قمبيفيسيُس (مج ٢ صفحة ٤٥٩) حيث يذكر الموارنة في جملة اصحاب البدع بقولهِ: ان الموارنة الذين ينكرون الحجمع الرابع والحامس والسادس ويزيدون الصلب على التقديسات الثلاث ويقولون انهُ لا يوجد في المسيح الامشيئة واحدة وفعل واحد دعوا موارنة من دير مارون الذي في سورية » ولاشك ان هذه الكلمات هي زيادة من احد الملكيين المتأخرين كما يظهر ذلك من الوقوف على النص الحقيقي لتيموتاوس المذكور الذي نشره بالطبع الملامة كوتولاريس (مج ٣ في آثار الكنيسة اليونانية ص ٣٧٧) بموجب النسخة الحطية التي اثنى عليها قمبيفيسيُس نفسه حيث لا يوجد ادنى ذكر للموارنة . وقال كوتولاريس في حاشية عليها على المجلد المذكور (صفحة ٢٣٦): اني اعتقد بان تيموتاوس عاش قبل ظهور البدعة المونوتولية لانهُ لم يتكلم مطلقاً عن هذه البدعة

انتهى كلام السمعاني. واذا شئت مزيد بيان في هذه المسئلة فعليك بمراجعة الدر المنظوم صفحة ٦٧ وما يليها لغبطة بطريركنا العلّامة بولس بطرس مسعد الاول

كانوا وحدهم نجدة لمملكة الروم ورعبة على العرب وان الحجمع المشار اليهِ لم يلتثم الًا عندما خافهم معاوية واصحابه وارتدوا عن حصار قسطنطينيـــــة . واثنوا بذلك عليهم ولم يقولوا انهم كانوا مبتدعين او خوارج . ثانيًا يبطل زعم عبدالله ابي الفضل واشياعهِ الذين وافقوا سعيد بن بطريق في ان البطريرك يوحنا مارون تبع رأي المشيئة الواحدة . ثم زادوا على ذلك انه عند قدومهِ الى دير القديس مارون الذي على النهر العاصي رسم الراهب مارون بطريركًا وسيَّره الى جبـل لبنان وان الروم سـتـوا ملكية لان مملكة الروم كان فيها ملكان فتعهدوا لهما ان يقيموا على اسميهما في الكنائس مذبجين اذا انتصرا لرأي المشيئتين وغير ذلك من الاقاويل التي لا اصل لها لان الكرسي لم يكن عليهِ بطريركان ولا مملكة الروم كان فيها ملكان واقامة مذبحين في الكنيسة لاجل نقل القربان من المذبح الى المائدة هي امر قديم في البيعة كما بيناً ذلك في كتاب المنائر . ثالثًا يبطل قول ديونيسيُس ابن صليبا واتباعه اليعاقبة الذين زعموا أن المواردة يعتقدون بربنا طبيعت بن ومشيئة وأحدة • واكن قولهم هذا ينسب الى توما الكفرطابي الذي كان مطرانًا على كورة حلب والى عبدالله ابي الفضل الذي كان قسيساً في العراق حيث سكن ُ اليعاقبة . لا الى اهل جبل لبنان الذين اقروا دائمًا ومن غير انقطاع ان بربنا طبيعتين ومشيئتين وذلك يدل عليهِ قول اليعاقبة في كتاب معتقدهم اذ يقولون « فما رضوا الطوائف يؤمنوا حتى قلتم انتم واياهم يا موارنة طبيعتين وجوهرين ومشيئة واحدة · وفيهم من قال مشيئتين» يريد بالقائلين بالمشيئتين سكان جبل لبنان. واشار بالقائلين بالمشيئة الواحدة الى ابي الفرج وغيره ممن كانوا قاطنين بينهم واما قول جبرائيل بن القلاعي ان الموادنة ينسبون الى مارون البطريرك الذي سافر الى رومية (١) ثم جاء الى انطاكية ومن

<sup>(1)</sup> ان في ذهاب القديس يوحنا مارون الى رومية قولين مختلفين ولكل قول حجج وبينات وقد اتى بتفصيلها سيادة المطران يوسف الدبس رئيس اساقف بديروت في كتابه سفر الاخبار صفحة ٧ وما يليها قال:

انطاكية الى لبنان فهو رأي الامة وهو الصحيح . اللا ان مارون ليس هو اسمهُ إلحقيقي وانما هو يوحنا بن اغاتون الذي دعي مارون على اسم الدير الذي خرج منهُ ومنهُ ايضًا اشتقت تسمية الموارنة كما تقدَّم البيان . اه

### الفصل الحادي عشر

في جهاد البطريرك يوحنا مارون بكل قداسة الى ضاية حياتهِ

### قد ظهر مما سلف من سيرة هذا البطريرك الجليل والراعي الختار انه لما قدم الى

اما القديس يوحنا مارون الذي اقيم بطريركاً ســنة ٦٨٥ وهو اول بطاركة طائفتنا المارونية بعد قيامها بنفسها منفصلة عن باقي سكان البطريركية الانطاكيــة الذين اتبعوا البدع فغي سفره الى رومة قولان . ارتأى البطريرك اسطفان الدويهي في فصــل ٨ من كتاب الاحتجاج ان القديس يوحنا مارون سافر الى رومة مع سفير الحبر الاعظم اذ كان في طرابلس وان البابا سرجيُس الذي كان من انطاكية قبلهُ احسن قبول واتحفهُ بانعامات وهدايا وثبتهُ في البطريركية الانطاكية . وسند الدويهي ذلك الى قصة قديمة لسيرة يوحنا مارون والى شهادة جبرائيل القلاعي الماروني ويوحنا شيوارُيس من وبرا في الفصل ٢٧ من كتاب سفره الى اورشليم . غير ان المونسنيور يوسف السمعاني في مجلد ٤٠ راس ٢٠ وجه ٢٠٠٤ من مكتبة الناموس القانوني والمدني. وفي المكتب الشرقية في مجلد و وجه ٥٠٣ في الحاشية قال في المحلين ما ملخصة : اظن ان القول بسفر القديس يوحنا مارون الى رومة نتج من ان يوحنا الفيلادلفي النائب الرسولي وقتتُذ في الامصار الشرقية رسم يوحنا مارون اسقفًا على البترون ثم صار بطريركًا على طائغته المأرونيـة واستمر خاضمًا للكرسي الرسولي الروماني خلافًا لبافي رؤساء السريان. اما البطريرك يوسف بطرس اسطفان الغسطاوي فقد اورد في تأليفه في قداسة يوحنا مارون قصــة من سنكسار للموارنة وبرهن انه كان منها نسختان كرشونيتان في مكتبة مار بطرس في رومة تحت عدد ٢٧ وعدد ٢٨ وفي هذه القصسة روايــة ذهاب يوحنا مارون الى رومة وتكريم البابا سرجيس لهُ واورد ايضاً اثباتاً لذلك شهادة يوحنا شيوارُيس المار ذكر. وشهادة الاب اير ونيموس دنديني البسوعي في رحلتهِ الى

في جهاد البطر برك يوحنا مارون بكل قداسة الى نعاية حياته ٨٩

لبنان اشاد بذكر البابا الاقدس فاكرم اللبنانيون استقباله وفرحوا به فرحاً كثيرًا . ففصل حينئذ شعبه عن الشيعة اليعقوبية والامة الرومية واقام مطارنة واساقفة في لبنان وساسهم على احسن اسلوب واحكم طريقة . غير ان هذا اككلام مع ايجازه يتضين جملة امور لا بد من ايضاحها بالتفصيل

البأت القصة المذكورة بقدوم يوحنا البطريرك المعظم الى جبل لبنان ولكنها لم تتعرّض لبيان كيفية مجيئه وذلك احتراما للملك يُستنيان الذي اضطهده ولان يستنيان المشار اليه بعد ان انحط عن العرش وقام مكانه لاون وطيباريُس استنجد عليهما بعد ثمان سنين بملك البلغار حتى ظفر بهما وقتلهما واسترد مملكته بعد عشر سنين واستولى عليها تسعاً ولاجل ذلك سكت كاتب هذه القصة عن اضطهاد يوحنا لئلاً يتوجه اليه ملامة في ذلك واجترأ من ثم بالاخبار عن دخوله الى لبنان وكان دخوله الى لبنان قياماً باليمين التي حلفها في رومية للبابا سرجيس الذي اعطاه درع البطريركية واعاده الى انطاكية متشجاً بها واما فراره من دير القديس مارون فماكان الله ليشدد الشعب ويثبهم في الايمان التوجم

ولماً أن قدم هذا القديس ألى لبنان اخذ يبث تعليم الكنيسة الرومانية وينشر الاعتقاد بالطبيعتين والمشيئتين واستال كثيرين اليه واحبة الشعب حبًا صادقًا فاقام هم على موجب هذا التعليم البريء من الدنس مطارنة واساقفة ليتم قولة تعالى على لسان اشعيا : عن قليل يبدل لبنان بالكرمل ويُحسب الكرمل غابة ، يريد ان اهل لبنان الذين كانوا في العهد القديم اعداء الله ومحاربي شعب اسرائيل يتبدلون بالكرمل مقام الانبياء ، وفي التحقيق ان هذا البطريرك الكلي قدسة لما هدأت عنه بالكرمل مقام الانبياء ، وفي التحقيق ان هذا البطريرك الكلي قدسة لما هدأت عنه

لبنان . الا انهُ لما اورد خلاصة اعمال يوحنا مارون في قسم ٣ فصل٣ من كتابهِ المذكور لم يأتِ بذكر سفره الى رومة بل قال ان يوحنا الفيلادلفي النائب الرسولي ثبته . والحاصل ان في ذلك قولين ولا وقت لي الآن للبحث عما يرجح او يؤكد احدهما . اه

عواصف الاضطهاد لم ينقطع عن ان يجول في لبنان وما يليهِ ويدخل بتعليمهِ الحيي في كنيسة الله افواجًا وجماهير وينشى الكنائس ويرتب الديورة ويقيم الكهنة والحدام ويرسم المطارنة والاساقفة ويعين لهم من الاوقاف ما يكفيهم ويقوم بعوزهم

ولما رأى ان موريق ومرقيان ذهبا بجيوشهما الى دير القديس مارون وخرَّباه من آساسه وقت لا رهبانه لكي يجوا ذكره عن وجه الارض انشأ على اسمه ديرًا آخر مما يلي شرقي قرية كفرحي من عمل المترون ونقل اليه هامته مانحة الشفاء وعين له عيدًا في لخامس من كانون الثاني وهو اليوم الذي كُرِّست به الكنيسة على اسمه كما من بك واغا قصد بذلك ان منتشر اسم هذا القديس لجليل ويكر م في جميع جهات بك واغا قصد بذلك ان منتشر اسم هذا القديس لجليل ويكر م في جميع جهات البلاد السورية واستحسن ان يُلقب اهل تلك النواحي بالموارنة ايضًا تبركًا بهذا الله من الف سنسة مصونين بشفاعته من الاسم (١) . وها قد مضى عليهم الآن نحو من الف سنسة مصونين بشفاعته من المدم الكاره ومقيمين ببركة على الامانة المهذبة التي تسلموها منه

وفي السنة ١٩٦٦ المسيحية اغارت جيوش العرب على بلاد افريقية فامر لاون بتوجيه الجيوش بحراً لقتالهم فسارت الجيوش اليهم ولما اشتعلت نار لحوب انهزمت جيوش الروم اقبح هزيمة ورجعوا الى قسطنطينية بالحزي والنجل وعند دخولهم خافوا الملك ان يعنفهم على ذلك فوثبوا عليه وقطعوا انفه ونفوه الى نواحي دالس ونصبوا طيباريس مكا بدله فجدد طيباريس جمع العساكر وتعبية الكائب واطمعهم بالمكاسب والغنائم وفي السنة الثالثة من ملكه سيرهم لقتال العرب وكاتب سمعان امير الجبل ان يوافيهم المجيش الموادنة ولما التحمت لحرب بين الفريقين كانت الدائرة على العرب وقتل منهم اكثر من مئتي الف (٢) وعند ما وصل لخبر الى طيباريس دخله من السرور ما

<sup>(</sup>۱) وفي احدى النسخ: ولكي يشتهر هذا القديس ويزيد ذكره بعدًا فوق ماكان عليه في عامة بلاد سورية اختار ان يسمّى هو والدير المنشأ جديدًا وجميع اهـــل لبنان باسم موارنة على اسم هذا القديس

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة أخرى بعض اختــــلاف في وصف موقع الحرب دونكه بالحرف :

لا يوصف وخلع على الامير سمعان وعظمه ورفع شأنه وبعث بزهرة مَلَكية الى البطريرك يوحنا مارون اشارة الى الحبة الوثيقة وكتب اليه رسالة اثنى فيها على قداسته وطلب فيها ان يوسل اليه ثلاثة رجال معروفين بالصدق والامانة ليحملوا المظلة فوق رأسه كما مر بك في قصته وقيل انه تناسل من هو لاء الثلاثة كثير من الملوك لبني مارون وكان هو لاء ذوي غيرة وسطوة عظيمة فصانوا بلادهم والسواحل من الاعداء وكانوا يغيرون على ارض الميعاد حتى المدينة المقدسة ويجذبون الناس الى زيارتها ولاجل هذا حسد يوحنا المفترون من الروم ووشوا به الى اسقف اورشليم كما قلنا آنفًا وبسبب ما اشتهر من قداسته لم يصدق الاسقف الذكور ما نُقل عنهُ

ولنرجع الآن الى الاخبار عن يُستنيان الاخرم: اعلم ان هذا الملك في مدة اقامته بالمنفى اخذ يستعطف ملك البلغاركا تقدَّم الكلام ليسعفه على استرداد الملك وما زال به على ذلك حتى سيَّر معه جيشًا عظيمًا فتوجه نحو قسطنطينية سنة ٢٠٣ وظفر باعدائه وقبض على لاون وطيباريُس واحتز رو وسهما واستقل بتدبير الملك، وفي تلك الاثناء قام بعض لحسدة المبغضين ووشوا بالبطريرك يوحنا الى يستنيان المذكور قائلين انه فتك بجيوشنا وقتل قوادنا ونكل بنا غاية التنكيل، ولكن الملك لم يُعِر كلامهم اذنًا صاغية وقلبًا واعيًا لانه من بعد عودته الى قسطنطينية واسترجاع ملكه نبذ ماكان عليه من الشقاق والعناد ومال الى الكنيسة الرومانية كل الميل ومن حيث ان اسقف قسطنطينية قلينيق كان سبب الشرور والفتن بين

فتوجهت الجيوش نحوم الى ان شارفوم فالتي حينئذ العسكران واصطدم الجحفلان وشرعت القنا والقواضب والتحمت الكتائب والمواكب وصهلت الحيول وهدرت الابطال وتنكست الاعلام والمحقت الرجال فماكنت ترى الاسيوفا تلمع ورماحاً تشرع ورقاباً تقطع وصدوراً تخرقها الذوابل الطلّع ودما جمع وعيوناً تدمع واصواتاً يصم من هولها المسمع وما زالت ربيح الحرب عليم دائرة وطيور الهلاك على رؤوسهم طائرة الى ان استظهرت الروم على العرب واندق جانب العدو ومال الى الهرب فولّت حينئذ العرب تنادي بالويل والثبور وعظائم الامور وارتداّت الروم عنهم وهم متوجون بالظفر وقد جندلوا من اعدائهم مئتي الف نفر

الملك وصاحب الكرسي الوماني قبض عليه وفقاً عينيه وارسله مصفّداً بالاغلال الى مدينة رومية وكان مد برو الكرسي الوماني في ذلك العصر من اهل الشام غالباً فلما انتهى للخبر الى يوحنا مارون سكن روعه وكتب الى رومية يخبرهم براحت وطمأنينته وخراب انطاكية وكيفية اقامته في جبل لبنان تحت حماية الامير سمعان وقومه فاجابوه با يطيب به خاطره وطلبوا اليه أن يستمر على الاقامة بين ظهراني امته ويواصلهم باخباره فاخذ من ثم يتردد في اصقاع الجبل ويصلح الرتب البيعية ويبين طريقة توزيع الاسرار التي نحن متسلموها الى اليوم (١) وعند كال سعيه بالتقوى والقداسة انتقل من اثقال هذه لحياة الزائة الى المناذل العاوية الدائمة لينال هنالك جزاء المشتغلين بكرمة الرب وكانت وفاته في التاسع من شهر شباط في دير القديس مارون الذي هو شرقي قرية كفرحي فاجتمع يوم دفنه رؤساء الكهنة والكهنة والوهبان وجماهير لا تحصى من سكان البلاد المارونية لكي يشيعوا جسده بالاكرام والشجيب ويفوزوا بشفاعته و بركته فحماوا جثته بالتراتيل الداودية والتلاحين والتبخيب ويفوزوا بشفاعته و بركته فحماوا جثته بالتراتيل الداودية والتلاحين الملائكية وواروا جسده الطاهر في الومس

والكنيسة المارونية تعيد له كل سنة عيدًا شريفًا في الهار الموافق ليوم دفنت المكرمة ولما صدر الامر من البابا بولص الخامس وغريغوريس الخامس عشر واوربائس الثامن بطبع الشحيم السرياني سنة ١٦٢٤ نقلوه من السرياني الى اللاتيني وفحصة العلماء فحصًا مدققًا ثم قرروا فيه وجوب التعييد لهذا القديس الجليل في الهار التاسع من شهر شباط وفي خدمة القداس التي طبعت سنة ١٩٥١ يذكرونه كل يوم في جملة القديسين واصحاب النوافير ويسموه بالفم الناطق وعمود البيعة المقدسة وفي المعيد الشتوي يلقبونه في صلاة تقديس البيعة بينبوع الوح ويذكرون اسمه في جملة ملافئة (علامات) البيعة الذين جاهدوا عنها في وجه المحدين بقولهم وهولم م

<sup>(1)</sup> ويروى: صحح الرتب الكنائسية بما يخص تشمشة (خدمة) الصلاة وتوزيع الاسرار التي نحن مستمرون عليها الى هذا الوقت

في جاد البطريرك يومنا مارون بكل قدامة الى فاية حاته محمد ملكم من المحمد معربا حكربا عدوم ملكم من المحمد من أوراد وحر من المحمد من المحمد

اي ان البيعــة المقدسة تنادي بالامانة التي نادى جا الآباء الاطهار الصادقون اغناطيُس وباسيليُس وغريغوريُس وقوريُّس ويوحنا فم الذهب مع القديس افرام والقديس مارون ينبوع الروح. لتكن صلواحم حصنًا لنا

وهكذا يمدحونه ايضًا في العنوان المعلق على النافور الذي انشأه بقولهم:

اي نافور القديس يوحنا مارون بطريرك انطاكية المدعو يوحنا مارون البار

وقد اثنى على حسن سيرته وفضائله كثير من العلما ، واصحاب التواريخ مثل جبرائيل ابن القلاعي وابراهيم الحاقلاني (١) ومرهج بن غرون الباني وغيرهم من كتبة طائفتهِ ، ومن الغربيين فرنسيس كوارسم في ايضاحاتهِ عن الارض المقدسة (٢) ويوحنا شيواريُس

<sup>(1)</sup> وبروي ايضاً: وابرهيم الحاقلاني في الكتب التي صنفها يمدح قداستهُ ويأتي بذكر كتبهِ وشهاداتهِ مرارًا عديدة . وبين ايدينا شهادات كثيرة من تآليف الموارنة اغفلنا ذكرها لاضاكلها مخطوطة ولم تطبع بعد

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة تكرم هلينا جا احد اصدقائنا في جهة البترون هذه الزيادة: ان فرنسيس كوارسم رئيس جبل صهيون في الفصل السابع والثلاثين من الكتاب الاول يخسبر اولاً عن ترجمته بحسب رواية المتوري رزق الله بن الحريطة الحلبي ثم يقول: اذا صدَّقنا هذه القصة تيسَّر

في سفر اورشليم وعبد الاحد ماجري المالطي في سفر جبل لبنان وفي الالفاظ الكنائسية وبريسيُس الكبوشي في اختصار تواريخ بارونيس (١) وغيرهم اضربنا عن ذكرهم حب

لنا التوفيق بين آراء العاماء الذين كتبوا في الموارنة لان الذين زعموا ان الموارنة ينتسبون الى مارون الخارجي يصح قولهم بما ان مارون الذي اشتق منه اسم الموارنة كان قد مال الى بده مقاريس، وكذلك الذين يثبتون اضم سموا كذلك نسبة الى مارون القديس يصدق ايضاً قولهم لانه بعد ان جحد الرأي الذي اتبعه وجنح الى الامانة القويمة صاركاتوليكياً وقديساً، وبمقتضى الحق والصدق نقول: ان الموارنة لا ينقسبون الى الحارجي بل الى الكاثوليكي لان المذكور لم يُعطهم هذا الاسم ولا انشأ بدعة ولا اقام تلاميذ في حال خروجه، وانما تلمذهم فيما يأتي لما ان اصطلح مع الكنيسة الرومانية وحيثند صار كاثوليكياً وبطريركاً وقديساً. وذلك على مثال المنضمين الى قانون القديس اغسطين فانه لا يُقال عنهم اضم متاصلون من رجل خارجي ولا تابعون لمذهب ماني ولو ان القديس اغسطين كان قبل ان ينشى، رهبانيته تابعاً لا يُعلى مثل الذمة والمدحة تتخذان من النهاية والنهاية هي التي تختم الفعل وتكالمة أنه الهاية والنهاية هي التي تختم الفعل وتكالمة أنها

(۱) وفي رواية اخرى بعض اختلاف وزيادة وها بالحرف: ومنهم برسيس الكبوشي الذي اختصر تواريخ بارونيس ونقلها الى العربي . وفي تواريخ سنة ٢٠٧ يتكلم عن القديس مارون القورشي ويخبر ان اسم الموارنة مشتق منه قائلًا: لم يُدع باسم هذا القديس اولاده الرهبان فقط موارنة بل جمهور كبير ايضًا في تلك الجهات من الذين تبعوا دين الحق وتحسكوا بقوانين وحدود الحجامع السنة الكبار التي انتصر لها تلاميذه الرهبان كا هو ظاهر من ديباجة كتاب يوحنا بطريرك انطاكية الذي انشأه في الردّ على الخوارج الشرقيبين . وثبت ديباجة كتاب يوحنا بطريرك انطاكية الذي كتبه القديس يوحنا بطريرك انطاكية في دير تلك الديباجة : اعتقاد البيعة الرسولية الذي كتبه القديس يوحنا بطريرك انطاكية في دير مارون على النهر العاصي في بلاد حماة وحمص وارسله الى جبل لبنان . ويُسمى يوحنا المذكور مارون ايضًا على اسم الدير »

وكذلك عبد الأحد ما جري المالطي في كتابه عن تفسير الالفاظ الكنائسية فانه لما تكلم عن عبد التجلي الذي يقيمه الموارنة عند الارز قال: والموارنة يُسمون كذلك من القديس مارون الذي في ايام القلاقل التي نشأت في الشرق بعد المجمع الحلقيدوني حفظ هذه الامة في الاتحاد مع الكرسي الرسولي رغماً عن القائلسين بالمشيئة الواحدة، ولا شك ان المؤلف لا يريد بارون هذا القديس مارون القورشي رئيس محابس وديورة جبل قورش الذي مات

الاختصار لانه بحسن سيرته شدَّد المؤمنين وبخلابة مواعظه رد المخالفين وبتصانيفهِ المشرقة كشف عن قواعد الدين

ولما كان اليوم التاسع من انتقالهِ اجتمع رؤساء الكهنة والديورة وانتخبوا قورش ابن اختهِ بطريركا على كرسي انطاكية (١) ثم وجهوا الرسل الى الحبر الروماني ليخبروه بوفاة بطريركهم وانتخابهم لقورش ابن اخت مكانه فارسل اليهم كتابة التثبيت مع درع الرئاسة ، ومن ذلك اليوم استمر بطاركة الموارنة يلبسون الدرع والتاج والحاتم بحسب عادة كنيسة رومية الكبرى

فاللخص مما ذكرناه في هذا الجزء ان الامة المارونية لم تدع بهدا الاسم من مارون الاياني شاس فلابيانس البطريرك الانطاكي لان مارون المذكور مات قبل الفرقة بنحو مئة وخمسين سنة ولم تدع بذلك ايضاً من مدينة مارون المتاخمة لانطاكية لانهم لم يسكنوها مطلقاً ولم يُسمع قط انه قام لهم منها رئيس او مدبر ولم تسم ايضاً من مارون مبتدع لان ذلك لا يوجد له ادنى ذكر في جميع الكتب البيعية بل ان هذه الامة سميت بالمارونية نسبة الى دير القديس مارون (٢) بواسطة يوحنا بل ان هذه الامة سميت بالمارونية نسبة الى دير القديس مارون (٢) بواسطة يوحنا

بعد السنة الاربعائة للتجسد بل يوحنا البطرير الدالذي ظهر بعد المجمع المتلقيدوني وكان يجادل تلاميذ مقاريس القائلين بمشيئة واحدة حتى ردَّم الى رأيه كما هو مذكور في قصته . وكذلك يوحنا شيواريس في كتابه عن السفر الى اورشليم في الفصل السابع والعشرين يخب عن سفر يوحنا مارون الى رومية وعن اقامت بطريركا وعن سيرته الحميدة بقوله: ان الموارنة لما تفرقت الاديان في بلاد الشام طلبوا من الحب الروماني ان يقيم لهم بطريركا فتناذل المبر الاعظم الى سؤالهم وجمَّل بالدرجة البطريركية مارون الذي كان في ذلك الوقت قد ذهب الى رومية وارسله الى الموارنة ، ولم يزالوا من ذلك الوقت ينتخبون بطريركا عليهم ثم سُموا اخيراً موارنة بسبب يوحنا مارون الذي سبي كذلك من دير مارون لا بسبب رجل آخر مبتدء

<sup>(</sup>١) ويُروى في نسخة أخرى: واتفقوا جميعًا قبل تقدمة الاسرار المقدسة على ابن اخته كورس وانتخبوهُ بطر بركًا الح

<sup>(</sup>٣) وفي رواية اخرى ما يأتي بحروفه: نسبة الى مارون رئيس الحابس والاديرة في بلاد

السرومي الذي ترهب فيهِ اولاً ثم التجأ اليهِ اخيرًا لما اضطهده يستنيان ملك الروم بسبب دخولهِ الى رومية وقبولهِ من سرجيس البابا درجة البطريركية وتمسكه باعتقاده واما كلامر سعيد بن بطريق ومن حذا حذوه من القائلين بكون القديس مارون رجلًا مبتدعًا فاننا سنين امرهُ في الجزء الثاني ان شاء الله

قورش. وكان اجل تلك الديورة دير القديس مارون على النهر الماصي و بلغ عدد رهبانه نحو الشماغاثة وكانت له الرئاسة على جميع الرهبان والاديار في بلاد سورية الثانية وكانوا يسمون موارنة على اسم الدير و ينتصرون للمجمع الرابع والمتاس والسادس كما تشهد لهم صحف المجامع المقدسة . فان ساوير وس وثب عليه بجيش ا نسطاس الملك وقتل منهم ٣٠٠ راهبا في ايام المكندر رئيس الدير . وكذلك موريق ومرقيان قائدا جيش يستنيان الاخرم قتلا منهم ٠٠٠ ما المجب في رئاسة يوحنا السروي (لذي سعي مارون على اسم الدير . لان هذا البار اقيم استفا على البترون من قاصد الكرسي الرسولي . ولما رقي كرسي البطريركية سافر بنفسه الى رومة واخذ التثبيت من البابا سركيس وعاد الى انطاكية وهو لابس درع البطريركية . ومن حيث ان يُستنيان الملك انقاد الى رأي روساء الكهنة القائلين بالمشيئة الواحدة وقصد ان يكرهه على والمياس ولذلك وجه الملك الميوش بطلبه فضربوا بالسيف جميع الذين على رأيه من رهبان وعواد . فائتقلت وقتئذ تسمية الموارنة من الرهبان الى جميع اتباع البطرير ك يوحنا مارون وعواد . كما ان الذين تبموا الملك لقبوا بالملكية . وما زال هذا البار على الاقرار بالطبيمةين والمشيئتين وعليا بشفاعته الى خاية الزمان بعون الرحمان



### ملحق

في اهم الحوادث التي تتعاق بالموادئة والتي جرت ببلادهم نقلتها من كتاب آخر كبير للمو لف سمّاه «تاريخ المسلمين» بدأه من ظهور الاسلام سنة ٢٢٢ وانتهى به الى سنة ١٦٩٩ للسبيح وربا اثبت خبرًا طويلًا لعلاقة له يسيرة بالغرض المشار اليه وقد احطت ما اخذته عن غير المؤلف بهاتين العلامتين وق 6

وقتل اهلها فارسل صاحب الشام اليه رسولاً ليعقد معه صلحاً ثم ارسل فكبسه على وقتل اهلها فارسل صاحب الشام اليه رسولاً ليعقد معه صلحاً ثم ارسل فكبسه على حين غفلة وقتله ، وبعد رجوع عسكر الشام رجعت القرية قسماً قب الياس (١)، ثم اقيم مقدماً على لجيش سمعان ابن اخت المقتول فثارت عليه عساكر الشام ووقعت الحرب بينهما في قرية المروج شرقي قرية الشوير وكانت الكسرة على جيوش الشام فارتدت راجعة ودام القتال بين عساكر المسلمين ونصارى تلك البلاد مدة طويلة ،،

ووفي سنة ١٨٤ (٢٣١ه) جرى بين الامير هانى، والمردة حروب كثيرة فانتصر عليهم فلقب بالغضنفر. ابي الاهوال وبلغ خبره الامير خاقان التركي فكتب اليه كتاً بايشكرهُ به على ما فعل ويحثهُ على الحرب ويخد به أنهُ بلغ حسن ساوكه الى مسامع لخليفة ،،

وروفي سنة ٨٧١ (٢٥٨ هـ) كانت الحرب بين عساكر المسلمين ونصارى

<sup>(1)</sup> مكذا في الاصل الذي اخذنا عنه والصحيح رجمت القرية تسبى قبر الياس

لجبال عند نهر ليقا الملقب بنهر الكلب ودام القتال سبعة ايام واتت عساكر بلاد جبيل وكسرت عساكر المسلمين وتُقتل المقدم سمعان وحمل الى قرية بسكنتا وأُقيم مكانه خالهٔ المقدم كسرى اخو المقدم الياس المقتول • وكان ذا سطوة وبأس فسار الى قسطنطينية في ولاية يستنيان الاخرم ورجع الى كسروان وكانت قد خربت من غزوات عساكر المسلمين فعمَّرها وسُميت باسمهِ (عن الغرر للحسان في تاريخ حوادث الزمان) ور قال ابن القلاعي في مختصره : كان الموارنة في دخول المسلمين الى بلاد الشام يسكنون جبل لبنان ويتولُّون باقتدارهم وسطوتهم للجبال والسواحل التي تجاورهم ويعتقدون ايمان اكنيسة الرسولية الرومانية ويقومون بجقوق الطاعة لبطريركهم المقيم بينهم ويحامون عن الدين المستقيم وينتصرون لكل من يفرّ اليهم حبًّا بالامانة من ظلم اصحاب الكفر واهل البدع وكانت بلادهم من حدود بلاد الشوف الى بلاد الدرَيب ولخوفهم من الدروز القاطنين في الشوف ابتنوا ألحصن المعروف بالقلعة التحجريَّة في انطلياس وللحصن المشهور في درجة بجرصاف واقاموا اسقفاً لقرية راس المـــتن واسقفًا لقرية بجرصاف واسقفًا لقرية بجنِّس ثم سعوا في تجديد قرى وحقول بيروت القديمة وغرسوا بساتين وكرومًا على نهر العرعر وكان اميرهم يسكن قرية بسكنتا ولكاثرة رجالهِ وابطالهِ تعظم بنفسه وترل الى ارض البقاع ونهبها وقتل كثيرين ولبث اياماً في قرية قب الياس التي بسفح الجبل ،،

ووفلها انتهى خبره الى عبد الملك بن مروان الذي كان في ايام يُستنيان الاخرم سنة مروان الدي كان في ايام يُستنيان الاخرم سنة عبد السل اليه هدية كأنه يريد مصادقته وكان يقصد بذلك اصطياده ولم يزل يمكر به حتى قتله وقتل كثيرين من عسكوه واحرق القرى وابعد الموادنة من البقاع وكان ابن اخت الامير احد مقدمي العسكر يُسمى سمعان وكان رجلًا بطلًا شجاعًا صاحب مروءة ونخوة ولم يكن راضيًا عن اعمال خاله وفواحشه ولذلك لما وقعت الواقعة فر مع جملة من المقدمين ولم يحاموا عن اميرهم لشدة غيظهم منه بل رجعوا بعد قتله فدفنوا جسده في قب الياس وامروا ان لا يذكر احد اسحه البتة لزعمهم انه عاش ومات فدفنوا جسده في قب الياس وامروا ان لا يذكر احد اسحه البتة لزعمهم انه عاش ومات

مرذولاً • ثم ان العسكر والقدَّمين صعدوا الى لجبل وكان المسلمون يزحمونهم كثيرًا وتواقعوا في البقعة المعروفة بالمروج فظفر المقدم سمعان برأس قائد عساكر الاسلام وفتك بجيوشه ولم تزل الحروب منذ ذلك الحين ثائرة بين المسلمين والموارنة من كل الجهات الى نحو ثلاثين سنة وكانت الغلبة في الاكثر للموارنة . فحدث من ذلك أن انقطعت الطرق واستعصت لجب ال كلها وعجز الموارنة عن الاقامة بجصن انطلياس لانه طرف الملاد فتركوه واتوا ناحية نهر الكلب وابتنوا فوقه حصنًا وعنده جرت ايضًا موقعة هائلة جدًّا وُسمَع صوت بندقها وصراخ ابطالها من قرية بجرصاف وكان المقدم سمعان يومئذ في بكفيا فلما سمع ضجات الحرب انحدر بنحو الف وخمسمائة رجل وادرك الاعداء عند نهر اكلب فاحدق بهم ولم يزل يقاتلهم حتى افناهم بجد السيف. ثم انطلق المقدم سمعان يزور يوسف امير مدينة جبيل فتلقاه السيد البطريرك غريغوريوس الحالاتي الذي كان في عهد البابا اينوشنس الثاني لجالس يومئذ (سنة ١١٣٠) بالقرب من المدينة ودعاه الى ضيافتهِ وبعد تمام الوليمة سار معهُ الى المدينة فخرج الامير لملاقاتهما في خارج السور وبعد ان قدُّم واجب الاحترام للسيد البطريرك اعتنق سمعان وسار اككل ماشين الى دار الامير · ثم ارسلوا فجمعوا اساقفة البلاد من عكار الى حدود الشوف وكانت عدتهم نحو اربعين اسقفًا وثبتوا سمعان اميرًا على العاصيــة المسَّاة اليوم كسروان وحدودها من نهر بيروت الى نهر ابراهيم فباركوه ودعوا له وانصر فوا. ثم ان امير جبيل وهب للامير سمعان عدة من لخيل ولجمال فودَّعهُ الامير سمعان وخرج يحارب الاعداء ولم يزل في طلب من هرب وصد من اقترب الى ان استأثرت بهِ رحمـة المولى ودُفن في بسكنتا بشيخوخة مكرمة وخلفهُ كسرى خال سمعان اخي المقتول في قب الياس وكان ذا سطوة وبأس وجرت له وقائع عديدة مع المسلمين وذهب الى قسطنطينية وقابل ملك الروم وصادف منه احسن قبول ووهب لهُ هبات جليلة واقرَّهُ على بلاد كسروان وصرفهُ بسلام وعاد راجعًا في البجر الى ميناء طبرجا فلاقاه اهل البلاد وهنأوه بما لقى من الحظوة عنه ملك الروم وسموا بلادهم

كسروان باسمه من م بلغه عن كامل مقدم قرية لحفد انه رجل شجاع يغزو المسلمين في ناحية بعلبك فاحبه ورغب في مصادقته وارسل له هدية مع بعض غلمانه ما المقدم كامل فتريّب منه ولذلك بعد ان اكرم الرسُل اعتذر لهم انه لا يستطيع ان يقبل الهدية بسبب مولاه يوحنا امير جبيل ثم صرفهم من عنده بكلام لطيف وعادوا الى الامير مولاهم واعلموه بحقيقة لخال فازداد رغبة في مصادقته وارسل اليه ثانية يخطب اليه ابنته لابنه فاستشار كامل امير جبيل بذلك فاذن له وتم عقد الزواج ومن ذلك لحين تمكنت الحبة بين اهالي جبيل وكسروان واستمروا على الولاء زمنًا غير قليل (١) ، وعن مختصر تاريخ ابن القلاعي )

ووفي سنة ٩٧٥ (٢٦٢ه) بنى الامير النعمان دارًا عظيمة في بيروت وحصَّن سور المدينة وقلعتها. وفيها وقع بدينه وبين المردة قتال عظيم على نهر بيروت دام ايامًا حتى انهزمت المردة فقتل منهم بعضًا واسر بعضًا وكتب الى موسى بن بغا يخبره وارسل اليه الرؤوس والاسرى الى بغداد وعرض للمتوكل على الله ذلك فاكرم موسى رسله وسر بظفره وكتب المتوكل اليه كتابًا يمدح شجاعته ويحرضه على القتال واقرَّه على ولايته تقريرًا له ولذريته وارسل له سيفًا ومنطقة وشاشًا اسود وكتب اليه اخوه الموفق وغيره كتبًا عدحونه بها واعاد رسله مكرمين وتقلد الامير السيف وشد المنطقة ولف الشاش ودعا لامير المؤمنين وزُينت المبلاد والمدن وهادته الشعراء بالتهاني واشتذ امره وعظم شأنه »

وفي سنة ١٠٨١ (٢٧٤ هـ ) كتب تاج الدين تتش السلجوقي ملك دمشق

<sup>(1)</sup> من قابل بين ايامنا وايام هؤلاء القوم الذين عاشوا بالنكد والعداوات جأر بالدهاء لعظمة مولانا السلطان عبد الحميد خان الذي نشر لواء السلام بين اهل المذاهب المختلفة بين رعاياه وشرَّف الحجميع بالانتساب الى الاسم العثماني الذي عبرَّد ذكره يصور لنا العدل والسلام ويفرض علينا خلوص الانقياد لمتبوعنا الاكرم

كَتَا بَا الى الامير شَجاع الدولة يستدعيهِ الى طاعتهِ ويحثهُ على غزو المردة والمحافظة من الافرنج " الاكبر)

في سنة ١٠٩٩ ( ١٩٩٣هـ ) بعد ان رتبت الأفرنج امور مدينة انطاكية عموا بالمسير الى القدس الشريف فذهب فريق في البرّ وملكوا جبّلة (١) وطرسوس (٢) واستَفَكُّوا الاسرى الذين في اللاذقية (٣) وسار آخرون بجرًا واجتمع الفريقان في

(١) جبلة مدينة على شالي 'بلنياس وهي مدينة قديمة وفيها آثار من ايام الرومانيين قال ابو الفداء في تاريخه : جبلة بلدة صغيرة ولها مزار وقد اشتهر انه قبر ابراهيم بن الادم قال في العزيزي ومدينة جبلة اكبر من مدينة 'بلنياس وبين جبلة و 'بلنياس اثنا عشر ميلا ولها اعمال واسعة . وقال في التاريخ ان ابا عبيدة افتتحها سنة ١٥ للهجرة (٣٣٦م) و بعد ان ملكها الصليبيون سنة ١٩٠٩كما ذكر المؤلف استردها صلاح الدين الايوبي سنة ١١٨٥كما الملكها الصليبيون سنة ١٩٠٩كما في تاريخ الدول والمقريزي في كتاب المقطط (جزء ٢ ص ٢٣٠٠) ثم استرجمها الافرنج . وقد حضر الى جبلة الامير فخر الدين المهني لما ورد له الاس السلطاني بالولاية على كل عرب بستان من حلب الى اورشليم سنة ١٦٧٤ فقدم له سكافا (النفقات ثلاثة ايام مع ٢٠ الف قرش فطيب خواطرهم

(٣) طرسوس مدينة تجاه ارواد الى الشال وكانت تسمى قديمًا انترواد اي تجاه ارواد قال يا قوت: هي مدينة بثنور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم. قال يعقوب فقرياك في تاريخ المشرق (راس ١٤٤) ان زعيم الرسل بنى فبها معبدًا على اسم سريم المذراء ». وضبط اسمها طرسوس بفتح الراه. وروى ابو الفداه وغيره أن طرسوس فتحها ابو عبدة في خلافة عمر بن الخطاب سنة ١٩٥٩م )و بعد ان استولى عليها الصليبون سنة ١٩٩٩كما روى المؤلف اخذها منهم صلاح الدين الابوبي سنسة ١٩٨٥ وخرب سورها واحرقها كما روى المغريزي في كتاب الخطط. ثم استرجعوها الى ان اخذها منهم صلاح الدين خليل احد ملوك الدولة التركية في مصر سنة ١٩٩٠من غير حرب. وسنسة ١٩٣٦ اخذها بطرس لوسنيان المبنوب الشرقي منها قوية البناء حسنته على اسم القديس بولس وقيل اضا من القرن السادس والاصح اضا من ابنية الصليبين وحضنيسة الى الجنوب الشرقي منها قوية البناء حسنته على اسم القديس بولس وقيل اضا من القرن السادس ابواب و يشقها ض البردان

(٣) ان اللاذقية هي اسم لعدة مدن منها لاذَّية فريجية ولاذقية بيسيدية ولاذقية لبنان

ارض عِرْقة (١) وهناك عيدوا العيد الكبير سابع نيسان . ثم وافاهم قوم من الردة من جبل سير (٢) والضنية (٣) وبلاد جبيل وتلك التخوم ورحبوا بهم وسار معهم جماعة منهم يهدونه م الطرقات والمسالك حتى اوصلوهم الى القدس وكانوا ينجدونهم في مواقعهم مع المسلمين وعدونهم بالميرة والذخائر وما لديهم من صنوف السلاح ووفي سنة ١١١(١٠٥ه) جمع بلدوين احد امرا، فرنسة جيوشه وناذل بيروت وحاصرها برا وبحرًا وكان في المدينة الامير شجاع الدولة وجماعة من اقاربه ولما تعذّر عليه فتحها استنجد بافرنج السواحل وامرا، المردة فانجدوه فهض افرنج الشال وتجمعوا مع المردة في جبيل ونهض افرنج الجنوب وتجمعوا في مرج الغاذية ، ثم نهض الفريقان في يوم واحد الشاليون على طريق المساحل ودهموا الغرب صباحاً فلهبوه واحرقوه وقت لوا واسروا من وجدوه فلم ينج من اهاليه سوى الغائب ين فنهبوه والمنهزمين والمختبئين وقتل من الامراء الامير موسى بن ابراهيم بن ابي بكر بن المنذر واولاده الصفار والامير القاسم بن هشام بن ابي بكر وولده الامير ادريس والامير واولاده المامير المناس ودهور والمير التاسم بن هشام بن ابي بكر وولده الامير ادريس والامير واولاده الامير التاسم بن هشام بن ابي بكر وولده الامير ادريس والامير والامير التاسم بن هشام بن ابي بكر وولده الامير ادريس والامير

وكانت بين حمص و ملبك. اما المدينة التي يتكلم عنها المؤلف فتدعى لاذقية العرب وكانت تسمى قديًا راماتًا اي المرتفعة. فتحها المسلمون سنة ١٥٥ (٣٣٦م) على رواية ابي الفداء . وقال المقريزي: ان صلاح الدين الايوبي اخذها من الصليبين سنة ١١٨٨م (٨٨٥ه) ثم استرجعها الافرنج فاستردها الملك قلاون سنة ١٢٨٦ . ولما استولى السلطان سليم الاول على سورية سنة ١٩٦٥ دخلت (للاذقية تحت ولاية الدولة العليسة كباقي مدن سورية ثم غزاها ابراهيم باشا وعادت للباب العالي سنة ١٨٤٠

<sup>(</sup>١) قال يا قوت انَّا بلدة في شرقي طرابلس بينهما ادبعة فراسخ وهي في سفح جبل بينها وبين البحر ميل وعلى جبلها قلعة لها . وقال ابو بكر الهمذاني: عرقة بلد من العواصم بين رَفَنيّة وطرابلس

<sup>(</sup>٣) سير قرية كبيرة من الهات قرى الضنية وهي مركز أسرة وجيهة السلامية يلقبوخم اغاوات رعد ولم يزل نحو نصف سكانها موارنة الى الآن

<sup>(</sup>٣) الضنية موضع على طرف لبنان الشالي يحدّهُ غربًا وجنوبًا لبنان وشرفًا بلاد بعلبك والحرمل وثهالًا بلاد عكار وعدد قراها هـ؛ قرية

مودود بن سعيد بن قابوس وولداهُ الامير اسد والامير زهير والامير مالك بن مصطفى بن عون والامير عبيد بن معضاد بن حسام والامير يحيى بن الخضر بن الحسين ابن علي واخوهُ الامير يوسف والامير علي بن حليم بن يوسف بن فارس الفوارسي واولادهُ واخوتهُ وبنو عمه فانقطعت بهم سلالة بني فوارس " (عن الغرر الحسان) وفي سنة ١١١١ (٥٠٥ه) جاءت جيوش كثيرة من جهة العجم وبغداد الى بلاد الشام بخيول كثيرة كالجراد فزحف عليهم بلدوين الملك وبلتران صاحب طرابلس وسائر اصحاب البلدان مع امير المردة فلما رأى الاعجام كثرة الاعداء رجعوا على اعقابهم ناكصين من غير حرب

وفي سنة ١١١٢ ( ٠٠٥ هـ) اخذ الموادنة في الجبل يدقون النواقيس من نحاس بدل الخشب للصلاة وشرع بعض اهل البر يبنون كنائس وديرة ومدارس وكان الخوري باسيل البشراني ثلاث بنات تقلا وصالومي ومريج نذرن العفة وانفقن جميع ما يمكن على بناء الكنائس ، اما تقلا فبنت في بقرقاشا هيكل ماد جرجس وماد ضوميط وفي بشنين من ارض الزاوية كنيست بن احداهما على اسم القديس لابا الرسول والثانية على اسم القديس سركيس الشهيد ثم رقدت بالرب سنة ١١١٣ ، اما اختها مريم فبنت هيكل القديس سابا في قرية بشراي وصالومي انشأت هيكل القديس دانيال في قرية الحدث

وروفي سنة ١٦٠ (١٤ ٥ه) لما رجع طفتكين صاحب دمشق من قتال الافرنج في الديار لحلبية امر الامير معنا الايو بي الذي كان معه أن يقوم بعشيرته إلى البقاع ومنها يصعد الى جبال لبنان المشرقة على الساحل وينزلها ويتخذها حصنا ومنها يُطلق الغادة على الافرنج الذين في الساحل واجرى له الاقامات الوافرة وفنهض الامير معن بعشيرته الى الشوف الذي كان ققرًا من المسكان وتزل في صحواء بعقلين وجعل مودة مع آل تنوخ امراء الغرب الذين كان اميرهم حينئذ الامير بحتر وفال الامير بحتر الى الامير المدين واتخذه حليفاً وعضدًا على الافرنج وارسل له اناسًا بنوا له وخاصته منازل فسكنها معن واتخذه حليفاً وعضدًا على الافرنج وارسل له اناسًا بنوا له وخاصته منازل فسكنها

واعتزل المضارب لانه رأى المنازل خيرًا من المضارب في تلك لجبال وصار يحث اصحابه وقومة على العمار وكثر البناء في الشوف وسكن في بعقلين وشاع ذلك فكان يقصده كل اهل بلاد استولت عليها الافرنج من حوران وبلاد دمشق وحلب وجوار جبل لبنان واطرافه فصار فيه خلق كثير وبقي اميرًا فيه نحو ثلاثين سنة وهو اصل الامراء آل معن واليه ينتسبون وتوفي سنة ١١٤٨ (٩٤٥ه) المسنة ١١٤٠ (٩٣٥ه م) توفي القس عبدالله ابو الفرج المعروف بابن الطيب في بلاد العراق ، ترجم كتاب الانجيل ترجمة فصيحة وشرح كتب ارسطاطاليس وكتب بلاد العراق ، ترجم كتاب الانجيل ترجمة فصيحة وشرح كتب ارسطاطاليس وكتب القفطي انه احيا من هذه العلوم ما كان دثر وابان منها ما خفي وشهد عنه ابن حسن المقلي المنان المعلب النصراني البغدادي تلمية ابن الطيب ان معلمه أبن الطيب لبث عشرين سنة على تفسير علم ما بعد الطبيعة ومرض من ان معلمه أبن الطيب لبث عشرين سنة على تفسير علم ما بعد الطبيعة ومرض من المدة تبجره في ذلك العلم ومات وقد كان مارونيًا من اهل جبل لبنان الله انه مال الما القائلين بالمشيئة الواحدة في ربنا بسبب مطالعته لكتاب سعيد ابن بطريق وتغربه في بلاد العراق

وفي سنة ١١٦٠ (٥٠ه) كان زهر الدولة (١) بن بحتر واليًا على ثغر بيروت ومقيمًا بحصن سر حمود فولًا أللك نور الدين صاحب دمشق القنيطرة وجلبايا ببقاع العزيز وظهر الاحمر من وادي التيم وبرج صيدا والدامور والمعاصر الفوقانية وشادون ومجدل بعنا وكفر عميه ورتب له علائف لاربعين فارسًا لمحاربة الافرنج وكان ابوه شرف الدولة قاطنًا في عرمون العرب فربط طريق الدامور على الافرنج وكان هو لا اي آل تنوخ من اكبر الطوائف التي حضرت من معرة النعمان

ور وفي سنة ١٦١ اجمع الامير منقذ امراء عشيرتهِ بيت شهاب(٢) ووجوه القبيلة

<sup>(</sup>۱) ويروى زهر الدين ونور الدين

 <sup>(</sup>٣) قال صاحب مختصر تاريخ لبنان الشاس انطونيوس بن الشيخ ابي خطار الشدياق

وقال لهم: أنكم تفهمون النفرة الحادثة بين السلطان نور الدين زنكي سلطان الديار الشامية ولحلبية والسلطان صلاح الدين الايو بي ملك الديار المصرية ولا بدّ من ان يخرج السلطان نور الدين عليه وتدوس العساكر حوران وتعلمون ما لنا من المحبة عند صلاح الدين والمنزلة الرفيعة واني ارى ان الحروج من حوران قبل ظهور حال من

من بيت الحاج عبد النور من قرية عين طورين في جبة بشرًاي: يُنسب بنو شهاب الى الحارث المخروي القرشي. والحارث المذكور قدم من المجاز اميرًا على جيش بني مخزوم سنة ١٥ المهجرة مع الحبوش التي وجهها سيدنا ابو بكر الصديق رضي اقه عنه الى فتح الشام وشهد جميع المواقع التي جرت في اجنادين والبرموك ومرج الصغر من ارض حوران وكانت تلك المواقع جميعها مع المروم. ثم استُشهد الحارث في حصار دمشق في السنة المذكورة فقام بعده ولده مالك وحض على الغزو والجهاد الى ان ثم فتح دمشق فانتقل بأهله وعشيرته الى قرية شها، من حوران بام من سيدنا عمر بن الحطاب رضي الله عنه وتأثر فيها وبنوه بعده . وهو الملقب بشهاب لان اباه الحارث كان قد تروّج ابنة من ذرية شهاب بن عبد الله بن ابي زهرة القرشي من رهط آمنة الم النبي صلى الله عليه وسلم فولد له منها ولده مالك هذا فلقب شهابًا بحركًا بجده شهاب بن عبد الله بن حوران (السبب المذكور في عبد الله ولهذا يُقال لبنيه بنو شهاب من حوران (السبب المذكور في المتن ) سنه ١٩٧٧ مم الى بلاد وادي التيم فاستولوا عليها وطردوا منها الغرنج وتأمروا فيها بعهد من السلطان نور الدين محمود زنكي الشهير بالشهيد ملك الشام يومثذ . وكان كبرهم الابير منقذ فتولى البلاد المذكورة و بنوه من بعده . وكانت اقامته في حاصبياً

الآانه لما كانت سنة ١٦٩٧ توفي الامير احمد المهني وانقطعت به السلالة المعنيدة فاجتمع وجوه جبل الشوف واكابرهم واحضروا الامير بشير بن الامير حسين بن الامير احمد امير راشيا لانه كان ابن شقيقة الاسمير احمد المتوفّق وجملوه اميراً عليهم وتولى مكان آل معن فاستقام له الحال بعد امور يطول شرحها . واستقر في دير القمر وتولى جميع عقادات آل معن واقطاءاتهم ومتر وكاخم الى ان توفي بعد ولاية تسع سنين وكانت وفاته سنة ١٧٠٦ ولما توفي فض وجوه الشوف ومشايخهم واحضر وا الامرير حيذر ابن الامير موسى من امراء حاصيا وجملوه واليا عليهم مكان الامير بشير وكان هو احق بالولاية لانه ابن ابنة الامير احمد المهني المقدم ذكره فاستقر واليا واميراً يكسوا الامارة ثوب الصيانة ويؤدي الولاية حق الامانة وترك المانة وترك معده حتى اورثها لبنيه من بعده . توفي سنة ١٧٣٣ مر بعد ولاية ٢٦ سنة وترك ٩ اولاد ذكور فقام بعده أكبر اولاده الامير ملحم واستمر حاكماً ٢٦ سنة فتولى بعده

الاحوال اسلم • فاقر الجميع بصواب رأيه وقالوا : لم يكن فينا احد يخالف مقالتك • ثم عزموا على الرحيل وشدوا ظعونهم وحملوا حمولتهم ورحلوا من حوران بسائر عشائرهم قاصدين غربي الديار الشامية وتزلوا صحواء الجسر اليعقوبي. ولما سمع السلطان نور الدين برحيلهم ارسل يسألهم عن السبب وقد بعث لهم بالخلع والتشاريف وان يرجعوا الى اوطانهم آمنين. فكتبوا لهُ جوا بًا وهو: وَصل كتاب السلطان ادام الله بقاء ه آمرنا بالرجوع الى اوطاننا آمنين فامانك شاملنا في كل دار. واينا كنا نحن في بلادك ولحكمك مجيبون · واما الرجوع فلا سبيل لنا اليهِ و نريد من احسانك ان تسمّع بذلك بسبب دثار بلادنا وقلة الاثمار ونحن عبيدك واعوانك ايناكنا · فلما وصل الجواب الى السلطان نور الدين اذن لهم في المسير كيفما ساروا . وكان الامراء بيت شهاب عشرة اكبرهم الامير منقذ وهو امير الامراء والباقون اخواهُ واولاد عمه واولاده . فاولاده الامير نجم والامير فاتك والامير حيذر والامير عبَّاس. واخواه الامير على والامير غالب. وبنو عمهِ الامير سعد والامير جابر والامير حمزة والباقون عشائرهم وهم نحوه ١ الْمَاءَثُم رَحَلُوا مِن لَجِسُرِ الْيُعَقُّونِي وَتُرْلُوا وَادِي النَّيْمِ وَكَانَ تُرْوَلُهُمْ مِن الظُّهُر الاحْمر الى الكنيسة الى لجديدة · وقد كان الافرنج استولوا على البلاد المذكورة وجعـــاوا مقرَّهم في حاصييًّا وحصَّنوها بالآلات للحربيــة · ولا سمعت الافرنج بنزول آل شهاب

اخواه الامير منصور والامير احمد. وبعد مدة قليلة تغلب الامير منصور على الامسير احمد وانفرد بالولاية الى ان تغلب عليه ابن اخيه الامير يوسف بن الامير ملحم واخذ الولاية منه سنة ١١٥٥ ه وكانت وفاة الامير منصور سنة ١١٨٨ ومدة ولايت ١١٧ سنة واستمر الامير يوسف واليًا وكان سابقًا قد اخذ من وزير طراباس ايالة بلاد جبيسل . وكان حاكمًا عادلاً حليمًا رحومًا عمر البلاد وبشّى جا ديموسًا ورد النازحين وسنَّ سننًا هادلة واستمر حاكمًا مدة سنسين و بسبب ما كان من الجزار والي صيدا سلم الولاية بمخاطره الى ابن عمه سعادة افندينا الامير بشير بن الامير قاسم بن الامير عمر الشهابي . وسعادته تولى تخت دير القمر و بلاد جبيسل و توابعها فاجرى العدل والانصاف وكان يسمع بنفسه آكثر دعاوي رعيته . . . . وكانت وفاة الامير يوسف في عكا مشنوقًا بعد ولاية ٧٧ سنة

وادي التيم جمعوا جموعهم وكانوا ما بين خمسين الف فارس وراجل وكان بطريقهم الكبير يُقال لهُ قنطورا واستمد من صاحب قلعة الشقيف خمسة عشر الفا وكان البطريق الذي في قلعة الشقيف يتولى جميع بلاد عامل ساحلها والحبل وساحل صيدا الى عكا من

ووول ا قدمت الافرنج بعساكرها صباح الخميس في ٢١ شهر صفر التقاهم آل شهاب بعشائرهم وكان الامير منقذ واولاده واخواه واولاد عمه في اول القتال وفعلوا افعال الرجال الابطال ودام القتال من ضحى النهار الى الزوال وقُتل من الافرنج نحو ثلاثة آلاف ومن عشائر آل شهاب نحو ثلاث مئة فارس. وُجِرِح الامير حمزة وباتوا تلك الليلة يحرسون بعضهم . فلما طلع الصباح ثار الفريقان الى الحرب والقتال فدامت الحرب ثلاثة ايام ثم استظهرت آل شهاب وهرب الافرنج من تلك الارض وتحصنوا في الجبال. فعند ذلك ترجَّل الامراء وساروا مشاة وهجموا على الافرنج حتى صاروا على رؤوس الجبال واشتــدَّ القتال وعظمت الاهوال فولى الافرنج وقصدوا الهزيمة والفرار وتبعهم الشهابيون بقية ذلك النهار . وتفرق عساكر الافرنج في تلك الاقطار فمنهم من هرب لبلاد الشقيف ومنهم للحولانية · واما البطريق قنطورا فقصد حاصييًا وتحصن بها في بقية جيشه وغنم بنو شهاب خيلهم وسلاحهم وقد فقد من عشائرهم نحو ستانة فارس. ثم صاروا ألى حاصبيا ونزلوا في قرب القرية. فعند ذلك رمتهم الافرنج بالنبال وصبر بنو شهاب الى الليل وبنوا متراساً في تلك الليلة من الحجارة يقيهم النبال وعند الصباح اخذوا يتراشقون بالسهام ورمتهم الافرنج بالمجانيق والصخور الكبار. وفي ثاني ليسلة هجم بنو شهاب بعشائرهم ونقبوا للحيطان ولما لاح الصباح طلب الافرنج الامان فامَّنهم الامير منقذ على ان يخرجوا بدون سلاح وبقي قنطورا مع خمسانة رجل متحصن بن بالقلعة وبعد عشرة ايام هجم عليهم الرجال ودخلوا القلعة وقتلوا من فيها ولم ينج منهم احد واستولوا على ما فيها من الاموال مثم كتب الامير منقــذ الى السلطان نور الدين يبشرهُ بالفتح والظفر وارسل لهُ رأس قنطورا

وروروس اصحابه ففرح السلطان فرحاً جزيلًا وكتب جوابًا للامير منق يتضمن التهنئة وانه يقيم في البلاد التي افتتحها وتكون له ملكا وارسل له خلعة سنية مع مربي اولاده رستم بك الدودار ولما وصل الى حاصيا حرج الامير منقذ والامراء للقائه وكان يوم عظيم بالفرح والسرور ولما سمع صاحب الشقيف ما حل بالافرنج في حاصيا ارسل يطلب الصلح من الامير منقذ وكان في ذلك الوقت الامير يونس المعني ابن الامير معن واليًا على الشوف فلما سمع بقدوم بني شهاب الى وادي التيم وانتصارهم على الافرنج سُر غاية السرور ونهض من الشوف بجحف ل الى وادي التيم ولما اتصل بالامير منقذ خبر قدومه خرج لملاقاته واستقبله باحسن استقبال وبقي عنده ثلاثة ايام ثم رجع الامير يونس الى الشوف »

"وفي سنة ١٢٤٠ ( ١٣٨ هـ) قصد ابن ابن عم قطورا الافرنجي برجاله الامراء الشهابيين للاخد بثار قنطورا ولما قربوا من وادي التيم التقاهم الامير عام مستنجداً بالامير عبدالله ابن الامير سيف الدين المعني فانجده وقام بالعسكر من حاصياً الى مرج لخيام وهناك التقى لجيشان وتصادم الفريقان ثائدة ايام وفي اليوم الرابع هجم عليم الافرنج فكسروهم ثم جمعهم الامير عامر وتحالفوا على الثبات في الحرب وهجموا على الافرنج فهزموهم نحو ثاثة فراسخ وقتل من الفريقين جم غفير واستولى الامير عامر على الديار القريبة من وادي التيم واقطعه صلاح الدين اقطاعات في البقاع وفي سنة ١٢٥٨ توفي الامير عامر وعره ستون سنة وكان متوسط القامة اسم اللون قوي الاطراف رشاقاً بالسهام و فتولى بعده أكبر اولاده الامير قرقاز فاستخف به الامراء اقاربه لصغره وفيها بلغ الامير قرقاز اجتاع الامير سلمان والامير محمد والامير جابر اقاربه وتدبيرهم سرًا على قتله فسبقهم وهم في المفاوضة ليسلًا ودخل اليهم بجية وقتلهم وتدبيرهم سرًا على قتله فسبقهم وهم في المفاوضة ليسلًا ودخل اليهم بجية وقتلهم ثم رجع الى داره وارسل اعوانه فقبضوا على خواص الامراء فوضعهم في السجن مثم رجع الى داره وارسل اعوانه فقبضوا على خواص الامراء فوضعهم في السجن مثم رجع الى داره وارسل اعوانه فقبضوا على خواص الامراء فوضعهم في السجن مثم استحضر الامراء فخضروا مرتعدين وقطع امامهم دؤوس عشرة من اصحاب الامراء

المقتول بين فازدادوا رعدة · وقال احذروا غرور الشيطان وكونوا مطمئنين آمنين ثم اطلق المسجونين ،،

وفي سنة ١٢٤٩ (٦٤٧ ﻫـ) قدم لويس التاسع القديس ملك فرنسة بجيوش عديدة واموال وافرة وأهبة جزيلة وقضى فصل الشتاء في قبرس ومنها سار الى عكا وارسى بها وفرَّق جماعته على ساحل البجر فازدادوا عزمًا وقوةً .ثم سار في البجر بخمسين الفًا قاصدًا دمياط وكان قد شحنها الملك الصالح بآلات عظيمة وذخائر وافرة · وجعل فيها بني كنانة وهم مشهورون بالشجاعة والفروسيَّة . وفي شهر صفر وصلت الافرنج الى برّ دمياط الغربي فكبر الخوف على بني كنانة فهربوا من دمياط واخلاها اهلها فمسكها الافرنج من غير قتال واستولوا على جميع ما فيها وكان الملك الصالح صاحب مصر يومئذٍ في الشام يحاصر حمص فلما بلغة أمر دمياط سار مسرعًا الى الديار المصرية وعند وصوله الى المنصورة أصيب بمرض في رجلهِ فامر الاطباء بقطعها. واذ كان يُعاني الالم أتي ببني كنانة فامر بهم وكانوا اربعة وخمسين اميرًا فصُلبوا كما هم بثيابهم وخفافهم . وفي غدِ ذلك اليوم لاربعة عشر مضت من شعبان توفي الملك الصالح نجم الدين ايوب ابن الملك الكامل محمد طاهر الذيل واللسان سفاك الدماء اباد الاشرفية واخاه العادل وغيره ولم يكن له ولد الَّا الملك المعظم تورنشاه وكان مقيمًا بجصن كيفًا من ديار بكر . فكتم الحجَّاب موت الملك الصالح خوفًا من الافرنج وارسلوا يستدعون ابنــه مع اقطاي الاكبر في ممالك ابيهِ واخرجوا باسمهِ امرًا الى العساكر والامراءككي يحلفوا بالطاعة لابنهِ وكانت زوجتهُ امّ خليــل شجر الدرّ تكتب خطًّا يشابه خطه · فلما سمع تورنشاه بموت ابيهِ قدم الى دمشق وجلس في دست السلطنة فاخذ الاموال وفرَّقها على الامراء . وبعد ان اقام بدمشق شهرًا سار الى الكرك فرتب امورها ثم توجه الى المنصورة وقد ارتضت بهِ ارباب الدولة فحلفوا لهُ وسلموه ملك ابيهِ وهو التاسع من ملوك بني ايوب في الديار المصرية . وفي سنة ١٢٥٠ ( ٦٤٨ هـ ) جمع ملك فرنسة جيوشه مريدًا ارض مصر فصبر

المصريون الى ان عبر الخليج من النيل ثم زحفوا عليــــــ حتى التقي العسكران بين برّ دمياط وبرّ المنصورة وصار قتال شديد فانهزم الافرنج اقبح هزيمة ومنعهم التحليج عن العودة وقتل منهم خلق كثير وغرق كثير · اما الملك لويس فقد استأسروه مع خاصته بالامان وبلغت عدة القتلى من الافرنج ثـالاثـين الفاً وفي اليوم ٢٨ من هذه الواقعة في ٢٧ من شهر محرم قتل الملك المعظم تورنشاه ابن الملك الصالح ايوب وبهِ انقرضت الدولة الايوبية من الممككة ٠٠٠٠ فاجتمع الامراء واقاموا امّ خليل شجر الدرّ زوجة الملك الصالح ايوب وخطبوا لها على المنابر وضُربت السكة باسمها وجعلوا عزَّ الدين ايبك التركماني اتابك العسكر. ثم ان شجر الدرَّ فوضت الامير حسام الدين أن يفض مسألة ري دي فرنس ( ملك فرنسة ) فاشترط عليه أن يسلم دمياط ويدفع لملكة مصر خمس مئة الف دينار وقيل بل الف الف دينار فعند ذلك اركبه بغلة وسار به الى دمياط واخلاها الافرنج بعد اربعة ايام من قتل اللك المعظم وتزلوا الى المراكب ثم ان ملك فرنسة سار الى عكا باهله وبمن تخلف معهُ من اصحابه وبني مدينة قيصرية واسكن فيها جماعته واقام هناك نحو خمس سنين ثم بلغهُ بيته وعساكره في جبل لبنان حتى الى اوان تحريره

والكان الملك لويس بعكا بعث الى عامّة الشعب الماروني بالرسالة الآتية :
 لويس ملك فرنسة

الى امير الموارنة بجبل لبنان والى بطريرك واساقفة الطائفة المذكورة
ان قلبنا امتلاً فرحًا لما رأينا ولدكم سمعان قد اتى مع ٢٠ الفًا حاملًا الينا شهادة حاسَتكم الحبية ومقدمًا لنا الهدايا الفاخرة ، وبالحقيقة ان محبتنا الحالصة التي ابتدأنا ان نستشعرها نحو امة الموارنة ايامه حلولنا في قبرس حيث هم مقيمون قد تضاعفت اليوم بزيادة ونحن موقنون ان هذه الامة التي قامت تحت اسم القديس مارون هي قسم من الامة الفرنسية ، لان محبتها للفرنسيين تشبه محبة الفرنسيين بعضهم لبعض

وعليه فيجب من قبيل العدل ان تتمتّعوا انتم وجميع الموارنة بنفس الحماية التي يتمتع بها الفرنسيون من جانبنا وان تقلوا في الوظائف كما هم يقبلون ولذلك فاننا نستحثك ايها الامير الرفيع الشان على ان تسعى كل السعي فيا يعود على اهل لبنان بالسعادة وان تُعنَى باقامة اشراف من اكثر الناس اهلية لديك كما هو جار في فرنسة وانتم ايها السيد البطريرك والسادات الاساقفة وجهور الاكليروس وعامة الشعب الماروني واميركم العظيم اننا رأينا بكامل السرور تعلقكم الثابت بالدين الكاثوليكي واحترامكم لرئيس الكنيسة خليفة القديس بطرس برومة فنحثكم على المحافظة على هذا الاحترام وان تبقوا دائماً غير متزعزعين بهذا الإيمان (١)

اما نحن وجميع الذين يخلفوننا على عرش فرنسة فنقد باننا نوليكم انتم وجميع شعبكم حمايتنا الحاصة كما نوليها للفرنسي بين بعينهم ونسعى في كل وقت فيا يكون آئلًا لسعادتكم اه ولم تزل هذه الرسالة محفوظة في خزانة البطريركية المارونية ،،

( عن بودبكور )

وفي سنة ١٢٥٥ ( ٢٥٣ هـ ) كاتب البطريرك سمان البابا اسكندر السادس يهتئهُ بارتـقائهِ الى البابوية ويسألهُ ان يرسل اليهِ درع كمال الرئاسة وفي سنة ٢٠٦٦ في اول يوم من شباط ارسل اليهِ الدرع ورسالة جميلة وهمي محفوظة الى اليوم في دير سيدة قنوبين

<sup>(</sup>۱) ان هذه الحبة المشار اليها هنا هي محبة مذهبية لا بدّ ان تكون بين من جمعهم دين واحد كما صرّح بهِ الملك لو يس نفسه عند ما ذكر بالسرور تعلق الموارنة بحليفة القديس بطرس في رومة . ونحن الموارنة نحمد الله على اننا في مملكة تسود فيها الشريعة العادلة في ظل سلطاننا عبد الحميد خان جمجة سلاطين هذا الزمان

من جور المصريين حتى انهم في كنيسة مار سابا في قرية ادّه من بلاد البترون صوروا حيطانها الشالية كما هو ظاهر من تحرير المصور اي سنسة ١٥٧٥ يونانية وفيها امر الملك الظاهر بنهب قارا وهي قرية بين دمشق وحمص لان اهلها كانوا نصارى وكانوا يسرقون المسلمين ويبيعونهم من الفرنج فهبها العسكر وقتل منها جماعة وسبى منها نحو الف نفس فربي هولا بين الاتراك وخرج منهم مماليك واجناد وام اء

وفي سنة ١٢٦٦ ( ١٦٥ه) فتح الملك الظاهر مدينة يافا في ٧ آذار وهدمها وهدم قلعتها وملك الباشورة بالسيف وفي ١٨ رجب قصد قلعة الشقيف وهي بين صيدا ودمشق وتدعى حصن تيرون باسم الذي بناها اولا وهي حصينة جدًا بعضها عمارة وبعضها في الشقيف فنزل الملك الظاهر تحتها في وادي العواميد وحاصرها فلم يقدد على اخذها ثم صعد الى اعلاها وكشف ماءها وبعد هجعة من الليل ذبح في قناتها عدة من الغنم والبقر وقطع كروشها ورماها فيها فلما اصبحوا وجدوا ماءهم منتنا وهو مع عبيط فسلموها بعد حصار عشرة ايام وذلك نهار الاحد وهو التاسع والعشرون من شهر رجب ووجد بها اربعائة وثمايين رجلًا فارسلهم الى الفرنج في صور ورتب عليها قوماً من جماعته وبنى برجاً على باب القلعة وبالقرب منها على خمسة فراسخ قلعة ارنون وهي ايضًا حصينة جدًا ، ثم اغار الملك الظاهر على طرابلس فقطع اشجارها وغور انهارها وخرَّب اربعاً وعشرين من قراها فانسكبت عليه رجال المردة من الجبال ففرً هاربًا الى حصن الأكراد (١) ومن هناك زحف على انطاكية فنازلها من الجبال ففرً هاربًا الى حصن الأكراد (١) ومن هناك زحف على انطاكية فنازلها

<sup>(</sup>١) قال ياقوت: حصن الاكراد هو حصن منبع على الجبل الذي مقابل حمص من جهة الغرب وهو جبل الجليل المتصل مجبل لبنان وهو بين بعلبك وحمص وكان بعض امراء الشام قد بنى في موضعه برجاً وجعل فيه قوماً من الاكراد طليعة بينه وبين الافرنج واجرى لهم ارزاقاً فتد بروها باهاليهم ثم خافوا على انفسهم في غارة فجملوا يحصنونه الى ان صار قلعة حصينة منعت الغرنج عن كثير من غاراتهم فنازلوه فباعه الاكراد منهم ورجموا الى بلادهم

بغتة في مستهل رمضان وبعد حصار اربعة ايام ملكها بالسيف يوم السبت فقتل اهلها واحرق كنائسها وغنم منها اموالا كثيرة وأحصي من قتل بافطاكة هذه المرة فكانوا نيفًا واربعين الفًا • ثم اطلق من كان بها الاسرى • وكانت الطاكية اذ ذاك للبرنس بيومند بن بيومند وله معها طرابلس • وقد كان البرنس مقيمًا بطرابلس لما تتحت انطاكية • ثم استولى الملك الظاهر على حصن بجراش بالامان

سنة ١٢٦٩ ( ١٢٦٨ هـ) فتح الملك الظاهر للحصون الاسماعيلية وهي الكهوف والقدموس والمنيفة والقليعة وامَّر على الاسماعيلية وهم الأكراد نجم الدين حسن ابن المشغراني وفرض عليه ان يرفع اليه في كل عام الف درهم ومشغرة هي قرية كبيرة ترهة كثيرة المياه بسفح جبل لبنان

وسنة ١٢٧٦ ( ٣٠٥ه ) بلغ اللك الظاهر ان امراء عبيه كاتبوا البرنس صاحب طرابلس فغضب عليهم واخذ جمال الدين حجي وزين الدين محمد وسعد الدين خضر واعتقلهم في حبس مصر بعد ان نهب املاكهم ومواشيهم وخطف اولادهم وحرَمهم (١)

وفي سنة ١٥٨٨ يونانية (١٢٧٧ م) (٦٧٦ هـ) بُجدَد دير سيدة ميفوق في ارض الله البارون وقيل ان المعتني بتجديده هو البطريرك يعقوب انتقل من يانوح واتخذه مسكنًا له كما هو منقوش على الججر الذي فوق عتبة الكنيسة:

معر هوا سا همر معسلا احده وسقع قسا

وملكة الفرنج وهو في ايدچم الى هذه الغاية وبينة وبين حمص يوم ولا يستطيع صاحبها على انتزاعها من ابدچم اه . ـ واول من ملكه من الفرنج تنكري صاحب انطاكية سنة ٥٠ اللهجرة (١) راجع كتاب الغرر الحسان في تاريخ هذه السنة

## ومرا ومعنا ومعنوه وموسل معان الما سهسل

اي باسم الله الحي للدهر. في سنــة الف وخمسائة وثماني وثمانين لليونان كمثّل يعقوب هيكل والدة الله لتكن صلاحًا ممنا على ايدي المتطاة القس داود ومرقس ويوحنا

في سنة ١٢٧٨ (٦٧٧ هـ) احرق عسكر الشام بلاد الغرب وجبل بيروت · وذلك ان قطب الدين السعد بعد ان استقطع قرية كفرعيَّه من امراء الغرب آل تنوخ (١) وجد فيها ذات يوم مقتولاً فِاتُنهم بقتله نجم الدين محمد بن حجي

(1) ينتهي نسب هؤلاء الامراء القيسيين الى الامير تنوخ بن قحطان بن عوف بن كندة بن جندب بن مذحج بن سعد بن طي بن تميم بن النعمان بن المنسذر ملك الحيرة المعروف بابن ماء الساء اللخسي. وتنوخ اسم لثلث قبائل من نصارى العرب جراء وتنوخ وتغلب اجتمعوا في البحرين وتحالفوا على التناصر واقاموا هنساك فسموا المكان الذي اجتمعوا فيهِ تنوخًا . فتغلب لفظ تنوخ على احدى قبائلهم المنسوبة الى الملك النعمان بن ماء الساء لشرفها وامرتنا على سائر القبائل . قيـل انهُ لما قتلُ ابرويز بن كمرى ابام النعمان الاكبر فرَّ النعمان الاصغر بجملة من قبائل العرب. ولما ظهر الاسلام جاءَت قبيلة منهم مع قعطان بن عوف واقامت بالبرية التي بين حلب ومعرّة النممان بن بشيير الانصاري. فكبرت منزلة قحطان في تلك القبيلة ورزق هناك ولدًا ساهُ تنوخًا وتقلَّد الامارة عليهم. ثم رحلوا الى الحبل الاعلى وبنوا فيسهِ القرى والمزارع . وفي ذات يوم تعرَّض لبعض حريمهم المشدّ الذي وكاهُ عليهم والي حلب فوثب عليهِ رَجَلَ منهم يُسمى نَبَا فقتلهُ وفرّ بعيالهِ الى كسروان وبني لهُ قرية هناك سميت برج نباً. فلما طلبهُ نائب حلب من عشيرت خافوا منةُ ورحلوا قاصدين موضع نبًا . وفي سنة ٠٦٠ اتي الامير تنوخ الملقب بالمنسذر بعشيرة نبًا ومعهُ تلك القبيلة واتى معهم بعض امراء القبيسلة وكانوا عشر طوائف فوجَّهم نبَا الى الديار الحالية من السكان (الجنوب الغربي من لبنان) فاستوطن الامير تنوخ حصن سرجمود وتفرق الباقون في سائر تلك الجهات وكان الامير تنوخ يحكم فيما بينهم وبنوه من بعده واشهر من قام من آل تنوخ بمتر الملقب بناهض الدين المكنى بابي العشائر وكان بمتر مقيماً بحصن سرجمور ولهُ اخ يستَى عرف الدولة يقيم بعرمون ( راجع عنتصر لبنان والتاريخ الاكبر وأخبار الأعيان في انساب تنوخ)

وكان ابوه وذوو قرابته معتقلين في مصر فتوجهت اليه العساكر والعشران من ولاية بعلبك والبقاع وصيدا وبيروت واحرقت بلاده وتفرَّق التنوخيون ايدي سبا الى ان المنهم الملك السعيد وامر بخروجهم ورجوعهم الى بلادهم (١)

وقد وقعنا على كتابين للعبلاة احدهما كتب في سنة ١٢٨٣ (٢٨٢هـ) اي سنة ١٠٩٤ يونانية في قطين الرواديف من ارض لحدث بقرب دير القديس يوحنا المعروف بدير مار ابون الذي كان مقيمًا به الاسقف ابراهيم الحدثي والثاني كتب بعد الاول بمثتين واحدى وعشرين سنة اعني سنة ١٨١٠ يونانية · وكلا انكتابين يخبران انه في شهر ايار سارت العساكر الاسلامية الى فتح جبة بشرَّاي وصعدت الى وادي حيرونا شرقي طرابلس وحاصرت قرية اهدن حصارًا شديدًا وفي تمام الاربعين يومًا ملكوها في شهر حزيران فنهبوا وسلبوا وخرَّبوا القلعة التي في وسطها والحصن الذي على رأس الجبل مثم انتقاوا الى بقوفا ففتحوها في شهر تموز وقبضوا على أكابرها واحرقوهم في البيوت ودكوها الى الارض واسرفوا في النهب والسلب. وبعد أن وضعوا السيف في اهالي حصرون وكفر سارون وذبجوهم في الكنيسة زحفوا في ٢٢من شهر آب الى الحدث فهرب اهلها الى العاصي وهي مفارة منيعة فيها صهر يج ما • • فقت اوا من ادركوه وخرَّبوا الحدث وبنو برجاً قبالة المفارة وابقوا فيه كمينًا من العسكر. ثم هدَّموا جميع الاماكن الحصينة ولما لم يستطيعوا سبيلًا للى فتح قلعة حوقا التي قبل الحدث اشار عليهم ابن الصبحا من كفرسغاب ان يجر وا اليها النبع الذي فوق بشراًي فقماوا وملكوها بقُوة الماء لانها كانت داخل الصخر واذنوا لابن الصبحا في ان يلبس عمامة بيضاء وان تقوم العبيد بخدمتهِ (٢) . ولما تراجع العسكر ندم ابن الصبحا على ماكان

 <sup>(</sup>١) راجع ايضًا كتاب الغرر الحسان في تاريخ السنة المذكورة

<sup>(</sup>٧) ذكر صاحب الغرر الحسان خبر هذه الواقعة طبق ما ذكر الموالف ولكنه لم يذكر شيئًا عن بناء ابن الصبحا لدير سيدة حوقا . وذكر صاحب كتاب اخبار الاعيان سبب هذه الحرب فقالــــ : سنة ١٢٨٣ لما تولى بيبرس اجتمع الامراء فانتخبوا الامير قلاون

منه وبنى دير سيدة حوقا لسكنى الرهبان وهو بالقرب من البرج الذي كان على الصخر. ويُقال انه في هذه الارض غرس الله جنة عدن لان حز قيال يقول ان ارز لبنان في فردوس الله ولا طرد منه آدم سكن جبل حرمون وسكن اولاده شرقي الفردوس في البقعة وبنوا قلعة بعلبك واستنبطوا الطبول والزمور وكانوا قوماً جبابرة وتدل على ذلك مدافن هابيل وقاين وشيت التي هي بالقرب منها

'' وفي سنة ١٢٨٤ (٦٨٣ هـ) كانت وفاة الامير قرقماز الشهابي في حاصييًا وتولى الامارة بعدهُ ابنهُ الامير سعد فلم تنجيح امارته ولم نُتحمد ايامه الَّا قليلًا. وفي عهده دخل المغول الديار الشامية حتى وصلوا الى وادي التيم وجعلوا طريقهم على حاصبياً . وقبل وصولهم ببرهة وجيزة هم َّ الامير سعد ان يجمع جمعًا من رجال وادي التيم ويقف بوجه المغول ويذبُّ عن بلاده ويمنعهم من الدخول اليها · فلم يجبهُ احد الى ذلك بلكلُّ دخلة الحوف والرعب مما بلغة من اخبار المغول. واخذت الحـــيرة منهم واشتغل كلُّ بتدبير نفسه ومالهِ وعياله ولذلك نهض الامير مسرعًا واركب الحُرُم وحمل ما عنده من الاموال الغالية وامر الامراء بذلك فصنعوا مثل صنيعهِ . ثم وجُّه اخاه الامير عليًّا واصحبهُ بمئة فارس وسير الحُرُم معــهُ في ذلك الليل الى جبلَ الشوف، واخذ جميع اهالي بلاد وادي النيم في الرحيل، وما اصبح الصباح الله وجيوش المغول ملأت بلاد وادي التيم سهلًا وجبلًا من كل جهة · فظفروا باهاليها ونهبوا وقتلوا وسلبوا وفعلوا فيهاكما فعلوا في غيرها وسبوا النساء والرجال. فنهض الامير سعد وجمع باقي اخوته وابناء عمهِ وغلمانه وفرسانهِ واجتمع عليهِ قليل من اهالي البـــلاد وهرب الباقون . فوقع اكثرهم في ايدي المغول . وهم الامير سعد بالرحيل فلم يقدر على المسير بلا قتال لان المغول احاطوا به من كل جانب وملأوا البلاد جميعها وفاخذ يدافع عن نفسه هو ومن معهُ وكانوا دون الالف وكان الامير سعد كيف ما حوَّل وجهه

اتابك العسكر وسمي بالملك المنصور فام، بغزو جبـل لبنان لان اهله كانوا نجدة افرنج السواحل». واكمل الحبر بعد ذلك كما هنا

رأى السبايا من النساء بايدي المغول ورأى القتل والنهب وسمع الصيحة وصراخ الاطفال حتى كادت نفسهُ تذهب من الحزن والانزعاج · فاخذ يدافع فرقة بعد فرقة ويريد الانصراف ولم يكن له طريق من كثرة الجيوش ولم يزل هو ومن معه يحارب ويدافع من الصباح الى الظهر حتى بلغوا مرج الشميت وقد احاط بهم التاتار من كل جانب فحينتذ ٍ ايقن الامير سعد ومن معهُ من الامراء والغلمان بالهــــلاك لما رأوا من شدة الضيق وسوء الارتباك واشتد عليهم القتال وتزايد عليهم فريق المغول فقاتلوا قتال الآساد وصبروا صبر الكرام وعلموا ان المنية تدوسهم وتهلكهم المغول فنادى الامير سعد اصحابه وجمعهم كتية واحدة وقرأً الفاتحة قبل لحملة على تلك الجيوش وعزموا انهم لاينثنون حتى يخرجوا الى خارجهم وينجوا بانفسهم او يهلكوا باسرهم . ولما صمموا على ذلك رفعوا اصواتهم وودعوا بعضهم وقوَّموا الاسنَّة واطلقوا الاعنة وكرُّوا على تلك الجيوش الزدحمة ودخلوا بينهم وفرقوا صفوفهم وجعلوا يقاتلون من يصادمهم ويقابلهم حتى تسنَّت لهم النجاة وادركوا الفضاء في عشية ذلك اليوم ولم يقر بهم القرار حتى بلغوا صحراً كامد من بــلاد البقاع وهناك اعطوا خيلهم راحة قليلة ثم اطلقوا الاعنة لان التتر في الاثر . ولم يزالوا سائر بن حتى بلغوا النهر الذي في فيحاء البقاع فوقفوا هنالك قليلًا وهم لا يدركون لشدة ما اصابهم بتلك الحملة من التعب، وكان الليل قد ارخى سدوله على الخافقـــين ووقفت التاتر عن الطلب. فعندها سار الامير سعد واصحابه خفية حتى صعدوا الى اعلى الجبل وهناك نزلوا عن خيلهم واستراحوا وامنت انفسهم وثبتت وسكن روعهم وباتوا الى الصباح كانهم اشباح بلا ارواح ولما طلعت الشمس انتهوا وتفقدوا رجالهم فاذا قد فقد منهم نحو سبعمائة وفارس واميران من اخوة الامير سعد وثلاثة من بني اعمامه وقد 'جرح هو ومن بقي معهُ . ولم يكن منهم احد سالمًا بلكاهم مجاريج ومهشمون. فنهضوا وشدُّوا جراحاتِهم وجلسوا ينظرون الى ناحيــة بلادهم فرأوا للحريق قد عم جميغ وادي التيم والبقاع وبقوا هناك الى ان صلُّوا الظهر · وبعد ذلك ركبوا وقصدوا اهلُّهم وكان

الامير على حين سار بالرجال الى جبل الشوف تخيَّر بطحاء نهر الصفا وضرب هناك المضارب ولخيام واترل العيال وفي اليوم الثاني من تزولهم ركب واخذ معهُ عشرين فارساً وصعد سطح الجبل يتفقّد بالنظر ولم يبلغ القمة حتى التقى بالامير سعد واصحابه فترجُّل وسلم عليهِ وسألهُ عن الحبر فقال: دع وانظر الاثر اين منزلتكم · قال : قريبة ثم امر بالركوب فركب وسار امامهم الى المنزل وباتوا تلك الليلة من تعيهم لا يدركون شيئًا كالليلة الماضية . ولماكان اليوم الثالث وفد عليهم الامير بشير الى (١) الامير على المعني امير الشوف يومئذ ومعهُ الاقامات والميرة فهنأهم بالسلامة وعزاهم ورحب بهم واقام عندهم يومسين وفي اليوم الثالث رحل لحله و بقى الامير سعد مقيمًا في ذلك الحل الى ان خلت الديار الشامية من جيش المغول فنهض واخذ معة الامراء ومن بقي من غلمانهِ فكان الجميع دون الخمسائة .وتوجّه لبلاد وادي التيم فرآها بعد محرقة المغول بلاقع قد علاها الدّمار والحراب. وخلت من الانيس وقد عمَّها أ سواد للحريق والدخان. فتقطع فؤاده من الحزن والكرب وسار الى حاصييًا فرآهـــا تخبر عن مدائن صالح بخرابها وزادت احزانه ولم تطاوعهُ نفسهُ على الدخول اليها تأَسُّفًا فَنْزُلُ خَارِجِهَا وَضَرِبِ المِضَارِبِ وَالْحَيَامِ وَاقَامِ مَدَةً مِنَ الْآيَامِ يُنهِضُ مَا هُدم ويصلح ما عدم ويُعمّر ويجدد حتى اصلح له مكانًا لاجل سكناه ·ثم احضر اهله اليها وكانت غربتهم عنها خمسة اشهر وارجع معهُ باقي الامراء وغلمانهم • ثم شرع في اصلاح الباقي وكتب الى اهل البلاد في الرجوع اليها • وكان الذين سلموا منهم من اسياف المغول وتلك المصيبة نزحوا الى جبل الشوف وتفرقوا في صحاريه • ومنهم من انحدروا الى الساحل المستأمن وتوطنوا هنالك. ولكنه لم يرجع منهم احد لان اخبار المغول كانت لم تزل متصلة وفي كل مدة يخشدون ويتردُّدون الى البــلاد الشامية واستولى على الناس منهم للخوف والقلق وكان ملوك مصر والشام لم ينتظم لهم حال بلكل مدة يتغلب واحدَثم يُقتل ويتولَّى غيره ثم كَخلع ويقوم غيره ثم يعزل وتقع

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ولعل الناسخ اهمل او زاد شيئًا فصارت العبارة كما ترى

لذلك الفتن والحرب والتتر ثائرة من جهة والفرنج من جهة اخرى واستولى للخواب على الاقطار الشامية . فن ثم كان الناس يرغبون في سكنى الجبال العالية الصعبة المسالك وقدم لجبل لبنان في ذلك الوقت خلق كثير ومنهم أهل بلاد وادي التيم واسترت ديار وادي التيم مقفرة خالية من المسكان نحو خمسة اعوام ولم يكن فيها بناء سوى حاصبيا حتى ركدت زعازع الفتن والخاوف فرجع البعض من اهلها وبنوا بعض القرى التي في جبل حاصبياً لا غير وبقيت على ذلك الحال كل ايام الامير سعد وحدث في ايامه قحط وجدب حتى اكل الناس بعضهم وجاء بعد ذلك و باء شديد فاهلك خلقاً كثيرًا ومات الاير سعد بذلك الوباء بعد امارته خمسًا وثلاثين سنة فاهلك خلقاً كثيرًا ومات الاير سعد بذلك الوباء بعد امارته خمسًا وثلاثين سنة تقضّت بالمصائب والمتاعب ، (١)

وسنة ١٢٨٧ (٢٨٦ هـ) توفي بيومند البرنس صاحب طرابلس وهو الذي بنى دير بلموند فوق طرابلس وجعله منتزها وفلما اتصل خبره بالسلطان قلاون (٢) سار بالجيوش المصرية وكاتب حسام الدين لاجين ان يوافيه بالجيوش الشامية الى فتح طرابلس وفالتقيا يوم الجمعة مستهل ربيع الاول ونصبا عليها الجانيق الكبار والصغار من جهة الشرق وشدًدا عليها الحصار نحو ٣٣ يوماً وقتحاها بالسيف نهار الثلاثا في ٢٦ من نيسان وقتلا اهلها وسبيا ذراريهم وغنا غنيمة عظيمة وما نجا من الافرنج الالله وبعد ان نهبها العسكر امر السلطان بحريقها وهدمها الى الارض ثم بنيت على نصف فرسخ منها في وادي الكنائس وقال ايوب صاحب التاريخ المختصر كانت مدة ولاية الافرنج على مدينة طرابلس ١٨٠ سنة من سنة ١١٠ ومن حيث ان الكسراونيين وللجرديين كانوا قد تولوا من الجبال لنجدة الافرنج وقتلوا من عسكر السلطان خلقاً وللجرديين كانوا قد تولوا من الجبال لنجدة الافرنج وقتلوا من عسكر السلطان خلقاً كثيرًا برز الامر من حسام الدين لاجين نائب دمشق الى قرسَنقر ان يجمع العساك

<sup>(</sup>۱) ان صاحب تاریخ الاعیان ذکر وفاة الامیر قرقماز وقدور المغول الی وادی التیم فی سنة ۱۲۸۷ (۲) هو السلطان المنصور سیف الدین قلاون ابو المعالي العبالمي وهو السابع من ملوك الترك في الدیار المصریة

الشامية ويزحف بها لاستنصالهم · قال ابن سباط : وكتب ايضا الى اثنين من امرا ، غرب بيروت جمال الدين حجي بن محمد التنوخي وزين الدين بن على انه اذا بلغهما توجه المقر الشمسي سنقر المنصوري بالعساكر المنصورة الى جهة الجرد وكسروان يتوجهان اليه بعساكرهما · واحويتهما وان من نهب امرأة تكون له جارية او صبيًا يكون له مملوكًا ومن احضر منهم رأسًا فله دنيار · وان سنقر المذكور متوجه لاستنصال شافتهم وسبى ذراريهم

وه ومن ذلك الوقت خربت كسروان والذين سلموا من اهلها تشتتوا في كل صقع وسكن الاسلام سواحل كسروان في الازواق وغدير وساحل علما وغزير وغيرها وامتد المادة الى جرد الملاد مثل حراجل وميروبا وفاريًا وما يليها واما اواسط الملاد فدامت خرابًا مدة مستطيلة » (عن مختصر تاريخ لبنان)

وفي سنة ١٢٩٠ ( ١٨٩هـ) قدم تجار افرنج الى عكا وقتلوا من كان فيها من تجار المسلمين ولما بلغ ذلك الملك الاشرف خليلاً جهز العساكر المصرية وعمل كوسات عظيمة فكانت ثلثاثة حمل وكاتب نواب الشام واصحاب الولايات وتقدّم بالاجناد وآلات الحصار والمجانيق الكبار والصغار ما لم يجتمع لاحد غيره ولان الافرنج كانوا قد تقوّوا ولم يُغلقوا اكثر الابواب وجاء لللك المظفر صاحب حماة ومعه عمه الملك الافضل وأتيا من حصن الاكراد بالمنجنيق الكبير الملقب بالنصوري و محل على مئة عجمة واستمر الناس على جرّ العجل من حصن الاكراد الى عكا شهراً كاملاً مع ان المساقة بينهما ثمانية ايام وفي سحر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الاولى زحف الجيش على عكا وشدّد عليها الحصار ولما دنا من السور وانتشرت رايات السلطان الحيش على عكا وشدّد عليها الحصار ولما دا كثرهم الى النجر فوضع فيهم السيف مع طلوع الشمس نكس الفرنج اعلامهم وهرب اكثرهم الى النجر فوضع فيهم السيف مع طلوع الشمس ولم يُغلت منهم الله الذين فرّوا الى المواكب وامتلات ايدي العسكر من الغنائم وكان هذا الفتح في تاسع عشر من جادى الاخرى وتهدّمت ابراج المدينة واسوارها مم السلطان بهدمها الى الارض فدكّت دكًا ولا بلغت اخبار عكا الى الافرنج أمر السلطان بهدمها الى الارض فدكّت دكًا ولا بلغت اخبار عكا الى الافرنج

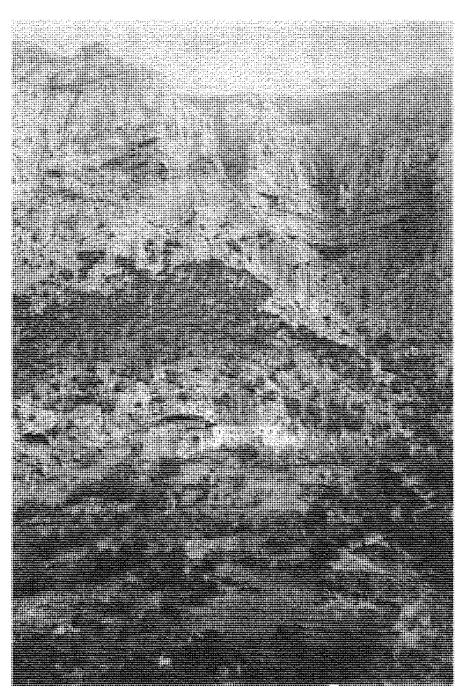

l'hototypie de l'Impr. Cathol. S. J., Beyrouth.

دير قنوبين مركز بطاركة الطائفة المارونية

الذين في السواحل وقع فيهم الرعب فتركوا البلاد وهربوا · ولما قدمت البشائر الى السلطان بان الافرنج خرجوا من صور امر باخلانها وهدما · وكان في صور خلق كثير من المسلمين فلم يقبلوا بذلك بل اقاموا بها · ثم ان السلطان توجه الى دمشق مؤيدًا منصورًا فقبض على حسام الدين لاجين نائب السلطنة بدمشق فحبسه وحبس ابن غرض وولًى علم الدين سنجر الشجاعي نيابة دمشق · فسار الشجاعي بفرقة من لجيش الى صيدا · فخرَّب المدينة وللجزيرة وقلعتها الجنوبية والشالية · ثم قصد بيروت فحاصرها واخذها في آخر رجب · ثم هدم سورها ودك قلعتها وكانت حصينة جدًّا · ثم جعلوا النجو واشعلوا بها النار في مستهل شعبان · وفي ١٥ منه نازل الشجاعي انطرسوس المسلمها الافرنج بالامان · وكانت جبيل تحت الطاعة فاتاها الشجاعي وطرد منها الافرنج وهدمها ودك قلعتها ، وفي ايام السلطان الذكور اقفرت بلاد السواحل التي كانت بيد الافرنج وخربت عن آخرها من غير تعب ولا قتال · وقد كانت حصينة فانهزم منها الافرنج بعد ان كانوا قد اشرفوا على ملك الشام والديار المصرية

في سنة ١٩٦٦ ( ٢٩٢ه) في غرَّة ربيع الاول كان الفراغ من بنا جسر نهر الكلب الذي بناه سيف الدين ابن الحاج ارقطاي المنصوري الناصري كافل السلطنة الشريفة بالمملكة الطرابلسية في ايام الملك المنصور بكر بن السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاون وكان قد انشأه بعد خراب الجسر الذي اقامه ملوك الرومانيين ولاسيا افطونينس الحليم الذي تولى سلطنة رومية بعد المسيح بمئة واربعين سنة وهو الذي قطع الصخور و بني السبرج وانهج الطريق التي على شاطى البحر السالكة الى بيروت كما هو منقور في الصخر قبالة الجسر القديم مما يلي الناحية الجنوبية على هذه الصفة : الامبراطور قيصر مرقص اوريليس افطونينس الحليم السعيد كبير البرت كبسير البريتانيين كبير الجرمانيسين وظع الجبال المشتملة على نهر ليقا وسهل الطريق ولقبة البلويق الافطونياني » و أقب بهر الكلب لانه بعد ان اصلح الطريق افطونينس الملك

نصب فيهِ الكفار قائمة من حجر كبير على هيئة الكلب وقيدوها بسلسلة من حديد وربطوها الى الصخر وجماوا له محلا للطعام · وما زال ذلك مستمرًا الى ان جاء النوتية والقوا القائمة في البحر · وفي سنة ١٦٧٥ قدم بعض تجار من الافرنج فقطعوا رأس الكلب وحماوه للفرجة في البندقية (١)

وفي سنة ١٢٩٣ ( ٢٩٣هـ) استرجع امراء الغرب اقطاعاتهم بعد ان خرجت الحلقة الطرابلسية (٢) ثم جعلوا عليهم درك (محافظة) بيروت ورتبوا منهم تسعين فارساً . فكان كل ثلاثين يقيمون في الدرك شهرًا . و بعد انقضاء الشهر يحضر ثلاثون مكانهم وهلم جرًّا

ثم جعلوا لبيروت مراقبة البجر وجعلوا فيها رهجيَّة وحَمام بطاقة مدرَّج الى دمشق وخيل بريدٍ و فكانت النار للحوادث في الليل وحمام البطاقة للحوادث في النهار والبريد لا يتجدد من الاخبار .كل ذلك فعلوه خوفًا من رجوع الا فرنج فجعلوا الدرب من بيروت الى دمشق اربعة بُرُد: الى للحصين والى قرية ابدل والى خان ميسنون ومنه الى دمشق بريد .ثم رتَّبوا ايضًا نارًا تصل الى دمشق في ليلة واحدة وجعلوا يشعلونها من ظاهر بيروت في مكان معلوم فتجاوبها نار في رأس بيروت العتيقة

هذا ولا نعلم ماذا ثيراد بقولهم « الحلقة الطرابلسية » حقيقـــةً . وقد ذكرها صاحب اخبار الاعيان الحلفة بالغاء الموحدة (راجع الكتاب المذكور ص٢٣١)

<sup>(</sup>۱) ولما هدم هذا الجسر اقام الامير بشير الشهابي الماروني الشهير ابن الامير قاسم الماروني ابن الامير عمر ابن الامير حيذر جدّ جميع الامراء الشهابيين في جبل لبنان جسرا غيره فوق المكان الذي كان فيه اولاً سنة ١٨٠٩ وهو ثابت الى الآن (الدر النظوم ص ٢٤٥) (٢) كان خروج الحلقة الطرابلسية في ايام الملك الاشرف صلاح الدين خليل سنة ١٣٩١ التي سار فيها الملك المذكور الى دمشق ومنها الى حلب. ثم نازل في جمادى الاخرى قلمة الروم وجدّ في حصارها شهرًا وشلائة ايام وفتحها عنوة واستناب فيها عز الدين الموصلي وفي حلب سيف الدين الطباجي . ثم عاد الى دمشق وام بمدم قلمة الشوبك ورجع بعد شهرين على مصر . وفي سنة ١٢٩٣ لما خرج الى الصيد تآمر عليه بيدرا نائبه مع لاجين فقتلاه فكانت مدة ملكه ثلاث سنب في وشهرين . وكان الثامن من ماوك الترك في الديار المصرية

ومنها الى جبل بوارش ومنهُ الى بيرس ومنهُ الى جبل الصالحية ومنهُ الى قلعة دمشق (١)

سنة ١٣٠٦ ( ١٣٠١ هـ) ترلت الافرنج على نهر الدامور بين صيدا وبيروت لية الاربعاء ثامن جمادى الاولى فقتل هناك فخر الدين عبد الحميد بن جمال الدين التنوخي وأسر اخوه شمس الدين عبد الله فافتداه ناصر الدين الحسين بن خضر بشدائة الاف دينار صورية (٢) . وعند ذلك رُفعت الشكايات الى ناتب دمشق الافرم في للجرديين واهل كسروان وقال ابن الحريري: انه بهذه السنة اجتمع النواب جمال الدين اقوش الافرم تائب دميشق وسيف الدين اسندم نائب طرابلس وشمس الدين سنقر المنصوري وحشدوا جيوش الشام الى مقاتلة الجرديين واهل كسروان فاجتمع مقدم الجبال واستعدوا للقاء الجيش فهزموه وقتلوا كثيرين وغنموا غنيمة كبيرة وقل ابن القلاعي : ان الواقعة كانت عند مدينة جبيل وان المقدمين الذين ترلوا من الحبال كانوا ثلاثين بالعدد والمشهورون فيهم : خالد مقدم مشعش وسنان واخوه سليان واخوه سليان فرتبوا الني مقاتل يكمنون على نهر الفيدار والفين على نهر المدفون ثم انحدروا بثلاثين فرتبوا الني مقاتل يكمنون على نهر الفيدار والفين على نهر المدفون م انحدروا بثلاثين واهلكوا اكثره وغنموا امتعتهم وسلاحهم واخذوا منفردًا فقتلوه وحملوا على الجيش واهلكوا اكثره وغنموا امتعتهم وسلاحهم واخذوا مين وأس من خيلهم وقدمت

<sup>(1)</sup> وفي الناريخ الاكبر: وكان بُرج القصيبة الذي عند الرصيف في يد والي جبيل وكان ذلك خوفًا من رجوع الافرنج الى هذه البلاد. وكانوا يقيمون شعلة نار في راس بيروت العتيق ومنه الى جبال بوارج ومنها الى جبل الصالحية ومنها الى قلمة دمشق لاجل الحوادث التي تعرض ليلًا كي تصل الاخبار الى دمشق في ليلة واحدة. وجملوا ايضًا حمام بطاقة تتدرَّج الى دمشق لاجل الحوادث التي تكون ضارًا. وجعلوا ايضًا بريد خيل يسير من بيروت الى الحصين و بريدًا الى قرية ابدل و بريدًا الى خان ميسنون و بريدًا الى دمشق لاجل ما يتجدَّد من الاخبار ومنع الافرنج عن الاجتماع باهل كسروان

<sup>(</sup>٢) راجع اخبار الاعيان ص ٢٣٠٠

الاكراد لنجدتهم فصدهم المكمنان في الفيدار والمدفون فلم يخلص منهم الله القليل و و قتل من امراء التنوخية نجم الدين محمد واخوه شهاب الدين احمد ولدا جمال الدين حجي مثم غزت الجردية بلادهم واحرقوا منها عين صوفر وشلمك وعين زوينة و بحطوش وغيرها من بلاد الغرب و قتل من المقدمين بنيامين صاحب حردين فدفنوه عند باب الاركان في جبيل ولشدة حزنهم عليه لم يرفعوا سنجقا ولا دقوا طب لا ولا فيرا م صعدوا الى معاد واقتسموا الغنائم بينهم اما عنتر فقصد الطمع على رفقائه واذ لم يعتب ويتعظ حرمه البطريرك فات في اليوم الثالث مثم اجتمعوا ليختاروا مقدماً عوض بنيامين فنطق طفل رضيع قائلًا: اقيموا نيقولا مقدماً فاتفقوا على مقدماً عوض بنيامين فنطق طفل رضيع قائلًا: اقيموا نيقولا مقدماً فاتفقوا على نيقولا المذكور وعهدوا اليه من كهف حردين الى كهف أيطو

سنة ١٣٠٤ (٢٠٤ه) ارسل اقوش الافرم نائب دمشق الى الجبليين واكسروانيين الشريف زين الدين بن عدنان يأمرهم ان يصلحوا شؤونهم مع التنوخية ويدخلوا في طاعتهم مثم ارسل اليهم ايضاً تقي الدين بن التيميَّة في صحبة بها الدين قراقوش ، فلم يحصل اتفاق فافتى العلماء حيننذ بنهب بلادهم بسبب استمرارهم على العصيان وابائهم الدخول في الطاعة ولذلك بُردت العساكر من جميع بلاد الشام ولم تزل تزداد الجموع من كل ناحية الى سلخ هذه السنة (١)

سنة ١٣٠٧ ( ٢٠٧ه) ذكر ابن الحريري وابن سباط انه في يوم الاثنين ثاني محرم سار اقوش الافرم نائب دمشق بخمسين الفًا بين فارس وراجل الى جبل الجرد وكسروان (٢) التي حيال بيروت . فجمع الدروز رجال الجرد وكانوا عشرة المراء بعشرة آلاف مقاتل والتقت الجموع عند عين صوفر وجرى بينهم قتال عظيم

 <sup>(1)</sup> راجع الدر المنظوم ص ٢٠٥ واخبار الاعيان ص٢١١ و ٢٦٩ و كتــاب النرر
 الحسان في تاريخ هذه السنة

<sup>(</sup>٢) أنَّ أقوش المذكور فتح كسروان من جهتها الشالية ولذلك دُعيت فتوحاً (الدر المنظوم ص٢٤٠)

وكانت الدائرة على الامراء فهربوا بجُرُمهم واموالهم واولادهم ونحو ٣٠٠ نفس واحتموا في غارٍ غربي كسروان يعرف بمغارة نيبيه فوق الطلياس بالقرب من مغارة البلَّانة . فدافعوا عن نـفوسهم ولم يقدر لجيش ان ينال منهم . ثم بذلوا لهم الامان فلم يخرِجوا فامر نائب دمشق ان يبنوا على الغـاد سدًا من الحجر واككلس وهالوا عليهِ تلاُّ من التراب . وجعلوا الامير قطلوبك حارسًا عليهم مدة اربعين يومًا حتى هلكوا داخل الغارمثم احاط العسكر بتلك لجبال ووطئوا ارضاً لم يكن اهاها يظنون ان احدًا من خلق الله يصل اليها . فخربوا القرايا وقطعوا الكروم وهدموا البيع وقتلوا واسروا جميع من صادفوا من الدروز والكسروانيين وغيرهم. فذأت تلك الجبال المنيعة بعد عزتها. وفي ١٨ جمادى الاخرى ركب بالشرابيش على الدين البعلكي وسيف الدين بكتمر وبدر الدين بكتاش وحسام الدين لاجين وعز الدين خطاب العراقي وتوجهوا لاجل عمارة لجبل وحفظ مينا البجر مع لجماعة الذين ساروا من دمشق الى بيروت وفي هذه السنة امسكت السماء عن المطر في الربيع ثم وقع ثلج فاهبط الأكواخ فتلف اكثر دود القرز . وفي هذه السنة امر الملك الناصر محمد بن قلاون تركبان الكورة ان ينزلوا في ساحل كسروان ليحافظوا عليهِ من الافرنج. وهم اهل عساف وكان دركهم من حدود انطلياس الى مغارة الاسد وجسر المعاملتين تحت غزير . فكانوا لا يدعون احدًا بِمِ في دربنـــد نهر الكلب الَّا بورقة جواز من الوالي او من امراء الغرب التنوخية . وجعل التركمان المذكورون ثلاثة ابدال من كل بدل من افارس يقوم في الدرك شهرًا . وكانوا ينزلون في انطلياس وبيوت اليزك على نهر الكلب وفي البرج الذي يليهِ نحو الجنوب وفي برج جونية والبرج الذي يلي جنوبي نهر الكلب. وكانت ازواقهم (بيوتهم) من حولهم وهي المعروقة بالعامرية والخراب ومصبح ومكايل على اسامي مقدَّمي الازواق. واقاموا لهم عمائر وبساتين وجنينات في عين طورا وعين شقيق لاقامة امرائهم شتاء وصيفًا وقيل ان جسر المعاملتين بناهُ سليمان بن عراب وهو الذي بني حصن معراب شرقي غزير وسمي جسر المعاملتين لانه بين برج قصيب

وبرج جونية على حدود طرابلس وبديروت وكان يسمى قديمًا جسر الداخلة على اسم البلاد التي بسبب كسرى الملك سميت كسروان (١)

في سنة ١٣٠٩ ( ٢٠٩هـ) وقعت فتنة في حوران بـين اليـمنية والقيسية وقتل خلق كثير . وفي سنة ١٦٢٠ يونانية تزل عسكر وخيَّم بالقرب من بشرًاي وحصــل منه ضرر عظيم على قرية بشرًاي وجميع بلادها (٢)

وسنة ۱۳۱۰ ( ۲۱۰هـ) استولَى الفرسان المعروفون بفرسان القديس يوحنا اورشايم على جزيرة رودس وكان في صحبتهم فرقة من موارنة القدس فسموا فرسان رودس ايضًا ( ٣ ) ؟ و عن الدر المنظوم ص١٥٨)

"سنة ١٣١٣ ( ١٣١٧ هـ) في ايام الناصر ناصر الدين محمد بن قلاون وهو التاسع من ملوك الترك في الديار المصرية انعمت الملكة سانسية اوقسطنسية زوجة روبرتوس ملك جزيرة صقلية وسلمت الموارنة مغارة الصليب في القدس الشريف مع اربعة مذائج في اربع كنائس مكما اخبر جبرائيل القلاعي المحفدي في رسالته الى البطريرك سمعان الحدثي بقوله : لما ابتاعت قسطنسية كنائس القدس بثانين الف دينار وهي القيامة

<sup>(</sup>۱) طالع ايضاً اخبار الاعبان ص ۲۱۱ و ۳۲۳ والدر المنظورص ۲۵۰ والغرر الحسان في تاريخ سنة ۲۰۰ للهجرة

<sup>(</sup>٣) طالع ايضًا كتاب الغرر في تاريخ منة ٧٠٩ للهجرة . ووجدتُ في كتاب مختصر تازيخ لبنان ما يلي «سنة ١٣٠٩ نزل عسكر في قرية حدثيت وصار منــهُ ضرر عظيم على قرية بشرّاي وجميع بلادها »

<sup>(</sup>٣) لما استولى السلطان سليمان الثاني على الحزيرة المذكورة سنة ١٩٢٣ وامر بنفي النصارى الطائمين كنيسة رومية رحل الموارنة سكافا مع الفرسان المذكورين الى جزيرة مالطة التي اعطاهم اياها كرلوس ملك النهسة سنة ١٩٣٠. ثم حاصرها السلطان سليمان المذكور سنة ١٩٦٥ فلم ينسل منها . ولبثت تحت ولاية هو لاء الفرسان الذين سموا فرسان مالطة الى ان اخذها منهم الفرنسيون سنة ١٧٩٨ ثم الانكليز بعد سنتين والى سنة ١٧٨٨ كان الموارنة قنصل في مالطة يسمى فيشنسيوس جلال (الدر المنظوم ص١٥٨ لـ طالع ايضاً كتاب سفر الاخبار ص ٧٩)

وقبر مريم والطور منحت الموادنة مغارة الصليب مع مذابح خَصَّتهم بهـا في سائر كنائس القدس،، (عن الدر المنظوم ص ١٥٧)

وفي سنة ١٣١٥ (٧١٥هـ) بنى الامير ناصر الدين حسين بن خضر بن محمد التنوخي دارًا شريفة في اسفل قرية عبيه ببرج وحمَّام وجنينـة واجرى لها الماء. وفيهـاكان بطرس اسقف بشرَّاي مترئسًا على دير القديس اليشاع في وادي نهر قديشا

وسنة ١٣٢٢ ( ٧٢٢ هـ ) كان متقلدًا زمام الكرسي الانطاكي البطريرك شعون وكان بطرس اسقفًا على بشرًاي · كذا وجدناه بخط الشاس سابا بن سليان بن القس جرجس من قنات

وسنة ١٣٣٣ (١٣٣٥ هـ) قدم الى بيروت افرنج جنوية قاصدين اخذ مركب بيتلان (ويروى كيتلان) في ولاية عزّ الدين البيسري من قبل تنكز نائب الشام وخرجوا الى المدينة وقاتلوا اهلها يومين وفدخلوا البرج واخذوا الاعلام السلطانية والمركب فلما انتهى ذلك الى امدير الامراء تنكز استدعى امراء الغرب المقيمين بعرمون الغرب وتركان كسروان فوبخهم وقرَّعهم كثيرًا على تهاملهم في المحافظة واودعهم السجن ثم اطلقهم اخيرًا لعدم ثبوت ذنب عليهم وامرهم بالاقامة ببيروت فبني الامير ناصر الدين دارًا له بجانب البحر (١)

سنة ١٣٣٩ (٣٤٠ ) ترلت نار من السماء باعمال طرابلس فاحرقت كثيرًا من الشجر والزروع، واحرقت في عين الفيجة ثلاثة بيوت وكثيرًا من الخشب، وكثر عن ذلك المرض وكان هذا في رئاسة بطرس اسقف اهدن والقس سركيس رئيس دير مُورا في اهدن ايضًا

سنة ١٣٤٤ ( ٧٤٥ هـ ) في شهر صفر كانت الوقعة بين اهل البقاع واهل وادي

<sup>(1)</sup> تُتوفي الامير ناصر الدين الحسين ١٣٥٠ وكان منشئًا فصيحًا وشاعرًا مغلقًا وانشأ بنايات كثيرة في بيروت والغرب (راجع الحبار الاعيان ص ٢٣٦و٢٣٦)

التيم وتُتل من الفريقين خلق كشير · واحرق ابن صبح ١٣ قرية من وادي التيم وانقطعت السبل لاسيا طريق الزبداني

سنة ١٣٤٥ ( ٢٤٦ هـ) ذكر ابن سباط انه جف الناس في السواحل من ملك قبرس فارسل الامير الكبير يلبغا الاتابكي الى بيروت بيد مر لخوارزي لكي يحصن المدينة ببناء الشو نات ولحمالات والمراكب وانفذ الى امراء الغرب وتركمان كسروان ان يجعلوا سكناهم في بيروت مع العساكر الشامية ويركبوا ليلا ونهارًا سنة ١٣٥٣ ( ٢٥٤ هـ) قُرى . بجامع دمشق مرسوم السلطان في ملازمة اهل الذمة الشروط العمريَّة اي ان لا يُستخدموا في الدواوين السلطانية ولا في غيرها وان يُحمل حكم مواريثهم ( ١) على الاحكام الشرعية وان لايزيد احد عامته على عشرة اذرع ولا يركبوا لخيل والبغال بل لحمير وان يدخلوا لحمامات معامته على عشرة اذرع ولا يركبوا لخيل والبغال بل لحمير وان يدخلوا لحمامات بعلامات محصوصة من خصان او خواتم من نحاس او رصاص ولا تدخل نساؤهم مع المسلمات بل ليكن لهن حمامات تختص بهن وان يكون ازار النصرانية كتاً نا ازق واليهودية اصفر والسامرية احمر وان يكون احد خُفيًها اسود والآخر ابيض

قال ابن سباط: في هذه السنة قدمت مراكب الافرنج الى صيدا فقتلوا طائفة من اهلها واسروا جماعة وتتل منهم ايضاً خلق كثير وكسر مركب من مراكبهم وفوصل الصريخ الى دمشق فاجتمعت العساكر من صفد ودمشق واسرعوا الى فك الاسرى واخذوا من ديوان الاسرى ثلاثين الفاً واعطوا الافرنج عن كل راس خمائة درهم

وسنة ١٣٥٦ ( ٧٥٧ هـ) تولَّى بطريركية انطاكية البطريرك يوحنا

سنة ١٣٦٥ (٧٦٧هـ) توفي الامير منجيك بن عبدالله الناصري · توكّل النيابة اولًا في صفد ثم طرابلِس ثم حلب ثم دمشق ثم مصر وتوفي وهو نائب بها . وكان قد عمر

<sup>(</sup>١) وفي كتاب الغرر: وان ُتعرض مواريثهم الخ ــ راجع هناك تاريخ السنــة المذكورة

خانات كثيرة بالطرق المخوفة ، وذكر يعقوب اسقف اهدن في ذيل الانجيل الذي نسخه سنة ١٦٧٧ يونانية ( ١٣٦٦ م ) في شهر آذار ان ملك قبرس قصد الاسكندرية بجيشه فنهيها وقتل رجالها واسر صغارها، فغضب سلطان المسلمين بسبب هذه الفعلة وامسك رؤساء الكنيسة وحبسهم في دمشق ، وكان الاسقف المذكور في جملتهم فهرب بجيلة وكتب الانجيل وهو مختف ، وذلك الانجيل باقي الى اليوم في دير قنوبين وهو سبعة وعشرون كراسًا بالقلم السرياني والكرشوني

وفيها كان على الكرسي الانطاكي البطريرك جبرائيل وفي ايام الاضطهاد اختفى في قريته حجولا من اعمال جبيل فكتب نائب دمشق بسببه الى نائب طرابلس فقبض هذا على ٤٠ رجلًا من اهل حجولا وامرهم باحضاره وفي اول نيسان امر مجريقه خارج طرابلس عند طيلان (١)

" سنة ١٣٧٥ (٧٧٧ هـ) تُوفي غزال القيسي الماروني مقدم العاقورة ولم يخلّف ولدًا ذكرًا فورثتهُ ابنتهُ زوجة جرجس الملقب بالشديات،

(عن اخبار الاعيان ص ١٠٩)

<sup>(1)</sup> وقد زار طرابلس ابن بطوطة من طنجة في بلاد المغرب في اواسط القرن الرابع عشر وذكر عنها في سفره المعنون «تحفة النظار في غرائب الامصار وعبائب الاسفار » الذي كتبه سنة ١٣٥٦ في مجلد و صفحة ١٩٣٧ من النسخة المطبوعة في باريس سنة ١٨٥٣ ما نصه : «ثم وصلت الى مدينة طرابلس وهي قاعدة الشام . و بلداخا الضخام . تخترقها الاضار . وتحفها البساتين والاشجار . ويكنفها المجر عرافقه العبيمة . والبر بجنيراته المقيمة . ولها الاسواق المحيية . والمسارح الحصيمة . والبحر على ميلين منها وهي حديثة البناه . واما طرابلس القديمة فكانت على ضفة البحر وقلكها الروم زمانًا فلما استرجعها الملك الظاهر خربت واتخذت هذه الحديثة . وجعذه وتملكها الروم زمانًا فلما استرجعها الملك الظاهر خربت واتخذت هذه الحديثة . وجعذه المدينة نحو اربع من امراء الاتراك واميرها طيلان الماجب المعروف بملك الامراء ومسكنه منها بالدار المعروفة بدار السمادة . (الى قوله) وجعذه المدينة محامات حسان منها حمام القاضي الغرمي وحمام سندمور وكان سندمور امير هذه المدينة » انتهى كلام ابن بطوطة ويظهر منه أن المجامع المعروف الآن في طرابلس بجامع طيلان منسوب الى هذا الامير (سفر الخبار ص ٤٤)

سنة ١٣٨٨ (٢٠٠ه) قال ابن سباط ان الملك برقوق (١) جهز لمجيوش المصرية وقدَّم عليهم جركس لخليل (٢) امير ياخور وقصد مقاتلة الناصري يلبغا وقربغا منطاش . فجمع الناصري ومنطاش عساكر الشام والعربان والتركان واهيل كسروان والجرديين وجرت بيهم حروب كثيرة فانتصر منطاش (٣) والناصري على عساكر مصر وقتلا جركس قائد الجيش واستوليا على المالك واعطيا نيابة الشام الى اخوطاذ جنتمر وسارا بالجيوش الى الديار المصرية . فاختفى الملك الظاهر واتفقت عليه عساكر مصر مع الناصري ومنطاش فخلعوا الملك الظهر برقوق واعادوا في العشر عساكر من جمادى الاخرى الملك الصياح حاجى ولقبوه بالملك المنصور وكانت مدة ولاية الملك الظاهر برقوق ست سنين وثانية اشهر و ١٦ يوماً

وفيها انتشب القتال بين امراء الغرب التنوخية وبين عشران المبر اهل كسروان والامراء اولاد الاعمى وكان التنوخية ميالين الى الملك الظاهر وكان الكسادوة مع ارغون نائب منطاش في بيروت فاستظهر اهل كسروان على امراء الغرب وقتلوا منهم نحو ٩٠ نفراً وامسكوا جماعة فسمروا بعضاً ووسطوا آخرين ونهبوا ما وجدوا في بيروت للامراء الغربين واحرقوا عدة قرى من الغرب منها عيناب وعين عنوب وشملال وعيتات ومعيسنون وشترة الفوقانية والتحتانية وغيرها وتلقبوا بعشران المبر مثم ان الملك الظاهر تباين (كذا) على يد الطنبغا (٤) لجوباني نائب الشام بامان ويمين ولكن الناصري لم يوافقه على ذلك بسبب ما تعهدوا بع للملك حاجمي (٥) واعتمدوا على قتسل الملك الظاهر فجهزوه الى الكرك وسجنوه به للملك حاجمي (٥) واعتمدوا على قتسل الملك الظاهر فجهزوه الى الكرك وسجنوه

<sup>(</sup>١) وفي كتاب الغرر: عصى يلبغا الناصري نائب حلب وخريم عن طاعة السلطان فجهز الملك برقوق العساكر المصريَّة الخ

<sup>(</sup>۲) ويروى الحليلي . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَنْطَاشُ هُو نَاتُبْ طُرَابِلُسُ

<sup>(</sup>١٠) وفي رواية النرر: عند الطنبغا (٥) ويروى: ولكن الناصري نائب حلب لم يطاوعه بسبب اتحاده مع الملك الصالح المنصور

بها . واقاموا حسن الكشكلي نائبًا على الكرك . ثم ان منطاش قبض على للجو باني وعلى الناصري واعتقلها ثم ارسلها الى الاسكندرية وكتب الى الكشكلي نائب الكرك بقتل الملك الظاهر • فام يقتلهُ بسبب ما صار بالناصري الذي ولَّاه الكرك بل افرج عنهُ وخرج بزي درويش (متسول) . ثم جمع اليهِ مماليكه وعسكر الكرك وركب على باكيش نائب غزَّة فقتلهُ وغنم ما عنده · ثم توجُّه الى الشام فواقعهُ جنتم نائب الشام فظفر بهِ برقوق · واستمر على حصار الشام مثم حضر اليه كمش بغا الحموي نائب حلب ومعــ له جموع وخيام واثقال كثيرة فقوي عليهِ الظاهر برقوق ٠ ثم ان العساكر الظاهرية زحفت على تركهان كسروان (١) وجرت بدين الفريقين وقعة في الساحل في جورة منطاش في زوق مكايل فقتلوا منهم الاميرعليًّا واخاه الامير عمر ابني الاعمى وجماعة كشيرة ونهبوا زوق التركان ، ثم ان تمرمبغ منطاش خرج من مصر بالسلطان حاجي وبالعساكر المصرية وصاربين الفريقين حرب شديدة ووقائم كثيرة انجلت عن التصار الملك الظاهر برقوق فقبض على منطاش وعلى الملك حاجيّ بشَقَّحَبِ (٢) . ولما تدروش الملك الظاهر قدم على قرية بشرًّاي شرقي طرابلس فاقام الشدياق يعقوب بن ايوب مقدمًا وكتب لهُ بذلك صفيحة من نحاس (٣) مثم تول في دير قنوبين في ايام رئاسة القس بطرس الذي احسن استقبالهُ فاعفى الدير المذكور من دفع الاموال الامسيرية وجعل لهُ التقدم على جميع ديورة تلك الجهات وكتب ذلك على صفيحة نحاسية (١) ولما عاد الملك الظاهر الَّى الكوك كان البطريرك داود الذي دعي يوحنا مقيمًا بارض حردين في دير مار سركيس القرن فجعل القس بطرس اسقفًا واسكنهُ دير قنوبين المذكور.

<sup>(</sup>١) ويروي: قصدت طومان شيخ التركمان حاكم كسروان ــ راجع التاريخ الاكبر في وقائم هذه السنة

 <sup>(</sup>٢) وفي النرر: وعلى الساطان الصالح المنصور

<sup>(</sup>٣) ويزوي: فكتب لهُ صفيحة بَختمه ان يكون شيخًا (عن الغرر)

واغا سمّي قنوبين بسبب اجتماع الرهبان فيه · وكان يقال لهُ دير المتتبين راهبًا بناه تاودوس ملك الروم منذ الف ونحو ١٣ سنة (١)

سنة ١٤٠٠ ( ٨٠٣ ) كانت رئاسة الكرسي الانطاكي في يد البطريرك داود المسمَّى يوحنا ومطارنتهُ بطرس في دير قنوبين ويعقوب من قنية في لحفد وبطرس بن القس سمعان في اهدن وقور ًلس الحِاجي وداود ابن جو سلين الحدشيتي. وكان المقدم على الجبة الشدياق يعقوب البشراني (٢) . وفي هذه السنة تملك تيمولنك العجم والفرس والديلم والعراقين وطبرستان وارمينية والموصل والجزيرة . ثم جمع العساكر وخرج الى بلاد الشام فلما بلغ من الدهر ما دار (كذا) سيَّر الى السلطان رسلًا بهدية وكتاب فلما وصلوا الى رصَّة مالك بن طوق وثب عليهم كمش بغا النائب فقتلهم وارسل الى السلطان الهدية واكتاب فخرج سنبغا بالعساكر المصرية وانتقل سودون بالجيوش الشامية الى حمص واجتمعت اليه النواب من صفد وبيروت وطرابلس وغيرها فدخلوا حلب في غرَّة ربيع الاول وتزل تيرلنك بجيوش التترفي مرج دابق وارسل الى النائب في حلب تقليدًا وتاجًا مرصعًا وسيفًا محتَّلي وتركاشًا هدية من فاخر القماش. فلما وصلت رسلهُ الى حلب قبض عليهم النائب وقتلهم ولم يردَّ لتيرلنك جوابًا . وارسل الهدية والكتاب الى السلطان. فلما انتهى الخبر الى تيرلنك اشتد غضبهُ وخرج بالعسكر نحو حلب فالتقى للجمعان خارج المدينة واشتد اللدَد بينهم حتى انهزمت العساكر الشامية فقتل تيرلنك منهم عددًا عظيماً واسر كثيرين وغنم من الغنائم ما يفوت للحدّ ، ثم نصب الحجانيق على حلب وحاصرها اشدّ حصارًا فذلت قلوب اهلهــا وقويت شوكة التتر فمكوها وعظمت بها الاهوال ونُهبت الاموال وكثر الفتك وعلا الضجيح والصياح من

<sup>(1)</sup> راجع اخبار الاعيان ص ٢١٣ و ٢٤٠ و ٦٧٦ فتقف هناك على بعض اختلاف في هذا الحبر وزيادات

<sup>(</sup>٧) قال صاحب مختصر تاريخ لبنان ان مقدي الحدث كانوا ولاة على جبة بشرّاي من قبل عهد القديس يوحنا مارون واتى ببراهين على ذلك ليس منا عمل ذكرها

جميع جهاتها. اما الامراء والنواب فتحصنوا في القلعة ورحل تيمولنك الى المعظّم وشدَّد الحصار على القلعة وفي يوم الاربعاء في النصف الاول من الشهر خرج من القلعة سنبغا الداوادار وكيتم التركماني فسلماه مفاتيح القلعة فامَّنهما وخلع عليهما . ثم صعد الى القلعة واوثق النواب وقتل واستأسر عددًا عظمًا • ثم توجُّه قاصدًا دمشق وبلغ المعرَّة بالجيش فجفلت اهل دمشق وكثر عويل النساء وصراخ الصبيان وانخلعت قلوب الناس وتشتت الاءيان . فقصد البعض قلعة ارنون والبعض قلعة شقيف تيرون وآخرون غير ذلك من الواضع للحصينة . وكانت اجرة البغل الى بيروت مئة درهم والى الرملة ثلاثمائة ووقع الناس في حيرة من امرهم . ثم اجمعوا على القتال واستنجدوا بالعساكر المصرية واستقرضوا الاموال من التجار واشتروا آلات الحصار ونصبوا المدافع على الاسوار واجروا الامواه في خنادق الانهار ومنعوا الناسس من الهرب وتوعدوا من يفرّ بنهب املاكه . ثم وصلت الاسرى من جهة حلب واخبروهم بما عاينوا من القتل والفسق والنكرات. فامتلأت قاوب الناس خوفًا وغادروا اموالهم وتشتتوا في اقاصي البلاد • ثم تقدَّم سنبغا الداوادار ونواب صفد وطرابلس وبيروت بالخلقان وهم ينادون الفرار فاخذت السكان في الفرار وتركوا السلاح وركبهم الرعب وذهب كل منهم الى مَكَانِ . وبعد هذا بعث تيمولنك ولديه مهران شاه وماردين شاه الى فتح حماة فخرج الاهلون لملاقاتهما بموائد الضيافة . فعفوًا عنهم واقاما على المدينة نائبًا وسارا .اما اهل حماة فوشوا على النائب وقتلوه . فلما عرفا ذلك عادا على حماة ونكباها شرُّ نكبة واحرقا كثيرًا غيرها من البلدان . ثم حاصرا القلعة وانجدهما تيم لنك بعشرين الف مقاتل فما عمًّا ان ملكاها

وفي اثناء ذلك تواترت الاخبار بخروج السلطان من مصر فاطمأنت الخواطر بعض الاطمئنان وامسك الناس بعضهم معضًا وتهيَّاوًا للحصار ولما وصل السلطان الى دمشق نزل بالقلعة وفرق عليهم السلاح والغلال وشدَّدهم علي القتال اما تيرلنك فتخوَّف من قدوم السلطان وعوَّل على الرجوع الى بلاده ولكن واحدًا من خواص

السلطان دخل عليهِ وخوَّفهُ من الاعداء وكثرتهم وشدتهم وذكر لهُ ان تيرلنك لابد ان يستولي على الشام فتفوته مصر · فأثر فيهِ ذلك وخرج ليلًا من القلعة وفرَّ الى الديار المصرية وجعل طريقه على بقاع العزيز وبات ثاني ليلة بسفح جبل لبنان عند الصفصاف بين قرىتي نيجا وجباع الحلاوة لئلًا يعلم بهِ احد ٠ ثم سار بطريق الساحل حتى دخل مصر . فلما بلغ تيمرلنك هرب السلطان داخــلهُ الطمع واحاط دمشق بالعساكر من قبَّة يليغا الَّى الريمة الى ميسنون فملكها وقتــل اعيانها واحرقها من جميع اطرافها واحرق الجامع الاموي بالنساء وخرَّب المساجد والمدارس والمعابد وهدم القلعة • قيل انه كان يجمع الاولاد ويرميهم بالخنادق لتدوسهم الخيل والبقر • ومنهم من كان يرميهم في الآبار ويقتلهم بطرح الحجارة • ولم يخرج تيرلنك من دمشق حتى جاءَ الجراد فغطي بكثرة السماء والارض وكان ظهوره في ٢٩ من آذار فأكل النبات وترك الارض عارية من كل زينة . وفي ٢٢ ايار طلع الزمَّاف من السواحل فارتعى أكروم والاشجار حتى الغابات .وعند ذلك رحل تيمرَلْنَك عن دمشق ولم يبقَ بها ساكن يخبر عن عظمتها . وبعد الجراد ونهب الاموال والغــــلال ووطأة لجيش جاء الغلاء والوباء الشديد حتى صار شنبل القمح باكثر من خمسين والدخن بمــا يزيد على ثلاثين حتى آكل الناس عبيــدهم وجواريهم بل جثث موتاهم. ولزيادة الوفيات ترك كثيرون من غير دفن كما اخبر بذلك الاسقف يعقوب من قنية وكان قاطنًا في لحند في دير السيدة المعروف بدير المرج

وفي سنة ١٤١٣ (٨١٦ هـ) بني الملك المؤيد (١) في دمشق المدرسة

<sup>(1)</sup> هو الشيخ الحاصكي الذي اقامهُ الحليفة المستمين باقد اميرًا كبيرًا وإتابك العساكر المصرية بالقاهرة . ولكنهُ ما لبث ان تمامر عليهِ فى ثالث شمبان سنة 14.1 فخلعهُ من السلطنة والحلافة ودعا لنفسه بالسلطنة ولُقب بالملك الوئيد وهو التاسع والعشرون من مسلوك الترك والرابع من الجراكسة بالديار المصرية . ثم بايع بالحسلافة المعتضد بالله ابا الفتوح داود بن المتوكل واخا المستعين وهو التاسع والاربعون من خلفاء بني عباس والثاني عشر منهم بالديار

الويدة والسوق المسوب اليه وعندما قدم الافرنج في مراكبم نزل فقاتلهم على نهر الدامور بين صيدا وبدروت فظفر بهم ورجع فبات في وادي الفريديس على رأس نهر قرية الباروك بسفح جبل لبنان

سنة ١٤١٩ ( ٨٢٢ه) في ١٦ شباط توفي الاسقف داود بن جو سلين سنة ١٤٢٨ ( ٨٤٢ هـ) كان اوجان الوابع ضابطاً زمام الكرسي الرسولي في دومية ولشدة شوقه الى اتحاد الكنيستين الغربية والشرقية في امور الايمان امر بعقد مجمع عام في مدينة فوارة من بلاد ايطالية . وانفذ رسائله الى يوحنا باليولوغ ملك الروم والى يوسف بطريرك قسطنطينية وسائر البطاركة والاساقفة في المسكونة شرقا وغرباً . وفي ٨ من تشرين الاول تم اجتاعهم في مدينة فرادة . ولكنهم بسبب اشتداد الطاعون في تلك المدينة اضطروا ان يرحلوا منها الى فلورنسة . وفي هذه السنة كان البطريرك يوحنا الجاجي مقيماً بسيدة ميفوق في ارض ايليج . لما وصلت اليه رسائل البابا اوجان بعث الاب فراجوان رئيس الرهبان الصغار في بيروت ليرفع من قبله اولاً فرض الطاعة للبابا المذكور كما يحق لمن هو متقلد نياة السيد المسيح على الارض . ثانياً ليعرفه اله قابل مجميع ما يَسنَّ له الآباء المتشمون بروح القدس في ذلك المجمع ، ثالناً لياتمس درع البطريركية والتثبيت على الكرسي الانطاكي . وكذلك الموارنة القاطنون في القدس درع البطريركية والتثبيت على الكرسي الانطاكي . وكذلك الموارنة القاطنون في القدس درع البطريركية والتثبيت على الكرسي الانطاكي . وكذلك الموارنة القاطنون في القدس الشريف وجواره انفذوا مكتوباً آخر صحبة الاب فوا البرتس

وفي سنة ١٤٣٩ (٨٤٣ه) في ٢٢ من شهر شباط ابتدأ الجمع في مدينة فاورنسة (١)

المصرية . وكانت مدة المستمين بالملافة نحو سبع سنين وبالسلطنــة نحو ستة اشهر (راجع اخبار الاعيان ص ٦٩ و ٦٧٣ و كتاب الغرر في تاريخ سنة ٨١٧ للهجرة)

<sup>(1)</sup> ذكر صاحب الغرر الحسان ابتداء المجمّع المذكور في سنة ٨٥٨ للهجرة الموافقة لسنة ١٩٥٨ للهجرة الموافقة لسنة ١٩٥٨ المسيحية وهو خطأ صربح من النساّخ. ولكنه اتى بجميع ما دار من الحجادلات بين الرود واللاتين وبين ذلك بياناً شافياً. فعليك بجراجمته في المحل المشار اليه ص ٥٦ من النسخة المخطية التي في المكتبة الشرقيسة بكلة القديس يوسف في بيروت وهي منسوخة عن كتاب

وعُرضت مَكَاتَيبِ البطريرك يوحنا وامَّة الموارنة الذين بلبنان والذين في القدس على البابا اوجان والآباء الاطهار الملتئمين معهُ · فثبَّتهُ بطريركًا على الكرسي الانطاكي وانعم عليهِ بدرع الرئاسة وبتاج وحلَّة جميلة وقلَّده جميع الانعامات والامتيازات التي كانت للذين سلفوا قبلهُ بالرحمة على اكرسي الانطاكي. وذلك على يد وكيله الاب فراجوان رئيس الرهبان الصغار في بيروت وكذلك بعث ايضًا برسالة أخرى الى موارنة القدس على صورة الرسائل التي انفذها الى رؤساء البيعة اخبرهم فيها عمَّا قاسى من النصَب لاجل استالة ملك الروم باليولوغ ويوسف بطريرك قسطنطينية واعلمهم بارتفاع الانشقاق الذي دخل بين الكنيسة الشرقية والغربية من ٥٠٠سنة وانه قد صار اتفاق كلي بين الكنيستين وان وكيلهم الاب فرا البرتس يخبرهم عن سائر الامور بالتفصيل . وكانت كتابة تلك الرسالة من مدينة فلورنسة في المُشر الأول من حزيران. وفي شهر تشرين قدم الاب فراجوان ورفقاؤه الميمدينة طرابلس فلما شاع لخبر بوصول التثبيت للبطريرك صار فرح وبهجة عظيمة في المدينة وبرّها · وعند ذلك قبض نائب طرابلس على فراجوان ورفقائه متوهمًا ان ملك الروم ما دخل بلاد الافرنج ولا عُقد الحجمع الًا ليكونوا يدًا واحدةً في استخلاص الارض المقــدسة من يد سلطان مصر · فلمَّا انتهى خبرهم الى البطريرك يوحنًا جهز اناسًا يكفلونهم ويخرجونهم . وبعد ان خرجوا ذهبوا الى دير ميفوق وقدموا له رسائك البابا ودرع الرئاسة وشخصوا من هناك الى بيروت و بعد مدة لما طلب النائب حضورهم ولم يحضروا غضب لذِلك وقبض على كفلائهم فغرَّم بعضاً وقتل آخرين وكانوا من اعيان الطائفة ثم قبض على الرهبان ونكب الدير

سنة ١٤٤٠ (١٤٤ هـ) توك البطريرك يوحنا الجاجي ديرسيدة ميفوق وسار الى دير سيدة قنوبين في ارض الجبة وسكنهُ تحت حماية المقدَّم يعقوب واولاده (١) وكان

خطي كان في مكتبة الامير عباس كنج شهاب

<sup>(</sup>١) راجع مختصر تاريخ لبنان في اخبار ولاة بشرَّاي ـ ومن ذلك الحــين صار دير

بصحبته الاسقف شمعون من مشمش مثم استقدم اليه الاب فوا بترومن فرادة من الرهبان الصغار وسيّره الى فلورنسة برسائل يتشكر بها للبابا عما انعم به عليه وكان سفره في شهر آب من هذه السنة وفي منتصف كانون الثاني من السنة الثانية اخذ جواب الرسائل وعاد مع قاصد البابا فوا انطوني من طورية من قانون الرهبان الصغار

سنة ١٤٤٢ (٨٤٦هـ) او بالقرب منها اعتنى خليل بن مقلد مقدَّم العاقورة وبنى القبو الذي فوق عين القرية ورفع فوقه برجًا وقبل هذا العهد بنحو الف وثلاثمائة وستين سنة اجتاز بالعاقورة أومتيان ملك رومية وقطع الجبل الذي شرقيًها ونهج الطريق الى البقاع كما هو منقور على درجة الجبل

سنة ١٤٤٤ ( ٨٤٨ هـ) كانت وف اه يعقوب مقدم بشرًاي فخلفه في المقدمية اولاده المقدم سيفا والمقدم قرر والمقدم أمزهر والمقدم زين والمقدم بدر فحكموا حكمًا عدلاً واستتبّت الراحة في ايامهم كما كانت في ايام والدهم وكانت مدة ولاية المقدم يعقوب نحو ٢٢ سنة (١)

سنة ١٤٤٥ ( ٨٤٩ هـ) توفي الامير عز الدين صدّقة بن شرف الدين عيسى التنوخي في بيروت وكان ذاسطوة حكم من حدود طرابلسالى حدود صفد برضى متولي صيدا وبيروت ليحمي سواحل البحر من الافرنج وكان بينه وبين الامراء اولاد الحمراء الذين تزلوا من البقاع واتخذوا السكنى في بيروت وحشة من التحاسد في الحكم وفيها ارسل البابا اوجان اندراوس رئيس كهنة رودس الى جزيرة قبرس ليحرض من بها من الروم والارمن واليعاقبة على الدخول في طاعة الكنيسة وعند قدومه انقذ تيموتاوس مطران الكلدان بالاصالة عن نفسه والقس اسحاق بالنيابة عن الياس اسقف

قنوبين كرسيًا لبطاركة الموارنة الى يومنا هذا ولو ان بعضهم جمل سكناه احيانًا ولاسباب داعية في اماكن أخرى من بلاد كسروان والشوف (الدر المنظوم ص١٦٤) (١) طالع مختصر تاريخ لبنان في اخبار مقدمي بشرًّاي . واخبار الاميان ص٢١٤

الموارنة في قبرس الى مدينة رومية فاقسم كلاهما قسم الطاعة وحفظ الاتحاد للكنيسة الرومانية (١)

وفي هذه السنة تبض البطريرك يوحنا الجاجي بشيخوخة صالحة في دير قنوبين وكان اول من سكن دير قنوبين من البطاركة الموادنة وفي التاسع لوفاته المجتم رؤساء الكهنة ورؤسا الديورة واعيان الشعب وانتخبوا مكانه الاسقف يعقوب ابن عيد الحدثي الذي ربي في السيرة الملكية في محبسة مار سركيس شرقي دير مار يوحنا المعروف بمار ابون وكانت له الرئاسة على جميع لحبساء في جبة بشرًاي واستمد التثبيت ودرع الرئاسة من البابا اوجان الرابع وكان البطريرك يعقوب المذكور اول من رئع الى مقام البطريركية في دير قنّوبين بعد وفاة البطريرك يوحنا الجاجي

وفي سنة ١٤٤٧ ( ٨٥١ه ) كانت وفاة البابا اوجان الرابع فخلفه على رئاسة الكرسى الروماني البابا نيقولا الحامس فانفذ الى البطريرك يعقوب كتابة يلتمس فيها دعاءه ويوصيه بالامة التي اؤتمن عليها ويحرضه على ان يتشبه بمسلك سالفيه في الاتحاد مع الكنيسة الرومانية

سنة ١٤٥٦ (٨٦١هـ) ذكر الياس المعادي انه في هذه السنة خرج الجراد من مصر الى الفرات وارتعى كل الزروع · ثم تبعه الغلاء والقحط في برّ الشام حتى بلغ مكُوك الحنطة ٤٠٠ درهم فضة ً

سنة ١٤٥٨ ( ٣٨٨ه) تُبض البطريرك يعقوب الحدثي في قنوبين نهار الاربعا، في ٨ شباط فتكون مدة رئاسته ١٢ سنة وشهرًا وغانية ايام · وفي اليوم التاسع لوفاته اقيم بدله البطريرك بطرس بن يوسف بن يعقوب المعروف بابن حسّان من قرية الحدث واقام على مؤازرته في البطريركية الاسقف يعقوب والاسقف داود الحدشيتي · وفي هذه السنة اقام البطريرك المذكور الخوري ملكا الحبيس مطران وارسل الاب

<sup>(</sup>١) سيجيء مزيد بيان لهذه المسئلة في الفصل الحادي عشر من الجزء الثاني من هذا الكتاب

فرا غريفون من الرهبان الصغار الى رومية ليلتمس لهُ التثبيتُ ودرع الرئاسة واتاه بها من المابا بولس الثاني في سنة ١٤٦٩

" وفي سنة ١٤٦٢ (٨٦٧هـ) توقي المقدم رزق الله بن جمال الدين بن سيفا ابن يعقوب وخلفهٔ ابن اخيهِ المقدم عبد المنعم ايوب بن عساف بن جمال الدين، (١) (عن مختصر تاريخ لبنان في اخبار ولاة بشرًاي)

وسنة ١٩٦٦ ( ١٧١ه ) ذكر الاسقف داود لحدشيتي أنه في أيام الملك الظاهر بشقدم ظهر في السماء نجم بذنب فتبعث وغرة عظيمة (شوبة) حتى امحلت الزروع وللحبُوب جميعها وبلغ ثمن شنبل القمح سبعين والعدس ستين والذرة والدخن والشعير خمسين ورطل الدبس أربعة عشر وهلك في الساحل كثير من البهائم والناس لشدة الجوع و دام لحر والحجوع نحو سنتين وكان الناس يقتاتون من أعشاب الارض

وفي اواخر سنة ١٤٦٩ ( ٨٧٤هـ ) كانت وفاة المقدم عبد المنعم بن سيفا بن يعقوب (٢) مقدم بشرًاي فتولي المقدَّمية بعده رزق الله ابن اخيهِ جمال الدين بن سيفا (٣)

سنة ١٤٧٠ ( ١٤٧٠ هـ ) قدم من القدس الى جبل لبنان ديوسقورس اسقف اليعاقبة ويُعرف بابن ضو النبكي وكان قد خالطه نوح البقوفاوي واقام عنده في القدس وتعلّم منه القراءة والبدعة وعند عودته البسه اسكيم الرهبانية وجعله قسيساً ومن اخبار هذا العصر نستدل على انه في دولة المقدمين واحكامهم العادلة توفرت الراحة لاهل لبنان وكثرت عندهم المدارس والكنائس وكان في قرية حدشيت وحدها عشرون كاهناً وفي كنائس بشراي مذا لج على عدد ايام السنة وفي الحدث ستائة فدان (زوج بقر) وفي الحارة العليا من اهدن سبعون بغلا وقد احصينا اسماء من كان من النساخ في ذلك

<sup>(1)</sup> وذكر ذلك صاحب اخبار الاعبان في تاريخ سنة ١٤٧٢راجع ص ٢١٤

 <sup>(</sup>۲) ویروی: ابن یعقوب بن عساف بن جمال الدین کما فی مختصر تاریخ لبنان

 <sup>(</sup>٣) ارجع الى مختصر لبنان في اخبار ولاة بشرَّاي والى اخبار الاعيان ص ٢١٤

العهد بمن وقفت على كتبهم فاذا هم يُنيفون على مئة وعشرة . وفي ذلك الوقت الهملوا الحط الاسترنكالي المربع وتمسكوا بالسرياني المدور (١) وبسبب ما اشتهر به لبنان اوانئذ من الامن والطمأنينة قصده الناس من الاماكن البعيدة مثل اولاد جمعة الذين تركوا عين حليا وسكنوا بشرّاي واولاد شاهين الذين رحلوا من صفد الشرق (٢) وسكنوا قرية حصرون ، والحوري يوحنا والقس ايليا واخوهما الشدياق جرجس اولاد الحاج حسن انتقلوا من نابلس الى حدشيت ، والقس يعقوب ورفقاؤه من الذين هاجروا من الحبشة وترهبوا في ديرمار يعقوب اهدن ولذلك كقب الدير بدير الاحباش نسبة اليهم

في سنة ١٤٧١ ( ٨٧٦ هـ ) سافر جبرائيل بن بطرس المعروف بابن القلاعي من قرية لحفد وسكن القدس الشريف وترهب برهبانية الافرنج ثم سافر الى رومية وتادّب بالعلوم الرياضية والالهيّة

سنة ١٤٧٢ ( ٨٧٧هـ ) كانت وفاة المقدم رزق الله بن جمال الدين بن سيفا بن المقدم يعقوب فخلفه في المقدمية ابن اخيهِ المقدم عبد المنعم ايوب بن عساف بن جمال الدين

سنة ١٤٧٣ ( ٨٧٨ هـ ) توفي بطرس اسقف اهدن فأقيم بدله الاسقف يعقوب ابن رئيس اهدن وسكن في دير مار سركيس رأس النهر وتوفي ايضاً يعقوب اسقف بشراي فاقيم مكانه الاسقف حزقيال رئيس دير سيدة حوقا وجاء وبذلك براءة من البابا كسوسطوس الرابع مورضة في سنة ١٤٧٤ في ١١١يار

<sup>(1)</sup> وفي الدر المنظوم: ولم يزل الكلدان يستعملونه الى هذه الغاية ويُسمَّى الحط الكبير ايضاً . وقد صدر عنه الحط الصغير الذي يُسمى النسطوري ايضاً لان الكلدان التابعين بدمة نسطور يستعملونه ما ينيف على تسعائة سنة الى الآن . وقد استعمله باقي السريان اعني الملكية والموارنة واليماقبة ايضاً كما استعملوا الحط المربَّع . اللا ان الموارنة واليماقبة تمسكوا بخط آخر سرياني يسمونه بسيطاً الهاه (٢) وفي الاصل: صدد الشرق

سنة ١٤٧٥ ( ٨٨٠ هـ ) في ١٢ شباط ارسل البابا كسوسطوس الرابع الى رئيس الوهبان الصغار المقيمين بالجبل ان ينتخب كل عام من رهبانيه كاهنا ام اثنين من ذوي العلم ويوجهها الى زيارة الطائفة المارونية لكي يجلا لهم ما لعلّه يعرض لهم من المشاكل اللاهوتية . وقد كان الموارنة التحسوا ذلك منه برسائل عديدة

سنة ١٤٨٦ ( ٨٨٧ه) تقوَّى المستراحية بالنيطرة وعزلوا اولاد قصاص من المشيخة فانتقل الاسقف سمعان بن ظريفة من قرية المنيطرة الى العاقورة بسبب ظلمهم وبالقرب من المنيطرة الى نهر ابراهيم بارض افقا كان الحنفاء من قديم الزمان قد بنوا هيكلاً للاصنام يرتكبون عنده كل فاحشة واخبر اوسابيس القيصري ان قسطنطين اللك اكبير امر بهدمه واقام مكانه كنيسة على اسم السيدة (١)

سنة ١٤٨٧ ( ١٩٨٥ ) وقع الشقاق في جبل لبنان بسبب المقدم عبد المنعم ايوب وتحرير ذلك ان المقدم المذكور كان في دولة عمه المقدم رزق الله تعلم القراءة عند قسيس يعقوبي وفلها توفي عمه وتولى المقدمية مكانه اخذ يتردد اليه موسى بن عطية الذي كان على مذهب الطبيعة الواحدة ومن حيث انه كان عارفاً بضعف ديانة المقدم ارسل اليه بعض هدايا مع قسوس من اليعاقبة في مناسبة عرسه وفاحبهم وبني لهم كنيسة قرب داره على اسم برصوما وفي تلك الايام جاء من القدس الشريف القس نوح البقوفاوي واقام بالفريديس في ارض بان واستال الى مذهبه بعضاً من الجهلة في الامور الدينية مثل عيسى وابن شعبان من قرية حردين وموسى واخيه حنا وولدي الاهور الدينية مثل عيسى وابن شعبان من قرية حردين وموسى واخيه حنا وولدي ابرهيم بن الحاج موسى البقوفاوي وسنيا وابنه جرجس من لحفد وموسى من قرية موسى وغيرهم وجعلهم قسوساً على يد معلمه ديوسقورس اسقف بيت المقدس واخذوا يرسمون اشارة الصليب باصبع واحدة ولا يذكرون في شملاية الآباء الاثلاثة واخذوا يرسمون اشارة الصليب باصبع واحدة ولا يذكرون في شملاية الآباء الاثلاثة علم ورقساء كهنة فهونهم وخامع ولا ائتهى خبرهم الى البطريرك بطرس ارسل لهم كهنة وروساء كهنة فهونهم

<sup>(1)</sup> راجع مختصر تاريخ لبنان في تاريخ قلمة فقرا التي فوق مزرعة كفرذبيان في اعلى كسروان

عما هم به . فحموا جانبهم بالمقدم الضال والغرباء الذين قدموا من صفد ونابلس والحبشة وكثر الشقاق في جميع لجهات حتى ان المقدم المذكور تهدد من يتعرض لهم بالنفي من بلاده واستلاب قنيته

سنة ١٤٨٨ (١٩٨٨) كان تشتيت اليعاقبة من جبة بشرًاي لان الاسقف يعقوب والاجاش المقيمين بدير القديس يعقوب دفعات كثيرة لكي يحسنوا ديانتهم ولكن هولا لم يمثناوا بل اقاموا عليهم القس ابرهيم بن حبك اسقفًا واذ لم يطيقوا ولايته عليهم رحلوا من هناك لوادي حدشيت تحت حماية الشدياق جرجس بن الحاج حسن وسكنوا في دير القديس جرجس الذي سمي دير الاحباش نسبة اليهم وفشق امرهم على الشدياق جرجس الذي كان شيخ حدشيت وعلى القدم عبد المنعم الذي كان يتدبر برأيه ولمًا لم يكن لهما مقدرة على مناوأة اهل اهدن استمدوا النجدة من اولاد زعزوع مقدمي بشناتا وغم هولا والله رجال الضنية وقصدوا اهدن صباح الاحد ولما وصل خبرهم الى اهل اهدن وضعوا لهم كمينًا في حمينا وعندما ترل اهل الضنية من الجبل وثب عليهم الكمين فاهلكوهم في مرجة تولا ولما عرف اليعاقبة بذلك وقع في قلوبهم الخوف وتفرقوا وفقر بعضهم الى حردين وآخرون عرب ما القس يعقوب و رفقاؤه فرحلوا الى كفر حورا واخرون سافروا مجرًا الى قبرص اما القس يعقوب و رفقاؤه فرحلوا الى دير مار موسى في البرية

سنة ١٤٨٩ ( ٨٩٠ هـ )كانت وفاة الاسقف حزقيال ونُصب الاسقف يوسف على رئاسة كهنة بشرَّاي وكان القس ابراهيم في دير قنوبين حسن للخط محمود السعرة

سنة ١٤٩١ ( ٨٩٧ه ) كانت وفاة الخوري جرجس الاهدني رئيس دير مار الطونيُس قزحيا وكان رجلاً فاضلاً كثير الورع ونسخ الكتب السريانية الكنائسية فخلفه تلميذه القس يونان بن القس موسى المتريتي فانتقل من دير ماريعقوب بجانب متريت الى دير قزحيا

سنة ١٤٩٢ ( ٨٩٨ه) في ١٦ تشرين الاول استأثرت رحمة الله بالبطويرك بطرس ابن حساًن وفي اليوم التاسع لوفاته رقي الكرسي الانطاكي ابن اخيه البطريرك شمعون وهو ابن داود بن يوسف بن حسان الحدثي وهو الثالث من البطاركة في دير قنو بين وكانت مدة رئاسة البطريرك بطرس ٣٤ سنة و ٧ اشهر و ٢٥ يوماً

سنة ١٤٩٣ ( ٨٩٩٩ كانت عودة القس يوحنا الماروني وجبرائيل بن القلاعي من بلاد النصارى • وكان كلاهما قد ترهبا في رهبانية القديس فرنسيس وتأدَّبا بالعلوم ومهرا فيها • اما القس يوحنا فقصد القدس الشريف فغرق في البحر قبل وصوله • واما القس جبرائيل فاخذ يخاصم بالقول والكتابة المقدم عبد المنعم واشياعهُ

سنة ١٤٩٤ (٠٠٠ه) اظهر ابن القلاعي كتابًا قرر فيه دوام اتحاد الأمة المارونية بالكنيسة الرومانية منذ القديم ردًا على من زعم ان الموارنية هم فرقة من اليعاقبة وسمى الكتاب المذكور مارون الطوباوي وانفذه الى حضرة البطريرك سمعان ومطارنته وارباب ديوانه وهم الاسقف جرجس صدقني من مزرعة الحدث وابرهيم بن حبلص ويوسف البشرًاني وداود الحدشيتي ويوحنا الملقب بالافرنجي وتادروس العنتاري ويوسف القبرسي من الكيزفانة مع بقية رؤساء وعلماء الطائفة لينظروا فيه وينادوا به امام الحالفين

سنة ٩٠١ ( ١٠١ هـ ) كانت وفاة المقدم عبد المنعم ايوب بن جمال الدين بن سيفا البشرّ اني الذي تقدم اكملام عنه انه عدل عن امانة ابويه و فتولى المقدمية بعده ولده جمال الدين يوسف وكان مستقيم الديانة وكان اسم زوجته بكتبيّة وهي التي اصلحت كنيسة مار حوشب في بقاع كفرا عندما خربت حنيَّها ( ١ )

وفيها بنى القس بركات البقوفاني محبسة مار ميخائيل بقرب قزحيا. وكانت سابقاً مراحاً للمعزى فانفرد بها الى نهاية حياته الطاهرة

<sup>(1)</sup> راجع مختصر تاريخ لبنان في تاريخ ولاة بشراي

وفي سنة ١٤٩٦ (٩٠٢ هـ) أُقيم جبرائيل بن القلاعي قسيسًا افرنجيًّا وسكن في دير الصليب في اقتسية قبرس

وفي نحو سنة ١٤٩٧ (٩٠٣هـ) دخل القس سمعان بن الحاج يوحنا من بهران الى دير ماما ودمياُنس وجدَّده بعد ان كان قد دثر · وكان ذلك برضى للخوري ابرهيم ابن عربية وابن اخيه والقس وهمه وجميع قرية البنهرانيين

وفي سنة ١٤٩٨ (٩٠٤ هـ) كان الوباء العظيم في بديروت وتوفي خلق كثير وفي سنة ١٥٠٠ (٩٠٦ هـ) كانت وفاة الاسقف تادروس الذي كان مقيمًا بدير سيدة عين طورين وذلك نهار الثلاثاء في التاسع والعشرين من شهر آذار فتولًى الدير مكانه تلميذه القس وهبة الراهب

وفي سنة ١٥٠٣ ( ٩٠٩ هـ) جاء سيل عظيم ومطرعم الاقطار واستمر نحو ٢٧ يوماً ومن ذلك خمسة ايام بلياليها لم يُر فيها شمس ولا قمر وزادت الانهار زيادة عظيمة حتى اخذ نهر بردى في دمشق عددًا كثيرًا من البيوت والدواب ولحوانيت والهر العاصي في حماة خرّب كثيرًا من النواعير والبساتين ونهر الليطاني في البقاع اهلك كثيرًا من الدواب وذهب بجسر القرعون الذي كان مرتفع البناء من الحجر المتين ونهر صيدا المعروف بالفراديس ذهب بكثير من الاشجار وخرّب ما عليه من الجسود والاخشاب ونهر الصفا ارتفع فوق الجسر ما ينيف على قامة انسان ونهر الكلب هدم الجسر الذي عملة الملوك الاوائل وهاج البحر هياجًا عظيمًا حتى تجاوز المينا في بيروت ونهر طوابلس خرّب الحوانيت ومساكن كثيرة ( ١ )

وفي هذه السنة وقع ايضًا الوباء . وفيها جهز الامير ناصر الدين بن حنش مقدم البقاع خمسة آلاف مقاتل على عبد الساتر بن بشاره في قرية شيحـــين . وكان مطر عظيم فقتل من جماعة ابن حنش نحو مائتين

في سنة ١٠٥٠٥ ( ٩١١هـ ) جهز نائب الشام العساكر مع جوان بك الافرنجي

<sup>(1)</sup> راجع نفس هذا المنبر في التاريخ الاكبر في تاريخ السنة المذكورة

الدوادار الى البقاع فقُتل الداوادار وقتل معهُ ثلاثائة نفر (١) . ثم جمع النائب العساكر وقصد التوجُّه بنفسهِ الى البقاع فمات قبل خروجهِ من دمشق ودخل على نيابة دمشق سيباي الاشرفي (وفي نسخة الاشرف) وبعد قليل قبض على الامسير فجر الدين عثان بن معن من اعمال صيدا

وفي سنة ١٥٠٧ ( ٩١٣ هـ ) في السادس من شهر تموز حدث سيلٌ عظيم في الشوف حتى خرَّب نهر الصفا الذي بين صيدا وبيروت جميع ما على جوانبه من الطواحين . قيل انه لم يعهد سيلٌ مثله في ايام الشتاء . وفيها كانت وفاة الاسقف يوسف من الكيزفانة في قبرس فتولَّى بعده كرسي افقسية الاسقف جبرائيل بن القلاعي فاقام اولاً بالمدينة في دير القديس نهرا والقديس انطونيُس كرسي الموارنة . ثم انتقل الى دير القديس جرجس طالا وساس رعيته احسن سياسة

وفي سنة ١٥٠ (١٦٩ه) اشتد الجور والعسف في البلاد فهر اكثر الناس مواطنهم وتغرَّبوا الى البلدان البعيدة واخبر القس الياس من معاد انه رحل من بلاد جبيل وحدها الى جزيرة قبرس ١٢٠ نفساً في مركب واحد وكان في جملتهم الخوري يوحنا ابن الرطيبية من ترتج مع اولاده واهله وكان المذكور رجلًا فاضلًا وسندًا قويًا للطائفة في نسخ الكتب البيعية وتعليم الاولاد وحسن الرأي وكان الروم يسمونه كوكليا بسبب الفوطة الزرقاء التي يلبسها على رأسه ووقعت له معهم مجادلات كثيرة في امر الدين ولما استأثرت به رحمة الله ترك ولدين هما القس يوسف والشاس الياس فاشتهر هذان بنساخة الكتب الكنائسية واعمال التقوى وانضم الهما الحودي لوقا بن بطرس من قريبهما وانشأ حكنيسة شريفة في قرية كلييني على اسم لوقا الانجيلي وكذلك الحودي ذكريًا بني كنيسة المر ماما في قرية مطوشي وانتقل الحائم الانجيلي وكذلك الحودي ذكريًا بني كنيسة المر ماما في قرية مطوشي وانتقل الحائم

<sup>(1)</sup> وكانت الواقعة بينهم وبين الامير فيغر الدين بن عشمان بن معن امير الشوف من اعمال صيدا (عن الغرو في تاريخ سنة ٩١٠هـ)

ميخائيل اخو الاسقف جبرائيل بن القلاعي من قرية لخفـد الى قرية طالا وزاد على كنيسة السيدة قسمًا آخر على اسم مار عبدا

وفي هذه السنة كان ضيق عظيم في جزيرة قبرس بسبب الجواد وكثرة الضرائب التي فرضها لحكام على الرعية ولذلك اضطر كثير من الذين هاجروا الى قبرس ان يرجعوا الى بلاد الشام ولما علم البطريرك شمعون بذلك كتب الى البابا لاون فكتب الى يونردس امير البندقية ان يرفع المظالم عن الموارنة رعاياه ففعل

وفي سنة ١٥١٣ ( ٩١٩ هـ) توفي يعقوب مطران اهدن من بيت الرئيس بعد ان قضى في المطرنية خمسين سنة وفاقيم مكانه قرياقس من بيت حبلص وكان رجلا مقداماً حسن الرأي والتدبير وفي بنسخ كتب البيعة مع الحبيس جبرائيل الاهدني وفيها ارسل البطريرك شمعون القس بطرس الى الاب بطرس الفاورنسي رئيس رهبان القديس فرنسيس في بيروت بسبب طلب التثبيت وارسله الرئيس المذكور الى البابا لاون العاشر واصحبه برسالة يثني فيها على صحة اعتقاد الموارنة وطاعتهم ككنيسة رومية ويخبره فيها عما يقاسون من ظلم غير الومنين بالصبر الجميل ويعلمه بان بطريركهم يطلب التثبيت من قداسته على كرسي انطاكية ولما وصل القس بطرس الى رومية وعرض الرسالة على البابا فرح فرحاً عظيماً بدوام اتحاد الموارنة مع الكنيسة الرومانية وارسل اليه الكتابات التي أنفذت الى البطاركة الذين سلفوه وكتب له كتابا يستفهمه وارسل اليه الكتابات التي أنفذت الى البطاركة الذين سلفوه وكتب له كتابا يستفهمه فيه عن كفية اقامة البطريرك الجديد وامانة طائفته والثياب التي تلبسها الكهنة في خدمة الاسرار وعن رئتهم في الصلاة وتقديس الميرون وغيره وعندها رجع القس طرس الى قنوبين وسلم البطريرك كتاب البابا

وفي سنة ١٠١٤ ( ٩٢٠ هـ ) في الثامن من شهر آذار ارسل البطريرك شمون القس بطرس ثانية الى رومية برسالة مطوّلة الى قداسة البابا لاون بدين له فيها اولا: اعتقاده واعتقاد البطاركة الذين تقدموه على كرسي الطاكية ثانياً كيفية تقديس الميرون على الطريقة القديمة ثالثاً نوعية اجتماع الشعب لانتخاب البطريرك الجديد .

رابعًا رتبة الصلاة · خامسًا الثياب التي تستعملها ألكهنة في خدمة الاسرار · سادسًا ان جميع الذين تقدّموه كانوا خاضعين وطائعين لصاحب الكرسي الروماني مع جميع الشعبِ الذي تحت رئاستهم ، سابعاً طلب منه سجل التثبيت مع حلَّة كاملة بصليب وخاتم واغطية للمذبح واربعة دروع للشامسة على شبه التي أرسلها سالفه زخيــا الثالث واوجان الرابع • ثامِنًا يسألهُ ان يمنع مطارنة الافرنج في قبرس من التعدي على دير مار يوحنا وسائر اوقاف الموارنة في تلك الجزيرة · تاسعًا ان يواصل عنايتهُ بالامة المارونية وان يتعهدُّهم المرة بعد المرة بارسال معتمدين من قبله ليداوموا يهر بون من جور الغير المؤمنين ليستظلوا بجمايتهم وان يُنعم عليهِ وعلى شعبهِ بغفران كامل. واخيرًا ان يرسل كتابة الى المقدم الياس بن يوسف البشراني يحثهُ فيها على ان يكون غيورًا على جماعته اهالي لبنان . ثم بعث مع سفيره ايضًا ست كتابات كان قد ارسلها سابقًا باباوات رومية الى اسلافهِ بطاركة انطاكية اي الكتابة التي ارسلها البابا زخيا الثالث الى البطريرك ارميا في سنة ١٢١٥ . ومكتوب اسكندر الرابع الى البطريرك شمعون في سنة ٢٥٦٠ ومكتوب اوجان الرابع الى البطريرك يوحنا ألجاجي في سنة ١٤٣٩. ومكتوب نقولًا الخامس الى البطريركَ يعقوب الحدثي في سنــة ١٤٤٧ . ومكتوب كالسطس الثالث الى يعقوب المذكور في سنة ١٤٥٥ . ومكتوب بولس الثاني الى البطريرك بطرس بن حسَّان الحدثي في سنة ١٤٦٤ . ثم ان الاب فرنسيس سورياً نس الذي كان سابقاً رئيس دير القدس الشريف ارسل كتابة الى البابا لاون في شأن تثبيت البطريرك شمعون اذ شهد كما صرَّح البابا الذكور في رسالتهِ الي البطريرك سنة ١٥١٠ ان البطريرك وامَّة الموارنة باسرها متمسكون اشد التمسك بالامانة الارثوذكسية وانهم يكرمون كنيسة رومية المقدسة غاية التكريم ولم يختلفوا عنها فيما يتعلق بخلاص النفوس الَّا ببعض عوائد تعمَّ كهنـــة الشرق قد حَلُّلُهَا لَمُمُ الْكُرْسِي الرَّوْمَانِي عَلَى يَدْ غَرِيْفُونَ الرَّاهِبِ

وفي سنة ١٥١٥ ( ٩٢١ هـ ) وصل قاصد البطريرك الي رومية وقدَّم الكتَّابات المذكورة مع رسالتَي البطريرك شمعون والاب فرنسيس سوريا نُس. فلما وقف عليها قداسة البابا وتحقق أمانة البطريوك وسائر الامَّة المارونية واطُّلع على عوائدهم وساوكهم المستقيم واحتالهم للمظالم بصبر جزيل كتب اليهِ رسالة مسهبة ملخصها: أنه امتلاً فرحًا وسرورًا ورفع التسابيح والشكر للحق سبجانه لانهُ صان عبيده المؤمن ين من ضلال أنكنائس الشرقية وبدعهن وجعلهم كالورد بين الاشواك وحفظهم متمسكين من غير عيب بامانة الكنيسة الجامعة المقدسة الرومانية ومتشبث ين بعوائدها مع ما يلحقهم من المظالم والخسائر والاضطهادات من اهل البدع والانشقاق وغير المؤمنين وقوَّاهم على الصبر على الكاره في حب الله · وفي اول آب من شهور هذه السنة ارسل لهُ مع القس بطرس درع البطريركية مع العدد والخلل التي طلبها وثبتـــهُ على الامة المارونيَّة فيما يخص الامور الروحية والجسِّدية · وامره ُ ان لايستعمل في تقديس الميرون الَّا زيت الزيتون والبلسم كما تسلَّمت الكنيسة الرومانيــة من الرسلُ الاطهار وبحسب العهد الذي تعهد به سابقا البطريرك ارميا وجميع الطائفة وانهى اليهِ ايضًا ان يقدس الميرون كل سنة ويثبت به المعبّدين عند كمال اسنانهم واوصاه ان يقرِّ بانبثاق الروح القدس وان يتقدَّم المؤمنون لتناول القربان المقدس قلما يكون مرَّة واحدة في عيد القيامة · اما بقية الامور التي طلبها منهُ فجاوبه عليها برسالة كتبت في اول شهر ايلول يُعلمهُ بها انه ارسل كتابة الى ليوناردوس لوردان امير البندقية حثهُ فيها على ان يرأَف بالموارنية الساكنين في قبرس. وكتابة اخرى الي المقدَّم الياس الماروني لكي يكون غيورًا على شؤون البيعة ومنتبهًا الى سياسة طائفتهِ. وكتابة ثالثـةً الى مطران افقسية نهاه فيها عن التعرّض لاوقاف دير ماريوحنا وسائر اوقاف الطائفة المارونية . وكتابتين أخريين احداهما للبطريرك والاخرى لعموم الشعب في ان تكون كنيسة مار يوحنا التي بارض افقسية وسائر اوقاف الطائفة المارونية في جزيرة قبرس تحت تدبير البطريرك وتوعد من يخالف ذلك بالحرم القاطع ايًّا كان وارسل ايضًا كتابة الى الاب فرنسيس من القوة والى الاب فرنسيس سوديائس في ان يستردّدا على البطريرك شمعون وطائفته ويرشداهم فيا يتعلق بامور الايمان اذا دعت الضرورة . . . . ومنح غفرانا كاملًا ابديًا لكل من يزور كنيسة الكرسي الانطاكي في الاعياد الربانية وفي انتقال السيدة وميلاد يوحنا المعمدان وعيد القديس بطرس وبولس وعيد ارتفاع الصليب بشرط ان يعترف ويتناول ويتبرَّع بصدقة ككنيسة الكرسي وفو ضمعلمي الاعتراف ان يحلُّوا التائبين من جميع الحطايا ولو محفوظة الروساء وان يبدّلوا الندور باعمال أخرى صالحة ما خلا نذر العفة والهبانية وامر ان يكون هذا الغفران مخلداً لكي يستطيع المؤمنون ان يعاونوا كنيسة الكرسي ويتجلدوا على المصائب بالصبر الجزيل ولما انتهت هذه الرسالة مع الحلل ودرع الرئاسة الى البطريرك شعون اسدى الشكر لله لانه لم يحرم عبيده من تسلية رحمته

وفي هذه السنة لما اكمل الاب فرنسيس من القوة ايام رئاسته في مدينة بيروت وهم بالرجوع الى بلاده قدم الى زيارة السيد البطريرك واقام عنده اياماً وفي الم من شهر شباط سافر الى رومية فارسل معه البطريرك لخوري يوسف مع راهبين ليتعلما اللغة اللاتينية ويدرسا تعليم الآباء الاطهار وعند وصولهم الى رومية كان البابا عاقداً مجمعاً كبيراً في كنيسة القديس يوحنا لاتوان فقابلهم بغاية المجاملة والاعزاز وامر بان تقرأ رسائل المبطريرك باللاتيني والعربي على مسمع الجميع (١) وان ينزل قصاد الكرسي الانطاكي عند الكردينال سنتاكروس في كنيسة القديس اغسطين منم أن لخوري يوسف استأذن الكردينال المذكور ان يقيم القداس بالسرياني فامر الكردينال بمراجعة كتاب القداس ولما لم يكن احد في بسلاد بالسرياني فامر الكردينال بمراجعة كتاب القداس ولما لم يكن احد في بسلاد الغرب الى هذا الاوان يفهم اللغة السريانية والعبرانية اخذ تاسيوس امبروسيوس وكان رجلًا ذا همة وغيرة جزيلة يدرس اللغة السريانية على قصاد الكرسي والعبرانية على

<sup>(</sup>١) دُوّنت هذه الرسائل في الجلسة الحادية عشرة من اعمال المجمع المذكور (الدرّ المنظوم ص١٥٥)

رجل يهودي ماهر ، ومن ذلك الزمن جرى تدريس اللغة السريانية في بلاد الغرب وفي هذه السنة جرى وقعة بين الغوري والصوفي اعني بين ملك مصر الاشرف قاضو وبين السلطان سليم بن عثان ملك قسطنطينية وبلاد الروم عند مرج دابق بالقرب من حلب وكان السبب في ذلك ان السلطان سليم ابن السلطان بايزيد من حين جلوسه على تخت الملك لم يكف عن قتال اساعيل شاه ملك الحجم حتى دخل بعساكره الى تبريز وملكها وكسر عساكر قرّل باشا وانهزم من قدامه اسماعيل شاه وكان بين اسماعيل شاه وبين الغوري ملك مصر محبة ومراسلة ، ولا وقعت الحرب بين ابن عثان والشاه ارسل الشاه يستشير الغوري في امره ، فكان جوابه ان يتقدّم باحراق جرُن الحب والشعير من امام عساكره ويرسل قوماً ينعون القواف ل التي المورة ، ولا فقحت تبريز بيع رغيف الخبز بمنة درهم ، فسأل السلطان سليم عن المشورة ، ولا فقحت تبريز بيع رغيف الخبز بمنة درهم ، فسأل السلطان سليم عن تأخر الميرة فقيل له ان السبب في ذلك الغوري سلطان مصر فصمم العزم حيننذ على قتاله وازالة الجراكسة عن مصر (١)

وفي هذه السنة اجتمع عسكر الروم وعسكر الجراكسة في مرج دابق وكانت الوحشة بين ملك مصر وبين خير بك والغزالي قائدي جيشه لانهما كتبا الى السلطان سليم لكي يدخلا في خاطره وفوعدهما ان يولي احدهما على مصر والآخر على الشام (٢)

ولما شعر الغوري بخيانة نائبيهِ امرهما ان يتقدُّما الى قتال السلطان سليم اول

<sup>(</sup>۱) ويروى في كتاب الغرر: فلما كانت الحرب بين ابن عثمان والشاه المدَّه النوري بالاسماف وارسل فمنع القوافل عن الوصول الى عساكر السلطان سليم وقد قل الزاد حتى بيع رغيف الحبر به شرة دراهم فلما انتصر السلطان حوّل العساكر الى قتال لمك مصر (۲) وفي رواية الغرر: وكان في ذلك الوقت خير بك نائب حلب والغزالي نائب دمشق وكتب اليهما السلطان سليم اضما اذا نصراه على الجراكمة يوليهما الايالات المصرية والشامية

الجميع ليعجل بذلك منيتها فلم اضطرمت الناربين العسكرين فرَّ خيربك بمن ممه من الميمنة والغزالي بمن معه من الميسرة الى ناحية السلطان سليم فبقي الغوري في القلب و قُتل سيباي نائب دمشق مع نائب طرابلس ونائب صفد وكسر عسكره من غير عرب كسرة عظيمة فلما نظر الغوري خداع نائبيه أغمي عليه ومات من غير قتال ولا جراح (١) وغنم السلطان سليم جميع الخيل والامتعة ، ثم صار الى مدينة علب فأمن اهلها ودخل القلعة ونصب راياته عليها ٠٠٠ واقام بجلب اياما كشيرة حتى مهد الملك واجرى الاحكام العادلة ، ثم استولى على حماة وحمص وسار بالجيش الى دمشق فخرج اهلها الى لقائة وطلبوا منه الامان فاجابهم الى ذلك بعد ان استولى على حصونها ومهد امورها وامر بعمارة الاكسير الاكبر وحبس عليه الاوقاف ، ثم ارتحل بالجيش الى بلاد مصر فلما وصل الى بلاد غزَّة عدل بنفر قليل الى ذيارة القدس الشريف والخليل ثم عاد الى عسكره

وفي هذه السنة اجتمع الجراكسة عصر وجعلوا الدوادار طومان باي سلطانا ولقبوه بالملك الاشرف والقوا اليه مقاليد امورهم فجمع العساكر وخرج الى الريدانية بظاهر مصر ونصب المدافع الكبار لقتال العساكر العثانية ولما درى السلطان سليم باستعدادهم مضى بعسكره من وراء الجبل المقطم فقاتلهم السلطان طومان باي مع الجراكسة بشجاعة عظيمة وجرت بينهم حروب شديدة انجلت عن كسرة المصريين واستئسار السلطان طومان باي فصلب عند باب زويلة وفني ايضا من عسكر الروم خلق لا يجصى وقتل الوزير الاكبر سنان باشا فاسف عليه السلطان سليم شديد الاسف وفي طومان باي انقرضت دولة الترك التي كان بدؤها سنة ١٢٤٨ من الملك المعز عز الدين ايبك وجملتهم تسعة واربعون سلطانًا وقال آخرون انهم من الملك المعز عز الدين ايبك وجملتهم تسعة واربعون سلطانًا وقال آخرون انهم من الملك المعز عز الدين ايبك وجملتهم تسعة واربعون عائم لم يستول على القلعة فسون لانهم يعدون الاشرف قانصو قام الخمسين مع انه لم يستول على القلعة وسون لانهم يعدون الاشرف قانصو قام الخمسين مع انه لم يستول على القلعة وسون لانهم يعدون الاشرف قانصو قام الخمسين مع انه لم يستول على القلعة و

<sup>(</sup>۱) ويُروى: ضرب نفسهُ بخنجر وقُتل. وقيل ان واحدًا من العسكر قتلهُ عند وقوع الكسرة (عن الغرد الحسان)

والبعض يعسدُّون شجرة اللدّ جارية الملك الصالح مع انها ملكت ثلاث شهود ثم خلعت نفسها

وفي هذه الحروب جرى ظلم شديد على الخلق وجُبي للخراج مرتين وكان الغلاء عظيًا في جميع الارض . . . واما السلطان سليم فملك مصر وامر ببنيان كوشك في الروضة (ويروى: وامر ببنيان القصر المشرف على شاطى، النيل) مُشرف على بجو النيسل فضبط خراج مصر ودبر امورها وامن الجراكسة وجعلهم امراءها ووكًى النيسل فضبط خراج مصر ودبر امورها وامن الجراكسة وجعلهم المواءها ووكًى الامير خير بك الديار المصرية كما كان وعده في مرج دابق واستناب الغزّالي على الديار الشامة

وفي ولاية السلطان سليم الديار المصرية والشامية ركدت زعازع الحروب وخدت الفتن بين الامراء وكتب الى امراء البلدان بالامان والحضور فحضر اليب الامير قرقاز بن يونس بن معن (١) والامير جمال الدين اليمني والامير عساف وغيرهم ما خلا امراء الغرب التنوخية لانهم كانوا من حلفاء الجراكسة . فولى الاهير قرقاز بلاد الشوف والامير جمال الدين بلاد الغرب والامير عساف بسلاد كسروان وجبيل وامرهم ان يحسنوا سياسة قومهم ويجدوا في عمران بلدانهم . ولوفرة حلمه رتب عليهم مالاً يسيراً وجعل على بلاد كسروان سبعانة سلطاني لا غير ، وكان مقدار السلطاني ثاثي القرش الاسدي واعطاهم بذلك خطئا شريفًا ، ولا عمرت البلاد

<sup>(1)</sup> روى صاحب الغرر: ولما حضر الامراء امام السلطان مع خير بك والغزالي تقدَّم الامير فيخر الدين بن معن فقبَّل الارض ودعا للسلطان هذا الدعاء : اللهمَّ ادم من اخترته لملكك وجملته خليفة عهدك وسلّطته على عبادك وارضك . وقلدته سنتك وفرضك ناصر الشريعة النيرة الغرّاء . وقائد الامّة الطاهرة الظاهرة . سيدنا وولي نعمتنا امير الموّمنين الامام المادل والزكي الفاضل . الذي بيده ازمة الامر بادنشاه ادام الله بقاه . وفي العزّ الدائم ابقاه وخلد في الدنيا عبده ونسماه . ورفع الى القيامة طالع سعده . وبلغهُ مأمولهُ وقصده . . . اللهمَّ آمين ولما انتهى الامير فخر الدين من ذلك الدهاء قرّبهُ السلطان اليهِ واحبهُ وقال: مثل هذا حقيق بان يُدعى سلطان البرّ وكان كل من تولى الأحكام في ذلك المصر يُدعى سلطاناً . اه

قدم اليها الناس من كل جانب وجاء المتاولة من جهة بعلبك وسكنوا في فاريًا وحراجل وبقعاتا ، وقدم السنيّة من البقاع واستوطنوا فتقا وساحل علما وفيترون وققيع والجديدة ، وجاء الدروز من المتن والجرد وسكنوا في برمانا ومزارع كسروان ، وكذلك رجع النصارى النازحون من بلاد طرابلس ، فان اهالي المجدل توجهوا الى عرمون واهالي يانوح ذهبوا الى كفور الفتوح ، والشيخ حبيش ابن موسى بن عبد الله تخائيل انتقل بعياله من يانوح الى غزير ، واما الامير عساف فكان يقيم اولاً في بلاد كسروان عند عين شقيق وكان ينزل في الشتاء في عين طورا وكانت جماعت متفرقة في الازواق على ساحل البحر ، فلما شمله العفو من السلطان سليم انتقل الى قرية غزير وجعل بها سكناه وكان له ثلاثة بنين وهم حسن وحسين وقاتينه (١)

وفي سنة ١٩١٦ ( ١٩٦٥ ما انتقل الى رحمة ربه الاسقف جبرائيل بن القلاعي من قرية لحفد ، كان المذكور على جانب عظيم من القداسة والعلم والغيرة ، ، وله مصنفات كثيرة منها : كتاب الناموس الكنائسي ، وكتاب في المواعظ وكتاب في الاعتراف وكتاب في اعتقاد وكتاب في رئاسة بابوات رومية واخبارهم ، وكتاب في عاريخ ملوكها وكتاب في اعتقاد الموادنة واتحادهم مع كنيسة رومية ، وكتاب في علم الالهيات وكتاب في الايان المستقيم واسراد حياة المسيح ، وله نحو خمسائة رسالة كتبها لبني امت لإجل الثبات على ايمان القديس مارون والكنيسة المارونية ، وصنف من الزجل جملة مدائح في سر الثالوث الاقديس مارون والكنيسة المارونية ، وصنف من الزجل جملة مدائح في سر الثالوث الاقديس والتجسد الالهي وحياة السيد المسيح وامه الطاهرة واقفة عند الصليب وفي طبيعتي الرب ومشيئتيه وعلم الايمان وانبثاق روح القدس من الآب والابن ، وله ايضاً كتب اخرى عن والدة الاله واخبار الرسل وقسطنطين الكبير و بد النصرانية والمجامع الاربعة والقديس نهرا السمراني والمجامع الاربعة والقديس مارون الانطاكي وابراهيم الخليل والقديس نهرا السمرانية

<sup>(</sup>١) ويروى قادَيهُ ( في الغرر) وقيقباي (اخبار الاعبان ) راجع اخبار الاعبان ص ٩٧٥ و ٢١٥ و ٣٤٦ وطالع ايضًا الغرر الحسان في تاريخ حوادث الزمان سنة ٩٢٠ هم ١٢٥ الى ص ١٣٥ من القسم الاول

والقديس جرجس اللدّاوي والقديس سمعان الجبيلي والقديس ريشا الروماني والقديس شينا اللص وبربادة البعلبكيّة وفروسينة الأسكندرية واخبار كسروان وتاريخ الذين سعوا في القاء الزوّان بين الموارنة وكتاب في اخباد رفيقه فراجوان الماروني وكتاب في الراهبة لخالعة ( الشالحة ) وكتاب في معرفة الافلاك والابراج والاستقصات وله ايضا جملة زجليّات في العلوم والنفس والتوبة ووجوه الزواج وغير ذلك سكنا عن ذكرها ومما مر عليك تفهم زيادة علم الاسقف المشار الية وشدة غيرته و وبعد وفاته اقيم بدلة الاسقف مارون

وفي سنة ١٥١٨ ( ٩٢٤ هـ) كانت وفاة ألامير عساف والي بسلاد كسروان وجبيل فتولًى مكانه من قبل والي دمشق ابنه الامير حسن وكان كبير اخوته مثم وقعت الفتنة بين الامير قاتيه (١) وبين اخويه بسبب الولاية ففر الامير قاتيه الى الشويفات مستنجدًا بالامير جمال الدين التنوخي اليمني فسعى له وصالحه مع اخويه مثم تزل الامير حسن واخوه حسين الى بيروت فغدر بهما اخوهما الامدير قاتيه وقتلهما واستحيا الامير منصورًا ابن الامير حسن اخيمه الى ان يرزق ولدًا يخلفه وحينه في فاتبيه بلاد كسروان وقبض على يوسف واخيمه سليان ولدي حييش ونفاهما الى مصر بسبب انهما كانا خادمي اخويه (٢)

وفي سنة ١٠١٩ ( ٩٢٠ه) توفي المقدم عساف البشراني وهو الياس بن جمال الدين يوسف بن عبد المنعم ايوب · ترك ولدًا صغيرًا اسمة يوحنا فتغلب على المقدمية كمال الدين بن عبد الواهب الايطي المعروف بابن عجرمة · قذوج هذا بست الملوك بنت الشيخ علوان بن حسام الدين بن قمر البشراني وحظي بمال وافر وبنى برجًا كبيرًا في قريته أيطو وتولًى البلاد (٣) مما يلى الشمال

وفيها زحف الجراد على بلاد الشام وارتعى الفاكهة والحبوب وحصل من جراء

<sup>(1)</sup> وفي اخبار الاعيان: فيقباي. وفي الغرر: قادبيه

<sup>(</sup>٣) انظر ايضاً اخبار الاعيان ص ٣٤٦ و٣٠٧ (٣) وفي رواية : حكم نشف البلاد

ذلك غلاء عظيم حتى بلغ ثمن شنبل القمع في بلاد طرابلس مئة ديناد وفي بيروت مئة وخمسين ، قال حمزة بن احمد بن سباط الغربي في آخر تاريخه ، انه في هذه السنة ارتفعت الاسعاد ارتفاعاً عظيماً خصوصاً اسعاد الخرير والقطن والصوف واكمان وجميع اصناف الملبوس ، وكذلك لحيوان حتى بيع البغمل بخمسة آلاف او تزيد والحماد بالف وخمسائة ورأس البقر بثلاثة آلاف ورأس المعز والفنم بمئتين وخمسين والسجاجة بثانية عشر درهما ، وغلت ايضاً اسعاد الزيت والشجر والحطب والنحاس والحديد والفولاذ ، وزادت عن جاري قيمتها وبيعت حجاد البنيان كل الف حجر بمئة درهم (۱) وفي سنة ، ۱۵۲ ( ۹۲۷ هـ) كانت رسامة الاسقف جبرائيل الاهدني ابن الخي المطران قريا تُس بن حبلص ، فجعل مقامه في قرية زغرتا

وفيها توفي القس يوحنا رئيس دير مار سمعان الفريديس فجدّ في بنيان المحابس واتفق مع اهالي قرية بان على ان يدفعوا نصف الديموس الذي يلحق مقاصب دير الفريديس وكان ذلك بجضور المطران قرياقُس والمطران الياس والحبيس يوتان

وفي سنة ١٠٥١ ( ١٠٦٨ هـ) بعد ان استأثرت رحمة الله بالبابا لاون في رومية وقام بعده ادريان السادس ارسل اليه البطريرك شمعون القس موسي العكادي رئيس دير حوقا والراهب الياس بن زرزور الحدثي وتزلا عند الكردينال برزدين سنتاكوس اسقف اسطية ولا قدَّما لقداسة البابا رسالة البطريرك احسن استقبالها وفي جوابه البطريرك بتاريخ٢٢ تشرين سنة٢٢ ١٠ ذكر له انه تأكد صحة امانته وامانة طائفته لا من رسالته اليه فقط بل من شهادة القصاد الذين كان انفذهم البابا لاون ولمن ولما رجع قاصدا البطريرك ارسل معهما اربع دروع مزركشة ودرعين حراوين عجوكتين بخيوط الذهب وغفارتين مزركشتين احداهما مخملية والاخرى قرمزية وبطرشيلين وزندين مزدكشين وكتونة بيضاء وتاجاً مرصعاً باللؤلؤ ومقعداً مخملياً وخاتماً وغطاء مذبح مزركش بتصاوير وغطاء كأس محبوكاً بالذهب وزناراً بشماريخ وخاتماً

 <sup>(</sup>٣) واجع مختصر تاريخ لبنان في اخبار ولاة بشرّاي . واخبار الاعيان ص٣١٥

وصليبًا وكأسين وصينيتين من فضة وحديدة للبرشان وعصًا من فضة بخمس قطع في رأسها فضة و بلور مع كتاب ناموس افرنجي

وفي سنة ١٠٦٣ ( ٩٣٠ هـ) كانت وفاة الامير قاتيه فقام بعده الامير منصور ابن اخيه حسن وامتد حكمة الى حدّ عكار ، اما طرابلس فكانت بيد النواب وفي غياب الدولة كان يضمنها محمد اغا ابن شعيب من اهالي عرقة ومن تحت يده كان يضمن للامير منصور بلاد جبيل والبترون وجبة بشراي والكورة والزاوية والضنية ، ثم استقدم اليه الامير منصور والشيخ يوسف والشيخ سليان ولدي حبيش واعطى بلاد جبيل للشيخ هاشم العجمي وبنى لابن عمه عبد المنعم بن سيفا برجا كبيرًا في غزير وجعلة دهقانًا على املاكه وكان صاحب الوجاهة في العاقورة الشيخ مالك ابن ابي الغيث وكان صاحب همة واقدام ولما صار الى دمشق ولبث بها مدة انتقل متاولة حراجل الى تدمر التي فوق يا نوح فعمر وها واستوطنوها و فلما انتهى ذلك الى مالك مالك المذكور صار اليهم فطر دهم وحمل جميع اثقالهم الى العاقورة ( ١ )

وفي سنة ١٥٢٤ ( ٩٩٣ ) في ٢٧ من شهر تموز تُبض في دير قنوبين المطران يعقوب بن عزيز للحدثي، وبعد وفاته باربعة اشهر اعني في ٢٢ من تشرين الثاني توفي المطران جرجس بن صدقني من مزرعة الحلث، وكان رجلًا بارًا فاضلًا قضى اجله في قرية اليمونة وهو في زيارة الرعية، وفي يوم وفاته بعد ان اقام القداس الطاهر وصلى في اكنيسة وقرأ المزامير علم بدنو ساعته فجمع الكهنة واخبرهم بامره واوصاهم بالرعية خيرًا وامرهم ان يدفنوه في مغارة البارة مادينة، ثم شرعوا في تجنيزه وهو في صحبتهم جنز نفسه ووضع بخورًا بيده ولما انتهت الصلاة سلم روحه بيد المولى الكريم وهو ضابط بيده سفر المزامير فحزنت عليه الرعية وحملوه ليلًا الى دير قنوبين وفي وهو ضابط بيده سفر المزامير فحزنت عليه الرعية وحملوه ليلًا الى دير قنوبين وفي البطريرك شمعون بن داود المعروف بابن حسّان الحدثي، وكان عمره نيفًا ومنت البطريرك شمعون بن داود المعروف بابن حسّان الحدثي، وكان عمره نيفًا ومنت

<sup>(</sup>١) انظركتاب الغرر في تاريخ سنة ٩٣٠ واخبار الاعيان ص ٩٩و٣٦

وعشرين سنة وكانت مدة رئاسته ٣٢ سنة وشهرًا وستة ايام وكان صاحب فضل ومكادم وتلقى بالصبر جملة مكاده من المقدم عبد المنعم بسبب ميلهِ الى اليعقوبية وفي النهاد الرابع عشر من وفاة البطريرك شمعون اجتمعت الرعايا واختادوا المطران موسى ولد سعادة العكاري من الباردة وقادوه رئاسة الكرسي الانطاكي وكان الخامس من البطاركة بدير قنوبين (١)

وفي سنة ١٥٢ (٩٩٣٣) ارسل البابا اقليميس السابع الاب برزدين ارطون من رهبان القديس فرنسيس الصغار الى بلاد الشرق ليزور من قبسله بطريرك الموارنة وامته وجرجس ملك الارمن تحكيناً للاتحاد الذي انعقد في مجمع فاورنسا واعطاه السلطان المطلق في امر الزواج والحل من جميع الخطايا ومنح الغفارين وعقد المجامع في بلاد الارمن والموارنة

وفيها قدم الجراد من جهة الجنوب وفي شهر نيسان غشّى جميع الارض ما عدا بلاد بعلبك والجون وارتعى الحبوب والفاكهة. فلما طلع الزحّاف في وادي حيرونا الى حبة بشرّاي امر قرياقس مطران اهدن ان يقيم الكهنة زياح (طواف) الشهدا، وان يخرج الشعب في كل يوم ويسد عليه المعابر، فقتلوا منه ما لايحصى، ثم عجزوا عنه لكثرته فحولوا الساقية الى معبر زريق واصطف قبالته نحو من ١٠٠ نفساً فغرق منه ما غرق واصطيد الباقي في السلال وخلصت الجبة من اذاه، وعقبه الغلاء الشديد ولبث نحواً من تسعة اشهر حتى بلغ القمع في طرابلس مئة وخمسين درهما والذرة مئة وعشرين وقلًا الزيت مئتين وقلطار العنب (٢) خمسائة ورطل الحيبة خمسة وعشرين درهما والناس اكلوا الاطعمة الزفرية في مدة الصوم

وفي سنة ١٥٢٧ ( ١٣٤ هـ) توفي الاسقف يوسف من كفرحورا التي في ناحية

<sup>(1)</sup> راجع الدر المنظور ص١٥٦

 <sup>(</sup>٧) وفي مختصر تاريخ لبنان في فصل حوادث الغلاء والجوع: قنطار الحليب وهو سهو
 من الناسخ

الزاوية وفيها وجه البطريرك موسى انطون مطران الشام الى رومية لبذل الطاعسة وطلب التثبيت كما هي العادة فوقع في ايدي اللصوص البحرية وسلبوه كل ما معه مثم افتدى نفسه ودخل رومية فقابله البابا اقليميس بغاية الكرامة وانعم عليه بكتابة مآلها ان كل من تبرَّع عليه بشيء من الصدقة ينال غفران خطاياه من السبعة (۱) وفي تلك الكتابة نفسها المؤرخة في الثامن من ايلول سنسة ١٩٢٨ اثبت الغفران الكامل الذي كان قد انعم به ابن عمه البابا لاون العاشر على كنيسة الكرسي واعطى البطريرك مل السلطان ليجل من الكر الدين او تزويج بغير مؤمنسة اذا تاب عاً فرط واتم القانون الفروض عليه

وفي نحو سنة ١٥٢٨ ( ٩٣٥ ه ) وقع القتال بين اولاد شعيب سكان عِ قة وبين اولاد سيفا امراء التركمان وكان الشعيبة قد افرطوا في الجور حتى خرج السيفلية من بلاد عكار وقدموا الى الباروك تحت حماية الامير قرقاز بن معن فانتصر لهم الامير منصور السيفلي ووجه معهم ثلاثائة رجل من الشوف كبسوا الشعيبية وقتاوهم وتولوا حكومة بلاد عكار فنق محمد اغا ابن شعيب والي طرابلس على الامير منصور وارسل اليه يطلب منه مالاً فوجه اليه عبد المنعم مع ولدي حبيش ونحو خسمائة مقاتل تكمن عند حارة الحصارنة (٢) ولا دخل عبد المنعم وابني حبيش لاجرا والحاسة مع محمد اغا في جامع طيلان بحضور القاضي وثبوا عايه وقتاوه مع النه واصلحوا امورهم مع القاضي حتى افتى لهم انهم ابريا و (٣)

وفي سنة ١٥٢٦ (٩٣٦هـ) كانت وفاة انطون مطران الشام وقام مكانــه المطران جرجس الاهدني وفيها رحل الاسقف سركيس بن نجيم الى قبرس وقيها

<sup>(1)</sup> كذا في الاصل: ولعل الصواب من الحطايا السبع

<sup>(</sup>٢) وفي رواية الغرر: عند حارة النصارى

 <sup>(</sup>٣) اقرأ اخبار الاعيان ص ٩٧و٦ ١ ٢و٧ع٣ و٣٤٩ . وكتاب النرر في تاريخ السنة المذكورة

سافر اليها لتهمة اتّهمهُ بها باطلًا اهل قريته بكركي التى فوق جونية · فرشقهم بالحرم وسكن في قبرس · وبسبب ذلك خربة بكركي · وكانت من قبل قرية جامعة واهلها اصحاب اسفار

وفي سنة ١٥٣٠ (١٣٣ه) كانت وفاة المطران ايليا لحدثي فخلف المطران الدوس وكان ايضا من للحدث واحد مو ازري البطريرك موسى في شو ون الكرسي وامور دير قنوبين وفيها انف البطريرك موسى رسالة الى البابا اقليميس على يد شلسوس يوبيلاوس الروماني ومرة اخرى على يد اسكندر من نابولي بين له فيها خضوع طائفته لكرسي رومية وسأله ان ينعم عليه بجهاز كامل لحدمة الاسرار الالهية وان يجعل الكردينال سنتاكروس الذي انزله بداره فى رومية وكيلًا للامة المارونية وفا المنته الرسالة الى قداسة البابا تلقاها بالفرح الجزيل وفي ٢من كانون الثاني من السنة التابعة وجه اليه جوابًا منطوقه انه قد تهلل لكون العبادة والطهارة تتزايدان يومًا بعد يوم في الشعب الذي أو تمن عليه وانه اقام الكردينال برنودين سنتاكروس وكيلًا للطائفة المارونية وانه يرسل اليه لجهاز الذي طلبه عند ما يوجه اليه قاصده بطلب التثبيت

وفي سنة ١٩٣٢ ( ٩٣٩ هـ) لما جاهر عبد الساتر الكردي (١) والي البترون بالعصيان على الامير منصور بن عساف جهز له اربعين رجلًا فقتلوه وقتلوا اباه واقام مكانه الامير يوسف بن شخيبان الحصاراتي وصرَّفه في بلاد البترون لما رأى من تراهته وشجاعته من ثم قتل الفادر شيخ جبيل ايضًا وشيَّخ عوضهُ اولاد الحِسامي (٢)

وفي سنة ١٥٣٣ ( ١٠٠ ه ) عني القس جرجس بن ِحزواص من قرية عرجس ببنا دير مار البشاع وتوسيعه وانفق على ذلك ١٣٧٥٠ درهما . هذا ما خلا الصدقات التي تبرَّع بها اهل البر وكان المقدم حنا عبد منعم مسعفاً له على ذلك وهكذا الحاجة سارة رفيقته في النسك اشتركت معه في النفقة على البنيان وكان

<sup>(</sup>١) وفي اخبار الاعيان: عبد الستَّار (١) طالع اخبار الاعيان ص٢١٦ و٢٠٧

البنَّاء المعلم ابرهيم للحصروني ابن عم للخوري موسى الذي بنى المأذنة في طرابلس عند قمة النصر

و في سنة ١٥٣٤ ( ٩٤١) كانت وفاة سمعان مطران طرابلس و فقام بدلة الراهب يوسف بن بطرس وجاءه التفويض من البابا بولس الثالث بان يبرح طرابلس لما كان يجري فيها من الحسائر

وبالقرب من هذه السنة كانت الخصومة بين مالك اليمني شيخ العاقورة وبين هاشم العجمى . لأن مالك لما كبس جبة المنيطرة واحرقها مرتين اتفق عليه إهل الجبة مع قيسية العاقورة ونصبوا لهُ كمينًا في طريق الجرد وقتلوه غدرًا • وكان لمالك اخوان حنش وحرفوش. فقدما الى الشام واشتكيا على قتَّلة اخيها · فكتب النائب الى الامير منصور ان يرسل اليه الغرماء • وكان عبد المنعم قد تقوى ولم يقدر الامير منصور أن يخضعهُ فحرَّشهُ على قتل هاشم ابن عمه فاذعن لهُ وقتل واحدًا من اولاد عمه ثم خرج بالرجال مع اخوَي مالك في طلب هاشم والغرماء · ففر هاشم الى كرك بعلبك واستجار بالامراء الحرافشة فنهبوا لاسا واحرقوها واحرقو ايضًا بعض ضياع من الجبة فتخوُّف قيسيَّة العاقورة وهر بوا الى طرابلس وجيرتها فانتهبت دورهم وأحرقت واقفرت العاقورة · ولماً علم عبد المنعم بان الامير منصور ناو على قتله كاتب الامراء الحرافشة على قتل ابن عمهِ هاشم الذي لجأ اليهم وتعهد لهم في مقابلة ذلك انه يقتل الاسير منصور ويُسلمهم المقاطعات التي في يده. فاذعن الحرافشة لهُ وغدروا بهاشم وقتلوه فوق الكوك ورموا جثته في البدر التي تكنى الى اليوم ببدر هاشم . واما برو اخو هاشم ففر ملتجنًا بالامراء الشهابية . واما عبد المنعم فَلكي ينال غرضهُ من الامير منصور اخذ يشنع على اولاد حيش ويسعى في هلا كهم. وتكنهم فطنوا لحيلتهِ وذهبوا ليلًا الى الآمير منصور واخبروه بالمؤامرة التيكانت بين عبد المنعم والحرافشة على قتلهِ · فاذن لهم في اهلاكهِ فكيسوا داره ليلاً وكانت بقرب سرايا الامير فقتاوه وقتـــاوا ١١ رجلًا من اولاد عمرٍ - عند ذلك اطمأن خاطر الامير وجعل ابا منصور يوسف واخاه ابا يونس سليان

ولدي حبيش مدبرين عنده واطلق يدهما في تدبير حكمه واما العاقورة فكانت قد اقفرت كما تقدم القول وهجرها اليمنية الى الشام والقيسية الى طرابلس كن الشيخ ايوب واخوه فضول ولدا الشماس توما اخذا السكنى عند دير مار ادنا كرسي العاقورة ورُزقا مكانة عند نائب الشام فابرز لهما امراً شريفاً وعادا الى قريتهما واسترجعا اهلها بعد ٧ سنين من خرابها واخذا المشيخة عليها (١)

وفي سنة ١٥٣٧ ( ٩٤٤ هـ) كان مقتل كال الدين بن عبد الوهاب بن عجرمة مقدم ايطو وكانت بينة وبين عبد المنعم حنا مقدم بشراي خصومة بسبب حكم البلاد . ولمم الراجتاع ذات يوم عند قوية تُسمى بلوزة سبق ابن عجرمة وجلس عند اصل للجوزة ، ثم جاء مقدم بشراي فما لاقاه هذا ولا وقف له . فحنق القدم عبد المنعم حنا وطعنة بالرمح فقتلة ، ثم دفن في ايطو شرقي كنيسة القديس سركيس (٢) وفي سنة ١٥٣٨ ( ٩٤٥ هـ) حاصر الاتراك مدينة لامسون في قبرس فلكوا قلعتها وقتل من الموادنة القاطنين فيها خلق كثير ونهبت بيوتهم (٣)

وفي سنة ١٥٤٠ (٩٤٧ه) وقع الاختلاف بين اهالي عينطورين واهالي بان بسبب دير قزحيا وكان كل فريق يدعي بان الدير الذكور في ارض قريته ولما رُفع الامر الى القاضي حكم لاهل عين طورين وقرَّ رعلى الدير الذكور ثلاثمائة درهم خراجاً كل سنة وققبل بذلك اهالي عين طورين وتعهدوا به ولهذا السبب عُزل القس يوحنا بن نمرون الباني عن رئاسة الدير وتولاها الخوري يوحنا اللحفدي وثم ان هدنا الاخير خلع نفسه فقرأس مكانه الاسقف يوسف للجاجي وكان رجلًا تقيًا عجهدًا في نسخ الكتب البيعية

<sup>(1)</sup> ذكر هذا المبر في كتاب الغرر الحسان بتاريخ سنة ٩٤٠ للهجرة ص ١٤٦ من المجلد الاول المنطي في مكتبة كلية القديس يوسف \_ راجع ايضًا اخبار الاعيان ص ٢١٦ ومختصر تاريخ لبنان في اخبار ولاة بشرّاي

<sup>(</sup>٣) راجع الدر المنظوم ص١٦٥

وفي سنة ١٥٤١ (٩٤٨هـ) صارت المؤامرة بين المقدم ميخائيل المتولي زوق مكاثيل وبين اولاد حنش امرا. فتقا على قتل الامير منصور. فساروا اليهِ الى غزير بهذه النية وكان قد اطُّلع على دخيلتهم . فمدُّ لهم سماطـاً وقتلهم وهم على الطعام (١) وفي سنة ١٥٤٢ (٩٤٩هـ) توفي الاب العابد الزاهد الخوري يونان المتريتي رئيس الحبساء . كتب عنهُ تلميذه الحبيس جبرائيل الاهدني اله خدم ربه مدة خمسين سنة بطهارة وعبادة لا مثيل لهما. وقبل ان يقضي اجله عدة اربع سنين اخذ يزيد في تنسكه وتقشفه حتى انه في جمعة الآلام كان يركع اربعة وعشرين الف ركعة الى الارض. وفي سائر ايام الصوم كان يركع حتى يجري عرقه ٠٠٠ واما من حيث الرحمة والحنو فلم يكن له مثيل يشبه في عصره ولا اخذ تلميذه الحبيس جبرائيل في كتابة شي من سيرته صرَّح بعجزه عن ذلك قائلًا: ها اني انا الحقير ارمي القام من يدي الحاطئة لئلاًّ يقول القارئ كيف ان هذه الشجرة المشمرة اخرجت هذه الثمرة العفصة المرَّة . وشهد ايضاً تلميذه الحوري يوحنا اللحفدي · انهُ لما فرغت خابئة الزيت فبقوَّة الله وصلاة معلمهِ امتلأت وطفحت حتى اخذته الحيرة والدهشة واصبح لا يعلم اين هو · فالتفت اليهِ معلمه وقال لهُ: مجد ربنا يسوع المسيح وانظر الى عجائبهِ على يد اقــل عبيده . ثم اوصاه ملحًا ان لا يخبر بذلك احدًا قبل وفاته ولما حضرته المنية ارسل الى البطريرك موسى والمطران قرياقس الاهدني يطلب منهما الحلَّة والبركة . فحضرا اليه كلاهما. ثم اسلم الروح بيد الخالق فشاع خبره واجتمعت الرؤساء والاخوة وتقاطر جميع اهُل البلاد الى دير قرحيا ليتبركوا من جسمهِ الطاهر . وبعد ان طافوا بهِ بالبكاء والدموع دفنوه في الحبس و يُقال ان جسده لم يزل محفوظاً الى الآن و بعد مدة يسيرة من وفاته توفي ايضًا تلميذه الخوري يوحنا اللحفدي الذي كان قد شابه في برارته وقداسة سيرتــه محدم معلمه ١٤ سنة وهو يتقلب على اوجاع المرض. وفي اسبوع الآلام كان يركع ٢٦ الف ركعة • وشهـــد ان معلمه الحبيس يونان ظهر

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الغرر في تاريخ سنة ٩٤٨ للهجرة . واخبار الاعيان ص ٣٤٨

لهُ بعد موته مواجهةً في اليقظة فسلاَّه ودعاه الى الحياة الداغة

وفي سنة ١٥٤٣ ( ٩٥٠ هـ) كانت عودة الاب مسعد البندقي رئيس جبل صهيون الى رومية فبعث البطريرك موسي بمعيّب رسالة الى البابا بولس الثالث التمس فيها ان يأمن رئيس الرهبان الصغار فيوجّه له ستة من رهبانه ليعلموا الاولاد اصول اللغة اللاتينية وافهمه أن الباباوات لم يرسلوا احدًا الى زيارته من ايام البابا لاون العاشر • كما انه هو ايضًا لم يتكن من ان يرسل احدًا الى رومية بسبب شدّة الظلم ولجهل باللغة اللاتينية • قتشكر البابا من حسن نواياه • وارسل له جوابًا ضافيًا منح فيه غفراً مؤبدًا • وبعث برسالة الى المقدم عبد المنعم حنا البشراوي و برسالة اخرى الى الرؤسا • وسائر الشعب حقّهم فيها على ملازمة الطاعة للكنيسة وقبول المشقات بالفرح الحظوة بالخيرات الموعودة لصانعي البر

وفي سنة ١٥٤٤ ( ٩٥١ هـ) توفي الاسقف يوسف الجاجي رئيس الحبساء نخلفه الحبيس جبرائيل بن ستيتة الاهدني رغمًا عنه فاقتنى املاكا كثيرة لدير قزحيا واكمل بناء القبو والدهليز والمجلس والطاحون التي على النهر ، ثم هم في توسيع الكنيسة التي في داخل الشقيف وتكف استصعب قطع الصخر ، قتراءى له معلمه الحبيس يونان وامره ان ينشر الصخر من غير خشية وان يقيم ثلاثة مذامج على اسم السيدة واسم مار انطونيوس واسم مار مقاريوس ، فاطاع الحبيس واتم العمل في سنة ١٥٤٠ وكان قشف العيش كثيرا محسنًا لتدبير الاخوة ، وكان يركع في الصوم الكبير الف ركعة كل يوم ، واما في اسبوع الآلام فلا يعلم عدد ركعاته لانه لم يكن ينقطع عنها من الصبح الى المساء ، وكان لا يذوق الماء مطلقًا من بد ، الصوم الكبير الى خميس الاسرار ، ومع كل هذه الاتعاب لم ينقطع عن نسخ الكتب البيعية حتى امت لأ الاسرار ، ومع كل هذه الاتعاب لم ينقطع عن نسخ الكتب البيعية حتى امت لأ جبل لبنان من خطه لجميل كتاً ، واغنى كنيسة اجداده مار جرجس كرسي اهدن من جميع ما يشتهي القاري لحدمة الله

وفي سنة ١٥٤٥ (١٥٢ هـ) انتقل اهالي قرية جاج التي في بلاد جبيل الى

بلاد كسروان لما كان فيها من الامان والعدل في ايام الامير منصور . اما الشدياق سركيس بن لخازن (١) فسار الى قرية البوار ونسخ هناك انجيلًا وريش قريان بالخط الكرشوني ثم صعد الى بلونة التي في ارض عجلتون · وذهب اولاد للجميل الى قاطع بَكَفَيا وبيت كميد الى قاطع غزير · وفيها كان بد · الحجمع المقدس المسكوني الذي انعقد في مدينة ترنتو ضد البدع التي نشأت في ايالآت الغرب. حضره كرُلس اغسطس قيصر الذي ارسل حلّة جميلة مزركشة لخدمة الاسرار الى البطريرك موسى العكاري مع جرجس المتطبب بن ابرهيم العاقوري . وهي الى الآن محفوظة في دير الكرسي لان اخبار البطريرك موسى وروائح فضيلته كانت قد انتشرت في العالم كله سنة ١٥٤٧ (١٥٤هـ) كان مقتل عبد المنعم حنا مقدم بشرّاي. وذلك ان ست الملوك بنت الشيخ علوان ككي تأخذ ثار زوجها كمال الدين بن عجرمة مقدم ايطو اتفقت مع الشيخ حمادة ومع الصليليَّة (وهم نصارى ملكية من عين حلية) لينصبوا لهُ كمينًا خارج البرج وفلما خرج المقدم سحرًا ليصبِّج القاضي الذي كان نازلًا تحت للجوزة وثبوا عليهِ وقتلوه ودخل الصليبيَّة الى البرج وقتلوا اولاده . اما اصحاب المقدم فضر بوا حمادة بالسيف وعرقبوه • فحملهُ رفاقهُ وهربوا بهِ فلما شاع لخبر في بشرّاي لحقهم الناس الى محــل يعرف بالحرائص فقتلوا حمادة وبعضًا من رفقائهِ ٠٠٠ وفي مقتل المقدم عبد المنعم انقرضت دولة مقدمي بشرَّاي ابنا. سيفا. وانتقلت الى العناحلة ابناء قمر. وذلك ان عزَّ الدين العناحلي تزوج في سنة ١٤٣٠ ببنت حسام الدين بن ايوب بن قمر مقــدّم بشرًّاي فرزق منها حسام الدين وحسام الدين هذا ترك اربعة بنين وهم: موسى ورزق الله وداغر وعاشينا ولما فرغت سلالة المقدم سيفا اتخذوا هم الولاية على جبة بشراي (٢)

<sup>(</sup>۱) هو جدّ المشايخ آل الحازن الذين قدموا الى كسروان وكان لهُ ولدان ابو صقر ابرهيم وابو صافي ربَّاح، وسنذكر فيما يأتي مآثر هذه الاسرة الشريفة بمحسب تاريخ وقومها (۲) مختصر تاريخ لبنان في اخبار ولاة بشرّاي والتاريخ الاكبر ص١٥١ مج

وفي سنة ١٥٥٠ (١٥٧هـ) توفي قرياقس مطران اهـــدن وكان ذا مكارم واخلاق حسنة ساعد الحبيس جبرائيل على نسخ الكتب البيعية فقام بعده الراهب الدويهية) ربي عند اخوالهِ في دير مار يعقوب الاحباش وتعلم اللغــة السريانية والعربية والتركية. وعندما قدم السلطان سليان الى مدينة حلب حضر اليهِ في جملة المشتكين الطرابلسيين فانعم عليهِ بخمسة مراسيم سلطانية تسجلت في طرابلس في ايام حسن بك مآلها: أن غلال الزيتون تقسم تحت شجره فالنصف لصاحبه ودبع حق وربع ظلم وان لا يتعرَّض احد للنصاري لا في امور دينهم ولا في امر زواجهم وان ترَّمُ الكنَانس وانفذ امرًا همايونيًا الى قاضي طرابلس في ان لا يتعرَّض احد لبطريرك الطائفة المارونية بدير قنو بين في امر من امور البطريركية وان تكون حقوق الطائفة المارونية وكرامتها مرعية بوجه خاص وامر ايضًا أن يعاقب العقاب الشديدكل من تجرَّأً على مخالفة ذلك (١) • وكان هذا في اوائل ربيع الاول سنة ٩٥٦ · اما البطريرك موسى فرقاه مكافأة لتعبهِ الى رئاسة الكهنوت على قرية اهدن ولما كان مطران الملكية قد طمع على رعية الموارنة في بلاد عرقة وعكار واستبد بمداخيلها سبع سنين حصَّل هو امرًا من القاضي واستبدُّ بمداخيل رعية اللكيــة في تلك الناحية مدة سبع سنين ايضاً (٢)

وفي سنة ١٥٥٢ ( ٩٦٠هـ) رقى البطريرك موسى الراهب داود بن سمعان الحدثي الى مقام المطرنية ليكون مساعدًا لهُ في امور الكرسي بمعية المطران تادروس

<sup>(1)</sup> راجع الدر المنظورص ١٥٦

<sup>(</sup>٧) لا ربب ان هذه المراسيم السلطانية الناهية عن تعرّض اي كان للبطريرك تحت الوعيد بالعقاب لمن يجترئ على المخالفة تعدّ من اكب الادلّة على حسن تعلق الطائفة المارونية بالاريكة العشمانية وكفي جا برهانًا على ان رؤساءهم الروحيين ير بُوضم على حب الدولة الماككة . فاحر برجال المحكومة ان يعرفوا لهم هذه الفضيلة السامية

ثم ارسلهٔ مع المطران جرجس الاهدني مطران الشام الى زيارة موارنة قبرس فتلقاهما فرنسيسكو الماروني اسقف افقسية وكرسوا معه عدَّة كنائس جديدة للطائفة واقاموا الراهب مرقس بن انطون من البيطوميني اسقفاً لما كان عليه من العبادة والسعي في بناء البيع ونسخ اكتب الطقسية . فجعل هذا اقامته في قرية مطوشي

وفي سنة ١٥٥٣ ( ٩٦٦ه) جرى التعدّي على املاك دير قنوبين وذلك ان شوباصي سنجق طرابلس اخذ مئة وعشرين فلوري زيادةً عن الخراج المعتاد . فكتب البطريرك عريضة رفعها الى السلطان سليان ايام كان في حلب ، فانفذ جلالتهُ امرًا همايونيًا الى قاضي طرابلس ليتبصّر جيدًا في الدعوى ويردَّ الدراهم الى دير قنوبين ، وكان ذلك في اواسط محرم من السنة المذكورة

وفي سنة ١٥٥٥ (٩٦٣هـ) ارتقى الى عرش الباباوية بولس الرابع فانفذ اليهِ البطريرك موسى رسالة يهنئهُ فيها بهذا المقام مع رجل أيطالي يُدعى غلاطيوس من بولونيا • فلها وقف البابا على رسالة البطريرك بعث اليهِ بجهاز كامل لحدمة القداس مع رسالة بتاريخ سنة ١٥٥٦ في ١٢ من تشرين الآخر

وفي سنة ١٥٥٦ ( ١٩٦٥ه) اضطجع بالرب الاب الطاهر والناسك الفاضل الاسقف جبرائيل الاهدني ابن سدية و لبث في النسك بدير قرحيا ٤٤ سنة فسُلَمت رئاسة الدير المذكور الى القس يوسف الايطي عم اعادوا الى الرئاسة الحوري يوحنا ابن غرون و فاستر مدة قليلة وخلع نفسه وسار الى دير مار سمان ايطو عم اقاموا مكانه على الرئاسة الحبيس ميخائيل بن الرز و واقام السيد البطريرك الواهب يوسف بن حزواص اسقفًا على دير مار اليشاع في ارض بشراي مجازاة لتعبه في بنيان الدير المذكور واما المطران موسى بن ايوب بن قمر فكان قاطنًا في دير مار ماما وفي سنة ١٥٥٧ ( ١٩٥ه ) عقد البطريرك موسى مجمعًا في نهار خميس الاسرار وقد س الميرون الطاهر وصكان ذلك بحضور ثمانية من المطارين ونحو اربعانة كاهن و رزق الله مقدًم بشراي وجهور كثير من الشعب وفيها بني البطريرك اربعانة كاهن و رزق الله مقدًم بشراي وجهور كثير من الشعب وفيها بني البطريرك

موسى باجازة من القاضي والامراء دير القديس جرجس في ارض شدرة . وهذا القديس هو الذي يدعوهُ العرب ابا بلوطة بسبب شجرة البلوط الكبيرة التي كانت قدًام الباب . . . وفيها جاء سيل عظيم حتى لم يُبق نهر قديشا جسرًا عامرًا من اعلى الجبل الى النجر . وفي الثامن عشر من شهر آذار عصفت ريح شديدة وجاءت السماء بثلج كثير حتى بلغ في الوادي ارتفاع قامة انسان واحرق توت القز والكرم مع سائر الفاكهة

وفي سنة ١٥٥٩ (٩٦٧ ﻫـ) نهي السلطان سليان رهبان الافرنج عن سكني العلية الصهيونية وكانوا يسكنون فيها من سنة ١٣١٣ اي من نحو مئتين وست واربعين سنة . وفي سنة ١٥٦١ سكن الرهبان المذكورون في دير الخلص بداخل المدينة . ولما كانوا مقيمين بدار ترجمانهم يعقوب بن يوحنا بن الكسَّار الاهدني امام كنيسة الطائفة المارونية المبنية على اسم مار جرجس الخضر اتفق ان واحدًا سقط في بأر الكنيسة فتخوف رهبان الطائفة وهر بوا . ودفع قوم من القبط الغرامة التي حُكم بها على أكنيسة واستولوا عليها · فابرز البطر يركُّ موسى امرًا من مصطفى باشا والي الشام الى قاضي القدس الشريف بتنحوير آخر شهر محرم من شهور سنة اثنتين وسبعين وتسعائة الموافقة لسنة اربع وستين وخمساتة والف للمسيح على ان يسمع دعوى البطريرك ويمنع القبط عن وضع يدهم على الكنيسة ظلمًا . ثم سافر البطريرك واخذ معهُ الامر الذكور مع الدراهم اللازمة لاسترجاع الكنيسة . وكان رئيسًا على رهبان القدس الاب بونيفاس و وبعد ان تفاوضا مليًا في ذلك الشان اتفقا على ان يترك البطريرك الدعوى المشار اليها ويستبقي الدراهم وعلى أن الموارنة يقضون أمورهم الدينية عند كهنة اللاتين في كنيسة المخلص لانهم كانوا في ذلك الوقت قد اصبحوا جماعة قليلة . وكان لهم مذبح في العلية الصهيونية . واتفقا ايضاً انه اذا تقلب السلطان على رهبان الافرنج تبقى الكنيسة مستمرَّة بيد الموارنة . وبعـــد ان اتفق كلاهما على هذا الرأي عدل البطريرك عن استرجاع كنسة مار جرجس واشترى بالدراهم

دارًا كبيرةً كما هو ظاهر من رسالتهِ الى البابا بيوس الرابع التي بعث بها مع بونيفاس الرئيس عندما فرغت ايام رئاستهِ وعاد الى رمية (١)

وفي سنة ١٥٦٠ ( ٩٦٨ هـ) انتقل الى رحمة الله للجبيس ملكا البقوفاوي وكان قد مضى له نحو ستين سنة في النسك والزهد اعتزل اولاً في دير قزحيا وكان قد مضى له نحو ستين سنة في النسك والزهد اعتزل اولاً في دير قزحيا وثم في كبيسة السيدة المقطوعة بالشقيف مُقابل عرجس ثم في محبسة مار ميخائيل في دير قزحيا وكان قدوة صالحة لكل من ينظر اليب لانه كان يقهر جسمه بالجوع والعطش وللحفى والعري ولم يكن ينقطع عن ذكر الله ولم ينظر الى وجه امراًة ولما كانت محبسة مار ميخائيل معدومة الما وبسبب سقمه لم تكن له قوة ليمضي فيستقي من محبسة قزحيا وسأل ربه ان يريحه من تلك المشقة فاخرج له الله من الصخرة ما عجاريا ولموضع برارته ونسكه وفضيلته شرفه البطر يرك بدرجة الاسقفية في هذه الحياة وجملة الباري بتاج المجد في الحياة الدائمة

دخلت سنة ١٠٥١ (٩٦٩هـ) ولم يرد التثبيت من رومية للبطريرك وكان قد مضى له في البطريركية ست وثلاثون سنة ولم يكن ذلك باب التهامل بل من عدم التيسير. لانه قد كان سيَّر اولاً المطران انطون فوقع بيد اللصوص البجرية وتلفت رسائله ثم انه ارسل غيرها دفعات عديدة مع رهبان القدس ومع تجار الافرنج وحظي باجوبتها من اصحاب الكرسي الوماني الذين جادوا عليه بغفارين كثيرة وعلل للتقديس جميلة وغير ذلك ومن حيث انه لم يعموا به عليه وفي هذه السنة رومية في طلب التثبيت من بعد المطران انطون لم ينعموا به عليه وفي هذه السنة لما بلغه أن القس جرجس القبرسي عارف باللغة الافرنجية احضره اليه وامره بالمسير المائفة اكل رومية واعطاه رسائل الطاعة والخضوع مع شهادات رؤساء الكهنة وكتابة اكابر الطائفة باختامهم وخطوط ايديهم الناطقة بانهم اختاروه برضاهم وانه اهمل لهذه الدرجة المقدسة ولسياسة الرعية وارسل معه ايضاً ست رسائل وست كتابات كان

<sup>(</sup>١) (لدرالمنظور ص١٥٦

بعث بها احبار الكرسي الروماني الى البطاركة الذين سلفوا قبله وانفذ ايضًا عريضة تشكى بها من مطران افقسية الافرنجي بسبب تعديه على اوقاف الطائفة . فلما وقف البابا بيوس على هذه الرسائل بعث له مع القاصد بدرع تمام الرئاسة مع حلّة كاملة لحدمة الاسرار وجاد عليه بغفران كامل لجميع ابناء الطائفة ومنشور امر به ان لا يعارض احد الموارنة ورؤساءهم في املاكهم ووقوفهم وكان ذلك في غرّة المول سنة ١٥٦٢ (١)

ولا يليق بنا ان نُعرض عما اتاه القس جرجس القاصد في سفره هذا ليكون غيره على حذر و وذلك ان البطريرك كان قد سلمه اوراقًا بيضًا مختومة بخاتم لسبب بعد البلاد حتى اذا دعت الضرورة يكتب فيها ما يوافق و ولكن القاصد المشار اليه لمكان طمعه كتب رسالة على احدى تلك الاوراق البيضاء الختومة بخاتم البطريرك مآلها: ان جرجس الاهدني مطران الشام قد انتقل لرحمة الله ولذك يسأله أن يقيم القاصد على اسقفية الشام بدله وان يرسله ليحضر في المجمع الذي امر بالتئامه في مدينة تونتو واما البا فلم اطلع على تلك الكتابة امر برسامته اكرامًا لطلب البطريرك واما من جهة حضوره في المجمع فاجاب انه ليس من احتياج اليه لانه غير عارف واما من جهة حضوره في المجمع فاجاب انه ليس من احتياج اليه وبعد ان شخص من واما من جهة فضلاً عن انه لا تيحسن التكلم بالايطالية و وبعد ان شخص من رومية ووصل الي قبرس وجد الاسقف فرنسيسكو قد قضى اجله فاستولى على الملاكه واستمر يتنعم بين جماعته متفاضيًا عن القدوم الى البطريرك والماكانت

<sup>(</sup>١) وما قالهُ البابا في منشوره المرسل للبطريرك ما يأتي: قد علمنا من رسالتكم التوقير السامي والتكريم والتملق الذي تبجلون به كرسي بطرس زعيم الرسل وثباتكم وثبات طائفتكم على التشبث بالايمان الذي تعلمه الكنيسة المقدسة الرومانية . فنتحفك بالتهنئة الك ولطائفتك مسدين الشكر لرأفة الله من صميم فوادنا . لانه ابقى له في هذه الامصار القاصية الوفا عديدة لم تحن ركبها لباعال . ولم يرهبها ثقل نير غير المؤمنين لتبتعد عن الايمان المسيحي ، ولم يفسدها قربها من الاراطقة المشاقين ولم يستطع ان يفصلها عن الكنيسة الكاثوليكية (روح الردود ص ٩)

الففارة التي ارسلها البابا الى البطريرك طويلة قطعها حتى صادت على قدره وانتهت هذه الاخبار الى البطريرك موسى وهو مقيم في القدس بالسعي الذي تقدم ذكره وللجل ذلك انفذ اليه ورقة الرباط مع بونيفاس عندما فرغت ايام رئاسته من القدس وارسل مع المذكور أيضاً كتابة الى البابا تتضمن الشكر اخبره فيها عن حيلة جرجس القاصد وتزويره وذلك بتاريخ سنة ١٥٦٤ في غرة تشرين الاول

وفي سنة ١٥٦٥ ( ٩٧٣ هـ ) تُتوفي انطون الحصروني اسقف اهدن فخلفهُ سركيس ابن القس موسى الدويهي

وفي سنة ١٥٦٧ ( ٩٧٠ هـ ) في التاسع من شهر آذار كانت وفاة الاب الصالح البطريرك موسى العكاَّري ولهُ من العمر خمس وثمانون سنة قضى منها في الرهمانية ستين سنة وفي اكرسي الانطاكي اثنتين واربعين سنة ونحو ثلاثة اشهر واقتنى لدير قنوبين عقارات كثيرة فحزنت الامة عليه حزنًا عظيمًا • وبعد تجنيزه بالأكرام والاحتفاء الواجب دفنوه جالسًا في مغارة البارة مارينا ولاعتقادهم فرط قداسته جعلوا مُحجرته التي بقرب باب السيدة كنيسة على اسم القديسين بطرس وبولس الرسولين وفي اليوم الثاَّني عشر اتَّفق رأي رؤساء الكهنة واكابر الطائفة على للجبيس ميخائيل بن الرزَّ من قرية بقوفا وكان الحبيس ميخائيل رئيسًا سابقًا على دير قزحيا وعلى المحبسة ولكنهُ اعتزل رئاسة الدير المذكور وانتقل الى محبسة مار بيشاي راغبًا في الوحدة • فلما قضى الله بوفاة البطريرك موسى اجبرته الطائفة رغمًا عنهُ بتدبير الكرسي الانطاكي. وهو السادس من البطاركة في دير قنوبين • واقاموا مكانه في الحبس اخاه القس سركيس البقوفاوي . واما دير قرحيا فلما ابى الرئاسة عليهِ الحبيس ميخائيل المذكور اعادوا اليهِ الخوري يوحنا بن نمرون . فجدًّ في توسيع املاكه وابتنى لهُ طاحو ًنا بجنب الدير وجرَّ اليها الما. من النهر وانتشر لهُ بذلك ذكر طّيب. وبعد وفاتهِ قام بدلهُ الخوري ابرهيم الحدثي وكان شيخًا تقيًّا . وبعد مدة يسيرة تُوفي فخلفَهُ القس يوسف البساوقيتي . فاستعان بالمقدم رزق الله وتنزَّل عن الرئاسة وجعــل مكانه الخوري يوحنا الخوري . واما البطريرك ميخائيل فتحبّل مشقات كثيرة وذلك لانه في حال اقامته هناك جاءت الجنود من طرابلس فنهبوا الدير واستولوا على الاواني والثياب القدسة ووضعوا ايسيهم على ساغة الدير وعلى املاكه بسبب طلب غرامة على انشاء الكنيسة الجديدة (١) عن تركة البطريرك المتوفى واصبح البطريرك ميخائيل في ضيق شديد لانه قدكان ألف عيشة العزلة وتجرّد عن مخالطة الناس واضطر من ثم ان يرضيهم بشيء معلوم ويسترد املاك الدير

وفيها ارسل البطريرك ميخائيل الاسقف يوليوس الى زيارة الطائفة في جزيرة قبرس وامره ان يُرسل اليه الشاس لوقا من اسكبيّة لعلمه انه رجل موسر فصيح اللسان وخبير بلغة الافرنج ومتعود سفر البحر ، فلما حضر الى ما بين يديه رقّاه الى مقام خوري بردوط وسيره برسائل الطاعة وشهادات رؤسا ، الامة المارونية ، وكذلك ارسل معه كتابتين الى الكردينال اسكندر والى الكردينال قور لس لكي يهما معمه بمصالح الكرسي ، وذلك في الرابع والعشرين من حزيران ، فلما وصل الخوري لوقا الى قسبرس وجد ان سفن الاسلام قدمت الى محاصرة الجزيرة وان النصارى تقاطروا من كل فج الى هدم سور افقسية وتجديده بالشهر المذكور ، فاضطر الخوري ان يستم من كل فج الى هدم سور افقسية وتجديده بالشهر المذكور ، فاضطر الخوري ان يستم في الجزيرة نحو سنة حتى ارتفع عنها الحصار ، حينت إخذ اخاه نقولا في متجر الى راوزة ، ولما مثل بجضرة الحبر الاعظم لم يجر له الترحيب المعهود ولا تم له امر لان الرسائل كانت مختومه بخاتم جديد

وفي سنة ١٥٧٠ ( ٩٧٨ هـ ) كان مقتل المقدم رزق الله واخيهِ عاشينا مقدمي بشرًاي وذلك ان المقدَّم رزق الله بن حسام الدين العنجلاني تولى المقدمية من قبل الامير منصور بن عساف وكان جادًا في عمار البلاد وتحصيل الاموال السلطانية . فوقعت الفتنة بينه وبين اخيهِ عاشينا ولان عاشينا هذا كان شابًا جاهلاً ينهب ويقتل ولا يعفو عن سو وكان السواد الاعظم من الناس مقبلًا على رزق الله حاكم

<sup>(</sup>١) يباض في الاصل

الناحية ولسبب ما كان يسمع عاشينا من توبيخ اخيهِ حرد وانتقل الى قرية حصرون من حيث كان تزوُّج . واخذ يتهدد اخاه بالقتل فصعد البطريرك ميخائيل واصلح بينهما واعاد عاشينا الى البرج الذي بناه جديدًا في اسفل القرية ولما لم يكف عن طريقته الرديئة نفرت منهُ قلوب الناس وقُدمت فيهِ السعاية الى نائب طرابلس انه سطا على القافلة عند المسقية وسلبها اما رزق الله فلكي يخلص من شره اخذ يسعى في قتله وبعث فدعاه اليهِ الى البرج الفوقاني . وكان قد تآمر مع قوم من الضنية وجعلهم يكمنون لهُ في داخل البرج · فلما دخل عاشينا البرج وثبوا عليهِ وقتاوه · وعندما سمع البطريرك بذلك صعد الى بشراي وحرم رزق الله لانهُ سعى في قتل اخيهِ. وامـــا صاحب القافلة التي سُلبت فطلب من المقدم ان يردُّ لهُ السلَب فتبرَّأُ من ذلك فاستدعاه صاحب القافلة الى القاضي . ثم تول المقدم مع مشايخ القرى لاجل تأدية حساب الخراج والحضور امام القاضي ولا لم يكن عند غريم بيّنة ولا شهود على دعواه أُجّلت المسئلة الى حضور الشهود · وبعد مدة ترل المقدم الى طرابلس بسبب شؤون البلاد فرصده صاحب القافلة حتى دخل الحام عند ذلك رَشا الحارس ووسم طرف عمامة المقدم التي كانت يانسًا ابيض بالسمة التي كانت على قماشهِ . ولما خرج من الحام امسكة بيدهِ وقال: ما يجوز لك يا مقدَّم ان تأكل رزق المسلمين و فاجاب انهُ بريء من تلك التهمة ، فاخذه أنسة الى قدًّام القاضي وبسبب السمة التي وضعها على عمامتهِ اوجب الحكم عليهِ وامر القاضي والسنجق ان يجرِّر مربوطاً باذناب الخيل فقضي اجلهُ على تلك الحالة وهو بري مِ ممَّا تجنَّى عليهِ صاحب القافلة اطلا (١)

وفيها امر السلطان سليم بالحملة على جزيرة قبرس وبعد مقتل المقدم رزق الله خرجت الشونات والمراكب من طرابلس الشام فاستولوا على الملاَّحة وانتقلوا الى

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الحبر في مختصر تاريخ لبنان بغاية من الايجاز من غير تفصيــل امر التهمة التي اضم جا المقدمــــراجع ايضًا اخبار الاعيان ص٢١٨

افقسية فبنوا عليها برجًا وشدَّدوا الحصار. وكان ذلك من اول الصوم الكبير واسترَّ الى آخرآب مثم نقلوا للحصار الى الماغوصة . ويقال انهُ كان فيها الف مدفع فهلك من المسلمين قوم لا يُحصى عددهم . وبسبب قلة الاقوات والبارود اضطر اهل المدينة الى التسليم بشرط ان لا يُقتل منهم احد . ولكنَّ السلمين لم يحفظوا هذا الشرط بل قتلوا القبطان وسلخوا جلدهُ وقتلوا معهُ اربعاثة نفس. وكان وكيل افقسية رجلًا يدعى مرقس ووكيل الماغوصة نقولا والذي جرى على يدهِ هذا الفتح من المسلمين هِو مصطفى باشا . وقيل ان الذين سُبوا من النصارى كانوا نحو مئة وڠانين الغاً والذين قتلوا وأحرقوا بالنار نحو خمسين الفًا والذين قتلوا من الموارنة نحو ثمانية عشر الفًا (١) وفيها استولى اهل بـيروت على كنيسة الموارنةوجملوها قيصرية ولم يبقَ للطائفة اللا كنيسة مار جرجس خارج المدينة . فاجتمع الشيخ ابو منصور يوسف بن حبيش مع مشايخ بيت الدهان واتفقوا على ان تشترك طائفة الروم وطائفة الموارنة في كنيسة مار جرجس التي للموارنة خارج بيروت وفي كنيسة السيدة التي للملكية داخل المدينة وفي سنة ١٥٧٢ ( ٩٨٠ هـ ) وُزّع القشلق على بلاد الشام . قيل انهُ وُزّع على اهالي جبة بشراي ٢١ الف سلطاني. والسلطاني ثلثا القرش. ونهب عسكر الدولة كامل البلاد وسلبوا سائمتها واسرفوا في الظلم حتى كادت الناس تسأل الموت لنفوسها . واقفرت قرَّى كثيرة مثل سبعل وبهران ومتريت والناوس وادنيت وكفرفو وراسكيفا ونيجا وسرعل وبرّ حَليون وحيرونا ورشدبين وبقرقاشا (٢) . واصاب دير قنوبين منتا سلطاني فاستخلصهُ البطريرك ميخائيل بواسطة الشيخ ابي منصور بن حبيش والامير منصور بن عساًف على يد ناصر غلبي بن يوسف بن كرامة الطرابلسي من على غلبي صاحب الولاية الشامية في اوائل جمادى الاولى سنة ثمانين وتسعانة .

<sup>(</sup>١) وفي الدر المنظوم: قُتل منهم (اي الموارنة) في تلك المممة نحو ثلاثين الفاً مدا الذين قتلوا في لامسون حين حاصرها الاتراك سنة ١٩٣٨(الدر ص١٦٥) (٢) طالع ايضاً اخبار الاعيان ص ٢١٩

واصاب كذلك وقف دير راس النهر في اهدن خمسة عشر سلطاني فاشتراه أناصر الدين غلبي المذكور بالوكالة عن على غلبي صاحب الولاية الشامية من الشيخ شهاب الدين خطيب البرطاسية وبعد برهة من الزمن تلفت وثيقة المبيع وبعث يجيى النائب بن محمد المولي بطرابلس الشام واخرجها من السجل المحفوظ بدمشق في اليوم الحامس من ربيع اللوّل من شهور سنة الف وتسع للهجرة وسلمها للقس موسى الدويهي ولابن عم الحاج ابراهيم وفي هذا العصر امتد حكم الامير منصور بن عساف من نهر الكلب الى حمص وحماة وكان يولي عليها من يشاء وبني سرايا في مدينة بيروت وجبيل وقرية غزير وانشأ في جوارها جامعاً ومأذنة وحماًماً وجنينة واسعة واجرى لها الماء من نبع المغارة الى قرية غزير (١)

سنة ١٥٧٣ ( ١٩٨٩ ) عندماً قُتل رزق الله مقدم بشرًاي تولى القدمية اخوه داغر وعساف بن موسى اخوهما من قبل الامير منصور و فارسل الامير قوماً كبسوا داود وموسى ولدي شلندي البشراني وقت اوهما وكان هذان من بني حمي المقدم رزق الله و يقال انهما عملا على قت اله ثم ان ذوي قرابة شلندي ذهبوا الى طرابلس وشكوا المقدم داغر بانه تسبب بقتل اولاد شلندي فطيّب صاحب السنجق خواطرهم وامر الشوباصي الذي ارسله الى بشرًاي في جمع المال ان يقت ل المقدم داغرًا ولما ان استوفى الشوباصي المذكور المال وركب حصانه وهم بالعودة طعن داغرًا ولما ن استوفى الشوباصي المذكور المال وركب حصانه وهم بالعودة طعن المقدم داغرًا بالرمح فقتله و وبسبب هذه الاحوال ارسل الامير منصور فقتل المقدم عساف بن موسى وسلم جبة بشراي الى ابي سلهب القريعي وكان ذلك من غير رضى ابي منصور حبيش

وفي سنة ١٥٧١ (٩٨٢هـ) حدث في جبة بشرَّاي خصومة بين القريعيَّــة والبشرانية فقتل القريعية منهم اثنـــين عند العين التي تحت بقاع كفرة. فقدمت الشكاية الى غزير بسبب القتلي ، اما الامير منصور فعزل القريعية بايعاز ابي منصور

<sup>(1)</sup> طالع اخبار الاعيان ص ١٠٦٨ وكتاب النرريج ١٠٥١

ابن حبيش عن ولاية لجبة وسلمها الى القدم مقلّد بن الياس. وكان شريكة الشدياق يوسف ابو رعد السمى خاطر وهو ابن الشدياق شاهين الحصروني من بيت مشروق. واما اهدن فكان تدبيرها مسلماً الى ثلاثة شامسة

وفي سنة ١٥٧٧ ( ٩٨٠ ﻫـ) توفي الاب الطاهر سركيس اسقف اهدن وكان قد قضى في الاسقفية اثنتي عشرة سنة . وكان صاحب رأي وغيرة على بنيان الكنائس والاديار. فخلفهُ الاسقف يوحنا بن عبيد. وكان حسن العبادة ولهُ اليد الطولى في نسخ الكتب . وأُقيم معهُ الاسقف يوسف على مدينة بيروت والطران جرجس البسلوقيتي على الشام . وفي اليوم العاشر ارسلة البطريرك الى رومية مع الخوري اقليميس الاهدني بطلب درع الرئاسة على الكرسي الانطاكي . وبعد أن ركبا البجر وقعت الخصومة بين البطريرك ميخائيل وبين المطران داود وكيل الدير فانتقــل المطران داود مع الخوري مارون القبرسي والقس يعقوب بن الحويص الحاقلاني الى دير حوقا . وهناك رسم من غير مشورة البطريرك القس يعقوب الحاقلاني اسقفًا . ثم جاء بالحبيس يونان واخيهِ القس يوسف ولدي علوان من قرية سمر جبيل . وكانا قد التجأا الى دير قرحيًا وترهّبا فيهِ عند ذي قرابتهما الحوري حنا الخوري فجعلهما ايضًا اسقفين. فلما انتهى الخبر الى مسامع البطريرك وجَّه رسالة الى البابا غريغوريوس الثالث عشر مؤرَّخة في السابع عشر من ايلول يعلمهُ بها واقعة الحال • ثم ارسل أمر المنع الى الحبيس يونان واخيسه ، فلما انتهى الامر اليهما أمر الحاكم بخروجها من دير قزحيا. فحُمل الحبيس يونان بالنعش الى الفراديس واقام عند القس يعقُّوب عصاص السمراني من بيت الزيَّات . وكان قد حبس نفسهُ في دير مار سمعان . واما اخوه ُ يوسف فسار الى قرية سمر جبيــل والحبيس سركيس الى عين طورين وبعد ثلاثة اشهر من ذلك الوقت نزل المقدِّم مُقلد والشدياق خاطر وتشفعوا بهم عند البطريرك فحلهم من الرباط وباركهم. ولما كان دير قزحيا خالياً أذن لهم في العودة اليهِ واسكن معهم عشرة رهبان آخرين وجاد عليهم ببقر ومعز ومغلَّ وغير ذلك

مًا يحتاجون اليهِ ورفعًا لاسباب الفتن والشكوك امر البطريرك برضا اهل الناحية ان تكون الحبسة مستقلة والدير مستقلًا وان سكان كل من الموضعين لا يلتزم بطاعة الآخر. وحدَّدوا لكل منهما تخومًا معروقة

وفي سنة ١٩٧٨ (٩٨٦ هـ) في دخول الربيع كانت عودة المطران جرجس من رومية الى جبل لبنان مع الاب جوان باطيشتا ورفقائها ، فاحسن البطريرك ميخائيل استقبالهم واخذ منهم العدة واكتابة الرسلتين اليه من البابا ، واوضح ان التهمة التي اتهم بها ما كانت الا تجنيا ، ثم جمع رؤسا ، الكهنة واقسم مجضورهم انه لا غير ولا بدئل امانته ابدًا ، وصرح بخضوعه وطاعته ككنيسة رومية ، وفي شهر تموز انفذ هو ورؤسا ، الكهنة وجوان باطيشتا رسائل الى الجبر الاعظم في صحة هذا الامر مع التجار الذين قصدوا بلاد النصارى في البر والبح ، ثم ان جوان باطيشتا استأذن البطريرك في ان يتفقد ديورة وكنائس جبة بشرًاي فاعطاه كتابة عمومية امر فيها جميع الرعية ان يقبلوه اجل القبول وامر اخاه الاسقف سركيس والقس جرجس بن يونان ان يكونا في صحبته ويقدما له كل ما يطلب

وفي سنة ١٩٧٩ ( ٩٨٧ هـ) تُدمت السعاية الى الباب العالي في الامير منصور بن عساف بسبب قتله ابن شعيب وامراء فتقا وعبد الساتر وغيرهم · فصدر الامر من السلطان بجعل طرابلس باشويّة لتنكسر شوكة ابن عساف وان يتولى سياستها ابن سيفا التركهاني · وعندها هرب الشدياق خاطر الى جهات بعلبك والقدم مقلد الى ناحية الشوف · فمات هناك عن صبي وبنت وهما جمال الدين يوسف وست البنات · ثم ان يوسف باشاكاتب الشدياق خاطر بالامان واعاده الى ولاية جبة بشراي وجعل الشدياق باخوس بن صادر الحدشيتي شريكه في الحكم (١) بشراي وجعل الشدياق باخوس بن صادر الحدشيتي شريكه في الحكم (١) وفي سنة ١٥٨٠ ( ٩٨٨ هـ) لما تحقق البابا غريغوريوس صحة امانة البطريرك

<sup>(</sup>۱) راجع حوادث سنة ۱۵۷۳ وسنة ۱۵۷۹وما بينهما من السنين في اخبار الاعيان ص۲۱۸ و ۲۱۹ و ۳۲۸ ومختصر تاريخ لبنان في فصل اخبار ولاة بشراي وكتاب الغرر

ميخائيل وطائفته او جوان باطيشتا بالعودة الى جبل لبنان وارسل معه القس جوان برونا من الشركة اليسوعية وبعث معهما للبطريرك بدرع عام الرئاسة مع كتابات اله وللمطران داود وللاسقف سركيس بتاريخ ٢٢ آذار ٠٠٠ فلما وصلا الى لجبل ودنوا من الكرسي كان البطريرك ميخائيل طريح الفراش فام اخاه الاسقف سركيس ان يجمع الاكليروس ليخ جوا الى لقائهما بالمباخر وقراءة المزامير احتراماً لن ارسلهما وفي يوم انتقال السيدة وهو عيد الكرسي امر بحضور جميع الكهنة واعيان الشعب فلبس الدرع واقام القداس واقسم بالطاعة بموجب الصورة التي رتبها الآباء في مجمع ترنتو وفيها كانت وفاة الامير منصور ابن عساف فقام بعده ولده الامير محمد وبالقرب من هذه السنة تُوفي يوسف البسلوقيتي الذي جبس نفسه في دير مار انطونيوس الفراديس وبسبب سيرة الملكية وشيخوخته النقية جملة البطريرك برئاسة الكهنوت ولما دنت ساعة وفاته قدم الى زيارته وامر بدفنه في مغارة المارة مارينة

وفي سنة ١٥٨١ (٩٨٩ هـ) انتقل الى رحمة الصالحين البطريرك ميخائيل ابن الرزقي دير قنوبين بعد ان قضى في البطريركية ١٤ سنة ونحو ٦ اشهر تحمل فيها مشقات كثيرة وفي النهار التاسع اجتمعت رؤساء الكهنة واكابر الطائفة واقاموا اخاه الاسقف سركيس وهو السابع من البطاركة بدير قنوبين واما لحبس فترأس عليه يوسف بن موسى اخوها وحضر حفلة الرسامة قاصد البابا جوان باطيشتا ورفيقة جوان برونا و بعد ذلك اشخص جوان برونا الى رومية بكتابة ممضاة من لجميع ولما وقف البابا غريغوريوس عليها امر بان يعطى درع تمام الرئاسة وان تسكون جميع الطائفة تحت طاعته في ما يختص بالروحيات ولجسديات

وفي سنة ١٥٨٣ (٩٩١هـ) في ١٩١ايلول كانت وفاة الشيخ ابي منصور ابن حبيش الذي كان صاحب اكلمة والحظوة عند الامير منصور وعند ولده الامير محمد. وكان ذا سطوة وغيرة عظيمة وخلفه في منصب الاستشارة اخوه الشيخ ابو يونس سليان

وفي سنة ١٠٨٤ ( ١٩٩٣ هـ) بينا كانت الحرينة السلطانية سائرة في جون عكاد وثب عليها اللصوص فسلبوها ولذلك صدر الامر الى جعفر باشا الطواشي بان يجمع العساكر من ساحل النجو من صيدا للى حمص على يوسف باشا ابن سيفا . فما لبث المذكور ان زحف بالجيوش واحرق بلاد عصاد . وعندها رُفعت الشكاية الى ابراهيم باشا مصر الذي تولى الوذارة انه ظلم البلاد فجمع الجنود من حلب والشام وقبرس في مرج عرموش بالطبول والملاعب والسناجق حتى وقع الرعب في كامل بلاد العرب ، ثم قدمت الشكايات في الامير محمد ابن عساف وفي الدروز وامسك على الدروز طريق البجر والبقاع وقتل منهم خلقًا كثيرًا ( ١ ) ثم حضر الى المهيم باشا الامير محمد بن جمال الدين من عرمون الغرب وابن عمه الامير منذر من ابرهيم باشا الامير محمد بن جمال الدين من عرمون الغرب وابن عمه الامير منذر من عبيه والامير محمد ابن عساف من غزير واما الامير قرقاز ابن معن فهرب الى مغارة من بلاد الشوف ( ٢ ) ومات فيها عن ولدين وهما الامير فح الدين والامير يونس وقدم الى الوزير عقال الدروز عند عين صوفر فباقهم وقتل منهم خمساته نفر ( ٣ ) وهناك برأوا والامرا و الذين حضروا اليه بالامان اخذهم بمعيته الى اسطنبول ( ٤ ) وهناك برأوا والامرا والذين حضروا اليه بالامان اخذهم بمعيته الى اسطنبول ( ٤ ) وهناك برأوا

<sup>(1)</sup> وهذه عبارة ابن سباط: ثم قدمت الشكايات من جعفر باشا الطواشي والي طرابلس في الامير محمد بن الامير منصور بن عساف وفي امراء بلاد الدروز اضم هم الذين خبوا المتزينة • فخرج ابرهم باشا والي مصر الذي صار وزيراً اعظم وجمع العساكر • فلا وصل مرج عرموش ارتعبت منه جميع بلاد العرب وارسل يطلب من الامير قرقاز بن معن خرج عسكر وامر بقطع الطرق من الساحل والبقاع عن الدروز • اه

وفي مبارة المتن بعض تقديم وتأخير من النساخ اولد تشويشًا في المعنى

<sup>(</sup>٢) وفي رواية ابن سباط: وإما الامير قرقاز فلما تحقق ان الجميع صاروا اعداء هرب الى مغارة في بلاد الشوف تحت جزين واختفى هناك مدة . فحدث لهُ مرض ومات

<sup>(</sup>٣) ويروى: ستمائة (عن ابن سباط) (١٤) ويروى: وتوجه الى طرابلس وبميته الامراء الذين حضروا اليهِ . ثم مضى جم من هناك الى اسلامبول (عن الغرر وابن سباط) راجع ايضاً اخبار الاعيان ص٣٤٩ و. ٣٥ و ٦٧٧

نفوسهم وعاملهم السلطان مراد ابن السلطان سليم بغاية الحلم وقرَّر على امراء الغرب بلادهم وعلى الاميرمحمد بن عسَّاف ايالة طرابلس بتمامها دون المدينـــة وعادوا الى مواطنهم مسرورين

وفي تلك الاثناء استقدم الامير سيف الدين التنوخي الى داره بالشوف ولدي اخته الامير فخر الدين واخاه الامير يونس وفي نهاية السنسة السادسة رجع الامير سيف الدين الى عبيه بالغرب وولّى الامير فخر الدين بلاد الشوف اما الامير محمد ابن عساف فاخذ اليه عند عودته الشيخ ابا قانصو محمد همام ابن حمادة واعطاه دارًا في غزير وجاء معه ببنًا من اسطنبول واكمل السرايا في غزير ويقال انه انفق عليها ١٤ الفاً وكانت من اشرف العائر في بلاد الشام

وروفي هذه السنة لما توفي الامير قرقاز المعني في مغارة جزين حينا كان محتبناً من وجه ابرهيم باشا الذي ارسلة السلطان سليم لقصاص ولاة لبنان الذين اتُهموا بنهب الحزينة من جون عكار امرت السيدة نسب زوجة الامير قرقاز المذكور مدبره الشيخ كون الماروني الديراني ان يخبىء ابنيها الصغيرين الامير فخرالدين والامير يونس فخباهما في بلونة عند ابي صقر ابرهيم ولاً لانه قيسي ولاية لاشتهاره بالامانة والتأ للبعد عن اليمنية و رابعاً لعدم الشهبة بمكان مخبئها اذ هو في ولاية بني عساف اليمنين وتربى هذان الاميران عند ابي صقر المذكور احسن تربية ولم يدر بهما احد ولا رجع ابرهيم باشا بعساكره وراقت الامور ائتقلا الى حبيه الى خالهما الامير سيف الدين التنوخي فضمها اليه ولما بلغا اشدهما سلمها ولايتها في الشوف وحيئسة للدين التنوخي فضمها اليه ولما بلغا اشدهما سلمها ولايتها في الشوف وحيئسة تذكرا معروف ابي صقر معها فكتب اليه الامير فخ الدين يدعوه اليه فضر فجعله تذكرا معروف ابي صقر معها فكتب اليه الامير فخ الدين يدعوه اليه فضر فجعله عنده مديرًا وجئل اخاه ربًا عاده وهاناً (١) عن (عن اخبار الاعيان ص ١٨)

<sup>(1)</sup> ارسل اليَّ احد وجهاء بيت المتازن بعض وريقات تشتمل على نُبذ من اخبار أُسرته ومن جملة ما قال فيها: ان الامير سيف الدين التنوخي خباً الامير فخر الدين والامير يونس ولدَي اختـهِ عند الشيخ ابي نادر خازن وان الشيخ ابا نادر المذكوركان مقيمًا اذ

وفي سنة ١٥٨٥ (٩٩٣ه) توفي البابا غريغوريوس الثالت عشر انشأ مدة حياته مدارس في رومية لجميع الطوائف ولا كثرت تلاميذ الموارنة هناك قبل وفاته بسنة اقام لهم مدرسة مخصوصة واجرى عليهم الوظائف من نفس طعامه فلما قام مكانه في لخلافة البابا كسوسطس الذي لم يكن انقص منه محبة للكرسي الانطاكي ربّب لهم دخلًا يكفي ١٠ عشر طالبًا مع جميع من يقوم بخدمتهم (١) وبالقرب من هذا الزمن رقد بالرب القس يعقوب عصاص السمراني من بيت الزيّات وبلس اسكيم الملائكة بدير مار انطونيوس قزحيًا وقضى حياته بالنسك والقداسة في محبسة مار سمعان الفراديس ولم يزل جسمه الى الان محفوظًا في مغارة مار أذ أ

ذاك بحارة البلانة التي بقرب زوق الحراب وبعد مصير الاميرين المذكورين اليهِ انتقل الى بلونة في اسفل قرية عجلتون . غير ان ذلك مخالف لما نقلناه من وجهـين الاول ان سيف الدين التنوخي خال الاميرين لم يُذكر عنه مطلقاً انه سمى في ايصالحها الى الشيخ ابي نادر خازن . ثانياً ان الذي اختباً عنده هو الشيخ ابو صقر ابرهم والد الشيخ ابي نادر لا الشيخ ابو نادر نفسه لانه كان في ذلك الوقت طفلاً . وابو نادر لم يجمله الامير فخر الدين مدبراً الا في سنة بعد وفاة ايه إبرهم

(1) وفي الدر المنظوم: أن البابا المشار اليه عهد بادارة المدرسة المذكورة الى آباء الرهبانية اليسوعية واستمرت تحت ادارضم الى سنة ١٧٧٣ التي الغيت فيها هذه الرهبانية . فسلمت ادارضا الى كهنة عالمين الى ان باعها رجال الجمهوريّة الفرنساوية حين هجومهم على رومية في اواخرالقرن الماضي . قال مو لف سيرة القديس مارون المطبوعة في رومية سنة ١٧٤١ ص ١٥: ان البابا غريفوريوس ١٣ قد انشأ من فضله مدرسة في رومية المموارنة سنة ١٥٨٠ مكافأة "لثباضم الذي لا يُغلب في استمرارهم دائماً كاثوليكين بين الطوائف ذات البدع وعثل ذلك قال الكردينال نرلي في الكتاب الذي طبعه برومية سنة ١٦٨٥ مني الفاتحة في شأن مدرسة الموارنة هذه (الدر المنظوم ص ١٥٥ و١٥٥)

اما صاحب مختصر تاريخ لبنان وهُو الشَّاس انطونيوس فقد ذكر ان انشاء المدرسة كان سنة ١٤٨٠ وهو سهو" ظاهر لانَّ جمع مو رخي طائفتنا قد وافقوا رواية العسلَّامة الدويهي (راجع سفر الاخبار للمطران يوسف الدبس ص٢٠٥) وفي سنة ١٥٩٧ (٩٩٩) عنى الخوري انطون من بيت الجميّل وبنى كنيسة مار عبدا في قرية بكفيا وصورًها (١) على يد الشدياق الياس الحصروني و انفق عليها الف قبرسي وهذا ما عدا اكلاف اهل بكفيا وغيرهم من المحسنين وبعد ان تم بناؤها انشأ الحوري عيسى من بيت الحراط كنيسة للملكية في القرية المذكورة و ثم ان البطريرك سركيس سلك سلوك اسلافه المتقدمين ورقًى الحوري انطون الى رئاسة المكهنوت وانعم عليه بجلة جميلة مكافأة لاتعابه وقي الحريان ذلك الجميل لم يصادف عله لان السيد البطريرك بيناكان سائرًا في سنة ١٥٩٠ الى زيارة الرعية وتفقد احوالها تصدَّى له المطران انطون في طريقه وهم ان ينعه عن الدخول الى بلاد كسروان واستاء البطريرك لهذه الفعلة وعاقبه بالرباط ومن ذلك الحين اخذ البطاركة يمتنعون عن ترقية مثل هؤلاء الاشخاص الى مقام الاستفية و

وفي سنة ١٥٨٨ (٩٩٧ هـ) كانت وفاة الاسقف يوسف في جزيرة قبرس فاقام البطريرك مكانهُ يوحنا بن اسكيلا المعلّم من الكيزفانية

في سنة ١٥٩٠ (٩٩٩ه) كان مقتل الامير محمد ابن عساف القاطن في غزير وذلك انه خرج بعسكر كثيف الى مقاتلة يوسف باشا ابن سيفا في عكار بسبب المال الذي بقي عنده · فوضعوا له الكمين جين البترون والمسيلحة وتُتل ولم يترك ولدًا وانقرضت دولة بنى عساف الذين استوطنوا بلاد كسروان من سنة ١٣٠٦ فتكون مدة اقامتهم بها ٢٨٤ سنة (٢)

وفي سنَّة ١٠٩١ (١٠٠٠ هـ) في الثالث عشر من شهر كانون الآخر انتقل

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن سباط ان مدة ولايتهم على كسروان كانت مئتين واثنتين وثلاثين سنة .
وهذه عبارته : وفي سنة ٩٩٩ جمع الامير محمد بن عساف رجاله وسار لطرد يوسف باشا بن
سيفا في بلاد عكار . فلما بلغ يوسف باشا ذلك جمع قومه وكمن له في العقبة التي بين مدينة
البترون و بين المسيلحة فقتله ممناك ولم يكن له ولد وانقطع ذكر بيت عساف وكانت مدة
ولايتهم على كسروان ٢٣٢ سنة (راجع ايضاً اخبار الاعيان ص ٣٤٩)

الى راحة الصالحين الكردينال انطونيس كرافًا صاحب الفضل على الطائفة المارونية لانه هو الذى سعى في انشاء مدرستهم في رومية . ولما حضرته الوفاة وقف لها جميع تركمة بمبلغ عشرة الاف سكودي

وفيها كان الغلاء العظيم في بلاد الشام حتى بلغت غرارة للحنطة مئــة قبرسي ومات كثيرون جوعًا

وفي سنة ١٠٠٢ (١٠٠٢ه) تزوج يوسف باشا ابن سيفا امرأة الامير محمد بن عساف واستولى بذاك على جميع املك بيت عساف واموالهم . ثم قبض على ابي يونس سليان وابي سعد منصور ومُهنَّى ولدّي حبيش فقتلهما وخرَّب دارهما . فهرب ولداهما يونس وحبيش الى الشويفات عند الامير محمد بن جمال الدين . ووكَّى على النيابة مكانهما اولاد حمادة فانتقل هو لا ، مع السيدة من غزير الى طرابلس ولما استكثر يوسف باشا اولاد العرب في المدينة القي الفتن بينهم وبين المستراحية فقتل الشيخ قانصو قوماً من المستراحية الذين كانوا في طرابلس ومن الذين في كفتين وأي المنيطرة بجيش لاهلاك ابي جمال الدين سيالة فاصابته رصاصة وقتل فاخذ ودفن في كفتين (١)

وفي سنــة ١٠٠٢ (١٠٠٣هـ) توفي الشدياق باخوس بن صادر للحدشيتي شريك الشدياق خاطر في مشيخة جبة بشراي وقام بعده ولده الشدياق فرج

وفي سنة ١٥٩٥ (١٠٠٤هـ) اقام البطريرك سركيس في عيد ميلاد الرب يوسف بن موسى اخيه اسقفاً وارسله سفيرا الى البابا اقليميس الثامن في بعض مصالح الطائفة وتهنئته بعوش لخلافة وفاجلة البابا غاية الاجلال وعند عودته ارسل في صحبته قسيسين من الشركة اليسوعية وهما ايرونيموس دنديني وفابيوس برونا

وفي سنة ١٠٠٦ ( ١٠٠٥هـ) في الثامن عشر من ايلول امر البطريرك بالتثام رؤساء الكهنة ومشايخ للجبة وعلماء الطائفة . وبعد قراءة مكتوب البابا برهن (١) ذكر هذا المابرابن سباط في تاريخ ٩٩٩هـ وكذلك ذكره صاحب الغرر الحسان

امامهم وامام قصَّاد الكرسي الرسولي ان اخاه البطريرك ميخائيل والطائفة كلها هم ابرياء من التهم التي اتَّهُمهم بها باطلًا جوان باطيشتا . ولما وقف الاب دنديني على أ اقرار علماء الطائفة وفحص أكتب التي كان وقف عليها ووسمها بخطهِ تحقق ان كل ما اتُّهموا بهِ هو محض تجنُّ م ودوَّن ذلك في الكتاب الذي طبعهُ عن سفره الى جبل لبنان (١) وفي اليوم السابع بعد ذلك المجمع توفي البطريرك سركيس ابن الرزّ بعد أن قضى ٢ سنة في البطريركية . وفي النهآر التاسع خلفهُ في البطريركية يوسف ابن اخيهِ موسى الرزّ ولهُ من العمر ٦ ٤سنة . وهو الثامن من البطاركة في دير قنوبين . اما الحبس فترأس عليهِ ابن اخيهِ الحبيس سركيس وكان قد تلقى العلوم في مدرسة رومية وفي سنة ١٥٩٨ (١٠٠٧هـ) اشخص البطريرك يوسف الى رومية الخوري جرجس ابن يونان من قرية الليح مع الشدياق يوسف اليان الحلبي لاجل تقديم الطاعة وطلب التثبيت . وفي السابع والعشرين من شهر ايار سنة ١٠٩٩ (١٠٠٨هـ) ارسل اليهِ البابا اقليميس براءة التثبيت مع درع الرئاسة بميَّة مرسليهِ المذكورين وفيها توفي يوحنا بن اسكيلا مطران افقسية فقام مكانهُ موسى العنيسي من العاقورة • وكان قد درس العلوم في رومية ٠ وفيها كانت وقعة نهر الكلب بين الامسير فخر الدين ابن معن وبين يوسف باشا ابن سيفا بسبب حكم بــلاد كسروان وكانت الكسرة على ابن سيفا وقُتل ابن اخيهِ الامير على وتشتت جيشهُ . واما الامير فخر الدين فتولى حكم بيروت وكسروان سنة واحدة ثم تركهما برضاه لابن سيفا وسار الى الشوف (٢) وفي سنة ١٦٠٠ (١٠٠٩هـ) اقام البطريرك يوسف الحبيسَ سركيسَ ابن اخيهِ مطرانًا على الشام ولبث في حبس قزحيا • وكذلك رقى الى الاسقفية جرجس

<sup>(</sup>١) راجع كتاب روح الردود ص ٢٥ و ١٦٠ و ١٧٤ والدرّ ص ١٧٧ وما يليها (٢) وفي النسخة التي بيدي من تاريخ ابن سباط سهو صريح لانهُ ذكر هذه الحادثة في سنة ١١٠٧هالموافقة لسنة ١٦٩٥م.

ابن عُميرة الاهدني (١) فاقام بدير مار يعقوب الاحباش · ثم انتقل الى دير رأس النهر · وكذلك ميخائيل من بيت عبيد الاهدني فسكن هذا دير مُرت مُورا · وجميع هؤلاء كانوا قد تلقوا العلوم في مدرسة الموارنة برومية · ثم اقام ايضاً موسى العرجسي اسقفاً على دير مار اليشاع بشراي

وفي السنة التي بعدها عقيب وفاة موسى اسقف العاقورة اقام عليها في العشرين من تشرين الآخر الحوري بطرس ابن الحوري سابا العاقوري من بيت حليب وفيها تجددت الفتنة بين سكان الحبس وسكان دير قزحيا فامر البطريرك بوجوب اخراج اولاد جلوان من الدير فانتقل القس يوحنا من قزحيا الى دير مار سمعان الفراديس والاسقف يونان الى دير ميفوق وفيها ارسل يوسف باشا الحاج يوسف وقانصو ولدي احمد عادة لقتل مقدمي جاج الموارنة لانهم كانوا من حلفاء الامير فخرالدين ولما كانت ايام الحصاد ذهبا الى جاج والتقيا بالقدمين عند البيادر فقتلاهم وكانوا اربعة واستوليا على اموالهم وعقاراتهم وتسلطا على مشيخة بلاد جبيل (٢)

وفي سنة ١٦٠٢ (١٠١١ه) في اول جمعة من شهر حزيران كبس الامير موسى ابن الحرفوش مع جماعته جبة بشراي فنهب بيوتها واخذ سائتها لان اهاها كانوا في السواحل لحل القرّ فلها بلغ ذلك يوسف باشا جمع سكانيته واهل الناحية وكانوا ينيفون على خمسة آلاف نفس فكبسوا مدينة بعلبك في يوم عيد مار يوحنا فتشتت اهلها ودخل شلهوب ابن نبعة في قلعة بعلبك مع جماعة من الحرافشة واهالي البلاد ينيفون عن الف رجل ما عدا النساء والاولاد ، فحرق ابن سيفا بلاد الحدث وحاصر القلعة مدَّة خمسين يوماً ثم ملكها ، وقتل ابن فاطمة ورعد بن نبعة من طبشار لانه كان مع الامير فخر الدين في

 <sup>(1)</sup> وله غرامطيق اللغة السريانية في اللاتينية وعليهِ مقدمات جليلة عن اللغة السريانية وقدامتها. ولهُ كتاب آخر في عندسة (لبناء بالعربية اقترحهُ عليهِ الامير فخر الدين المعني
 (سفر الاخبار ٢٠٦٠)

<sup>(</sup>٢) راجع اخبار الاعيان ص ٣٥١

وقعة نهر الكلب وقتل ابن اخيهِ الامير عليًا ثم نادى بالإمان · وعندما كبس الامير موسى جبّة بشرًاي دخل اثنان من جماعت والى كنيسة دير راس النهر في اهدن فضرب احدهما صورة السيدة ثلاث ضربات بالخنجر وفي حال خروجه يبست يدهُ وفي تلك اللمة مات (١)

وفي سنة ١٠٢ ( ١٠١٢ه ) اقام البطريرك يوسف يوحنا الحصروني ابن الشدياق حاتم الحوشبي ويوحنا ابن مخلوف الاهدني اسقفين ليكونا مساعدَين للخوري عبد الله الاهدني في شؤون دير قنوبين وكان الاسقف يوحنا الحصروني من تلامذة مدرسة رومية فارسلهُ سفيرًا الى البابا بولس الخامس

وفي سنة ١٦٠٥ (١٠١٤) كانت وقعة جونية بين الامير فخر الدين وبين يوسف باشا وكانت الهزيمة على يوسف باشا وما ذال فخر الدين واليًا على الشوف حتى جاءه لحافظ وكان الشيخ يوسف بن الاسلماني (٢) واليًا في غزير من قبله (٣) وفي سنة ١٦٠١ (١٠١٥) عاد الاسفف يوحنا للحصروني من رومية وفيها كان تغيير حساب الصوم الكبير فاحتفلت طائفتنا بعيد الرسولين في طرابلس ولجبة وجبيل والبترون مع الافرنج نهار لخميس قبل جميع طوائف الشرق بعشرة ايام مثم جرى هذا للحساب في الشام وحلب وبقيّة المدن ما خلا جزيرة قبرس ولاجل ذلك تركوا للحساب اليوناني الذي لاسكندر وتمسكوا بجساب ميلاد السيد المسيح (٤)

<sup>(1)</sup> راجع ابن سباط وكتاب الغرر في تاريخ سنة ١٠١١ه واخبار الاعيان ص٢٢٠

<sup>(</sup>٢) وفي أخبار الاعيان: المسلماني

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب الغرر الحسان في تاريخ ١٠١٤ه. وا خبار الاعيــان ص٣٥٣و ٣٥٣ وتاريخ ابن سباط في اخبار بيت معن

<sup>(</sup>ع) وقد نادى بهذا الحساب في حلب المطران يوحنا بن حاتم بن شمعون بن فهد الحوشي الحصروني الماروني ، فخاصمه ورساء طوائف حلب المسيحية ، ودفعوا لواليها الربعة آلاف قرش ليميت مريقاً بالنار ، فعضر الى المحكمة ودافع عن هذا الحساب فافحم خصومه وخرج من المحكمة فائزاً بالغلبة ، ولابن همه المطران ميخائيل سعادة شرح على هذا الحساب طبعه في رومية سنة ١٦٣٧ وهو كاهن ، اما الملكيون الكاثولكيون فانما اخذوا في اتباع

وه وفيها وجَّه البابا بولس الخامس رسالة الى البطريرك يوسف الرزي موْرخة في ١٣ ك ٢ فمن جملة ما قال فيها: نسأل ابا المراحم الازلي ان يفيض لخيرات السهاوية عليكم وعلى سائر الاخوة الاساقفة والاولاد الاعزاء الاكليروس والشعب الماروني كله ولاننا نراكم بنعمة الله مزهرين كالورد في اصقاع المشرق بين اشواك الكفرة " (عن روح الردود ص ١١)

وفي سنة ١٦٠١ (١٦١ هـ) جرت حروب شديدة بين علي باشا ابن جنبلاط وابن سيفا فتولى ابن جنبلاط مدينة حلب وخرج عن طاعة السلطان و فتوجهت اليه العساكر العثانية من اسطنبول بمحافظة مراد باشا الوزير وقبل ان يبلغوا ارض حلب خرج ابن جنبلاط الى لقائم مسافة بعيدة وكانت الكسرة عليه وعاد من وقته الى حلب وملاً القلعة من الميرة وحصنها باكلات القتال وجعل بها احبابه وعياله ورجاله وولى عليها اطلى طاعش بلك باشي (۱) وامره ان يتحصن بها ثلاث شهور الى ان يأتيه بالنجدة من شاه المجم وفي حال خروجه من ارض حلب وصل اليها مراد باشا الوزير ومعه احمد باشا حافظ الشام ويوسف باشا ابن سيفا سردار العساكر (۲) فشدد الحصار على المدينة من وافتتحها . ثم نصب المنجنيقات على القلعة وكاتب اطلى طلمش حافظها ووعده باعطا وافتتحها . ثم نصب المنجنيقات على القلعة وكاتب اطلى طلمش حافظها ووعده باعطا عليهم وقتلهم عن آخرهم وباع عيال على باشا ابن جنبلاط وجواديه بيد الدلال وبيعت عليهم وقتلهم عن آخرهم وباع عيال على باشا ابن جنبلاط وجواديه بيد الدلال وبيعت المساب الغرينوري سنة ١٩٥٨ ولذلك كثر بينهم من الخصام والانقسام ما اوجب غبطة السيد اكليمنضوس باخوص بطريركهم ان ينترل عن مقامه . ثم رجع اليه بام الكرمي السيد اكليمنضوس باخوص بطريركهم ان ينترل عن مقامه . ثم رجع اليه بام الكرمي السيد اكليمنضوس باخوص بطريركهم ان ينترل عن مقامه . ثم رجع اليه بام الكرمي السيد المالية لم يقبل تترله عنه (الدرص ١٩٠٥)

(۱) و یروی: ورفع الیها عیاله واسبابه وولی علیها اطلی طوماش باشا (ابن سبلط و کتاب الغرر)

(٣) قولهُ « سردار المساكر» زيادة خير موجودة لا في تاريخ ابن سباط ولا في كتاب الغرر (٣) و بروى ووعده بنيابة حلب (ابن سباط والغرر) (٤) و يروى التفكيجة بدل السكمانية (عن المذكورين)

عساكر ابن جنبلاط نحو ٨٠ الف فقتلوا في مواضع مختلفة وحملت رؤوسهم الى الوزير ولم يخلص منهم الاَّ القليل ٠٠٠

ثم ان الوزير مهد امور حلب واماً الامير فخر الدين فحنق عليه الوزير لانه كان من حزب ابن جنبلاط وكان معه في ارض عراض عندما كسر العساكر الشامية . فوجه الامير اليه في شهر رمضان ابنه عليًا وله من العمر نحو ٩ سنين ودفع له على مرتين ثلاثائة الف قرش كمي يستعطف خاطره فعفا الوزير عنه وانعم على ولده بسنجقية صيدا وبيروت وغزير

وفيها صار القشلق وتفرَّقت عساكر السلطان على البلدان من حلب الى بلاد الشوف نحو اربع كرَّاتِ وكانت الناس في ضيق عظيم من الغلا ومن الرامية (١) التي كانت على الضياع والديورة ودخل ابن اللقاش وكرم الطورزاني البيروتي على يوسف باشا وتكفّلا له امام القاضي بالقشلق فاعتزل جبّة بشراي الى طرابلس وفي بلاد البترون خربت حوب وبلعة ورام وتولاه اماً الاسقف يونان السمراني والخوري عطية فتركا دير سيدة ميفوق وهر با فسلبت العساكر جميع ما وجدوا فيه ودام القشلق خسة شهور في البلدان ثم ارسل الوزير واستقدمه الى حلب

سنة ١٦٠٨ (١٠١٧ه) في شهر آب توفي البطريرك يوسف ابن الرزّ وله في البطريركية ٢١ سنة واقام في خدمته ثلاثة اساقفة وهم ابرهيم من قرية موسى وجرجس البساوقيتي ويوحنا الاهدني وكان لهذا دالَّة عظيمة على يوسف باشا وحصّل منهُ اوامر مختلفة في ان لا يتعرَّض لهُ احد من ابنا والطائفة لا في تغيير حساب الصيام والاعياد ولا في امور الزواج وقواعد الدين والعوائد ولما ظهر الحساب الجديد اخذ الذين كانوا ينافقون بالدين يتظاهرون به من دون خوف واقام الجسر الذي على اخذ الذين عين طورين وكفر سغاب وبني دار مار ضومط في ارض داريا وانفق عليها مالاً كثيرًا ولما قصد حسام الدين اليموني وهو من جملة خدم الباشا المشار اليه عليها مالاً كثيرًا ولما قصد حسام الدين اليموني وهو من جملة خدم الباشا المشار اليه

<sup>( 1 )</sup> وبروى الرماية : ( عن ابن اسباط والغرر ) ولعل المراد بها الضربية او البلص

ان يتزوج امرأة لا تحل له في الناموس طعنه بالحرم من غير رهبة وترات عليه ناد من السماء بينها كان سائراً بالقرب من مغارة القديسة مارينة وجعلته رماداً ولشدة غيرة في ان تزيد طائفته اتحادًا مع الكنيسة الرومانية حلل اكل اللحم لرؤساء الكهنة واكل السمك وشرب الحيمر في صوم الاربعين وابطل جمعة نينوى وقضر قطاعة الرسل وقطاعة الميلاد ليجعل اعياد الرسل بطالة ويدخل قبلها صيامات الديرمون فها حسن ذلك عند بولس للخامس صاحب الكرسي الروماني وفي سنة ١٦١٠ امر بنقض كل هذه الامور في منشوره الذي ارسله الى البطريرك يوحنا خليفة المذكور لان العوائد التي كانوا متمسكين بها هي عوائد ممدوحة اتصلت اليهم من الآباء الاطهار الآبا الأمر الذي تجري عادة الناس عليه يصعب ردّهم عنه ولاسيا في الامور الواسعة وكانت العادة من قديم ان يجري انتخاب البطريرك في اليوم التاسع من وفاته ولكن كثرة المظالم التي نتجت من توزيع القشلق سببت فراغ الكرسي تسعة اشهر

وه وفيها ارسل البابا بولس الحامس منشوراً الى الموارنة في ٢٨ كانون الاول قال فيه ما ترجمته تبارك ابو ربنا يسوع السيج اذ لم تذر وفرة مراحمه الزاخة طوفان المياه العرمرم اي الانشقاقات المتنوعة والبدع السيئة التي عمت بلاد المشرق منذ ازمنة ولم تزل الى وقتنا مستحوذة على أكثر البسيطة تقترب منكم بل آثر بنعمة خاصة من سخانه صيانتكم قرونا كثيرة ثابتين على صدق الايان الكاثوليكي حتى ذاع ايمانكم في العالم باسره واثنت عليه الكنيسة الرومانية ام الكنائس كافة ،، (عن روح الردود) في سنة ١٦٠٩ (١٠١٨ه) في دخول شهر حزيران اجتمع الرؤسا، وأكابر الشعب واجلسوا على الكرسي الانطاكي يوحنا ابن مخاوف الاهدني وهو التاسع من البطاركة في دير قنو بين فارسل الى رومية القس جرجس بن مارون والقس الياس ابن الحاج حنا من اهدن والشماس يوسف الكرمسدي واقام لمخوري حنا الشدراوي اسقفاً وبسبب كثرة المظالم على الكرسي من القشلق ومن الشديات خاطر اضطر ان يتوجه الى ناحية الشوف ليكون تحت حماية الامير فخر الدين ولما وصل الى ارض بريسات يتوجه الى ناحية الشوف ليكون تحت حماية الامير فخر الدين ولا وصل الى ارض بريسات

طعن بالحرم الشدياق خاطر الذي كان سبباً في خروجه قدامى عليه اهل الناحية كي لا يعامله بجهله ، عند ذلك حوَّل لحرم على قلعة كبيرة فوق للحدث فانشقت عاجلًا ، والى اليوم تعرف بالقلعة المحرومة ، ولما حضر الى الامير فخر الدين استقبله بكل اكرام ، واتفق قبل ذلك الزمان ان وقعت الفتنة بين المسلمين سكان قرية مجدل معوش وكثرت القتلى من لجانبين حتى اتفقوا على بيع القرية ولخروج منها ، فاشتراها منهم الامير على بن الامير فخر الدين باثني عشر الفا دفعتها النصارى (١) فنزل البطريرك حيننذ في القرية الذكورة وبنى له فيها كنيسة ودارًا واستمر هنالك حتى قصد زيارة القدس (٢) وفي سنة ١٦١٠ ( ١٩١٩ه ) رجع القس جرجس بن مارون من رومية ومعه رسائل التثبيت ودرع الرئاسة بتازيج ٨ اذار ورسالة اخى للشعب ورسالة ثالث في ابطال السنن التي وضعها البطريرك يوسف السالف وامربها ان ترجع العوائد على ما كانت عليه اولاً ، وتوعد بالحرم كل من يمنع رؤساء الكهنة من استعال سلطانهم وكل من يتصدى لهم او يستعين عليهم بأولي السلطان والامر ، واوصى البطريرك ان يبادر الى رفع الاهانة الجارية على اكهنة بطلب المال ، وفيا رسم الاسقف يوسف بين بشارة من بيت المسوق وهو ابن اخي الاسقف اقليس الاهدني

وفي سنة ١٦١١ (١٠٢٠هـ) بعد وفاة مراد باشا تولَّى الوزارة العظمى نصوح باشا وتوجه الى ديار بحكر وقدمت اليه الامراء والقدمون حاملين الخدم ( الهدايا ) وارسل اليه الامير فخ الدين مع الكتخدا مصطنى خمسة وعشرين الفًا ما عدا الحيل والاقمشة وقتبلها الباشا وخلع عليه ولكنه لم يظهر له البشاشة المعهودة ولما جاء الباشا المشار اليه الى مدينة حلب ارسل يطلب منه خدمة لحضرة السلطان فبعث له الامير بخمسة وعشرين الفًا غير الاولى استعطافًا لحاطره ، وخمسين الفًا لحضرة السلطان وخمسة آلاف لعلى شاويش واما سبب سخط نصوح باشا الوزير على الامير فخ الدين فهو لانه اسعف ابن لحرفوش وابن شهاب على التخلص من احمد باشا حافظ دمشق فهو لانه اسعف ابن لحرفوش وابن شهاب على التخلص من احمد باشا حافظ دمشق

<sup>(</sup>۱) ويروى: وسلمها للنصارى (۲) راجع اخبار الاعيان ص٢٥٤

لما اراد القبض عليهما · ثانيًا لان الخدمة التي ارسلها اليه كانت انقص من الخدمة التي ارسلها الى مراد بأشا مع ابنه الامير على (١)

وفي سنة ١٦١٢ (١٠٢١هـ) قدم من حلب الى دمشق الحــافظ احمد باشا واخذ في تعييم الفتن فعزل الامير حمدان بن قانصو من سنجقية عجلون ونابلس وسلمها لفروخ بك . وعزل عمر شيخ عرب المفارجة عن حوران وسلمها لرشيد شيخ عرب السرديَّة . فاستنجد هذان ِ بالامير فخ الدين فارسل معهما ولده الامير عليًّا مصحوبًا بِثلاثة آلاف رجل ٠ فغزا بلاد العرب وحوران وحارب عساكر الشامر والشيخ ناصرًا اللحلي وظفر بهم وغنم اموالهم ودوابهم. واستمرَّ الامير حمدان في عجلون والشيخ عمر في حوران و بسبب ذلك رُفعت الشكايات من الحافظ احمد الى الباب الاعلى في ان الامير فخر الدين غزا بلاد حوران والجولان وحاصر مدينة دمشق. فجهز السلطان الفي رجل من انكشاريَّة اسطنبول وخمسين سنجقًا واربعة عشر بكاربكيًّا من ديار بكر واناطولية وقرمان والرُها وطرابزون ووالطة وحلب وطرابلس والشامر وغيرها من الاماكن. وو لَى عايها نصوح باشا الوزير · فلما وصلوا الى دمشق توجه الى مقابلة الوزير الامير يونس ابن الحرفوش والامـــير احمد ابن شهاب والامير علي حاكم وادي التيم. واما الامير فخر الدين فهم ان يدخل في البرَّية من غير ان يقاتل عساكر السلطان فلم يَكُنُّهُ العرب من ذلك . فحصَّن قلعة شقيف ارنون وقلعة بإنياس الصيبيَّة ومفارة نيحا المسماة شقيف تيرون وملاً الاماكن المذكورة من الميرة وآلات الحرب وجعل فيها عياله واثقاله وولَّى حسنًا الياذجي حصن بانياس وحسنًا الطويل حصن الشقيف ٠ واما ابنه الامير على فدفعهُ الى الشيخ عمر واعطاهُ اربعائة سياني بعلائفهم ليحفظوهُ في صدر البرَّية . وكان الشيخ عمر رجلًا شجاعًا وكانت لهُ ولأَ سلافهِ منذ القديم ضريبة

<sup>(</sup>١) قال ابن سباط ما حرفيتهُ :كان من هادة الامير فخر الدين كلما تولى وزير ان يخدمهُ بشيء جزيل من المال (راجع تاريخ ابن اسباط في سنة ١٠٢١ للهجرة وكتاب الغرر تجد فيهما بعض اختلاف وزيادة)

على العجاج ، ثم أن فخر الدين جمع أخاه الامير يونس ووالدته ومشايخ الشوف وبيت الخارن واوصاهم أن يكونوا يدًا واحدةً ليصونوا بلادهم من يد الاتراك ولا يصدقوا عهودهم لثلا يجري لهم ما جرى لجماعة ابن جنبلاط . وعند ذلك استأجر مركبين من الافرنج وجعل بهما تحفًا واموالاً جزيلة وركب البجر لعشرة خلت من شهر عرَّم قاصدًا بــــلاد الغران دوقا ( الدوقاالعظيم ) وترل عدينة ليكورنة فاستقبله حضرة الامير ووالدته بالأكرام واخلى لهُ سرايا كبيرة ورتَّب لهُ علوقة سنوية كل سنة الفي سكوت. واما حافظ احمد فوكًى حسنًا باشا ابن سيفًا مدينة بيروت والشيخ مظفرًا رأس اليمنية بلاد الشوف. وابن البستنجي مدينة صيدا وزحف من دمشق الى بلاد الشوف بنحو مئة الف رجل من سيانية ودروز وعربان ووضع للحصار على قلعة الشقيف وحصن بانياس ولبث خمسين يومًا ولم يقدر على افتتاحها -حينئذ ِ امر رجاله ان يطوفوا البلاد فيقتلوا و يجرقوا . فلما انتهى ذلك الى الامير يونس كاتب الوزير في عقد الصلح فاجابهُ الى ذلك وامرهُ ان عليهِ · فاتنفقوا حينتذٍ على أن يدفعوا لهُ مئة الف قرش فضةً · وعندها سافر الوزير الى دمشق واخذ اولئك الجباعة معهُ رهناً الى ان يُرسل اليهِ المال المطلوب وبعد مدة يسيرة وجُّه الامير يونس الشيخ احمد ابن العكس احد دروز حفة حلب مصحوبًا بالمبلغ المذكور . ومن حيث ان الشيخ المشار اليهِ لم يوصل الدراهم كلها بل اخذ منها عشرين الفًا وهرب استأنف الوزير الركبة على البلاد ورجع الى البقاع وشتت الناس. واما الامير يونس فدخل حصن بانياس مع اربعائـة نفر من اجاويد الشوف فارسل الوزير فرقة من العسكر لغزوِ وادي بسري فتغلّب عليهم اهل الشوف وقتـــاوا منهم نحو ستالة رجل • فلما بلغ ذلك الوزير جهز لهم ثمانية آلاف فشتتوا شملهم وقتلوا واسروا منهم • ثم اذن لهم في حريق البلاد ونهبها وبعد اربعة ايام من ذلك وصل الحبر بقتل الوزير الاعظمُ نصوح باشا فخــاف الحافظ وسرّح ابناء العرب وسار الى دمشق (١)

<sup>(</sup>١) ذَكُرَ صَاحِبِ الغررِ هَذَهِ الأمورِ وَالَّى بَجَمَلَةً تَفْصَيْلَاتُ مَلَّا مِمَا نَحُوًّا مِن ثُلَاثُينَ

وفيها كانت وفاة الشدياق خاطر للحصروني فقام مكانه في مشيخة جبّة بشرّاي ولده الشدياق رعد وكذلك توفي الشيخ ابو قرقاذ عون ابن لخاذن وبعث الامير يونس ابن معن اخاه الشيخ ابا رحاًل خاطرًا مع رسائل الى اخيه الامير فخر الدين يعلمه باحوال البلاد

سنة ١٩١٣ ( ١٩٢١ هـ) وردت البشائر بان السلطان عزل احمد باشا عن محافظـة الشام واعطاها لجركس محمد باشا فارسل متسلمة وامره ان ينادي بالامان ويرد جميع النازحين وضمن بلاد الشوف الشيخ يوسف المسلماني احد دهاقين بيت معن والامير يونس ابن معن كاتب اهل الشوف ان يعودوا الى اوطانهم وارسل الشيخ ابا نادر ابن لحازن والشيخ ابا ظاهر ابن حبيش ليعدًا الاشجار ويستوفيا المال من ابن المسلماني وكان الشيخ ابو نادر شديد الغضب حسن الرضى حزوماً منكرًا الظلم حافظاً لسر بيت معن ولما قدم محمد باشا الى حلب وجمع العساكر ليسير بها الى مقاتلة سلطان العجم اطلق سبيل الست ( والدة فخر الدين ) وعلما الشوف وارسل عفونامه ومنديل الامان الى الامير فخر الدين كمى يعود الى بلاده

وفيها كان مقتل رعد بن الشدياق خاطر الحصروني · تزوَّج ست البنات بنت المقدم مقلد وكان كثيرًا ما يتهددها بالقتل فوضعت له على ما قيل سمًا في دجاجة آكلها مع اخيها جمال الدين يوسف انقرضت ذرية العناحلة ثم ان يوسف باشا ولَّى على جبة بشراي ابا عاشينا شلهوب لانه كان من بيت حسينات ابن بنت المقدم عاشينا بن حسام الدين العنحلاني · وكان له ثلاثة بنين وهم عاشينا ويوحنا وميخائيل · ولان نعمة وداود وجرجس اولاد الشدياق خاطر كانوا يزيدون عليه في ضان البلاد تآمر عليهم مع لحاج سليان الملكي كاتب الديوان حتى ان يوسف باشا

صفحة وكذلك فعل ابن سباط ولماكان من شأننا ان نكتفي في مثل هذه الحوادث التي جرت ببلاد الموارنة غير متعلقة جم رأسًا بخلاصة امرها فقط اضربنا عن نقل هذه التفصيلات من مظافحا

قبض على نعمة ودواد وحبسهما ثم جعل يمتيهما بالمواعيد في ان يوليهما حكم الجبة حتى استصفى اموالهما. و بعد ذلك امر بجملهما ليلًا الي قبور الغرباء فخنقا هنالك وزُجًا في بنر الازهري (١). وقبض ايضًا على المقدم شلهوب واخيه جرجس وغرقه عند راس الهر في المدينة و لم يزل شلهوب مقدمًا على الجبة الى ان تُتل

وفي سنة ١٦١٤ (١٠٢ه) كان فرق الصوم بين امتنا وبقية الطوائف خمسة السابيع فاستغنم الفرصة بطريرك الروم ووشى بهم الى حافظ احمد نائب دمشق فقبض على القس ميخائيل والقس الياس وثلاثة من رجال الطائفة وقذفهم في السجن في السيان الما القس يوسف بن حليب فقدم عريضة بين فيها ان هذا التغيير لم يصدر منهم بل من الرؤساء واسترحم منه ان يجمع البطريركين ليحتج كل منهما عن طائفته ويعاقب لخارج عن الصواب ، فاستحسن النائب رأيه ودعا بطريرك الروم الى ذلك فابى فامر بسجنه في القلعة واعطى كهنة الموارنة امراً (بيلوردي) ان يعيدوا كم بطريركهم

وفيها في جادى الاخرى قدم الى دمشق جركس محمد باشا الوزير فارسل اليه الامير يونس ابن معن ٢٠ الف قرش خدمة ومئة الف الطبخ السلطان وتعبّد له انه في كل عام يرسل خمسين الفا لحضرة السلطان فوق المال المعتاد وطلب منه أن يبعث بعضاً من رجال الدولة لكي يسكنوا في حصن الشقيف وحصن ارنون وفارتضى الوزير بذلك وانعم على الامير ابن معن بسنجقية صفد وعلى عمه الامير يونس بسنجقية صيدا وبيروت وما يلهما مثم سار الى حلب فشتى بها وهناك جمع العساكر وقصد المسير الى مقاتلة سلطان العجم وفيها اقيم جرجس بن مارون الاهدني مطراً نا على افقسية قبرس

وفي سنة ١٦١٥ (١٠٢٤ هـ) امتنع يوسف اغا من ان يتسلم حصن الشقيف وحصن ارنون الى ان يُخرج منهما ابن معن اولاد العرب ويتصرف بهما الاتراك

<sup>(1)</sup> طالع اخبار الاعيان ص ٢٢٠

عَامِ التصرُّف فَشُقُّ ذلك على الامير يونس واخذ في هدمهما ولما انتهى لخبر الى الوزير فرح جدًا وامر بخرابهما . وفي ٢١ من شهر ربيع الاول اخذ المسلمون في تخريب للحصنين المذكورين ولبثوا في تخريبهما نحوًا من اربعــين يومًا وعفى الوزير عن نصف مال الارسالية التي كان الامير قد تعهَّد بها وجعلها ٢٠ الفَّا لا غير عن كل عام وارسل امرًا الى يوسف باشا ابن سيفا ان يرفع يده عن بلاد كسروان وبدروت ويكف عن مساعدة الشيخ مظفّر وابن الامير محمد بن جمال الدين والمقدمين بيت الصواف . فلم يرتض ِ بذلك ابن سيفا بل اتحد مع الامير شلهوب بن الحرفوش ومع امراء رأس نحاش وحسن اغا وغيرهم وساروا بالفي نفس لمقاتلة آل معن • وجمع الامير يونس ابن معن وابن اخيهِ الامير على والامسير عليّ الشهابي نحو ثلاثة آلافّ نفس والتقى الفريقان عند عين الناعمة. ونهار الاثنيين ثاني شعبان كانت الكسرة على السيفلية فطردهم المعنية الى قرب الشويفات وقتلوا منهم نحو مائتي نفس وفي المهار نفسهِ انتشب القتال بين المساعرة وبين المطاوعة في قرية عبيه وفي اغميد وفي عين دارا وفي الجميع كانت النصرة لبيت معن . وفي اليوم الثاني توجه العسكر الى اخذ بيروت فقدم لهم البيروتيون عشرين الفًا فاخذوها صلحًا وبذلوا لهم الامان . ثم ان الامير يونس اباح للعسكر ان يغزوا بلاد الغرب وللجرد والمتن فنهبوا جميع ارزاق بيت سيفا وحرقوا دورهم خاصَّةً دار الامير محمد جمال الدين الشويفاتي ودار القدمين بيت الصواف في الشبانية . وعندها اخذ الامير حسن بن يوسف باشا عيال اخيهِ حسن باشا وارتحــل بهم من غزير . واما الامير يونس ابن معن فارسل الشيخ ابا نادر ابن الحاذن ومملوكه ذا الفقار ليسكنا في غزير ويتوليا بلاد كسروان وسائر البلدان (١) وفي سنة١٦١٧ (٢٦) ١هـ) توجُّه حسين اليازجي الى صفد فقبلهُ مشايخ بيت منكر وبيت شكر ابناءعلي الصغير . وفي جمادى الاولى ذحف ابن معن على بلاد صفد

 <sup>(</sup>۱) اطلب تفصیل حوادث سنة ۱۳۱۳ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۰ في کتاب الغرر وتاریخ
 ابن سباط

بالف رجل وانشب القتال مع جماعة حسين عند الوع ةالتي فوق الوقاص و وام القتال بينهما ساعتين فقتل حسين الياذجي وانهزم عسكرهم وغنم المعنية طبولهم وزمورهم وامتعتهم منم أن الامير ارسل لحدمة الى الوزير وتكفل له عالى الارسالية و بالدراهم التي استدانها حسين الياذجي فجاءته الاوامر من الباب العالى بسنجقية صفد وصيدا وبيروت و توابعها و في التاسع من شوال كانت عودة الامير فخر الدين الى عكا وكانت مدة غربته في بلاد النصارى خمس سنين فوجه له لحدم بيت لحرفوش وبيت شهاب وغيرهم واعطى احمد آغا الذي جاء بطلب الارسالية عن ثلاث آلاف وارسل معه ستة وثلاثين الف قرش لكمال مال الارسالية عن ثلاث سنوات وفيها توفي لخوري ميخائيل الاهدني الذي سكن في محبسة مار ميخائيل في وادي وفيها توفي التوري ميخائيل الاهدني الذي سكن في محبسة مار ميخائيل في وادي عقوب من برناسا من معاملة البترون ميخائيل وجميعهم من الهدن و بعد وفاة هذا يعقوب من برناسا من معاملة البترون ميخائيل وجميعهم من الهدن و بعد وفاة هذا الخوير خلت الحدسة

وفي سنة ١٦١٨ (١٦٨ هـ) قدم الى طرابلس عمر باشا الباتجي (١) فضبط المدينة واما بلدانها فكانت تحت ولاية ابن سيفا ولم يعوّضه منها شيئًا . فاستنجد بالامير فخر الدين فجمع هذا الرجال من صفد وصيدا والشوف وغيرها . وفي شهر صفر سار بالعسكر الى نهر ابرهيم وزحف على اميون وبجعون حتى وصل الى قبولة . فلها اتصل خبره بابن سيفا رحل ليلا الى قلعة الحصن فغنم الامير اثقالة والتقى بجهاعة عمر باشا . اما ابن سيفا فانه تضيّق جدًّا لقلة الميرة والمدد حتى اكلت رجاله لحم للخيه من ارسل يستنجد بنائب دمشق مصطفى باشا خليفة على نشنجي احمد وبإياز (٢) محمد باشا نائب حلب فاجاباه الى سوًّ اله وجمعا العساكر حتى بلغا حماة وكاتبا نائب طرابلس والامير فخر الدين بان يتحوًّ لا عن ابن سيفا . فلم يرتدًا عنه اللا بعد ان اعطاهما مئة الف قرش الدين بان يتحوًّ لا عن ابن سيفا . فلم يرتدًا عنه اللا بعد ان اعطاهما مئة الف قرش

<sup>(</sup>١) ويروى البستنجي (٢) ويروى في الغرر: اباز باشا

واعطى الامير َ فخر الدين تمسكات بمئة الف غيرها و كتبت وثائق بين ابن سيفا والامير فخر الدين انهُ لم يبق ككل منها عند الاخر حق ولا دعوى وفي نهار لخميس الواقع في عشرين من ربيع الاول رُفع لحصار ورجع كل الى مقر و واما الامير فخر الدين فوضع لحصار عند عودته على قلعة جبيل التي كانت تحت ولاية السيفلية فأمنهم على لخروج وهدمها وكان بنيانها مشيدًا جميلًا منذ الايام القديمة ووكى على بلاد جبيل الشيخ ابا نادر لخاذن و فتح ايضًا قلعة سمر جبيل ولم يخربها بل وكى على بلاد البترون المقدم يوسف ابن الشاعر مثم في العشر الاول من ربيع الثاني وصل قبجي من الباب العالى بتقرير يوسف باشا على ايالة طرابلس فدخلها واستقامت احواله (1)

وفي سنة ١٦١٩ (٢٩٠ه) ارسل الامير سليان سيفا يستنجد بالامير فخو الدين على عمه يوسف باشا فهض الاهير برجاله الى البترون فلما بلغ يوسف باشا قدومه سلم له و فهض الامير الى قرية شدرا في بلاد عكار وارسل الشيخ ابا نادر برجال كسروان مع الامير سليان لحصار سكان يوسف باشا في حارة عكار فحاصروهم فسلموا لهم بالامان (٢)

وفي سنة ١٦٢٠ (١٠٣٠ه) قدم مصطفى اغا من قبل حسين باشا الوذير الى الاميد فخر الدين بكتابة ان يجتال على يوسف باشا بالمال و فتوجه الى برج البحصاص خارج طرابلس فانتقل يوسف باشا الى جبلة وحضر ولده حسين وباع على دضى والده من الاميد فخر الدين جميع تركة بيت عساف بمدينة بيروت ومزرعة انطلياس وحارة غزير و وبعد ان تسلم الاميد فخر الدين وثيقة المبيع كتب الى ابن سيفا بتحصيل مال السلطان فامتنع عن ذلك واستد النجدة من سليان باشا بكاربكي دمشق ومن عربان وتركان حمص والبقيعة واما الامير فخر الدين فصر طرابلس وكان معه من

<sup>(</sup>١) راجع سنة ١٠٢٨ للهجرة في كتاب الغرر الحسان وتاريخ ابن اسباط وكلا الكتابين اخبرا بالتفصيل عن هذه الواقعة · وطالع ايضاً اخبار الاعيان ص٢٢٠

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب النرر الحسان بتاريخ سنة ١٠٢٩ للهجرة واخبار الاعيان ص ٨٤

السكانية نحو غاغائة . وفي نهار الاربعاء ثامن شهر رمضان دخلها . ثم وضع لخصار على القلعة فلم يقدر على فتحها . ثم نازل الأبرجة وجرت بينهم مواقع كثيرة . ولما قدمت النجدة الى يوسف باشا من العربان والتركان خرج اليهم الامير فخر الدين وواقعهم عند النهر البارد فقتل من الجمانيين عدد غير يسير . ثم وصل مصطفى اغا القبجي ومعة خلعة للامير ومراسيم بان ينقطع عن مطالبة ابن سيفا . وقدمت ايضاً خمسة اغربة في النجر لحماية طرابلس . فلما وقف الامير على الامر في نهار لخميس وهو السابع من ذي الحجة ترك طرابلس ورحل الى بلاده (١)

وفي سنة ١٦٢١ (١٩٠١هـ) ولي ايالة طرابلس عمر باشا عثنجي وفي شهر ذي الحجة وصل متسلم الى طرابلس ومعهُ كتابات الى الامير فخر الدين لكي يكون مساعدًا لهُ اذا بدا عنداد من ابن سيفا و فلها بلغ ذلك يوسف باشدا هجر طرابلس وتوجه مع ذوي قرابته الى عكار فارسل الامير فخر الدين فطرد اتباع ابن سيفا عن جبة بشراي (٢) وولًى عليها الشيخ ابا صافي بن لخاذن (٣) و وعهدت سنجقية عجلون الى الامير حسين ابن الامير فخر الدين

وفيها خُلع مصطفى باشا الفكلي عن الوزارة وتولاها محمد باشا الكرجي وبعث اوامره الى نائب دمشق والى الامير فخر الدين يوصيهما بمساعدة عمر باشا وبضبط عقارات ابن سيفا وايراد دخلها الى اموال الحرينة واصحاب الديون · فوكى عمر باشا احمد بك على حماة وجعفر افندي على جبلة وابن معن على جبيل والبترون وبشراي والضنية وعكار · ولما جمع الامير رجال بلاده وتوجه مع الامير محمد الشهابي الى

 <sup>(</sup>١) راجع كتاب الغرر وابن سباط في تاريخ سنة ١٠٣٠ للهجرة حيث توجد تفاصيل
 مهمة عن حصار طرابلس ووصف شجاعة الامير فخر الدين والشيخ ابي نادر الحازن

<sup>(</sup>٣) وفي الغرر: ارسل الشيخ ابا نادر الحازن واهالي كسروان فطردوا جماعة ابن سيغا من جبة بشرّاي

<sup>(</sup>٣) ويروى في اخبار الاعيان: فولى الامير فخر الدين الشيخ ابا نادر على بشراي واشرك ممهُ عمهُ الشيخ ابا صافي وجعل مقدمي البلاد تحت تدبيرها

طرابلس نهار الاحد الواقع في الحادي عشر من جمادى الاولى خرج عمر باشا والقاضي الى لقائهِ عند برج المجمحاص وخلع عليهِ وفي اليوم الثالث ورد امر سلطاني بتقرير طرابلس وجوارها على ابن سيفا لسبب تغير الصدر الاعظم فعندها سار عمر باشا مع الامير فخر الدين الى بيروت ومن هناك ذهبا الى الباب العالي

وفيها بعث ابن سيفا فعد اشجار جبة بشراي وظلم جدًا حتى عد في اهدن خمسون الفًا ومئة وخمسة وستون اصلًا ولسبب ذلك تشتت اهل الجبة في حلب والشامر وغيرهما من الاماكن

وفيها حمل عاشينا بن شلهوب مقدم بشراي على دير مار توما بارض حصرون وقتل القس دانيال العكاري طمعًا في دراهمه وفعرف به الشيخ ابو صافي ابن لخازن فامسكه واخذه الى سمر جبيل ورفع امره الى الامير فخر الدين فامر باهلاكه فقتله ودفنه عند جسر المدفون ثم جاء المقدم شلهوب ليحتم عن ابنه فقبض عليه الشيخ ابو نادر وكتب الى حضرة الامير انه من حلفاء ابن سيف فخنقه وزجه في المدفون وكانت مدة ولاية المقدم ابي عاشينا تسع سنين (۱)

" وفيها كان الغلاء في سواحل البحر بسبب قلة الامطار حتى بلغت غرارة القسم ستة وثلاثين قرشًا فأمر البطر يرك يوحنا مخلوف الاهدني بالنفقة على الناس فكانوا يأتون ويأكون وعند المساء يتزودون لعيالهم. وكانوا يأتونه بالمرضى المدنفين وعجرَّد لس يده يرجعون متعافين من امراضهم " (عن مختصر تاريخ لبنان في فصل الغلاء وللجوع)

وفي سنة ١٦٢٣ (١٠٣٣ه) في شهر محرم خرج ابن الحرفوش الى مقاتلة ابن معن عند عنج ومعة ما ينيف على عشرة آلاف من عساكر الشام والسيفلية وعر بان حمص و فظفر بهم ابن معن وكان معة نحو خمسة آلاف مقاتل وافحش في القتل

<sup>(1)</sup> طالع اخبار الاعيان ص ٨٤ و ٢٢٠ و ٣٥٠ وحكتاب الغرر بج 1 ص ٣١٢ وما بليها

والسلب وانهزم الجميع وبقي مصطفى باشا والي دمشق ومعهُ عشرة انفس وللا وصل اليهِ الامير فخر الدّين وضع برقبتهِ منديلًا وقبّل ذيله واطلق جماعته واعطاهم الف قرش وارسل معهُ بلك باشي سار بهِ الى قب الياس · فخلع الباشا عليهِ وقرر عليهِ وعلى جماعته مقاطعة غزَّة والبقاع العزيز وسناجقِ صفد وعجلون ونابلس • ثم سار الامير بالعسكر الى بعلبك فوجد بها أكثر من ثلاثين هُريًا من اهراءابن الحرفوش فغنها القوم من وادي التيم الى جبة بشراي . ثم حصر القلعة فقتل من جماعته ومن البنَّاثين الذين نقبوا حائطها نخو اربعين نفسًا. وبعد برهة شاع الخــــبر بان مرادًا باشا صاحب حلب قبض على الامير يونس ابن الحرفوش بمعرة النعمان ورفعهُ الى قلعة سَلَمْية · وعند ذلك سكمانيتهُ المحاصرون بقامة بعلبك سلموها الى ابن معن في جمادى الاخرى. وفي اليوم الثامن من فتحها امر الامير فخر الدين بهدمها • قال الرواة : ان قلعة بعلبك هذه في جبل لبنان هي اقدم ما بناهُ البشر في الدنيا باسرها · اعني ان قاين ابن آدم لما اعتراهُ الارتعاش امر ببنيانها في السنة المئة والثلاثة والثلاثين وسماها باسم ابنهِ احنوخ فسكن فيها الجبابرة · وَلَكَثَرَة فُواحشهم ارسل الله طوفان المــا · وبعد الطوفان ارسل نمرود الجبار فرازوكي وينازاكار فجدَّداها وسمياها بعلبك نسبة الى بعل اله الموآبيين والسمرة. ثم ان سليمان بن داود نصب فوق القلعة قبةً رسم بها دوران الشمس في ابراجهـــا . فُلُقبت بمدينة الشمس ، ثم ان الكفَّار اقاموا بها نُصبًا على اسم الزهرة إلهة العشق . ولما اصطبغ بالصبغة المقدسة قسطنطين الكبير امر يهدمه وباقامة كنيسة على اسم والدة الخلاص وارسل اليها من عنده ِ اسقفًا وقومًا من شمامستهِ يخدمونها . وما زال في بعلبك كنيستان واحدة على اسم القديسة بربارة وهي بيد الروم والاخرى على اسم السيدة وهي بيد الموارنة وكان خادمها يومئذ الشدياق بن الياس الماروني المعروف بابن الشدياق. ولما حصر الامير فخر الدين القلعة اخذ سكانيته خشبها وجعلوه متاريس لصيانة النقابين من الحجار الملقاة عليهم من المحاصرين بالقلعة

وفي سنة ١٦٢٤ (١٠٣٤هـ) انشأً البطريرك يوحنا مدرسةً لتعليم ابناء الطائفة

بدير سيدة حوقة (١) ووعد الذين يفوقون غيرهم علمًا وادبًا أَنَّهُ يرسلهم لاتمَّام دروسهم في مدرسة رومة

وفيها في منتصف شوال ليلة الاحدكانت وفاة يوسف باشا ابن سيفا التركماني وهو اول باشا توكّى مدينة طرابلس وكان اميرًا جليلًا الا انه احتمل مشقات كثيرة من الامير فخر الدين ٠٠٠ وبعد موته بسبعة اشهركانت نهبة طرابلس لان الامير فخر الدين قدم من بعلبك الى جبة بشراي وفي عيد الرب على موجب الحساب العتيق دخل المدينة والحش في النهب والسلب مدة اربعين يومًا الى ان جاء باشا حلب ثم قدم اغا مصطفى باشا ابن اسكندر من قبل الصدر الاعظم حافظ احميد وتوكّى ايالة طرابلس وكان دخوله من غير رحمة لكثرة ما صدر منه من الظلم وكي وتوكّى ايالة طرابلس وكان دخوله من غير رحمة لكثرة ما صدر منه من الظلم وكي الامير سليان على عكار اما اولاد عمه السيفلية ففر وا الى الحصن

وفي سنة ١٦٢٥ (١٠٣٥) لمّا رقي رئاسة الكوسي الروماني البابا اوربا نس الثامن انفذ اليه البطريرك يوحنا رسالة التهنئة ولخضوع مع القس يوحنا بن قرياقس الحصروني وكان سابقاً تلميذ رومية وتولى مع القس جبرائيل بن صهيون الاهدني ترجمة اللغات الشرقية عند سلطان فرنسة وفرحب به قداسة البابا وارسل معه لغبطة البطريرك تاجاً جميلًا وكتابًا وحلة لاجل خدمة الاسرار المقدسة وكذا رسالة نفيسة عدح بها ديانة الامة المارونية ويثني على همّة البطريرك بسبب انشائه المدرسة بدير عوقة وجعل لها مرتبًا سنويًا دام الى سنة ١٦٣٣ ، اماً السيّد البطريرك فاقام القس يوحنا اسقفاً مكافأة له واتخذ السكنى في دير مار جرجس في قرية بقرقاشا ولبث هناك اربعة اشهر وتوفي ممدحاً في احد الشعانين

ود اما الرسالة التي بعث بها البابا اور بائس الثامن الى البطريرك يوحنا مخلوف فهي مؤرخة في ٣٠ آب من هذه السنة وهذا بدوها: اور بأنس الثامن الى الاخ الموقر بطرس البطريرك السلام والبركة الرسولية

<sup>(1)</sup> راجع الدر المنظوم ص ١٥٩

لم يذبل البتة جمال الكرمل ولم يذو بجد لبنان ولو مدَّ العدو الباغي يدًا خاطفة الى جميع ما يرغب فيه و فانكم ايها الاخ البطريرك الانطاكي وسائر اساقفة رعيكم الواسعة وكهتها تحترمون سلطان بطرس الطوباوي بالكرسي الرسولي والحبر الروماني و فن تعمد الثناء على ظفر مكابدتكم ومستحق ايمانكم لزمهُ ان يستمدَّ لكم الاكليل من العلا و و فنان الجحيم فغرت فاها بتلك البلاد وصبت على كرم الرب في المشرق تيارات سامة وتعاليم كفرية وكانت اقاليم كثيرة اشبه بفردوس ملائكة فصيرتها مرابض المتنائين و لان الكفار من جهة ينتضون سيف الكفر واهل البدع من اخرى يصدمونكم باسلحة غادرة شيطانية وفيشدُون للحصار على نفوسكم وهي في بهرة المكري يصدمونكم السبحة غادرة شيطانية وفيشدُون الخصار على نفوسكم وهي في بهرة المكري اللهد

وه وقال الكردينال بنديني من رسالة بعث بها الى البطريرك المشار اليه في ٣٠ تموذ من هذه السنة ايضاً بمعرض اخباره عن طبع بعض كتب كنانسية « أن الاحبار الرومانيين قد اتحفوا بانعامات جليلة بمقتضى فروض وظيفتهم الرعائية الطائفة المارونية الخاضعة للايمان الكاثوليكي والكرسي الرسولي ٠٠٠٠ ولذا بعد البحث الجهيد في هذه الكتب ومطالعة لاهوتين آخرين اياها عرضنا امرها للاب الاقدس فشمله سرور لإيوصف لان الله تنازل بوافر سخائه إن يحفظ عندكم ايمان الكنيسة الرومانية كاملاً دون انثلام او فساد وان كنم بعيدين عنها مساقة اصقاع وبجور قاصية ويحدق بكم من كل جانب اعداء كثيرون لهذه الكنيسة ولئلا يُلحظ وقتاً ما انكم تخالفون التعليم من كل جانب اعداء كثيرون لهذه الكنيسة ولئلا يُلحظ وقتاً ما انكم تخالفون التعليم واصلاحه على اسلوب الكنيسة الرومانية ،، (عن روح الردود ص ١١ و ٢٤)

وفي سنة ١٦٢٦ (١٠٣٦) ارسل حافظ احمد الوزير فعزل مصطفى باشاعن طرابلس ووكًلى عليها عمر باشا الدفتر دار · ثم تقدمت الشكايات في ابن معن انهُ ضام الرعية ونهب طرابلس مدينة السلطان · فعُزل حافظ احمد وتوكَّل الوزارة خليـــل باشا فسار الى حلب مع العساكر قاصدًا الحملة على الامير فخر الدين ونهب بلاده وعند وصوله عزل عمر باشا عن ولاية طرابلس وولى ابرهيم باشا فارسل اليه الامير مع عبد الله البلك باشي يعده بال كثير و بتسليم قلعة الحصن وصافيتا وسلمية وشميمس والمرقب ولما تم الاتفاق على ذلك قتل الامير يونس ابن الحرفوش وتحولت الحملة على الشام وفي سنة ١٦٢٨ ( ١٠٣٨ه) عني القس يوحنا بن القس يوسف من قرية غسطا في تجديد وبنا وير مار شليطا فكان اول الاديرة التي انشئت في تلك غسطا في تجديد وبنا وير مار شليطا فكان اول الاديرة التي انشئت في تلك البلدان وكان اخوه القس سركيس مترهباً في دير مار انطونيوس قزحيا فانتقل الى اخبه (۱)

وفي سنة ١٦٢٩ (١٠٣٩هـ) في لخامس والعشرين من شهر اذار اقام السيد البطريرك القس اسحق الشدراوي اسقفًا على مدينة طرابلس وكان المذكور قد تلقى الآداب في مدرسة رومية ومهر في العلوم الالهية والطبيعية

وفي سنة ١٩٣٠ ( ١٠٤٠ هـ) في لخامس من تشرين الثاني نهاد الاحد حدثت ذلزلة مريعة . وفي الساعة الثالثة من الليل حلّت في قلعة سمر جبيل وهدمت البرح الاوسط من جوانبه الاربعة وخرّبت جميع ما كان في القبو التحت اني المركب على البدر . وفيها خطفت الزوبعة نوفل ابن الشيخ نادر ابن لخازن ووالدته بنت الشيخ معتوق ابن حبيش مع سنة انفس آخرين . وفي السنة الثانية بدأ الشيخ ابو نوفل بعمارة القلعة

وفي سنة ١٩٤١ (١٠٤١هـ) وزع القشلق على بلاد الشام وحصلت ثقلة عظيمة على الرعية وضاقت الاماكن من كثرة الناس. ولما قدم الامير فخر الدين من صيدا الى طرابلس خرج الناس لملتقاه الى باب الحلق وسألوه ان يمنع القشلق عنهم وكان تدبير المدينة مسلمًا من خمس سنوات الى المتسلمين. ثم ارسل الشيخ احمد ابن حمادة قومًا يلاقونه الى مريين ووعده بمبلغ من الدراهم على شرط ان لا يدخل المدينة فأبى

<sup>(</sup>۱) وهو اول دير تجدد في معاملة كسروان بعد خراجا الذي كان سنة ١٣٠٧ كما علمت (الدر المنظوم ص ١٦١)

فقاتماوه وقتلوا قومًا من جماعته فرجع الى حماة ومن هناك عاد الى بلاده

وفي سنة ١٦٣٢ (١٠٤٢هـ) بنى الامير فخر الدين في بيروت برج الكشاف والحوش والجنينات. وفيها بنى القس بوحنا ابن الشمالي في قرية درعون من بلاد كسروان كنيسة مار انطونيوس وبنى اخوه القس فرح كنيسة السيدة وكان الاخوان غزيري العبادة ولهما اليد الطولى في نسخ الكتب البيعية

وفيها عني الشيخ ابو عاد آبن الجميل مع مساعدة اهل بكفيا فهدم كنيسة مار عبدا في القرية المذكورة وعقدها قبواً بثلاثة اقسام على يد المعلم حنا الشامي وكذلك القس بشاره من بيت لخراط عني ووسع كنيسة المئكة في قرية بكفيا وفيها قدمت رهبان الافرنج الى جبة بشراي لما اشتهر عنها من الامان والواحة فسكن الوهبان السيكولنتية في دير مار يعقوب باهدن والكبوشية في دير مار قبريان من القرية الذكورة واستروا مدة مثم انتقلوا الى دير مار توما في قرية حصرون واقاموا سنتينومنها رحلوا الى طرابلس وكذلك فرنسيس من بيت جلياق من مدينة اكوينة الفرنساوي للجنس زهد في الدنيا وترك استادية قسطول وحبس نفسة في دير سيدة حوقة بالقرب من دير قنوبين

وفيها كانت وفاة الاسقف يوحنا للحوشي من قرية حصرون وكان قد تلقى العلوم في مدينة رومة وترهب في رهبانية القديس عبد الاحد ونقل جزءًا من كتاب مار توما اللاهوتي الى اللغة العربية ونادى بسلوك الحساب لجديد بمدينة حلب وكان رؤساء الطوائف دفعوا اربعة آلاف قرش على حريقه فحضر الى الحكمة واحتج عن تجديد حساب الفصيح والصوم ولما لم يجسر احد ان يعارض حكمته خرج منصوراً بم انتقل الى راحة الصالحين وكانت وفاته بمدينة رومية بدير مار بطرس (١)

وفي سنة ١٦٣٣ (١٠٤٣) عني البطريرك يوحنا بتجديد كنيسة مرت مورا في كفر زينة . وكذلك اهل كفرحاتا جددوا كنيسة مار ماما ورهبان الكرمل (١) وله كتاب عنوانه قطف الاسرار في اللاهوت الادبي (سفر الاخبار ٢٠٧٠) اخذوا السكني في دير مار اليشاع بشرّاي وفيها كانت للحملة على الامير فخر الدين وذلك انهُ لماً رُفعت عليهِ الشكايات الكثيرة الى السلطان مراد امر كجك احمد ان يجرد الجيش للقبض عليهِ

وفي ربيع الاول الموافق لشهر ايلول خرجت العساكر من الشام يوم الاربعا. وزحفت على بلاد ابن شهاب وغزوا وادي التيم ونهبوا واحرقوا وقتلوا .ثم تزلوا الى الحان الجديد تحت حاصبيا ولا انتهى خبرهم الى الامير على وهو في صفد زحف برجاله من صفد مسرعًا وما بات الله في بانياس ، ثم قام ليلًا وكبس عسكر الدولة فظفروا بهِ عند الصبح وقتلوه وقتلوا رفقاءه وانهزم الباقون • ثم قدم جعفر باشا قبطان البجر بالاغربة واجتاز من مينا طرابلس الى بيروت واجتمع السيفلية واصحاب الاغراض بجيش كبير وجاوً وا مقابلهم على طريق البجر فانهزم المعنية وتشتتوا · اما الامير حسين ابن الامير فخر الدين فالتجأَّ مع مدبره ِ الشَّيخ ابي نوفل نادر الحازن الى قلعة المرقب وملحم ابن الاسير يونس فَرُّ الى الامراء آل طربيه والامـــير فخر الدين ادخل عياله الى مغارة نيحـــة واختباً مع الشيخ ابي نادر وسرور آغا وابي علوان وابي صافي في مغارة جزين • واما كجك احمد فسار الى صيدا وكتب الى الامير يونس ابن معن بالامان فنزل من دير القمر الى صيدا وفي حال حضوره قتله .ثم زحف عسكر الدولة على بلاد الدروز فقتلوا خلقًا كثيرًا واستولوا على جميع الحصون ووألوا الامير عليّ ابن علم الدين اليمني على بلاد الشوف.ثم القوا الحصار على قلعة نيحة اي شقيف تيرون وامسكوا الامير حسينًا من قلعة المرقب مع الشيخ ابي نوفل الخازن وارسلوهما الى الوزير الى حلب وبعد حصار قلعة نيجة ومَغارة جزين كشفوا قناة الماء المنحدر الى قلعة نيحة فافسدوه بروث البهانم وملكوا القلعة (١) . ثم استحضروا قومًا ليقطعوا الصخر من فوق مغارة جزين ومن اسفل وفي غاية جمادى الاخرى بلغوا الى المختبئين فيها. عند ذلك كجك احمد اوثق الاممير فخر الدين واولاده منصورًا وحيذر وبلك مع مدبريه ابي نادر الخازن

<sup>(()</sup> ويروى: في كتاب الغرر: فافسدوه بالدماء وكروش البهائم

ويوسف اغا وسار بالجميع مسرورًا مؤيدًا الى الشام ٠٠٠ امَّا الشيخ ابو نوفل فهرب بجيلة من حلب واماً والده ابو نادر فكفله الامير علي اليمني واخرجه من قلعة الشام . وكذلك سرور اغا كفله يوسف اغا واماً الامير فخر الدين واولاده فسيقوا الى اسطنبول . ولما وقف بحضرة السلطان احتج ً عن نفسه انه ما جمع الرجال الا باوامر مخصوصة من الوزراء والنوَّاب ولا قتل الَّا العصاة على السلطان · وان القـــلاع التي استفتحها اغا اخذها من العصاة وكسبها الى السلطنة فاستصوب قوله حضرة السلطان. امًّا على ابن علم الدين اليمني فقبض على وجها عبيت معن وقتلهم وسلب مقتنياتهم . ولَّا توجه الى قرية عبيه من بلاد الغرب ودعاه الامراء التنوخية للغداء في السراية التي تحت القرية غدر بهم وقتل الامير يحيى العاقل والامراء محمودًا وناصر الدين وسيف الدين . ثم كبس البرج الذي فيم اولادهم الصغار وقتلهم ثلاثتهم ولم يترك لهم ذكرًا يخلفهم · فَلمَّا علم بذلك الامير ملحم ابن الامير يونس ركب على اليمنية في المقيرط فوق قرية مجدل معوش فظفر بهم و تُقتل من الفريقين نحو٠٠٠ نفس من جملتهم كاخية كجك احمد . فانهزم ابن علم الدين الى طرابلس ومن هناك الى الشام واستعان بدولة الشام واخذ صحبته نحو٠٠٠ نفس ولاً وصل تحت قب الياس برز سيد احمد ابن ابي عذرة الى مقاتلتهم باربعمائية من رجال العرقوب · فقبض عليهم عسكر الدولة وقتاوهم عن آخرهم . ثمرجع الامير ملحم والذين بقوا معه واحتفوا في الشوف . وتجدَّدت الشكايات الى الباب العالي عَلَى اللمير فخر الدين بان ابن اخيه ملحمًا جمع الرجال وقتل كاخية كجك احمد وفتك بالعسكر وقصد أن يحاصر الشام ، عند ذلك أمر السلطان بقتل فخر الدين وأولاده. وتقلَّد السيفلية أيالة طرابلس واليمنية بلاد الشوف . وفي أيام فخر الدين ارتفعت رُوُّوس النصارى وعمروا أككنائس وركبوا الخيل بسروج ولفُوا شاشات بيضاء وكرورًا ولبسوا طوامين وذنانير مسقطة وحملوا القسي والبنادق المجوهرة · وقدم المرسلون من الافرنج وسكنوا الجبل وكان أكثرعسكرهمن النصارى ومدبريه وخدَمه موارنة (١)

<sup>(1)</sup> اطلب هذا الحبر في كتاب الغرر الحسان ص ١٦٨. وراجع ايضًا اخبار الاعبان

وفي اواخر هذه السنة في ١ من كانون الاول استاثرت رحمة الله بالعالم الفاضل البطريرك يوحنا مخلوف الاهدني. وكانت وفاته في قرية كفر زينة من زاوية طرابلس وحمل ليلًا الى دير قنوبين وكان لين لجانب كريم الاخلاق كثير الصدقة تنسك في دير قزحيا مدةً • ولكان فضله وغيرته اقامه البطر يرك يوسف الرز اسقفًا وجعــله مساعدًا لهُ في قنوبين · فلما توفي خلف ُ على الكرسي الانطاكي وجدَّد لهُ املاكاً ` كثيرة في جبة بشرّاي وفي زاوية طرابلس ٠٠ اما رؤساء الكهنة فلم يستطيعوا الاجتماع في اليوم التاسع لانتخاب خلف بجسب جاري العادة لسبب ما كان من الاضطهاد والبجث بسبّب قتل الامير فخر الدين. وفي ٢٧ من كانون الاول انتخبوا البطريرك جرجس بن ميخائيل عميرة الاهدني وهو العاشر من البطاركة في دير قنوبين وفي سنة ١٦٣٤ (١٠٤٤هـ) توكُّل ايالة طرابلس قاسم باشا ابن يوسف باشا. وعندما جاءه الامر بالسفر الى بلاد العجم اوعز الى قومهِ بالركوب فلم يطاوعهُ مدبراه حسن اغا ويوسف اغا. وبعد ان سافر مرحلتين او ثلاثًا اشتدَّ عليــــهِ للخوف فتظاهر بالجنون وفرَّ وعاد العسكر الى المدينة · وعند ذلك اجتمع الاعيان وولُّوا مكانه ابن اختهِ الامير على ابن الامير محمد فقام بتدبير المدينة شهرينَ . ثم ركب عليهِ خالهُ الامير عساف بن يوسف باشا ولجأه الى الفرار من طرابلس الى بـيروت وهناك اتفق الامير على السيفلي مع الامير على ابن علم الدين الدرذي اليمني وصارا يدًا واحدة مع حسن اغا وخرجا بالرجال على طريق الجرد واستوليا على بلاد جبيل والمنيطرة. فزحف عليها الامير عساف مع بيت حمادة واحرقوا جبيل والمنيطرة وقتاوا ابا جمال الدين سيَّالة وابن اخيهِ من بيت المستراح . ثم ان القدم زين الدين ابن الصوَّاف ارتبط مع الامير على السيفلي وسارا برجالهما الي قرية اعال (١) التي على نهر رشعين و فذهب الامير

في انقرَاض تنوخ واهلاك بيت ممن واختباء فخر الدين والقبض عليهِ وما رفع عليهِ من الشكايات الى السلطان ص ٨٥و ٢٤٧ و٣٣٠ وما يليها

<sup>(</sup>۱) ويروى: ابعال او ايعال (عن الغرر)

عساف مع مشايخ بيت حماده قاصدين ان يفتكوا بهما فظفر بهم الامير على ابن المهير محمد وقتل الشيخ كنعان بن قانصو حمادة مع جماعة كثيرة من اتباعهم ونزل بووس القتلى الي طرابلس وتولى حكم المدينة وجبيل والبترون وبسبب كثرة الحكام والاغراض كثر الظلم وكلّفوا الرعايا بدل المال مالين وقبضوا على الروساء في القرى لكي يعلموهم عن عقارات بيت معن وبيت الخازن وغيرهم وكان القس يوحنا ابن بهينا الاجبعي مترسًا على دير القديس مار مارون وصح حدم في قرية كفرحي فوشى به اهل بقسميّة الى ابن سيفا حتى قبض عليه واهانه وسامه ما هو فوق طاقته وقرك الدير من ثم وارتحل ومن ذلك الوقت خرب الدير وخربت ايضاً بقسميّة التي قترك الدير من ثم وارتحل ومن ذلك الوقت خرب الدير وخربت ايضاً بقسميّة التي فترك الدير من ثم وارتحل ومن ذلك الوقت خرب الدير وخربت ايضاً بقسميّة التي فترك الدير من ثم وارتحل ومن ذلك الوقت خرب الدير وخربت ايضاً بقسميّة التي فترك الدير من ثم وارتحل ومن ذلك الوقت خرب الدير وخربت ايضاً بقسميّة التي كانت لطائفة الملكية (١)

وو ثم جدد البطريرك يوسف اسطفان بناء ماكان منهدمًا في الدير المذكور نحو الواسط القرن الماضي واسكن فيه بعض رهبان ثم صار مدرسة خصوصية في ابرشيسة جبيل والبترون سنة ١٨١٢ واخذت تترقى حتى صارت اليوم من المدارس الكبرى الزاهرة في سورية " ( الدر١٣٥ص )

وفي سنة ١٦٣٥ (١٠٤٥ه) توكى ايالة طرابلس مصطفى باشا النيشنجي (٢) ففوَّض ولاية جبيل والبترون والضنية (٣) الى الامب على السيفلي وعهد بعكار والحصن وصافيتا الى ذوي قرابته وجبة بشرَّاي الشيخ ابي كرم يعقوب ابن الريس الياس الحدثي والشيخ ابي جبرائيل (٤) يوسف الاهدني وكان هذا الاخير عادلًا في الياس الحدثي والشيخ ابي جبرائيل (٤) يوسف الاهدني وكان هذا الاخير عادلًا في الحكم ولما امره السلطان بالزحفة على الشاه الذي استولى على مدينة ازوان (٥) عهد عجافظة البرّ الى الامير عساف فشقَّ ذلك على ابن اخت الامير على و فكس

<sup>(</sup>۱) اطلب ايضاً ابن سباط وكتاب (لغرر بتاريخ السنسة المشار اليها . واخبار الاعيان ملاس (۱) وفي تاريخ ابن سباط والغرر: البستنجي (۳) وبروى : حكم جبيل والبترون . وقد اقتصر على ذلك ابن سباط وصاحب الغرر (١) وبروى : ابي جبر (ابن سباط) (٥) وفي ابن سباط : ارزون

قرية اميون ونهها وزحف بمعيته المقدم ابن علي الصواّف واذ ذاك جمع خاله الرجال وانتشب بينهما القتال في ارض عزقيه (١) في طرف الزاوية فانكسر الامير علي وانهزم الى بلاد الدروز وكان اهل بيته في برج سير (٢) فكبسهم الامير عساف وارسلهم الى عكا (٣) واستولى على بلاد جبيل ثم ان الامير عليًا جاء بنجدة من بلاد الدروز وكبس خاله في قرية اعناز (٤) من بلاد الحصن فظفر به الامير عساف وقتل من جاعته مقتلة كبيرة و وزل بالرعية مشقة عظيمة من هذه الاحوال وفيها سافر الشيخ ابو نادر ابن الخازن وولده نادر واخوه ابو خاطر (٥) الى بلاد الغران دوكا وعادا بعد سنتين من سفرها وفيها في شهر آب كانت وفاة القس نصرالله ابن شلاق العاقوري في رومية وكان المذكور قد ربي بمدرسة رومية واقام بيلاد النصارى عظيمة واوصى ان تبنى بها مدرسة لابناء طائفت وجعل وكيله في ذلك القس عظيمة واوصى ان تبنى بها مدرسة لابناء طائفت وجعل وكيله في ذلك القس جبرائيل الحصروني ابن عواد وكان انشاء المدرسة في مدينة راڤنة (٢)

<sup>(1)</sup> وفي الغرر:عرقة . وفي ابن سباط:غرفة

<sup>(</sup>٣). وفي ابن سباط والنرر: قرية سير (٣) ويروى: عكار (النرر)

<sup>(</sup>ی) ویروی: اعاز (ابن سباط والنرر)

<sup>(</sup>ه) وفي اخبار الاعيان: ابو خطاً رعبدالله، وهذه عبارته: لمسا بلغ بني الحازن ام السلطان بقتل الامير فخر الدين واولاده خافوا. فتوجه الشيخ ابو نادر وابنه الشيخ ابو نوفل نادر واخوه الشيخ ابو خطار عبد الله الى بلاد توسكانة ونزلوا عند الدوكا العظيم في بلاد فلورنسة » والدون المذكور الموصوف بالغران أي العظيم هو فرديناندو الثاني دوك توسكانة وكان من اسرة مدسيس المشهورة، وله رسالة وصاة في الشيخ ابي نادر الحازن في ان يكون معفياً من النول محفوفا بالاكرام كلما اراد السفر الى اور با هو او غيره من عائلته ، والرسالة المذكورة معفوظة الى الآن بصورها عند الشيخ بطرس كنمان الحازن وقد راً يتها رأي المين ونقلتها الى العربية ولولا ضيق المقام لاثبتها هنا

 <sup>(</sup>٦) وله ايضاً ترجمة سفر ايوب من السريانية الى اللاتينية ومقالات اخرى (سفر الاخبارص ٣٠٨)
 (٧) ثم بطلت هذه المدرسة وُنقل تلاميذها الى مدرسة الموارنة في رومية سنة ١٩٦٤ (الدر المنظوم ص١٩٠)

وفي سنة ١٣٦٦ (١٠٤٦) قصد احمد الشمالي اغا الانكشارية في الشام مقاتلة الامير على ابن علم الدين لابانهِ تأدية مال السلطان واتفق على ذلك مع سنجق صفد ومتسلم بيروت والمقدم مواد ابي اللمع والامير عساف السيفلي. فانهزم الامير قدامهم بعيالهِ ورحل معهُ يمنيَّة بلاد الغرب والجرَّد والماتن والشُّحار والشويفات بعيالهم وماشيتهم. وكاتوا نحو سبعة آلاف فدخلوا بلاد كسروان وانهزمت من قدامهم القيسية حتى جازوا قرية بكفيا . ثم تكاثر عليهم القيسية وكسروهم في مرحلاتا (١) وتُقتــل الشيخ ابو فارس ابن حبيش. ثم جرت بينهم وقعة ايضاً في المروج وقتــل بها الشيخ حمزة ابن القاضي • ثم طردوهم من بلاد كسروان فانهزموا الى بلاد عكار . وساروا على طريق للجرد واجتمعوا مع رجال الامــــير علي ابن سيفا في عرقة (٢) . واما عساكر الدولة فذهبوا في طريق الساحل حتى وصلوا الى طرابلس ومنها خرجوا لقتالهم عند النهر البارد فانهزموا من امامهم • ثم لحقوهم بين اللُّول فوق برج تيب في ارض الجون فكسروهم وسبوا نساءهم واخذوا ماشيتهم واموالهم . وفي تلك الاثناء دخل طربوش (٣) البدوي بالصلح بين الامير عساف وبين ابن اختهِ الامير علي • وعُقد الصلح بينهما في قرية المنية وعادا مع ابن علم الدين الى بيروت وفي هذه الغضون ظهر الامير ملحم ابن معن وجمع الرجال · فانهزم ابن علم الدين واستولى مكانه على بلاد الشوف وفي غرَّة تشرين الأول وقع في ارض الزاوية والضنية برَد كبير بلغ وزن الواحدة نحو الاوقية . وبعد ذلك أمسكت السماء عن المطر الى نهاية كانون الاول فغلت الاسعار وبيع شنبل القمع بِقرشين ونصف \_ • وفي تشريب الاول ورد لخبر باشتباك القتال في بلاد العجم بين كجك احمد باشا وبين الشاه وان الشاه استأسره وقتل من عسكره خمسين الفًا . وفي اثر ذلك قدم قبجي من الباب العالي بطلب ذخيرة لحضرة السلطان مراد. فأقفلت طرابلس وأبطل البيع والشراء لشدة القحط. ثم

<sup>(1)</sup> ويروى في الغرر: مرحاتاً . وفي ابن سباط : مراحتا

<sup>(</sup>۲) وزاد صاحب الغرروابن سباط: الحراب (۳) ویروی: طرویه وطروبه

جاء مرضي اغا المتسلم من قبل مصطفى باشا كاتاجاج في ٢٧ من تشرين الاول ونادى بالامان وكتب بلاد عكار على الاه ير عساف وجبيل والبترون على الشيخ على والشيخ احمد ولدّي قانصو واما ابناء حرفوش فجمعوا رجال العربان والسكمانية لكي يسترجعوا بلاد بعلبك فخرجت عليهم عساكر الشام بجمع كبير وذبحوا منهم مذبحة هائلة وفيها قدم متسلم برجال احمد باشا (١) الى ايالة طرابلس ولما انتهى لخبر الى مصطفى باشا ارسل فردّه الى حماة و بعث مدبره وهو على اغا مع اناسر من قومه لكي يجتمع في قرية بقرزلة مع الامراء السيفلية والمشائخ للحادية ولم يذعن السيفلية بالعصيان على الدولة العلية وقوع لخلف بينهم وقتلوا الشيخ احمد حمادة وعليًا اغا المذكور وجميع من كان معة في عيد رمضان وعندها هرب مصطفى باشا ليلا ودخل المتسلم المدينة مع الامير عساف والامير علي

وفيها كانت الواقعة في قرية الهمج بين بيت حمادة والامير اسماعيل ومحمد بن يوسف اغا في شهر حزيران بسبب ولاية جبيل والبترون ، ثم تولى حكم جبيل والمترون ابن يوسف اغا

وفي سنة ١٦٣٧ (١٠٤٧ه) كان الاسقف بولس واخوه القس سمعان من سمو جبيل مقيمين بدير مار انطونيوس قزحيًا . وكان في محبسة مار ميخائيل القس حنا بن اسحق ابن البري من قرية غسطا · فأرقع الشيطان فتنة عظيمة بينهم بسبب الماء والحراب · وكان الامير عساف بن يوسف باشا قد انتقل في شهر دمضان الموافق كانون الثاني الى جبيل فرفع له ابن البري عريضة تشكى بها على دهبان قزحيا · فوجه الهم بُلك باشي مع الي موسى سعيد بن دُغيم (وهو رجل مَلَكي من مزرعة عكار) في طلب دراهم · فلها لم يتمكنوا من ارضائه ارسل فأخذهم الى نفس جبيل وشرع يعاقبهم · فشد رأس الاسقف بحبل حتى طارت احدى عينيه · ثم شك القصب تحت اظافيره حتى تقفّعت يداه وربط اعضاء تناسله بالاوتار · واخذ السكانية يضربون

<sup>(1)</sup> وفي ابن سباط: قدم متسلم محمد باشا

الاوتار المذكورة حتى استجرُّوا منهُ اربعة آلاف قرش · الا ان الذين فعلوا ذلك لم يابثوا حتى حلَّ بهم غضب الرب سريعًا فان ابن دُغيم مُني بمرضٍ ولبث مدة سنـــة يتغوَّط من فمه حتى مات. واما الامير عساف فاتفق مع جماعة الامير ملحم بن يونس ابن معن ورجال الامير عساف آل مدلج للحياري وزحف على ابن اخته الامير علي . وكان قد انضم اليب ابن علم الدين وسكمانية برجال احمد فطردهم الامير عساف الى جبل الكلبية (١) الى كفر طاب بارض حماة الى للحصين في اطراف بلاد صافيتا الى مصيات الى خريبة الجانطوا . وفي اثنا . ذلك وصل الخبر أن برجال احمد (٢) عزل عن ايالة طرابلس وتولاها شاهين باشا . وعند ذلك تفرّ قت العساكر (٣) فتوجه الامير ملحم الى بلاد الشوف والامير عساف الى البقيعة - وعندما وصل شاهين باشا الى البقيعة رُفعت لهُ شكايات كثيرة في بيت سيف انهم خرَّبوا بلاد السلطان ١ اما الامير عساف فاستعطافًا لخاطر الباشا اهداهُ خيلًا وذخيرةً فخلع على مدَّره وأمَّنهُ . ولما ركب فرسه وهم " بالحضور اليه كان يرى مار انطونيوس ممسَّكًا بلجام فرسه قائدًا اياهُ الى حيث يشاء . فاشار قوم على الامير ان لا يسمع كلام شاهين باشا ولا يواجههُ . وكان يقول اطردوا عني هذا الراهب الذي سلب عقلي ولا يدعني ارجع . فلما وصل الى امام شاهين باشا امر برفعه الى قلعة الحصن . وفي اليوم الشاني نهار الاربعاء امر بتعليقه على البوابة بثيابه ، ثم نادى شاهين باشا على رفقـــائِهِ فقتلوا منهم مقتلة كبيرة وسلبوهم خيلهم ومتاعهم ولم ينج ُ منهم الاالقليل. ثم وقف في خدمته الامير اسماعيل بن موسى الكردي من راس نحاش والشيخ على حميادة وامرهما

<sup>(1)</sup> ويروى: انتقل الامير عساف الى بلاد جيل وصار الاتفاق بينهُ وبين الامير ملحم بن يونس ابن معن وارسلا رجالها وآل مدلج الحياري الى عكار فطردوا الامير علي بن علم الدين والامير علي ابن سيفا وهزموهم الى جبال الكلبية (ابن سباط وصاحب الغرر) وهذه هي الرواية الصحيحة بلا شك وعندي ان الناسخ اهمل شيئًا فحرجت عبارة الموالف كما ترى (٢) وفي ابن سباط: محمد باشا. وكذا في الغرر (٣) وفي نسخة: فرجع عسكر ابن معن

بالحملة على بيت سيفا واتباعهم · فقبضا على قاسم باشا المجدوب وعلى كثير من الاطفال والنسوان · ثم فتشوا القرى والديورة · وهرب الامير على مستجيرًا بعلم الدين وتشتت السيفلية وبادوا من ايالة طرابلس (١)

وفيها تولى بلاد الشوف الامير على ابن علم الدين اليمني من قبل نائب الشام وطرد مشايخ بيت لخازن وللحبيشية الى بلاد جبيل

وفي سنة ١٦٣٨ (١٠٤٨ه) قدم السلطان مراد الى مدينة حلب بعساكر وافرة قاصدًا بغداد . فملكها وامر بالزينة : اما ابن علم المدين فخاف من قدومه فالنجأ الى متاولة بلاد بشارة . فكبسهم الامير ملحم في قرية انصار وقتل منهم كثيرين وكان ذلك في شهر آب (٢) . ثم ان ابن علم الدين جمع سكانية الشام الذين ارسلهم المتسلّم وزحف بهم على الامير ملحم . فطفر من قدامهم وهرب ايضًا من اوطانهم اهل الشوف والغرب والماتن والجرد . وخلت بلاد الدروز (٣) . وعندما قدم السلطان الى حلب كانت كنيسة الموارنة في باياس قد خربت والتي في حلب قد احترق سقفها مع الدرابزين . فالتمس منه الموارنة تجديدها فاذن لهم في ذلك عن طيبة خاطر (١) . وعندها جدد موارنة حلب كنيسة مار الياس وبني الارمن كنيسة باياس واتفقوا على ان تكون الطائفتان مشتركتين

وفيها في الثالث عشر من تشرين الثاني توفي بدير قنو بين المطران عبد الله الاهدني.

<sup>(1)</sup> اطلب هذه الحادثة في ابن سباط وكتاب الغرر بتاريخ سنة ١٠٤٧ ه

<sup>(</sup>٣) وهذه عبارة ابن سباط: وكان الامير ملحم ابن معن في وادي التيم فارسل الى رجال الشوف وسار جمم الى بسلاد بشاره وكبس ابن علم الدين في قرية نصار فهرب ابن علم الدين وارسل الى متسلم الشام فارسل لهُ عسكر سكمان وزحف جم على الامير ملحم. اه

<sup>(</sup>٣) ويروى: وخربت الشوف والغرب والمتن والجرد وخلت من القيسية

<sup>(</sup>٤) وقد انعم عليهم ببراءة سلطانية اثنى فيها على ولائهم للدولة وشدة تعلقهم باذيال الاريكة السلطانية. ولم تزل نسخ البراءة المذكورة محفوظة اما اصلها فغُقد

وكان قد مضى له ست وثلاثون سنة في الرئاسة وخدمة الكرسي وكان رجل رأي و وحزم وجدد املاكا كثيرة لدير قنوبين فرسم على كرسي اهدن القس الياس ابن حنا من عائلة الصراصرة وفي شهر شعبان جاء من قبل الشوام ابن يوسف اغا وعلي ابن زين الدين وحسن آغا بامر شريف منطوقه ان تسلخ بلاد جبيل والبترون وجبة بشراي عن ايالة طرابلس وتلحق بولاية الشام وحكومتها

وفيها عُين احمد آغا الشمالي واليًا على صيدا وبيروت فقتله ُ ابن علم الدين في ارض خلدة (١)

وفيها في شهر حزيران توفي في رومية لحبيس سركيس ابن الرز مطران دمشق وله من العمر ست وثلاثون سنة وكان قد درس في روميــة ونسك في محبسة دير قزحيا وعُني بطبع الشحيم ووقف تركته لاجل اسعاف الطائفة وكان كثير الرحمة محبوبًا من رؤساء الكنيسة الرومانية (٢)

وفي سنسة ١٦٣٩ (١٠٤٩) عُزلَ محمد باشا (٣) ابن درويش عن ايالة طرابلس وتولاها محمد باشا الارناوط وكان مدبرهُ مصطفى بك ابن الصهيوني اما الامير علي ابن علم الدين فكبس مشغرة ونهبها ثم تزل الى بيروت وسكن فيها

وفي هذه السنة ذهب اصحاب القاطعات الى مواجهة محمد باشا الارناوط وهم : اسماعيل اكردي ومقدّمو بيت الشاعر ما عدا السيفلية واباكم لحدثي شيخ الحمة

وفي سنة ١٦٤٠ (١٠٥٠هـ) كانت الحملة في ١٦ من نيسان على ابي كرم الحدثي شيخ الحبة بسبب عدم حضورهِ الى مقابلة الباشا . فقبضوا على ابن عمه سعد

<sup>(1)</sup> اطلب ابن سباط وكتاب الغرر في تاريخ هذه السنة

<sup>(</sup>٧) ولهُ ترجمة نسخة الكتاب المقدس العربية الى اللاتينية وضذيب النسخة العربية المذكورة وطبعها مع النسخة اللاتينية الدارجة (سفر الاخبار ص ٢٠٦)

 <sup>(</sup>٣) وفي ابن سباط و كتاب الغرر ومختصر تاريخ لبنان : شاهين باشا

وجرى بلا مضيق عظيم على الديورة والقرى من عسكر الدولة الذين ذهبوا لاجل التفتيش عنه وعن اولاده واتباعه واملاكه مثم ان ابا كرم المذكور ترل الى المدينة من تلقاء نفسه وذهب الى الارناوط على يد القاضي فامر برفعه الى القلعة وبعد مدة انزلة وطو قه على الجمل بللدينة وعذبه مثم عرض عليه الاسلام لينجو فأبى فأميت على الكلاب

وفي هذه السنة مشى عسكر الدولة على الامير سليان ابن سيفا في عكاد فظفر به ونهب عكاد وكان مع الامير سليان حميدان ابن الشاعر من قرية فاريًا وهو احد ذوي قرابة الشيخ على ابن حمادة فنزل هذا الى المدينة يطلب الخرج من يمين الدين كاتب ديوان الباشا ووكيل الحرج وأبى ان يعطيه فقتل يمين الدين وولده مصطفى في التاسع والعشرين من تموز ولاجل ذلك حنق زلفي اغا كاخية الارناوط وجمع الرجال ومشى يهم على حميدان فنهب قرية حردين وكفور العربة (١)

وفيها توفي القس يوحنا ابن القس يوسف محاسب وهو الذي بنى دير مار شليطا في ارض كسروان

وفي سنة ١٦٤١ (١٠٥١هـ) مشى والي طرابلس على بيت حمادة فطردهم من وادي علمات ومن بلاد جبيل. وتُتل محمد ياغي ابن قمر الدينِ وصعب بن حيذر و بعض اتباعهم وتولَّل بلادهم الامير علي ابن عام الدين (٢)

وفي هذه السنة كانت وفاة الشيخ ابي جبرائيل يوسف ابن الشاس جرجس الاهدني، وكان قد قضى عشر سنين في مشيخة جبة بشراي فخلف أخوه الشدياق ابو ذيب حنا ، فتآمر على هذا مشايخ بيت حمادة ومصطفى بك الصهيوني وارسلوا مخمدًا العراك فقتله في قرية زغرتا وفتولى حكم الجبة المقدم زين الدين ابن الصواف

<sup>(</sup>١) لم يذكر ابن سباط ولا صاحب الغرر مقتل يمين الدين وولده

 <sup>(</sup>٣) طالع ايضاً كتاب (لغرر بج ١ص ١٠٤٠ وابن سباط بتاريخ هذه السنة

وكان معة ابو عون ابن جمعة من بكفيا (١) . وفيها استرجع الخوري بطرس خادم الكفريّات في قبرس كنيسة السيدة التي كان قد غصبها الروم منذست عشرة سنة وسبب ذلك هو ان جماعة منهم كانوا قد خدعوا القس جرجس خادم الكنيسة وآخرين من ذوي قرابته حتى لحقوا بالروم والحقوا بهم الكنيسة ايضًا · اما الخوري بطرس فحصًل من العلما ، فتوى بان الكنيسة لم تكن للقس جرجس بل للطائفة المارونية ، ثم ابرز خطًا شريفًا من الباب العالى واعادها الى الطائفة وانفق على ذلك مالاً جزيلاً .

وفي سنة ١٦٤٢ (١٠٠٢هـ) وردت الاوامر الشريفة من الباب العالي الى محمد باشا الارناوط والي طرابلس في ان تكون صيدا وبيروت تحت ولايته فوكًل عليها مدبره زلفي اغا وكان الامير ملحم ابن معن في بلاد الشوف والامير علي ابن علم الدين في بشتودار من بلاد البرون ، اما الامير علي فكبس الشيخ سرحان حمادة في قرية غبالة من فتوح جبيل ونهب القرية وقبض على خمسة من اولاد سرحان وذوي قرباه وقتلهم (٢) . وجرى ضيق عظيم على اتباع الشيخ سرحان بسبب شدة البحث عنه وكان مع الامير علم الدين الامير اسماعيل الكردي والمقدم علي ابن الشاعر وبعض من بيت حمادة

وفيها بنى الارناوط القصر على نهر رشعين ورمى شاشات وبوابيج على الرعايا (٣) وكانوا يدفعون ثمن الشاش اربعين قرشاً وثمن البابوج عشرين وكانت تلك السنة شديدة على الناس لزيادة المال والتسخير في بناء القصر وكثرة البلص وامحال دود القز وفي سنة ١٦٤٣ (٢٠٥٣هـ) اشترى الاسقف يوسف العاقوري من الشيخ ابي

<sup>(1)</sup> راجع اخبار الاعيان ص ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) قولهُ: ورمى الخ كلام من اصطلاح اهل ذلك الزمان وهكذا وجدتهُ في مختصر على المنان وتاريخ ابنسباط. والمراد انهُ اجبرهم على مشترى ما ذكر

حبيش ارض مار يوحنا حراش في ارض درعون من ناحية كسروان وانشأ كنيسة جميلة على اسم السيدة وديرًا لاسكان البنات الناسكات حتى بلغ عددهن نحو الثلاثين . ورأس عليهن الحاجة رفقة بنت القس حنا ابن محاسب

وفي سنة ١٦٤٤ ( ١٠٠٤ه) 'عزل عن ايالة طرابلس محمد باشا الارناوط وتولاها حسن باشا (١) . وكان الشيخ ابو رزق الله البشعلاوي (٢) كاخية عنده وكان اهل البلاد قد ارسلوا بعضاً من قبلهم الى الباب العالي ليتظلموا بما جرى عليهم من الجور واتوا بكاب ليقيد عدد الرجال والاشجار والبيوت والخانات . ولما ان سافر الكاتب المذكور ابطل الباشا جميع ما كانوا عليه وزادهم ضيماً حتى الجأهم الى الفرار من مواطنهم وكان الرجل منهم لشدة ضيقته يبيع الشنبلين والثلاثة من الحنطة مع اربعة من الشعير بقرش واحد

وفي هذه السنة في الخامس عشر من ايار ليلة العنصرة كانت وفاة الحبيس فرنسيس الفرنساوي الاصل من بيت جلياق من مدينة أكوينة فهذا حبًا الخلاص نفسه زهد في الدنيا وترك استادية قسطول وفي سنة ١٦٣٢ قدم الى جبل لبنان فبس نفسه اولاً في سيدة حوقة ثم انتقل الى اهدن الى دير مار يعقوب الاحباش ثم سار الى دير مار سركيس في راس الهر وكان ذلك في رئاسة أبن عيرة والاسقف الياس ولما خرج هذا من الدير وسكن في اهدن انتقل للجيس الى دير مار اليشاع بشراي وكان قبل ذلك بسنة قد انتقل اليه الاب شياستين الكرملي فلبث عنده مدة يسيرة من الزمان ومضى الى الراحة التي لا زوال لها بعد ان صار قدوة صالحة لاهل البلاد وبلغ اجل المراتب في الورع والصوم والسهر وتلاوة الكتب وقهر الجسد والتفكر في الالهيات (٣)

 <sup>(1)</sup> وفي الغرر: حسين باشا (٢) وفي ابن سباط: الشدياق رزق البشملاوي.
 وكذا في الغرر (٣) راجع ما قاله المؤرخ دي لاروك المبعوث من قبل عظمة الملك لويس الرابع عشر لتفقد احوال الكاثوليك في سورية في كتابه المطبوع بباريس سنة ١٧١٦

وفي التاسع والعشرين من تموز كانت وفاة البطريرك جرجس ابن ُعميرة الاهدني العالم المارع المدقق المحقق. تأدب اولاً عند خالهِ القس يعقوب الدويهي في اللغة السريانية. ثم شخص الى المدرسة الرومانية فتعلم اللغات ومهر بالعلوم الطبيعية والالهية · الَّف الغراماطيق الكلداني اي النحـو السرياني في اللغة الرومية ( اللاتينية ) وبرهن عن قدامة هذه اللغة واسبقيتها على سائر لغات الدنيا . ولما رجع الى اهله رُ تي الى درجة رئاسة الكهنوت على كرسي اهدن ولبث في تلك الدرجة ثلاثًا وثلاثين سنة . ثم اختير بعد وفاة البطريرك يوحنا ابن مخلوف لتدبير الكرسي الانطاكي كما كان قد اعلمهُ للحبيس فرنسيس الذي تقدم ذكره • فاكمل عمره بشيخوخة صالحة وقضى في رئاسة انطــ آكية عشر سنين وسبعة اشهر (١) . وفي للخامس من شهر آب خلفهُ في الكرسي يوسف ابن حليب اسقف صيدا وهو الحادي عشر من البطاركة في دير قنوبين . وفي هذه السنة رُقي الى رئاسة الكهنوت يوسف ابن عميمة الكرمسدي على مدينة دمشق ومنخائيل ابن سعادة للحصروني على مدينة طرابلس. وكان كلاهما مساعدَين للبطريرك في شؤون الكرسي وكانت رسامتهما في دير مار يوحنا حراش وفي سنة ١٦٤٥ (١٠٥٠هـ) انتخب السلطـان ابرهيم اولاد لخسامي مشايخ جبيل انكشاريَّةً . فدُقَّت لهم موسيقي السلطان وبادروا ألى ترميم سور المدينــة وقلمتها (٢) . وفي هذه السنة ارسل البطريرك لجديد الى رومية القس عبد السيح ابن الطويل للحدثي والشدياق بطرس ابن مخلوف الغسطاوي . لكي يرفعا بالنيابة عنهُ واجب الطاعة والتهنئة للبابا زخيا العاشر ويطلبا منهُ التثبيت وان يتكرم على الطائفة بطبع الشحيمة بجرف دقيق مع الغراماطيق السرياني الذي الهه البطريرك جرجس وفي شهر

<sup>(</sup>٣) طالع ايضاً اخبار الاعيان ص ٣٣٣

ايلول من السنة الثانية اعطاهما البابا جميع ما طلبا وارسل الى البطريرك التثبيت ودرع الرئاسة مع جهازٍ كامل لحدمة الاسرار

وفي سنة ١٦٤٦ (١٠٥٦ه) عزل حسن باشا عن ايالة طرابلس وعاد اليها عجمد باشا الارناوط فاتخذ كاخية له ابن الصهوني ولحاج قمر الدين وكانت تلك السنة لينة على الناس ثم جاء شهر نيسان باردًا جدًّا فضُرب شمر لجوز والكرم والتوت وامحلت الغلال حتى اتى نصف رطل البزر في بعض اماكن برطلي فيالج (شرانق) وفشا المرض في الماشية والسائة وقبل هذا الآن كانت تقسم غلال الزيتون ويعطى النصف للفلاح ويؤخذ ربع للسلطنة وربع مظلمة فحوًّل ذلك الى خراج وكان ضان مال طرابلس وايالتها بثلاث كرات تعطى للسلطنة ففرضوا على كل فد أن وعلى رأس الانسان اربعة وعشرين قرشًا وعلى مئة الزيتون خمسة قروش وعلى مئة التوت ادبعة ونصف . فجرى من ذلك ضيم شديد على الوعية فهجروا مواطنهم واقفر بعض القرى بتامها (۱)

وفي سنة ١٦٤٧ (١٠٥٧هـ) عزل الارناوط وتويًلى طرابلس محمد باشا الصوفي وقبل ان يكمل السنة استردَّها الارناوط وفرَّق قدوميَّة وعيديَّة على جميع النواحي • وكان شنبل الحنطة بقرش ونصف فصار الناس في وجل عظيم (٢)

وفيها في اول تموز كانت وفاة الشيخ ابي نادر ابن ابي صفر ابن الخاذن مدبر الامير فخر الدين ابن معن . توكّ بلاد كسروان وجبيل والبترون وبشراي والمرقب وكان ذا غيرة على امور الدين فخلفهُ ولده الشيخ ابو نوفل نادر وزاد غيرة ومكارم على والده وابتنى كنيسة وعين لها كاهنًا يقيم القداس فيها دائمًا (٣)

<sup>(1)</sup> اقرأ تاريخ ابن سباط في سنة ١٠٥٦ للهجرة . اما صاحب الغرر فذكر ذلك في سنة ١٠٥٠ للهجرة . اما صاحب الغرر فذكر ذلك في سنة ١٠٥٠ للهجرة . وروى كلاهما (محمد باشا) بدل حسن باشا (٢) راجع كتاب الغرر مج و. ص١٠٥٠ وتاريخ ابن سباط في سنة ١٠٥٧ه (٣) قد اختلف ابن سباط وصاحب الفرر في تعيين سنة وفاة الشيخ ابي نادر فذكرها الاول في سنة ١٠٥٠ للهجرة وذكرها الثاني

وفي سنة ١٦٤٨ (١٠٥٨ هـ) في الرابع والعشرين من شهر آب كانت رسامة القس جرجس ولد حبقوق البشعلاوي اسقفًا على قرية العاقورة وفسكن في دير قنوبين وفيها في الثالث من تشرين الثاني كانت وفاة البطريك يوسف ابن المطران يوسف ابن حليب المعاقوري وفن بقريته في كنيسة مار بطرس المنقورة في الشقيف وكان رجلًا شجاعًا ورعًا محبًا لمحاضرة العلماء شديد الغيرة على امور الدين وبنيان الكنائس لبث بالرئاسة على صيدا وبلاد الشوف ثماني عشرة سنة وعلى الكرسي الانطاكي ثلاث سنين وثلاثة اشهر ولاقى مشقة كبيرة من صهره قرقماز لانه جمعد دياته وبلا ابناء الطائفة عدينة دمشق بالحسائر والتشتيت وفي التاسع من دفنته وهو اليوم الشاك عشر من تشرين الثاني اجتمع الرؤساء واعيان الشعب بدير قنويين واختاروا الاسقف يوحنا من بيت البواب من قرية الصفرة في الفتوح واقاموه مكانه وهو الشاني عشر من البطاركة في دير قنوبين

ور قال البابا زخيا العاشر في براءة تشييده لمدسة رافنة في ٦ تموذ من هذه السنة : اننا لاعتبارنا حق الاعتبار كون طائفة الموارنة سكان لبنان حافظت منذ قرون كثيرة على الايمان الكاثوليكي مطيعة للكنيسة الرومانية القدسة بين امم الكفاً والمبتدعين المحدقين بها لم نز ما هو انفع لهذه الطائفة وصيانة الايمان الارثوذ كسي فيها على نقاوته من ان يتهذب صيان هذه الطائفة وشبانها في هذه البلاد بالتقى والعلوم الالهية والبشرية التي تعوزهم وسائط الانكباب عليها في تلك الدياد " (عن دوح الدود ص ١٢)

وفي سنة ١٦٤٩ (١٠٥٩هـ) عُزِلُ الارناوط وتولى ايالة طرابلس صهـره عمر بك . فاتخذ كاخية لهُ اولاً الشيخ حسن ذيب بن علي حمادة . ثم عزلهُ واسترد ابن

في سنة ١٠٥٧ ه وهو الاصح . الا اضما قد اتفقا في التمبير وهذا كلامهما بالحرف: وفي هذه السِنة توفي الشيخ ابو نادر بن ابي صقر الحازن كاخية ابن معن . وكان بعد قتل الامير فحز الدين قد انتقل الى محله في بلاد كمروان واستمرّ فيها . اه انظر ايضاً اخبار الاعيان ص ٨٦

الصهيوني وابا رزق البشعلاوي ومشيخ أخاهُ وابا صعب على جبة بشراي (١)
وو وفي هذه السنة بعث الملك لويس الرابع عشر ببراءة للطائفة جدد فيها حماية الامة الفرنسية لها باسمه واسم أمه وهذا نص البراءة المذكورة بالحرف:

لويس بنعمة الله ملك فرنسة وناقرَّة على كل من يقرأ كتابنا هذا سلام

نعلم كل واقف على كتابنا هذا انهُ بعد استشارة المكة النائبة عنَّا في الملك سيدتنا المحترمة ووالدتنا كنا قد اخذنا ووضعنا كما ناخذ الان ونضع بواسطة هذا انكتاب الممضى بخط يدنا تحت حمايتنا وكنفنا الخصوصي السيد البطريرك الكلي الاحترام وجميع الاساقفة والاكليروس والعوام من النصارى الموارنة الذين يسكنون خصوصًا في جبل لبنان . فنود ان يستشعروا بمفعول مساعدتنا . ولذلك ننهي للى حبيبنا السيد دي لا هيو َنتلي احد اعضاء مجالس الشورى عندنا وسف يرنا في الشرق والى جميع من يخلفهُ في مقامه ان يسعفوهم عموماً وافرادًا بعنايهم وحمايتهم سواء كان ذَلَّكُ لدى باب عزيزنا وصديقنا الأكمل السلطان الاعظم او في كل محل آخر حيث تقتضي الضرورة : بجيث لا تجري عليهم اقل معاملة سيئة • بل ينبغي ان يكونوا بعكس ذلك قادرين على ان ينجزوا اعمالهم ويتصرُّفوا بمقتضيات مراتبهم الروحية بكمال الحريَّة والاختيار · ونأمر قناصل ونوّاب قناصل الدولة الفرنساوية القيمين في مواني وُفرَ ض المشرق وفي غيرهـــا من الاماكن المنصوبة فيها الراية الفرنســـاوية في الوقت الحاضر وفيا يأتي من الزمن ان يساعدوا بكل مقدرتهم السيد البطريرك المشار اليهِ وجميع الموارنة المذكورين سكان جبل لبنان وان يُركبوا في المراكب الفرنساوية او غَيْرِها كُلُّ مارونيِّ يريد ان يأتي الى بلاد النصارى اما لدرس العلوم او لغاية اخرى من غير ان يطلبوا منهم الاالنول الذي في وسعهم ان يدفعوه • وينبغي ان يعاملوهم بكل حلم ومحبة تمكنة · ونطلب ونلتمس من السادات العظام الفخام باشوات ومستخدمي الحضرة العلية السلطانية ان يسعفوا ويساعدوا حضرة رئيس اساقفة

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ ذَلَكَ ابن سباط بتاريخ سنة ١٠٦٠ للهجرة الموافقة لسنة ١٦٥٠المسيحية

طرابلس وجميع الأكليروس والشعب المساروني · ونعدهم من قبلنا اثنا نسلك هذا المسلك في كل رجل من امتهم يصل الينا في حقه كذاب وصاة منهم

أُعطي في سن جرمان في مدينة لاي في ٢٨ نيسان ١٦٤٩ وهي السادسة للكنا (١) ( عن رحلة لمسافر لبناني طبعت في باريس سنة ١٨٨٠ )

وفي سنة ١٦٠٠ (١٠٦٠هـ) ولَّى عمر باشا على بلاد البترون الامير ملحماً واستوفى المال الشيخ ابو نوفل الحازن وفي هذه السنة كانت الواقعة في وادي القرن وذلك ان ابن علم الدين اغرى بشيرًا باشا والي ايالة الشام بالزحفة على ابن معن فالتقت عساكر الشام والمعنية عند وادي القرن وكانت الدائرة على عسكر الشام (٢)

وفي سنة ١٦٥١ (١٦٠١هـ) عُول عمر باشا (٣) عن ايالة طرابلس فتولاها حسن باشا فسلم امودها بيد الشيخ ابي رزق البشعلاوي فاتفق المذكور مع الامير السماعيل الكردي والمقدم علي ابن الشاعر على أبيت حمادة ووكَى على بلاد عكار حسنا اغا ابن ابي دية لكي يستوفي مالها من تحت يد ابن معن مثم تقوَّى عليه ابن الصهيوني وصاد كاخية وولى ابا شاهين علي ابن الحجال من بشناتة خكم جبة بشراي مثم صارت الحملة على ابي رزق واتباعه واما الشيخ سرحان فطرد حسنا اغا من عكار وفيها في الثالث من ايار توفي الشيخ يونس بن سلمان ابن حبيش وفيها اهتم يوسف الياس الاهدني وفتح جانب القلعة الشرقي في قرية زغرتا فاضافه الى الكنيسة وبيّضه وكرسه كثرة الناس المقبلين عليه

<sup>(1)</sup> راجع الدر المنظوم ص ١٨٦ وسفر الاخبار ص٧٠٣٠ ان هذه الحماية التي جاد جا ملوك فرنسة على الموارنة ليست ناتجة الاعن محبة بين كلتا الامتمين مذهبية تبذل مثلها الدولة العلية المشمانية لآهل الاسلام اذا وُجدوا في فرنسة او غيرها من الممالك

<sup>(</sup>٢) راجع ابن سباط والغرر بتاريخ سنة ١٠٦١ واخبار الاعيان ص٣٣٨

<sup>(</sup>٣) وفي تأريخ ابن سباط: محمد بأشا وهو غلط بين من النسَّاخ. اقرأ اخبار الاعيان

وفي سنة ١٦٥٢ (١٦٠٣ه) رجع محمد باشا الارناوط الى ايالة طرابلس وفي سنة ١٦٥٢ (١٠٦٣ه) رجع محمد باشا الارناوط الى ايالة طرابلس وفو ض اموره الى الشيخ ابي رزق وو لاه على البلدان ونودي له بشيخ المشايخ ودقت له الموسيقى • فحسده أكابر البلاد وقالوا لا يجب ان ينقاد المسلمون الى رجل نصراني • وفيها سكن الرهبان اليسوعية في قرية عين طورة من ساحل كسروان \_\_

ور وكانت سكناهم في المحل الذي اعطاهم اياه الشيخ ابو نوفل نادر الحازن وهو دير ماد يوسف وللرهبان اليسوعية مجموع تاريخي يسمَّى بالرسائل البانية (Lettres) مرب في باريس سنة ١٢٠٨ اخبروا فيهِ عن كيفية سكناهم في ذلك المحل وهذا معرب ما قالوه:

«ان السفينة التي ركبها الاب فرنسيس لمبر مع رفيقيهِ هاجت عليها ريح شديدة فالقتها في ناحية قريبة من قرية تدعى عين طورة وفلها ابصر سكان هذه القرية ان السفينة تقترب من جهتهم ظنوا ان فيها لصوصاً بحرية و فاسرعوا بدون ان يفحصوا عما كان من امرها وقبضوا على الاب لمبر ورفيقيهِ وآخرين غيرهم من المسافرين وجا وابهم الى والي البلاد

«وكان الوالي وقتئذ السيد ابو نوفل الماروني المشهور. وكان ذا استقامة طار صيها في الافاق حتى ان لويس الرابع عشر اختاره مع كونه من رعايا الحضرة العلية السلطأنية ليكون قنصلًا على شعبه الافرنسي وبعث اليهِ بالقرمان المؤذن بذلك

«فامام هذا السيد مثل الاب لمبر ورفيقاهُ وبعد السوَّال علم انهم ليسوالصوصاً بحرَّية بل هم مرسلون بعثت بهم العناية الالهية اليهِ فاترلهم عنده واكرم ضيافتهم ووهب لهم محلًا من املاكه في احدى جهات لبنان المدعوة كسروان وامر ببناء بيت ومعبد في ارض مناسبة لذلك وقد انفق هو نفسه ما اقتضاه هذا العمل وكان يُسرَّ عند رويتهِ الفوائد الجمة التي تنجم عن هذه الهبة و ولم يفتر الموارنة عن ادا و الشكر له

« وما زال السيد ابو نوفل مدة حياته اعظم محام عنا وأَجل متفضل عليناحتي

ان رسالتنا في عين طورة لا تنسى ابدًا ان تأسيسها منَّة منه ولعمري ان فضله قد عم هذه البلاد

«كان هذا السيد ممثلًا لدى اللبنانيين ما الطوبيا البار من الشهامة والفضائل وقد خطت له ايدي الشكر على صفحات القلوب ذكرًا لا تحوه الايام ولا يبليه الدهر ولا يزال ابناء وطنه يستمطرون عليه وابل الرحمات ولما كان هذا السيد مفقود المشيل وقد طالما ادهشت فضائله الشرقيين الذين لا يزالون الى يومنا هذا يتحسرون عليه نادبين فقده رأيت من الواجب ان أوقف الغربيين على بعض اخباره فاقول:

« ان هذا الرجل العظيم كان كثير الاعتبار عند شعب لبنان الماروني وهو وان يكن من قوم شرفًا. لم يتولوا بعد الاحكام فقد كانت فيهِ صفات تؤهـــلهُ الى ذلك اذ انهُ كان شريفًا في اعمالهِ سمحًا كريًا بما يفوق الوصف . وكان يُعرف في كل هذه البلاد باحكم الناس. ولا غروانهُ كان ثاقب الفكر محكم الرأي لم يأت ِ شططاً في الامور جامعًا بين المهابة واللطف يُرهب القلوب ويستميلهــــا اليهِ معاً · ولما وقفت مشيخة البندقية على ما ازدان بهِ من الدراية قدّرتهُ حق قدره والتمست منهُ ان يكون قنصِلًا لها. فهذا الاعتبار والثقة اللذان حازهما لدى الغربيين لم يجرّا اليهِ ريبة في اعين مولاه امير الدروز. بل انها صيراهُ احبّ اليهِ واعظم قدرًا عنده · وقد كان هذا رغمًا عن اختلاف المذهب يعدهُ ابًا لهُ ويركن الى اشارانه مــــــــنزلاً اياهُ منزلة عظيمة · وقد فوَّض اليهِ ان يأخذ لنفسه الاموال الاميرية من النصاري ويقضي فيهم. وكانت صفاته القلبية تفوق كثيرًا صفاته العقلية • فهو وان كان واليًا على شعبه بانتخاب مولاه ومترفعًا عنهم بمقامه فقد كان مقــ تربًا منهم بجنوه وابًا لهم برأفتهِ • وكان ذا دراية يجعل الناس يخشون السلطة ولا يكرهونها ويحبب اليهم النير الذي كان يضعهُ عليهم. وقد تفرَّد برأفته على الفقراء حتى خُيِّل ان ذلك سحية فيـــــ فكان يقري ليس الشرفاء من مقاطعتهِ فقط بل وابناء السبيل ايضاً ويكرم ضيافتهم ويشرك الفقراء في ذلك وكان يعدُّهم ابناهُ الاعزاء . ويشفق على مصابهم فيسارع في قضاء حوائجهم ويسأل

عنهم ويتولى لوازمهم ويسد فاقتهم وكان وثيق التمسك بعروة الدين شديد الغيرة على غوه وكثير الاخلاص لحكل من دعي مسيحيًّا وكان كل ما سمع احدًّا يتكلم عن الاضطهاد الذي يقاسيه النصارى يتنفس الصعدا ولا يقوى على ان يكفكف دموعه وكان يقول للائميه في فرط حنوه كان هذا ضعف منه : الاان المسيحيين اجمع هم اخوتي أفليس من العدل ان اشاركهم في مشقاتهم ثم يردف كلامه قائلًا: بلى المي المتودعهم في قلبي واشعر في بايتي مع بعد امكنتهم بالمشقات التي يقاسونها في مسجن قسطنطينية

« فلم يكن لنا نحن اليسوعيين قط صديق مخلص الحب نظيره ، وكان مبنى محبته على اعتباره الحاص لجمعيتنا ، وفضلًا عما كان يولينا من النعم فكثيرًا ما كان يحث الشعب على اعتبار كلمة الله والمرسلين المبشرين بها ، فمثل هذا السيد الممتاذ بالسجايا والسلطة صار كسنة يسلك بها جميع محاوريه ، اما مقامه الحصوصي فكان في عجلتون ومنه كان يأتي مرارًا الى عين طورة فيتجاذب اطراف الاحاديث مع ابا ، الرهبانية ويطلع على نجاح اعمالهم وغو الديانة ، ولو استطاع اتباع ميله لشرقنا اكثر من ذلك بزياراته ، ولكنه لم يكن يجسر على ترك الجبل الانادرًا خوفًا من ان يقع في ايدي الاعدا ، فيوقدون به ضررًا لانهم كانوا ذوي بأس وقدرة في المدن وعالمين انه هو الحامي عن الديانة السيحية

«فلما ملاً ذكر السيد ابي نوفل انحاء بلاده كلها اضطرم احد شرفاء الاتراك المقيمين بالقرب من الدروز رغبة في رؤيته . فوجه اليه رسولاً يسألهُ ان لا يرد طلبته وان يوافيه في موعد جعله له ليراه أ . فخاف السيد ابو نوفل ان يكون ذلك خديعة او حيسة نصبت له ففعل ما يفعله الرجل العاقل وهو انه استعفى برقة من هذا اللقاء وبعث اليه برسالة تنبئ بفرط ذكائه ورقة اخلاقه وهي:

« ايها السيد · انت تودّ لجهلك بي ان تراني · اما انا فلا اود لمعرفتي بنفسي ان يراني احد · ولا غرو انني لست اهلًا لما توليني من الاعتبار · ومع هذا فكثيرًا ما اتّر في عظم شوقك الى رؤيتي حتى انني لم ارَ بدًا من الاتيان بما استطيع ان اسرَّك بهِ بعض السرور · فاذا كنت لا تراني حقيقة فالك تستطيع قالما يكون ان تمثلني في ذهنك فهاك اذًا شكل رجل كثيرًا ما سمعت بهِ:

«انتي رجل فوق الربعة كبير الرأس قصير العنق حاد النظر نافر العينين عريض الجبهة كث اللحية زاهي اللون قصير الانف كبيره • لكن ذلك لا يجعل منظري قبيجًا وربا قال بعض من رام مدحي انني ذو هيبة ووقار • اما ما اعلمه حقيقة فهو ان صورتي اشبه كثيرًا بصور منقوشة على البسط او على دنانير قديمة تركها الرومانيون في بلادنا • هذه صورتي كما هي فاحكم اذًا ايها السيد هل يحسن باحد ان يشتاق الى رؤيتي او هل يحسن بي ان اشتاق الى ان يراني احد • فاشير عليك بالًا تُتعب نفسك بعاناة الاسفار حبًا برؤيتي فبذلك عناء باطل

وووهكذا ردّ السيدابو نوفل سوَّاله ويتبين من هذه الرسالة انهُ كان جامعًا بين مرّ الحِدّ وحلو الفكاهة ١٠٤٤ه

وفي سنة ١٦٥٣ ( ١٠٦٤ه) في اول يوم من نيسان قبض محمد باشا الارناوط على الشيخ ابي رزق · وسبب ذلك انهُ قدم الى داره بعض مشايخ من بيت حبيش ومعهم امتعة كثيرة وكانوا يريدون ان يتبضعوا ليزوجوا واحدًا من اولادهم (١) .

<sup>(1)</sup> ان اصل بيت حبيش كما علمت في ص١٥٣ من هذا الكتاب من قرية يانوح التي بقرب قرية المفسيرة في جبة المنيطرة ، قال صاحب مختصر تاريخ لبنان : انه لما وقست المعداوة بينهم وبين اهالي العاقورة وخربت يانوح توجه جدّم الى قرية غزير بارض كسروان ، ولما قدم بيت عساف الى غزير ارتفت متزلة المشايخ المذكورين عندم وكانوا مدبرين (كواخي) عند عساف واولاده من بعده الى ان انقرضت دولتهم ، ولما تولى بيت سيفا مكافعم لم يزل بيت حبيش مدبرين عندم ، ولما انقرضت دولة بيت سيفا تولى الشيخ ابو منصور حبيش قرية غزير من بيت معن واستمرت بيده وبيد اولاده من بعده فقويت شوكتهم وتعاظمت سطوهم شرقاً وغرباً . واقتنوا املاكاً غير قليلة في غزير و بلاد جبيل والفتوح وصاروا من مزاويج بيت الحازن ، وتوجه منهم قوم الى بلد الغرب ونالوا من ملوكها التفاتاً وحظوة ثم جاؤوا الى غزير وهم جا الى اليوم ١٠٥

فدخل اصحاب الاغراض على الباشا وافهموه انهم قدموا بقصد ان يأخذوه بعيالهِ الى بلاد ابن معن . وعندها امر بالقبض عليهِ وعلى اولاده وعلى الذين تزلوا بداره فرفعوهم الى القلعة واوثقوهم بالزناجير وكان عددهم تسعين نفسًا ، ثم نكبوا داره واستباحوا املاكه . وبعد قليل وردت البشائر بعزل محمد الارناوط وقدوم قرا حسن فتوجه الى حماة لاجل تحصيل المسال واخذ ابا رزق والمرابيط فسيخهم في سرايته في حمساة · ثم دعاه الى محاسبته بالمال واثبت عليهِ اثني عشر الفًا . ولما قدم قرا حسن الى حماة ترل في سراية محمد باشا الذي اجرى الحساب بينــه وبين ابي رزق فكان ما بتي عنده تسعة أكياس فدفعها عنـــهُ ابن الصهيوني فاطلق الباشا سبيله وسبيل المرابيط . ولما همَّ قرا حسن أن يفوّض أموره إلى الشيخ أبي رزق وصل قبجي من الباب العالي في طلب رأسهِ . فاشار عليــهِ حسن باشا وابن الصهيوني ان يخلص نفسه بالاسلام . فاذعن لقولهما رغمًا عنهُ وتشهَّد في اواسط حزيران امام القــاضي واعطى القبجي الف قرش فرجع راضيًا. ثم انهُ دخل طرابلس بمعية حسن باشا فولًاهُ على جبلة واللاذقية. وعندما ارآد السفر الى اللاذقية لجباية مالها اوصى اخاهُ ابا صعب ان ينتقل بعيالهِ الى ولاية ابن معن فشقَّ انتقالهم على حسن باشا. واما ابو رزق فلكي يدفع عنهُ كل ظنَّ تزوج بامرأة يوسف باشا (١) . وفيها كانت وفاة الاسقف يوسف ابن عميمة أكرمسدي . وفي نهار عيد انتقال السيدة أقيم مكانه يعقوب الرامي على كرسي دمشق (٢) وأقيم ايضًا يوسف الحصاراتي رئيس دير حوقة اسقفًا على جبيل

وفي سنة ٢٥٤ ١(١٠٦٠هـ) تولَّى ايالة طرابلس محمد باشا الكبري بدل حسن

<sup>(1)</sup> اطلب كتاب الغرر وابن سباط في تاريخ سنة ١٠٦٢

<sup>(</sup>٣) لما خُربت رام تغرَّق اهلها في البلاد. والذي اعرفه ان قوماً منهم قدموا الى قرية من كسروان ويلقبون هناك بيت القاموع. وقدم الآخرون الى فالوغة احدى قرى المستن ويسمون هناك بالرامية. وكان في هو لاء كاهن فاضل ورع يُدى المتوري شاهين فانتقسل بعيالهِ الى قرية شرتون بام، من مطران الاسقفية وقامه بخدمة النفوس احسن قيام واجله. ومن نسله طابع وعمشي هذا آلكتاب

باشا فنصب المقدم علي ابن الشاعر على ولاية البترون وولى على جبة بشراي الشيخ احمد ابن عيادة (۱) واقام الامير اسماعيل الكردي والحاج سعد بن على حمادة في خدمته بالمدينة و ولكثرة اتباعها الذين كانوا يطوفون بالاسواق نفرت الانكشارية منهم فطردهم ابن الباشا الى اطاريف الزاوية و فقتلوا ابا يزبك عبد الله ابن الشير العاقوري في ارض عرادات وسلبوا شاشات القواسة وسلاحهم وفيها ارسل الامير ملحم ابن معن ثلاثين القامع محمد آغا ابن القهوجي الى بشير باشا الوزير فانعم عليه بسنجقية صفد وفيها كان الطاعون الشديد مات فيه خلق كثير من جملتهم الشدياق موسى صفد وفيها كان الطاعون الشديد مات فيه خلق كثير من جملتهم الشدياق موسى ابن القس ايوب البشراوي في قنو بين و ظهرت له السيدة قبل وفاته ودأى روئى كثيرة كما شهد به كثيرون وفيها انشأ القس جرجس ابن القس رزق الله من قرية كثيرة كما شهد به كثيرون وفيها انشأ القس جرجس ابن القس رزق الله من قرية على الصخرة فلم ينلها ضرر بشفاعة القديس (۲)

وفي سنة ١٦٥٥ (١٠٦٦هـ) كانت رسامة الاسقف جرجس من بيت شوخ من قرية عرجس ليكون مسعفًا للبطريرك في امور الكرسي وكذلك الاسقف ابرهيم السمراني بدير قزحيا

وفيها عني القس يوسف ابن القس اصاف من قرية عرامون وبني كنيسة مار عبدا هرهريا في طرف فتوح جبيل • ثم كنيسة السيدة قبوًا • ولبس اسكيم الرهبانية هو واخوته اندراوس وانطونيوس و يوحنا • ثم تبعتهم اختهم رفقة ( وكانت تنسخ الكتب

<sup>(1)</sup> هذا ما رأيته في مختصر تاريخ لبنان: لماتغيرت الاحوال والحسكام في الجبة ذهب عمدة تلك الناحية الى سرحان ابي حمادة وسألوه ان يوجه اليهم واحدًا من عائلته ليتولى حكم جبة بشراي . فوجه معهم ابن عميه الشيخ احمد ويكنى بابي زعزوعة لانه كان شابًا . واتفق اهل البلاد مع الشيخ سرحان على ان الشيخ احمد يتولى بلادهم كما يشاء ويعاقب المذنبين عايشاء وكنه لا يحق له ان بتدخل في تلائة ا،ور: الدين والعرض والدم . فعضر المذكور سنة ١٦٥٠ واجرى كل عدل ورحمة وارضى اهل البلاد .اه

<sup>(</sup>٢) اطلب سنة ١٠٦٥ للهجرة في ابن سباط

البيعية بالسريانية ) . ثم تبعهم ابواهم وبمشورة مطران الرعية ( وهو الاسقف جرجس حبقوق ) تركا العالم ووقفا جميع مالهما واملاكهما للدير واحبا الفقر واتفق الجميع على ان يكونوا تحت طاعة القس يوسف الى نهاية حياتهم . واصبحوا قدوة صالحة لجميع الناس في الرهبانية والسيرة المحمودة والتقوى والعبادة

"الذي رحل في القرن السادس عشر من مجدل العاقورة الى عرامون كسروان وجعلاه الذي رحل في القرن السادس عشر من مجدل العاقورة الى عرامون كسروان وجعلاه بيتًا لفقراء العائلة الراغبين في الانقطاع عن العالم من رجال ونساء ويروى عن الخوري حاتم الذي كان رئيسًا على الدير المذكور في سنة ١٧١٧ انه وجَد تاريخًا في قناة من جبة بشراي مآله : ان القس يوسف بنى مع كنيسة السيدة في دير مار عبدا مجرً المرهبان محيطة بسطح الكنيسة على هيئة محصنة لما كان من جور الامم الغريبة وكان قد انشأ قبلًا دير سيدة لحقلة جنوبي دير عرامون وكان دير سيدة لحقلة ودير مار عبدا هرهريًا مشتركين ولسبب منازعة حدثت بين المستخدمين لحراثة الاملاك فصل كل دير عن الآخر وكان ذلك بمصادقة القاصد الرسولي وبطريرك الطائفة ومطارينها وجعل مجرى نهر القطين ونهر فرح حدًّا بين الديرين (١)

وفي سنة ١٦٥٦ (١٠٦٧هـ) انحط مراد باشا عن الوزارة واعطى لختم محمدًا

<sup>(1)</sup> وفي سنة ١٩٣٠ اعتنى الخوري عبدالله اصاف واسترضى جميع اقاربه لاجل احالة دير مار عبدا الذي كان مشتملًا على رهبان وراهبات الى مدرسة عامة لتهذيب ابناء الطائفة المارونية عوجب صك من عائلة بيت اصاف جميعهم يحتوي على بنود تلاحظ عموم حقوقهم في المدرسة المذكورة كما كانت قبل الاحالة. واثبت ذلك السعيد الذكر البطر برك يوسف حبيش بشهادة جميع المطارين، والتعليم الجاري في المدرسة على موجب الصك هو علم السرياني والعربي واللحن والطقوس ثم الفصاحة والفلسفة والهندسة وعلم الفقعه ثم شرح الكتب المقدسة واخبراً علم اللاهوت النظري والادبي باللغة الملانينية والعربية

وَكُلُ مطران من مطارين الطائغة حقّ في ان يبعث اليها بطالبين من استفيتهِ . وقد خرج من المدرسة المذكورة كثير من الكهنة العلماء اتوا الطائفة بفائدة كبيرة

باشا والي مدينة طرابلس · فنصب محمد آغا الطباخ عليها وجعل على صيدا وبيروت اسماعيل اغا وعلى صفد بشتق محمد آغا · ووكى المقسدم فارس بن مراد ابن ابي اللمع جبة بشراي · وفيها في الخامس والعشرين من شهر تموذ رسم البطريرك بوحنا الاسقف جرجس ابن الحاج رذق الله من قرية سبعل ليكون مسعفًا له في قنو بين

وفيها كان متولياً قصلية الطائفة الفرنساوية في مدينة حلب فرنسيس فيكات، وكان بحمودًا في الشرق ككومه وعبادة وغيرته على امود النصرائية، فطلب من البطريوك يوحنا ان يرفع اندراوس اخيجان الى رئاسة الكهنوت وكان المذكور يعقوبي الاصل، فتبع اكنيسة الجامعة وتأدب في مدرسة الموارنة في رومية، فرسمة البطريرك اسقفاً في عيد الرسولين بطرس وبولس، وانفذه الى القنصل في حلب بشرط ان لا يتعاطى امور الموارنة مطلقاً (١) فقبله القنصل بالأكرام، ولما خرج شمون بطريرك اليعاقبة لزيارة الرعية وكلة موضعة وسمي ديونسيوس (٢) وفي هذه السنة في الثالث والعشرين من كانون الاول كانت وفاة البطريرك يوحنا الصفراوي من بيت البواب في دير قنوبين، وكان رجلًا طاهرًا لاغش فيه صاحب قناعة ورضى وبشاشة لا تعرف الكدر، دبي منذ صباه بالتقوى والسيرة النسكية حتى وصل الى اجل مراتب الاتضاع وكان مدمناً على صلاة المسجة وملازماً الصوم خدم في رئاسة الكهنوت اثنتي عشرة سنة مدمناً على صلاة المسجة وملازماً الصوم خدم في رئاسة الكهنوت اثنتي عشرة سنة

<sup>(1)</sup> كان انفاذه الى حلب بمية مؤلف التاريخ البطريرات اسطفان الدويهي وهو كاهن فاهانه بالمواعظ والتبشير حتى عاد على يده كثير من السريان اليماقبة الى الايمان الكاتوليكي ولما توفي اغناطيوس بطريزك اليماقبة سنة ١٦٥٩ رقي اندراوس كرسي البطريركيسة وارسل صورة ايمانه الى الكرسي الرسولي سنة ١٦٥٩ وفثبته البابا اسكندر السابع (روح الردود ص ٥٠) مورة ايمانه المقار اليه مشيراً المملك وقنصلاً لفرنسة وهولندة في نواحي طرابلس وبيروت وجزيرة قبرس وكرمانية وحلب وما يتملق بها وقد وقفت له على امر سسى وبيروت وما يتملق بها وقد وقفت له على امر سسى فيه الشيخ ابا ناصيف المناذن ابن الشيخ ابي نادر نائب قنصل في بيروت وما يتملق بها وذلك في تاريخ ٢٨ حزيران سنة ١٦٥ والرسالة المذكورة محفوظة عند الشيخ بطرس كنمان المناذن

وفي البطريركية ثماني سنين وشهرًا واحد عشر يوماً . وكان في ايام الامير ملحم ولد الامير يونس الذي حكم احكامًا عادلة . ونقلوا عنه انه لما توجه الى بلاد الشوف اكومه الامير ملحم اكرامًا ذائدًا واجلس ولديه من حواليه . ولما كان في ساحل علما في مستزل الشيخ الي ياغي ابن حبيش عند المساء دخل عليه القس مُرهم ابن نمون ووجده ملقى على الارض ورأى نورًا خارجًا من وجهه يضي كل المنزل . وشهد عنه القس الياس الواهب ابن عويطا وكان معلم اعترافه انه في ليلة بيرمون عبد الميلاد توفي وخرج منه نور جزيل . ولما كانت الليلة باردة وكان ابو راشد من غبالة قائمًا واحقت الفراش . فتقدم الى الابريق لكي يطفئ النا فانقلعت اذن الابريق في يده واحقت الفراش . فتقدم الى الابريق لكي يطفئ النار فانقلعت اذن الابريق في يده فسقط على الارض منكسرًا ففر هاربًا . ثم تحقق ان ذلك النور لم يكن ماديًا . وعند وفاته اجتم الاخوة وا لكهنة وروساء الكهنة ودفنوه بالوقار في مغارة المبارة مارينة

وفي سنة ١٦٥٧ (١٦٠٨ه) في اول يوم من كانون الشاني ارتقى الى رئاسة الكرسي الانطاكي البطريك جرجس ابن الحاج رزق الله من قرية سبعل من زاوية طرابلس عندما اجتمع الرؤساء واعيان الشعب في اليوم التاسع لوفاة البطريرك يوحنا . وكان الثالث عشر من البطاركة في دير قنوبين . فوجه رسائل الطاعة وطلب التثبيت الى البابا اسكندر السابع مع الاب يوحنا الكرملي الملقب بالقديسة ترازية . وكان مقيًا في دير مار اليشاع بشراي . وعند وصوله الى رومية مات فاضطرً البطريرك الى تجديد الكاتبة وتأخر تثبيته الى سنة ١٦٥٩ وفيها في غرَّة تموز ظهرت حيَّات كثيرة في باب جعيلة بارض بسكنتا وكانت عند شروق الشمس ترفع رو وسها من شقوق الارض فقتلوا منها اكثر من ثلاثة آلاف حية بموضع صغير بقدر بيدر الحنطة

وفي هذه السنة بعث لويس الرابع عَشر الى الشيخ ابي ناصيف للخــازن بهذه الرسالة وهي مكتوبة على رَق محفوظة الى اليوم مؤرخة في غرَّة ايار وهذا نصها: الى السيد الشيخ ابي ناصيف علما انهُ من اللازم الضروري لخير التجار الفرنساويين

المتعاطين فن التجارة في بسيروت ان يكون لهم نائب قنصل وبا انه بلغني ان لك غيرة شهيرة خصوصية نحو الشعب الفرنساوي ونحو كل اسم مسيحي احببت ان اكتب لك ما يأتي : انك تسرني جدًّا اذا شئت ان تستخدم السلطة التي لك في البلاد لانتخاب نائب قنصل وان تمدّ الاكليروس الفرنساوي بالمساعدة التي طالما قد تنازلت الى بذلها ومع اني اعد نفسي بما تقدم ارجوا المولى القدير ان يحفظك ايها الشيخ ابا ناصيف و يرعاك بانظاره المقدسة " (1)

و، وفيها كتب البابا اسكندر السابع ايضاً الى الشيخ حيذر لخازن الوسالة الآتية وهي مؤرخة في ١٦ آب: الى الابن الحبيب والرجل الشريف حيذر الماروني امير عجلتون ايها الابن الحبيب والرجل الشريف المسلام والبركة الرسولية

من الواجب ان يتحف لحبر الاعظم والسدة الرسولية بوسام الشرف والنعم الجليلة اولئك الذين يبدون بشهامة نفس دلائل الايمان والتقوى ولما كنا نود ان نظهر لك حبنا لما انت عليه من الايمان الصادق ولما تبديه من الميل للسدة الرسولية ومن الاعمال لحميدة التي تستحق بحق كل مدح والتفات و ومن الاعمال الحميدة التي تستحق بحق كل مدح والتفات و وفتيك ونقيك بالسلطان الرسولي كافليارًا من الشرطة الذهبية وفتيك برضى الى عدد هذه الشرطة وفا ذن لك ان تتقلد القلادة الذهبية والسيف وان تستعمل المهاز الذهبي وان تتتعوا به بحرية بجميع ما يتمتع به ويستعمله اصحاب هذه الشرطة وبما يحكن ان يتمتعوا به ويستعملوه من النعم والاعفاآت التي يبيعها القانون او العادة و وما يحكن ان يتمتعوا به الصورة الاصلية المحفوظة عند الشيخ بطرس كنعان )

وفي سنة ١٦٥٨ (١٦٩ هـ ) ورد اس بتقرير الطباخ على ايالة طرابلس فولًى

<sup>(</sup>١) قد تقدم القول في ص ٢٢٩ فى ان فرنسيس فيكات فنصل فرنسة العامر وجه كتابة الى الشيخ ابي ناصيف الحاذن يقيمه فيها نائب فنصل في بيروت . وهنا يلتمس منهُ ان يستخدم سلطته لايجاد نائب قنصل فاشتبه علينا الام، . وعليهِ فينبني ان يكون الشيخ المذكور اما انهُ رفض هذا المقام نظرًا الى كونه من رعايا الدولة العلية ايدها الله . او انهُ رضي بهِ ثم اعتزله بعد مدة

المقدم فارس بن مواد على عكاد وعلى الجبة والبترون المقدم عليا باشا وابن الشاعر على يد ابن معن واستوفى المال الشيخ ابو نوفل ابن الحازن (١) واما الحاج حسن ابن الشاطر فقبض عليه ونهب بيته واخذ منه نحو عشرين الف قرش وفيها توجه الامير ملحم الى صفد لجباية المال فرض في عكا ونقل الى صيدا وعند انكساف القمر في السادس عشر من ايلول قضى اجله وحزن عليه الشعب لاجل عدله وحلمه وفاقام له اولاده مناحة استرت نحو ثلاثة اشهر (٢) وفي هذه السنة عاد الى بلاده القس سركيس ابن الجمري الاهدني من فرنسة وكان قد مضى له في الكهنوت ثلاث وعشرون سنة وقد على يد الشيخ ابي نوفل الخازن الى رئاسة كهنوت الشام (٣)

وفي سنة ١٦٥٩ (٧٠٠ه) حضر الى ايالة طرابلس قبلان باشا مأمورًا في قطع دابر بيت حمادة بسبب عيثهم في البلاد ، فهر بوا حينئذ بعيالهم ومواشهم الى كسروان ، فهدم الباشا دورهم بوادي علمات ، ثم تزل بالعسكر الى جبيل وضبط الحنطة التي كانت الكسروانيين بمبلغ ثانية آلاف قرش ، وولى المقدم فارس بن مراد على بلاد عكاد بكفالة روم احمد وجاور اغلي على بلاد جبيل ، والمقدم قاتبيه ابن الشاعر على جبة بشراي ، ولسبب عيث بيت حمادة وفسادهم تشتت الرعايا وتأخر مال الدولة فقبض لذلك على جاور اغلي وقتله وعلى روم احمد واخذ منه ثلاثة عشر الفاكانت تأخرت من ضان بلاد عكاد (٤)

<sup>(</sup>١) ذَكُرُ فِي الغرر ان الذي جبى المال هو المقدم ابن الشاعر

<sup>(</sup>٣) اطاب سنة ١٠٦٩ في الغرر

<sup>(</sup>٣) كانت العائلة الخازنية تنتخب ثلاثة مطارين فابرشية بعلبك يكون انتخابها من مشايخ بيت قانصو . وابرشية حلب من مشايخ بيت ابي ناصيف . وابرشية حلب من مشايخ بيت ابي نوفل . لان الاساقفة لم يكونوا قبلًا يقطنون في المدن كما يتبين ذلك من مطالمة النواريخ الا ان هذا الحق كان لهم قبل انعقاد المجمع اللبناني

<sup>(</sup>١) ذكره صاحب الغرر بتاريخ سنة ١٠٦٩ للهجرة

ووعثرت على براءة من الملك لويس الرابع عشر مؤرخة في شهر آذار من هذه المنة و فالمك معربها:

لويس بنعمة الله ملك فرنسة وناڤرَّة الخ

قد تحققناكل ما يبديه السيد ابو نوفل نادر لخازن امسير الموارنة واككاڤليار الروماني الشديد التمسك بعرى الايان اككاثوليكي الرسولي الروماني القاطن في بلاد الشام من مواصلة العناية والاهتمام لاجل صيانة تاج هذه الممككة حتى انه يصرف اكثر اوقاته في ما يعود بالشرف والنفع لسلطنتنا - اذ شهد رعايانا الذين يأتون بـــلاد المشرق بجسن معاملتهِ لهم وحمايت ِ اياهم ومساعدتهم في ما يصون حياتهم ويحفظ اياديه لم تُول متوالية على ناشري عرف البِّشارة بكلمة الله • ولذلك نعلن لجميع ارباب الحكومة باننا قد شملنا السيد ابا نوفل للخازن واولاده وورثته بالنعم والامتيازات نظرًا الى استحقاقهم ومتَّعناهم بها في رسالتنا هذه دون التزام بدفع شيء او حق لنا او لمن يخلفنا مِن الماوك. ٠٠٠ وهنا نصدر امرنا لجميع الامراء أرباب المناصب في ممكتنا ولخواص بطانتنا واصحاب الحقوق والمراتب في بآريس وجميع الحكام والولاة العموميين في فرنسة ٠٠٠ لكي يساعدوهم ويعاونوهم في كلُّ مَا قلناه وُنعلن لهم آمرين بان السيد ابا نوفل للخازن واولاده وورثته يعتبرون كاشراف فرنسة وانكل واحد منهم يحق لهُ ان يتمتع بالنعم والامتيازات والاعفاآت كالذين هم حقيقة مولودون وقاطنون في ممكتنا ويجق لهم ان يقتنوا املاكا منقولة وثابتـــة ويتقلدوا الرتب والوظائف ولهم ان يتصرفوا بالامـــلاك التي ملكوها التصرف التام وان يخصصوها بوصية وان يعمل بتلك الوصية بدون معارض ولا منازع ولا مضاد ولا مانع من ذوي السلطـة وغيرهم كاتنهم ولدوا في ممكتنا ولا كانت اعمال السيد ابي نوفل الحازن تستحق كل الكافأة وافضل النعم حملتنا على مجازاته مع ولدّيه السيد ابي قانصو والسيد نوفل اللذين تأكدنا انهما سألكان مسلك والدهما وومتشبهان به

باعملهما للحميدة وذلك امر جعلهم اهلا لهذه النعم والامتيازات والاعفاآت التي لم تكن لاحد غيرهم ولهذا قد سلمناهم كتاباتنا هذه بمل سلطاننا و بارادة ملوكانية باننا قد وهبناهم ومتعناهم بحا ذكر ونهب وننعم بذلك ايضًا بخط يدنا ونود ان نولي السيد ابا نوفل نادرًا لحازن واولاده ونخولهم لحقوق لاي وظيفة كانت في اي مكان كان كانهم مولودون في بلادنا ولوارثهم حق التصرف بالميراث المتروك كالمورثين مبطلين كافة الخصومات والمضادات التي تعارضهم لان فى ذلك اعظم مسرتنا ونبطل ايضًا ونلاشي جميع الامور والسنن والاحكام التي تضاد لما ذكر في كتاباتنا هذه الحاضرة و وكمي يكون ذلك معلومًا لدى سكان مملكتنا ومقررًا فقد اثبتنا المرنا هذا بوضع خاتمنا ، (نقلت عن صورة الفرمان الاصلية )

وفيها كانت وفاة الياس اسقف اهدن ابن الحساج حنا من عائلة الصراصرة وفيها كان رجلًا عابدًا غيورًا على امور الدين وبي في دير قزحيا وسكن في القدس نحو عشرين سنة وشخص الى رومية بأمر البطريرك بمعية الاسقف جرجس بن مادون خدم رئاسة الكهنوت عشرين سنة بغاية التقوى فخلف القس سركيس الدويهي وسكن في دير مار سركيس راس النهر وفيها رُفعت الشكايات الى الباب العالي في الامير على والامير منصور الشهايين وبعض اغاوات الشام انهم منعوا مرتضى باشا عن الدخول في المدينة

خمسة عشر الفًا الى سعسع فكاتبة الشهابية وعرضوا عليهِ مبلغًا من المال فأبى -حينتذٍ توجهوا بعيالهم وبنحو ستانَّة رجل الى قمهز في اطراف كسروان حيثكان بيت حمادة. اما ابن الكبري فسار الى وادي التيم وهدم دور بيت شهاب في حاصبيا وراشيا وبيوت مدّبريهم وقطع نحو خمسين الف شجرة توت في وادي التيم ومرجعيون والبقاع واعطى ولاية وادي التيم لاولاد علم الدين مع القدم زين الدين وابن اخيهِ عبد الله ثم سار الى اسفل قب الياس وكاتب الامير احمد معن واخاه قرقماز بطلب الشهابية والحادية وكان المعنية قد انتقلوا من بعقلين الى عين زحلتا بنحو سبعة آلاف فجاوبوه ان بيت شهاب وبيت حمادة لم يدخلوا بلادهم و فادسل اليهم يطلب منهم ادبع كرّات ثم اتفقوا في آخر الامر على ان يؤدُّوا كرَّتين يدفعونها لهُ في مدة اربعة شهور · وارسلوا اليهِ قاسمًا امير الشويفات وشرف الدين مقدّم حمالة ليكونا رهينة عنده الى ان يتم ايراد المال. فرضى ابن الوزير بذلك وفي شهر جمادى الاخرى ُفرقت العساكر. ولما عاد الى الشام اخذ معهُ ابن احمد بك والي غزَّة فقتلهُ وفرض على اهـــله كرة ونصف اخرى واخد كذلك من بيت طربيه اربعين الف قرش ١ اما قبلان باشا فتوجه من الهرمل الى طرابلس وكاتب الامير اسماعيــل اكردي بالامان فانتقل بعيالهِ من صور الى طرابلس فقبض عليهِ وقتله على الجسر لانهُ اجتمع مع المُعنية عند عين زملتا

ومن حيث أن المعنية تأخروا عن ارسال الدراهم التي جرى عليها الاتفاق خرج ابن الكبري بالرجال إلى المرجة ثم إلى مرج برغوت ثم الى مرجعيون ثم الى قب الياس . فخضر اليب والي غزة ووالي طرابلس وابن طربيبه واولاد علم الدين . وإما المعنية والشهابية والحادية فاجتمعوا في قهز واتفقوا على أن يتفرق الرجال . وأن يتوجه السكانية واللاوند إلى الامير عساف الحياري . وأن الامير قرقاز والامير على ابن شهاب مع اخيب الامير منصور يسيرون في خمسين رجلًا إلى جهة حلب و يختبئون هناك . وأن يفر الأمير احمد ابن معن إلى غابات كسروان وجبيل . وبعد هذا تفرقوا . حينئذ سرحان ابن عماد شيخ الباروك مع مشايخ الشوف كتبوا إلى ابن الوزير يعلمونه حينئذ سرحان ابن عماد شيخ الباروك مع مشايخ الشوف كتبوا الى ابن الوزير يعلمونه

ان الامرا، انهزموا من جميع تلك البلدان ولا علم لهم اين توجهوا ، وانه لا يليت خراب بلاد السلطان بل ينبغي ان يقيموا ولاة على البلدان ويفرضوا عليهم شيئاً معلوماً لاجل نفقة العسكر، فاستحسن ابن الوزير رأيهم ووكى الشيخ سرحان ابن عماد على بلاد الشوف واولاد ابن علم الدين على الغرب والجرد والماتن، ووكى على كسروان محمدًا اغا، ووزَّع على كل مقاطعة عشرين الفاً عدا المال المعتاد، ثم جعل صيدا باشويَّة وسلمها الى على باشا الدفار دار

ولما انتهى اليه لخبر بان الامير احمد ابن معن توجه صوب قمهز امر قبلان باشا ان يسير بخمسة آلاف في بلاد جبيل والبترون وكسروان والشوف للتفتيش عنه من غير ان يجري ضرر على الفلاحين و فأخذ قبلان باشا صالح اغا الكاخية وبنيامين وساد الى عين صندين الى الجوزات الى قمهز الى المنيطرة فاحرق دور بيت ابي اللمع وبيت لخاذن وبيت حمادة وبيت معن ومدبريهم وقطع اشجارهم وارسل اولاد علم الدين واصحاب الاغراض فقعلوا كذلك في وادي علمات وداسوا غابة مشمش ولحفد وارض جبيل والبترون وجبة المنيطرة والعاقورة وفلما علم ابن الوزير ان الخراب ملم بالرعية شتت العساكر وعاد الى الشام (۱)

وفي سنة ١٦٦١ (٧٢ علم) حدث الطاعون في بلاد الشام فهلــك بهِ خلق كثير وكان الناس في وجل عظيم من الوباء والمظالم (٢)

وفي هذه السنة تعدى على بأشا الدفتر دار على كنيسة مار جرجس التي في خارج بيروت فاخذها وجعلها جامعًا وفيها ايضًا حفر قومٌ من متاولة برج بيروت حفيرة في جنوبي بئر القرية فوجدوا ناووسًا وكان جسد المدفون فيه محفوظًا من الفساد ووجدوا على رأسه تاجًا وفي يده كأسًا وصينية فطمروه في التراب وبنوا عليه حائطًا قيل ان تلك المبتركانت في القديم بنر الكنيسة

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الحبر في الغرر وابن سباط باختلاف قليل عن هنا (٣) راجع ابن سباط بتاريخ هذه السنة

وفي سنة ١٩٦٦ (١٠٧٣ هـ) عُزل على باشا الدقتردار عن صيدا وتولاها محمد باشا فكاتب الامير احمد والامير قرقماز بالامان وان يذهبا الى كاخيته ليردها الى ولاية بلادهما وارسل كاخيته مع سبعة انفس ليجتمع بهما عند عين مزبود ، فنزل الاخوان مع رجالهما ، فلما سقاهما القهوة امر السكمانية بضربهما فقتل الامير قرقماذ واما الامير احمد ففر واختفى (١) ، وعند ذلك سلم محمد باشا حكومة البلاد الى الامير محمدابن علم الدين والشيخ علوان من قيسية البارك

وروفي هذه السنة في غرَّة كانون الثاني وجه الملك لويس الرابع عشر الى الشيخ نادر ابي نوفل الحازن الفرمان المؤذن باقامته قنصلًا على بيروت وهذا معربه: لويس بنعمة الله ملك فرنسة وناڤرة على كل من يقف على كتابنا هذا سلام

بناءً على المعاهدة المعقودة بين ملوك فرنسة اسلافنا وبين السلاطين العمانيين المقرر فيها امور عديدة منها اننا نستطيع ان نقيم قناصل في جميع مدنهم لتستتب الحرية التجار الفرنساويين وغيرهم ممن يرغب ال يتجر تحت لواء فرنسة وحيث ان التجارة التسعت جدًّا في حلب ولم يعد في امكان القنصل هناك ان يقوم بما تقتضيه مهمات التجارة التعددين الذين يتجرون في سورية واقام المرحوم والدي السعيد الذكر قنصلًا آخر في صيدا وهذا سهًل معاملات التجارة في سورية ووسعها ولماكان التجار مكان مناسب جدًّا لتجارتهم وهو بيروت حيث يمضون فييعون ويبتاعون وجدنا موافقًا ان نقيم نائب قنصل فيها وبما ان كلًا من قنصل حلب وصيدا يدعي بان ثغر بيروت تابع لقنصليته اضطرنا الحال ان نصدر امرنا الى صديقنا وعزيزنا السيد نادر ابي نوفل ليتقلد زمام قنصلية بيروت تسهيلًا للتجارة ومقتضياتها ومن فلاجل فده الاسباب وحيث ليس من واسطة لتوسيع نطاق التجارة الأ بأن نفرز قنصلية

<sup>(1)</sup> قيل ان الامير احمد كان بجانب الشيخ ابي قانصو الحاذن فدافع عنهُ اشد المدافعة حتى تمكن من الهرب وكان قد اصابته جراحة في عنقه وعاش من بعدها زمانًا طويلًا لا يقدر على تحريك رأسه

صيدا وحلب فبرسالتنا هذه المضاة بخط يدنا اعلمنا ونعلم اثبتنا ونثبت اردنا ونريد باختيارنا وما لنا من مل السلطة الماوكانية ان نخص بانعامات كهذه من نشاء وعليهِ فمن الآن نرغب ان يتقلد زمام قنصلية بيروت شخص خصوصي غير خاضع لقنصلية حلب وصيدا ولاجل القيام بهذه المهمة ينبغي ان نقيم شخصًا غيورًا على خدمتنا ومحبًا للخير العام · واذ رأينا انه لاجل هذه الغاية لا يمكننا أن ننتخب شخصًا احسن من السيد ابي نوفل (يؤيد قولنها العناية التي بذلها لرعايانا وككل من يعترف بالديانة الكاثوليكية الرومانية فى سورية • وهذا الذي حملنا على ان ننعم عليهِ بالفرمانات التي تجعله من الفرنساويين رعايانا ) · اقمناه وسلطناه ونقيمه ونسلطـــهُ بهذه المكاتيب الحاضرة قنصلًا على الشعب الفرنساوي والتجار الذي يتجرون في بيروت تحت لواء فرنسة. ومن الآن يتعاطى السيد ابو نوفل متعلقات هذه القنصلية ويخلفهُ بعد موته السيد نوفل ولده وله ان يتمتع بالشرف والسلطــة والامتيازات والحقوق والمنافع والمحاصيل والرواتب المختصة بهذه القنصلية كما يتمتع بها قناصل الشرف ويحق لهُ ان يُنيب عنهُ مدة غيابه نائب قنصل في بيروت بشرط ان يكون فرنساويًّا ويكون هو نفسه مسؤولاً عنهُ قانونيًّا ٠٠٠٠واثباً تا لما تقدم قِد ختمنا هذا الفرمان بخاتمنا وفيهِ نطلب من اعظم اعزائنا واجل اصدقائب حضرة السلطان المعظم ومن الباشاوات العظام وسائر مستخدمي للحضرة العلية ان يساعدوه اذا مست للحاجة وبعد مماته ولده نوفلًا ونائب القنصل المعين منهما و يأذنوا لهم في استعمال للحقوق المختصة بالقنصلية كما اننا نفعل مين ذاك بكل من يعينونه هم لمثل هذا المقام وتصل لنا في حقه كتب وصاة منهم ٢٠٠١ه

وفي سنة ١٦٦٣ (١٠٧٤هـ) اشتد الغلاء في بلاد الشام بسبب الجراد الذي ارتعى الزروع وبلغ شنبل الحنطة في طرابلسار بعة قروش وكيلة الارز نحو قرش ورطل لخبز في حلب نحو نصف قرش

وفيها كانت وفاة الاسقف اسحق الشدراوي في مدينة جبيل وهو احد الذين

درسوا في مدرسة الطائفة برومية فنالوا شهادة المعلمية في العلوم الالهية والطبيعية . الف كتاب النحو السرياني وطبعه ونقل من اللغة الرومية ( لغة اهل رومية وهي اللاتينية ) الى العربية كتاب المناجاة بين المعلم والتلميذ وجد في الوعظ والاندار وفي تعزيز النصرانية ببلاد كسروان

وفيها كانت رسامة المطران جبرائيل بن حنا خليفة الاسقف يوسف البلوزاوي على مدينة حلب

وفي سنة ١٦٦٤ (١٠٧٥ه) في الخسامس عشر من تموز استأثرت رحمة المولى في مدينة رومية وجعل ترجماناً في مدينة رومية وجعل ترجماناً عند ملك فرنسا وباباوات رومية ، وله تصانيف كثيرة في النحو السرياني وتواريخ العرب والرد على المبتدعين في بلاد الغرب، وكان له ذكر طائر في بلاد اوربا

وو قال المسيو دي لاروك في فصل مشاهير الوادنة ما يني : الحسامس عشر هو ابرهيم لخاقلاني الذي ذاعت سعته واشتهرت تآليفه عند العلماء الذين لا يجهلون ما نال من الاعتبار والالتفات عند مشاهير الاكبروس واهل العلم المتفقهين في اوربا كان معلماً للعربية والسريانية في رومية وباديس ثم استخدم من بعد جبرائيل الصهيوني (الاهدني من عائلة كم) على انجاز طبع التوراة مع الاب ميخائيل لاجي واشهر تأليفاته هو ترجمة تأليف ابن الراهب المعنون بالتاريخ الشرقي طبعه في باديس سنة ١٦٥١ واضاف اليه عدة مقالات في تواريخ العرب وله ترجمة اخرى للقواتين العربية المنسوبة عند الشرقين الى مجمع نيقية و وطبعت ايضاً هذه الترجمة في باديس وله كتاب التنقيع على مير عبد يشوع في الموانين اكنسيين اهداه الى الكردينال انطون بربادين على مير عبد يشوع في الموانين الكنسيين اهداه الى الكردينال انطون بربادين وطبعه في رومية سنة ١٦٥٠ وله ايضا كتاب الانتصار لافتيشيس ردًا على سلدان احد كهنة الانكليز وخطاً فيه هشنجر في جملة مواضع من تاريخه عن المشرق وطبع من تاريخه عن المشرق وطبع دناله الكتاب برومية سنة ١٦٦١ وقد ذكر المسيو هربلوت ان الحاقلاني ايضا ترجم من العربية الى اللاتينية «مرآة الدنيا» وهو كتاب في اللاهوت الادبي و ما ما معض من العربية الى اللاتينية «مرآة الدنيا» وهو كتاب في اللاهوت الادبي و ما ما معض من العربية الى اللاتينية «مرآة الدنيا» وهو كتاب في اللاهوت الادبي و ما ما معض

اللاهوتين الالمان وغيرهم فقد طعنوا فيه طعنا اليماً وماكان ذلك ليحط من قدره لانه حامى عن الدين وللحقيقة ورد مزاعم المبتدعين ولذلك نهض الاب رينودوت (وهو من أكبر العلماء العارفين بهذه الامور في عصرنا) فحامى عنه في المجلد لخامس من كتابه «دوام الايمان» في الصفحة ٣٨٣ وما يليها (١) (انتهى بتصرف) ،، وفي سنة ١٦٦٦ (١٠٧٧ه) سلم البطريرك جرجس بموجب طلب اولاد الطائفة من سكان الشام كنيستهم الى الرهبان السيكولنتية لكي يقوموا مجمعتها بشرط ان لا تتغير عوائد الطائفة في شيء

وفي سنة ١٦٦٧ (١٠٧٨هـ) كانت الواقعة عند برج بيروت بين القيسية واليمنية فقتل من اليمنية المقدم عبد الله بن قاتبيه ابن الصواف وكانت الدائرة على اليمنيسة فانهزموا الى بلاد الشمام وتوكى الامير احمد ابن معن بلاد الشوف والغرب ولجرد والماتن وكسروان وارسل فاحضر بيت شهاب من مدينة حلب وكانوا في الجبل الاعلى (٢)

وفي سنة ١٦٦٨ (١٠٧٩ه) يقول صاحب هذه التواريخ اننا توجهنا الى القدس الشريف وبعدما تبركنا بزيارة تلك المواضع القدسة مع والدتنا واخينا للحاج موسى وعدنا بالسلامة الى لثم ايدي السيد البطريك جرجس في دير قنو بين اتفق انه رفعنا الى درجة المطرانية على افقسية قبرس وكان ذلك في الثامن من شهر غوز وامرنا ان نخرج الى زيارة الرعايا الذين في ايالة طرابلس وجزيرة قبرس ولئلا نكون

<sup>(1)</sup> وزاد في سفر الاخبار: ولهُ غرامطيق سرياني وترجمة الكتاب المنامس والسادس والسادس والسابع من تآليف ابولوت في الهندسة من العربية الى اللاتينية بطلب فرديناندو الثاني دوك توسكانة . ومختصر في الغلسفة الشرقية وترجمة قوانين القديس انطونيوس الكبير ومواعظه واجوبتهُ من العربية الى اللاتيذية وطبعها في باريس سنة ١٦٤٦

 <sup>(</sup>۲) اطلب سنة ۱۰۷۰ للمجرة في الغرر وص ۸۷ و ۳۲۳ في اخبار الاعيان ـ وقد
 حضر هذه الوقعة الشيخ ابو نادر الحازن وغيره من ذوي قرابتهِ وابلوا فيها بلاء حسناً

عبيدًا بطالين اشغلنا نفوسنا بسياسة الشعب وبجمع هذه الاخبار لاجل افادتنا وقصد الاطلاع على احوال البلدان التي نحن مقيمون بها • • • •

وفيها قدم من بلاد فرنسة أربعة انفس تجر دوا عن العالم وقصدوا خدمة الباري في محابس جبل لبنان فاختار بعضهم السكنى في دير مار أسيا في قرية كفر سارون والبعض في دير مار انطونيوس بجوار قنوبين وامر البطر يرك بان يسير معهم قوم ليصلحوا تلك المواضع ويقطعوا عنها الغابات والمياه وان يأخذوا من دير الكرسي ما يحتاجون اليه لقوت اجسادهم وفيها كانت وفاة الاسقف سركيس ابن الجمري في مدينة مرسيليا في اواخر شهر ايار

وفي سنة ١٦٦٩ (١٠٨٠ه) في الثالث عشر من شباط كانت وفاة الاسقف ميخائيل ابن سعادة الحصروني في مدينة طرابلس وبموجب وصيته حملوه ودفنوه في مغارة القديسة مارينة بجوار قنوبين وكان المذكور ممن ربي في المدرسة الرومانية واسترت على رئاسة الكهنوت ستًا وعشرين سنة بغاية الطهارة (١) . ثم اقيم القس يوحنا التولاوي مطرانًا على صيدا

وفي سنة ١٩٧٠ (١٠٨١ه) في الثاني عشر من شهر نيسان حضرت الوفاة البطريرك جرجس ابن الحاج رزق الله من سبعل في دير مار شليطا مقبس وكان رجلًا شجاعً صاحب مكارم وتحمل مشقات كثيرة من قبل الحكام وساس الكرسي الانطاكي ثلاث عشرة سنة وثلاثة اشهر (٢) ولاشتداد الوباء لم يتيسر للرؤساء ان يجتمعوا في النهار التاسع من وفاته فتأخرت رسامة الجديد الى ان توفي بالوباء القس انطونيوس ابن الوز الذي كان قيمًا على دير قنوبين وحينئذ في النهار الاربعين اعني في العشرين من ايار اجتمع الرؤساء واعيان الشعب واجبرونا على الاربعين اعني في العشرين من ايار اجتمع الرؤساء واعيان الشعب واجبرونا على

<sup>(1)</sup> الَّف وهوكاهن شرحًا للحساب الغريغوري طبعهُ في رومية سنة ١٦٣٧ (راجع ص ١٨٥ من هذا الكتاب وص ٢٠٧ من سفر الاخبار) (٧) ذكر عنهُ دي لاروك انهُ كان مضطلعًا في جميع لغات الشرقوكان بارعًا على الحصوص في علم الحقوق الكنسية

القيام مقامه وفصرنا في مقام الرابع عشر من البطاركة في دير قنوبين وارسلنا القس يوسف الحصروني برسائل الطاعة وطلب التثبيت الى رومية

وفي سنة ١٦٢١ (١٠٨٢) الهنا القس لوقا القبرسي مطرانًا على افقسية قبرس. فاتخذ هذا سكناهُ في الجزيرة وفيها استنجد الامير علي ابن الحرفوش بنائب الشام وهزم اولاد عمه الامير عمر والامير يونس والامسير شديدًا فهب املاكهم واحرق دورهم وتوكّى بلاد بعلبك

وو وفي هذه السنة أحيلت مقاطعات كسروان وبكفيا وغزير الى عهدة الشيخ البي نوفل لخازن وذريته بموجب فرمان عال صادر من لدن حضرة السلطان سايم العثانى المشير وهذه ترجمته:

دستور مكرم مشير مفخم نظام العالم مدبر امور الجمهور بالفكر الثاقب متم مهام الانام بالرأي الصائب . . . وزيري باشا المتصرف بايالة الشام الشريف ادام الله تعالى جلاله وقدوة القضاة والحكام معدني الفضل والكلام قاضي بيروت وصيدا زيد فضلها . . انت ايها القاضي ببيروت قدمت الى ديواني الهمايوني بدار السعادة معروضاً بان رءايا مقاطعات كسروان وبكفيا وغزير التابعة قضاء بيروت المذكور حضروا الى مجلس الشرع دفعة الى طائفة الامناء . غير ان الامناء المذكورين يأخذون منهم اموالاً بما يزيد عن المرتب حتى صار ذلك موجها لخرابهم ، وانه اذا أحيلت القاطعات المشار اليها الى عهدة شيخها الشيخ الي نوفل الخازن واولاده تعمر القاطعات المرقومة . . وحيث لا طاقة لهم المهدة بذلك الشيخ المذكور واولاده . فقد صدر فرماني با جراء المهدة على الوجه المشروح . على جور وظام الامناء . . . اعطيتهم اعلاماً بالرجاء في اعطاء امري الشريف بان تكون المهدة بذلك الشيخ المذكور واولاده . فقد صدر فرماني با جراء المهدة على الوجه المشروح . واموت انه بوصول حكمي الشريف . . . ينبغي على اهل القاطعات المذكورة ان يدفعوا واموت انه بوصول حكمي الشريف المباغ الثانية والعشرين القا المار ذكرها . . فهكذا اعلموا واعتدوا علامتي الشريفة تحريراً في اليوم الخامس عشر من شهر صفر لخدير سنة الف

واثنين وغانين ١٠ ( ترجم عن اصله التركي المحفوظ عند الشيخ بطرس كنعان )
وفي سنة ١٠٢٢ (١٠٨٣ه ) لما وقعت كنيسة مار شليطا مقبس جددها لخوري
سركيس على يد البناء القس جرجس الاميوني الماروني، وبجانبها من الشمال بنينا دارا
لسكني البطاركة اذا عرض توجههم الى ذلك لجانب

وفي سنة ١٦٧٣ (١٠٨٤) عن محمد باشا عن ايالة طرابلس فتولاها حسن باشا وارجع المشايخ بيت حمادة مقاطعاتهم ولم يكلفهم تسافير ولا استعجالات فاخذهم الطمع وتأخروا عن ادا المال وقتلوا اناسا من عشاش على نهر رشعين واكثروا من العيث والفساد والنهب وفيها عني الشيخ ابو فارس واخوه الشيخ ابو ناصر ولدا للماج ابي منصور الاهدني كاتب الامير احمد ابن معن فهدما كنيسة السيدة وعمراها قبوا في دير القمر وفيها انشأ المطران جبرائيل البلوزاوي ديرًا جديدًا على نهر الكلب في ارض طاميش من قاطع بيت شباب على اسم المسيدة (١)

على عهر المناب في الرمل عالميس من على بيت عليب على سم سد المعاه ودوفي هذه السنة وجه البابا اقليميس العاشر مع يوسف الحصروني رسول غبطة المؤلف الى رومية رسالة الى الشيخ نوفل الخازن عنوانها : الى الابن الحبيب والرجل الشريف نوفل امير الموارنة حرضه فيها على السعي دون انقطاع في نشر الايمان اكما توليكي سعيا على آثار اجداده الى ان قال:

وعليه فلماكان من واجباتنا ان نخص بالاعتبار وبدلائل للحب الرسولي جميع الذين يسعون في تأييد الديانية الكاثوليكية رأينا ان نوجه اليك ما يعرب عن انعطافنا في هذه الفرصة المتوجه فيها ولدنا للحبيب يوسف للحصروني ليعلم الشعب المادوني قدر اجلالنا لما تبديه من شهامة النفس في الاعمال التقوية ..." (عن رسالة البابا المحفوظة الى اليوم عند الشيخ بطرس كنعان الحازن)

وفي سنة ١٦٧٤ ( ١٠٨٥ هـ ) استمر حسن باشا على ايالة طرابلس فصرَّف الشيخ سرحان في بلاد جبيل والبترون. والا ذهب اليهِ الشيخ احمد بن قانصو ليأخذ ولاية الجبة

<sup>(1)</sup> ذكر ذلك صاحب الغرر في سنة ١٠٨٢ للهجرة اي قبل هذا المهد بسنتين

قبض عليه بسبب ما كان حادثًا من الخراب والعيث وقبض ايضًا على الشيخ محمد ذيب بسبب تأخره عن اداء مال الضنية وارسل ابرهيم آغا الى الجبة . وكان صاحب الكلمة عنده ابو كرم بن بشاره الاهدني وابو شديد غصيبي بن خيروز البشراوي وفيها توجه الى زيارة القدس سفير ملك فرنسة (١) . فاشترى كنيسة مار يوحنا بعين كارم وسلمها لرهبان القدس. وعند عودته صعد الى جبل لبنان وبجضوره رسمنا في للامس من تموز المطران بطرس ابن مخلوف من قرية غسطا على كرسي افقسية وفي سنة ١٦٧٥ (١٠٨٦هـ) نُصب على ايالة طرابلس حسن باشا. وعلى صيدا اسماعيل باشا . وعلى دمشق حسين باشا . فنادى والي طرابلس بالركوب على بيت حمادة لسبب تأخر المال . وفي الخامس والعشرين من ايار سيّر اليهم الكاخيسة بتسعمائة رجل مع بنيامين واصحاب الاغراض فطردوهم حتى الى عين النقير فوق افقا وفرق بينهم الليل. وفي ٢٧ تموز احضر الشيخ احمد وابن محمد عيادة بن قانصو وابن حسن ذيب وامر اولاد عمهم وغيرهم ان يقتلوهم · فلما شاع خبر قتلهم وثب اتباعهم على بلاد جبيل فنهبوا وقتلوا واشعلوا النار في حصرايل ونهبوا قرى البترون واخذوا سائمة حصرون في الجبــة وقصدوا بذلك ان يكثروا للخراب في البلدان ككي يتأخر اهل البلاد عن تأدية الاموال السلطانية في اوقاتها ، ثم وثب ايضاً المقدم قاتبيه ابن الشاعر مع ضامني البلدان على مشايخ القرى فامسكوهم وحبسوهم في جبيل. وعند هذه الاحوال صدر الامر من الباب العالي بان يكون والي دمشق مع والي صيدا نجدة لوالي طرابلس على العصاة . وفي اوائل تشرين الاول اجتمع النواب من الشام وطرابلس وصيدا بنحو خمسة آلاف نفر تحت قب الياس قاصدين الزحفة على (1) وقد وقفت له على رسالة لطيفة بعث جما الى الشيخ ابي نوفل الحازن في ٣ آذار من هذه السنة عند وصوله الى صيدا اثنى فيها اولاً على حسن عُسكهِ بالدين والآداب وسعيه في نشر الاسم المسيحي وسآلة ان يجمع لـ شيئًا من الحجارة التي توجد عليها صور اساك او اوتيسه دي نونتل سفير دولة فرنسة لدى الباب العالي

ابن معن وبيت حمادة وحيناذ كاتبوا ابن معن بان يسلمهم العصاة وكتب اليه والي صيدا سرًا ان لا يدخله الخوف فاجتمع اولاد العرب والامواء الشهابية في دير القمر وكانوا نحو اربعة آلاف نفس وجاوبوا النواب ان بيت حمادة اجتازوا بهم ولم يمكثوا في بلادهم وكتبوا الى اسماعيل باشا بان دعوى حسن باشا على بيت حمادة ناتجة عن تأخر عشرين كيساً من مال الدولة لا غير فيتكفل له ابن معن بادا و المال المتأخر بشرط ان يخرج لهم دهائنهم الحبوسين في قلعة طرابلس ولما وصلت الرهائن الى صيدا دفع اسماعيل باشا العشرين كيساً ورجعت العساكر وفيها رقينا كاتبنا القس يوسف الحصروني باشا العشرين كيساً ورجعت العساكر وفيها ديرمار شليطا مقبس

وفي سنة ١٩٦٦ (١٩٨٧ه) ورد الامر بتقرير حسن باشا على ايالة طرابلس فوتى للحاج حسن ابن للحسامي وابا حيدر النمس على بلاد جبيسل ولحاج باز بن ابي رعد ومرعب ابن الشاطر على بلاد البترون وابا كرم بن بشارة على جبة بشراي و ووزَّع الاعلام على جميع المقاطعات خوفًا من بيت حمادة ، ثم ورد اليه الامر بالمسير على تركمان البجدلة فمات مرعب ابن الشاطر في القلعة ، اما الشيخ حسين بن احمد فقتل الحاج بازًا بارض لحفد وقتل الشدياق انطون اخا المطران في وادي حيرونا واحرق دير مار اليشاع ودار اولاد ابي خيروز في بشرًاي ولما عاد حسن باشا من السفر وعلم بما اليشاع ودار اولاد ابي خيروز في بشرًاي ولما عاد حسن باشا من السفر وعلم بما شيخ البرابرة وقبض على الشيخ حسن ابن الحسامي وعلى مشايخ بخصاز وغرزوز وعلم أميخ البرابرة وقبض على الشيخ حسن ابن الحسامي وعلى مشايخ بخصاز وغرزوز وعلما والمنهم لانهم صرًفوا بيت حمادة ثم امر بجريق قرى وادي علمات وهي فرحت وعليات ومشان وطورزيًا والحصون واهم وجاج وقرى جبة المنبطرة وهي كفرحيال والمفيرة ولاسا والمنبطرة وافقا ولما ان رجع العسكر جاء مشايخ بيت حمادة واحرقوا قصو با والمفيرة ولاسا والمنبطرة وافقا ولما ان رجع العسكر جاء مشايخ بيت حمادة واحرقوا قصو با عسكر الدولة وابنا والمعرب وفشو الطاعون والمهدي (۱)

<sup>(1)</sup> راجع حوادث هذه السنة والتي قبلها في ابن سباط وكتاب الغرر اذ فيها بعض زيادات

وفي ١٦٧٧ (١٠٨٨ هـ) توفي في اسطنبول ابن الكبري فتولى الوزارة مكانه مصطفى باشا فبدل النواب في جميع الايالات وارسل محمدًا باشا الى طرابلس و فكتب بلاد جبيل على الشيخ سرحان والبترون على ولده الشيخ حسين وجبة بشرًاي على الشيخ حسين بن احمد وامرهم بان يؤمنوا الرعايا ويردوا الناذحين

وفي هذه السنة تحرك الجراد بسبب كثرة القيظ في الشتاء وفي اول آذار عمر الطيار جميع المقاطعات من سواحل البجر الى دمشق ولم يزل طائرا نحو اثني عشر يوماً حتى ارتعى جميع ما كان من الخضرة مثم انسه غرز في السواحل وفي نصف تموز انتشر الطيار واتاه السمرم من البقاع وانسكب عليه البرد فضرب الاشجار واهلكه في قضيب المسقية واجتمع الجراد في بعض الاماكن كالتلال حتى اتخذت في الوحوش اوكاراً اكثرة وفي التاسع من ايار هبت ريح السموم فبقيت سبعة ايام واهلكت دود القز في السواحل

وفيها في الثامن عشر من اياد انتقل الى رحمة دبه الاسقف ابراهيم بدير قزحيا وفي النهاد التاسع اقمنا ولده القس يوحنا اسقفًا على البترون ووليناه على الدير المذكود ووقفت على رسالة للمركيز دي نونتل الذي مر ذكره في سنة ١٦٧٣ وجهها الى الشيخ ابي نوفل لمخازن وآخر من ذوي قرابته وعنوانها: الى السيدين الشريف ين اله ير عجلتون وامير درعون · فبعد ان مدح صفاتهما وديانتهما قال : وهذا معروف من لحماية والمحبة التي تخصًان بها المرسلين ولاسيا الآباء اليسوعيين والاب نو الذي اوصيكما به بنوع خصوصي فظرًا لفضله الشخصي ولاعماله لمخيرية في بلاد كما وقد كلفت أن يقدم كما اعتبادي ، وعن يده يمكنكما ان تبلغاني كل ما يتعلق باشغالكما في قسطنطينية وقد فوضت اليه ان يبلغكما دلائل محبتكما عندي "

وفي سنة ١٠٢٩ ( ٠٠٩٠ هـ) تولي ايالة صيدا خليل باشا ابن كيوان اما عجمد باشا فصرف مشايخ بيت حمادة في مقاطعاتهم واطلق ايديهم فيها وفي هذه السنة في الثالث عشر من شهر آب حضرت الوفاة الشيخ ابا نوفل نادرًا ابن لخازن .

وكان قد تقدم جميع اهل عصره نخوة ومكارم . خلص نفسه من يد الحافظ ومن يد ابن علم الدين حين امسكاه مع ابن الامد فخر الدين . واسترجع املاكه بامر شريف بعد ان صارت بكليكاً . وفي سنة ٢٥٦١ اكرم عليه البابا اسكندر السابع بكاڤليارية رومية وان يتقلد طوقاً وسيفاً ويستعمل مهاميز من ذهب (١) . وفي سنة ١٦٥٩ انعم عايه سلطان فرنسة بقنصلية بيروت وتصرف كذلك بقنصلية البندقية . وكان امراء بلاد الشام وقناصل الافرنج يجبونه كثيرًا . وكانت كلمته نافذة بكل مكان

وواما عمر الشيخ ابي نوفل وان كان طويلًا فقد حُسب عند قومه قصيرًا لما كان له عندهم من الايادي البيضا · مات وهو طاعن في السن موت الابطال اثر وهن عراه في شيخوخته ولقي الموت وهو ثبت الجنان وعند النفس الاخير جدَّد روح الايمان والعبادة وقبل الاسرار المقدسة بانتباه عجيب واسلم نفسه بيد الهه ورقد بسلام رقاد الابرار · اما اوجاعه عند · وته فلم تكن مرة لان الله رأى افعاله الحسنة في مدة حياته فلم يقض بوجوب ذلك عليه

وكثيرًا ما كان عُفاته وهو حى ينشرون فضله عليهم اما بعد موته فلم يستطيعوا ستر ذلك بل نشروه باعظم بيان وقد كان الحزن عليه شديدًا والاسف شاه للا والدموع غزيرة وقال اهل بلاده ان موته سبقته حوادث غريبة الا ان فضائله تكفل له بالثناء اكثر من هذه التقاليد غير الثابتة وعند موته علت حالاً اصوات ذويه بالبكاء كهادة البلاد وبعثوا رسلا ينعنوه الى كل القرى الجاورة وقد حضر مأته اكثر من الف اما اهل الاكبروس فجاؤوا جميعًا واما الغرباء فكانوا يأتون عصابات وحالما يقربون من بيت الفقيد يرفعون اصواتهم بالعويل فيجاوبهم ذوو قرابته القائمون

<sup>(</sup>١) لم اقف على صورة البراءة المؤذنة بجماء كافليارًا وبجب ان تـكون على صورة البراءة التي وجهها البابا اسكندر السابع لمثل هذا الغرض الى الشيخ حيذر (راجع صر ٣٣١٠ن هذا الكتاب)

في الباب لملاقاتهم بمثل ذلك ولم يزالوا يفعلون هذا حتى واروا جسده بالتراب اما الفقراء الذين تركه اعمالهم وجاؤوا يندبون المحسن اليهم فسكنت ترى اكابة بادية على وجوههم وفي اليوم الثالث والسابع واليوم الثلاثين أقيمت الصلاة عن نفسه بحضرة جم غفير وكلهم رأوا ان ذلك غير كثير للقيام بشكره ولكى ينزلوا في السعادة الابدية من لم يكن له هم في حياته الابان يجعلهم سعداء على الارض (عن مجموع للآباء اليسوعيين يسمى بالرسائل البانية .(Lettres édifiantes)

وقال دي لاروك: وبمن امتازبين الموارنة الشرفاء والاغيناء هم آل الحاذن واعظم ثروة الموارنة هي كونهم اغنياء بالايمان كما قال الرسول وهم على يقين من ذلك لان السيد ابا نوفل تادرًا عميد هذه العائلة وامير الشعب الماروني لا يعتبر ثروته كديانته الكاثوليكية او كالاسم المسيحي الذي حامى عنه بكل غيرة ولذلك ميزه الكرسي الرسولي اعتبارًا لتقواه واستحقاقه بلقب امدير وجعله كاقليارًا رومانيًا مع ولد يه السيدين الي قانصو وابي ناصيف وهكذا الملك المتمسك بعروة الدين المسيحي ومشيخة البندقية ميزاه ايضا باقامته قنصلًا لفرنسة والبندقية في سورية وقال في موضع آخر: نسلم ايضًا عا قاله مرهم ابن غرون في كلامه عن فضل السيد ابي نوفل عميد الشعب الماروني الذي نظرناه مرادًا في سورية وتلقينا منه ما يدل على ميسله لخاص المي الفرنساويين ولاسيا الى العلماء لان هذا السيد باقتفائه أثر الامير نادر اييه المشهور بالعالم وبالفروسية كسب شهرة عظيمة وعلى الخصوص في فن التاريخ فهو الذي بالعمل وبالفروسية كسب شهرة عظيمة وعلى الخصوص في فن التاريخ فهو الذي كست تاريخ الامير فخر الدين الشهير وما جرى في ايامه من الخوادث،

وفيها في كانون الاول كانت وفاة السيد الاجل صاحب القدر والحجل ذي الحسب السامي والنسب النامي الامير ملحم خلف الامسير احمد ابن معن وله من العمر اثنتا عشرة سنة

وفي سنة ١٦٨٠ (١٠٩١هـ) انتقل محمد باشا من طرابلس الى صيدا فتولى مكانه آخر باسمه فصرَف بيت حمادة في مقاطعاتهم. وفي الحادي عشر من شهر نيسان

توفي الاسقف يوحنا التولاوي ودفن في بعبدات. فاقمنا مكانه على صيدا القس بطرس ابن القس ابرهيم الاهدني كاتبنا وقلّدناه مصالح اكرسي

وفي سنة ١٦٦١ ( ١٠٩٢ هـ) قل المطر في شهري تشرين وكانون وظهر شهاب في الفضاء بين الجنوب والشال فحكث نحو شهر وغاب عند ظهور هلال شباط وفي الحامس عشر من كانون الآخر زُلزلت الارض ثم جاء الربيع باردًا ووقع البرد الكثير واضر بالا شجار وقيل ان وزن البردة بلغ اوقية وثلثًا فهلك كثير من البهلم وبادت الزوع . ثم جاء بعد ذلك الوباء وبقي نحو ثلاث سنين في ايالة طرابلس الا انه كان خفيفًا . وفها في السابع والعشرين من تشرين الاول كانت وفاة سركيس البردوط ابن محاسب رئيس دير مار شليطا مقبس وكان رجلًا عابدًا دينًا سحعًا . فادخل سيرة النسك في بلاد كسروان واقتنى للدير عقارات كثيرة وكتب بخط فادخل سيرة النسك في بلاد كسروان واقتنى للدير عقارات كثيرة وكتب بخط يده مجلدات عديدة وكان يعطي الفتاوى بامر الرؤساء وكانت له هيبة وكرامة عند بعده علدات عديدة وكان يعطي الفتاوى بامر الرؤساء وكانت له هيبة وكرامة عند وكان كل يوم يصلي المسبحة ويقرأ بعض فصول من الكتب العتيقة والجديدة ولا يقيم وكان كل يوم يصلي المسبحة ويقرأ بعض فصول من الكتب العتيقة والجديدة ولا يقيم وكان يسير صباحًا الى القفر وينفرد هناك للصلاة وقراءة الكتب ويتغذّى بكل ما يقدم له

وفي سنة ١٦٨٣ (١٠٩٠هـ) اراد المشايخ الحبيشية ان يبيعوا من الرهبان الكبوشيين كنيسة مار الياس التي بنوها في اسفل القرية فمنعناهم عن ذلك وسمحنا لهم ان يسكنوا مدة خمس وعشرين سنة

وفيها كانت وفاة الاسقف بطوس ابن القس ابرهيم الاهدني في السادس من الماريناكان في زيارة الرعية في جهة الشمال · فحملوه من البهلولية الى وادي صفرة وله من العمر اثنتان وخمسون سنة · وفي السادس من حزيران في عيد العنصرة اقمنا بدلة على مدينة صيدا القس يوسف ابن مبارك من رهبان مار سركيس ريفون

وفي هذه السنة في غرَّة ايلول رحلنا الى دير القمر بسبب ما كان من جور ولاة بشراي وعدم الاتفاق بين مشايخ كسروان وضمناً من حضرة الامير احمد ابن معن قرية مجدل معوش واقمنا هناك سنتين فاصلحنا كنيستها مع غيرها من المساكن وحيننذ جاء اهالي الجبة الى حضرة الامير برسائل للخضوع من اولاد الشيخ احمد اقسموا بها انهم لا يعودون فيبدّلون او يغيرون شروطهم معنا فرجعنا معهم

وفي سنة ١٩٨٤ (١٠٩٦ه) قتل مشايخ بيت حمادة ابا نادر شيخ مزرعة عكار وابن اخت الباشا في حلبا. وبعد عزل الباشا عن طرابلس تزلوا فاخرجوا رهائنهم بالسيف من القلعة وكبسوا قرية عشقوت في بلاد كسروان ليلا وقتلوا من اهلها احد عشر نفساً. وبسبب ذلك ورد الامر الى الامير احمد ان يتولى جميع مقاطعاتهم فانتقل الامير بخمسة آلاف الى غزير وارسل فكبسهم ففروا الى بلاد بعلبك فاحرق ايليح ولاسا وافقا والمغيرة وقطع املاكهم ثم رجع الى بلاد الشوف ولم يقبل ان يتولى مقاطعاتهم كما امره والي طرابلس

وفي سنة ١٠٩٥ ( ١٠٩٧هـ ) جدَّدنا كنيسة مار عبدا على نهر اكتاب بعد ان كانت قد دثرت من زمان طويل وبنينا بجذائها دارًا والحقناها بدار مار شليطا في مقبس

وفي سنة ١٩٦٦ (١٩٨٠ه) دخل لخريف والشتاء من غير ان يسقط المطر، فكثرت دبّابات الارض والفار والدود ، فظهر في صوم النصارى الفرفور وكان كثيرًا يشبه الجراد في السواحل والجبال فارتعى الزهور وامات النحل ، وكتر الصرصر في سواحل البجر حتى اهلك دود القز وكذلك الجرقوص رعى نبات الزع والذرة في مواضع كثيرة ، واغار الفار على دود القز في الجبال حتى اضطروا ان ينقلوه من البيوت الى الاكواخ وكذلك الدودة ترعت قشور الدوالي والسنديان في الاودية وفيها تُورّدت ايالة طرابلس على على باشا النخيلي (١) ، فجاء أ الامر بالركوب على

<sup>(</sup>۱) ویروی النکدي

عرب البخدلة فهاج بيت حمادة وتفرقوا في كل موضع فقتلوا ابا داغر شيخ حردين وعلي ابن رعد شيخ الضنية وغيرهما . فقبض الكاخية على اثني عشر نفرًا من اتباعهم فاماتهم على الخازوق. ولما رجع الباشا الى طرابلس جاءًهُ الامر مع عبد الله غلبي ابن ميخائيل الافرنجي ان ُيغير على الامير شديد ابن للحرفوش بسبب انه خرَّب قرية الرأس واحرق قلعتها . وفي اوائل تشرين جمع المقدم قاتبيه ابن الشاعر وابا فاضل رعدًا وابن دندش وكتب الى الامير بشير الشهابي ان يوافيه بالرجال وساروا جميعًا الى بعلبك. ولما فرّ الامـــير شديد الى بلاد جبيل عند مشايخ بيت حمادة ترل الى العاقورة فاحرقها واحرق من ضياءهم نحو اربعين ضيعة وقطع اشجارها ودكوا الى الارض دار الشيخ حسين في اليايج وقبر الاه ير عمر في طورزية وظفروا بالامتعة التي كانت مخبوءة في مغارة قنات. وفي العشرين من تشرين الاول عند ما كان العسكر نازلاً عند عـين الباطية كبسهم بيت حمادة ليسلا وقتاوا منهم خمسة واربعين نفسا واخذوا كسبهم وانهزم يوسف وجاءً مع جماعتــهِ الى بعلبك وعاد الدروز والعربان والتركمان الي بلدانهم . وكذلك ابن الحسامي داخلة للخوف وفر الى بيروت بعيالهِ · فنزل الباشا الى جبيـــل ونكيها . واا رجع الى طرابلس نزل اهل الاغراض واشعلوا النار في قلعة جبيـــل ونكبوا المدنة (١)

وفي سنة ١٠٩٧ ( ١٠٩٩ ) اخذ طرابلس حسين باشا فقبض على الشيخ يونس وعلى اخويه عبد الله ورزق واولادها بسبب دعوى والدهما الي رزق البشعلاوي فاضطر يونس ان يطلب الاسلام ليخلص الاطفال وفي نهار الاربعين وهو التاسع والعشرون من شهر اياول هر بوا ليلامع عشرين نفسا الى قاطع كسروان تحت حماية ابن معن وانجدهم الشيخ ابو قانصو فياض بواسطة ابنه حصن وبالرجال وحماوهم بسلامة وهناك اظهر يونس صحة ديانته

وفي سنة ١٦٩١ (١١٠٣) ضن بـــلاد طرابلس محمد باشا فاطلق ايدي

<sup>(1)</sup> اطلب التاريخ الاكبر مج 1 ص ٢٧٣

مشايخ بيت حمادة في مقاطعاتهم · فاعطى الشيخ حسين بن سرحان بلاد جبيل والبترون وولى ابنهُ الشيخ اسماعيل على الكورة والحاج موسى بن احمد على الجبة واولاد حسن على الضنية · وفي هذه السنة في السابع والعشرين من كانون الثاني كانت رسامة الاسقف يوسف الشامي على بيروت

وفيها كان مقتل ابي موسى زعرور في وطا الجوز من بلاد كسروان وذلك في الثامن والعشرين من ايلول وفي السابع عشر من تشرين الاول حضرت الوفاة الشيخ ابا قانصو فياض ابن لخازن فلذلك كبرت شوكة بيت حمادة فقتلوا حنا الاسود في الكورة ونهبوا العاقورة وغلال اهل كسروان في ميناء جبيل وكان الشيخ ابو قانصو سعما كريما محبا للعلماء شجاعاً شديد البأس و بعد اربعة اشهر توفي اخوه الشيخ ابو نادر خاطر في الثامن من شباط وفيها كانت وفاة المطران يوحنا بن جلوان السمراني رئيس دير قزحيا فاقمنا مكانه لمخوري يوحنا بن حبقوق من قرية بشعلة في الشامن من شهر ايلول وفيها انتقل الى ربه ابوفياض ابن المقدم يوحنا حريره

وفي سنة ١٦٩٢ ( ١١٠٤هـ) كان الشتاء قليل الامطار فقـــل ماء الينابيع وفشا للجدري وللحصبة وللجرب والوباء · ثم جاء للجراد فعم السواحل وللجبال

وفيها في حزيران في منتصف رمضان خُلع محمد باشا عن ايالة طرابلس وقدم على باشا فسموه اللقتيس واعطى مشايخ بيت حمادة مقاطعاتهم اما محمد باشا الذي عُزل عن طرابلس فجعل قائمقام وكاتب عليًا باشا بالزحفة على بيت حمادة وان يرسل اليه ثلاثة عشر رأسًا من اعيان بيت قانصو وان تكون بلاد بعلبك تحت تدبيره وعند ذلك غير لحكام وولى على عكار والهرمل هزيًا اغا ابن دندش وعلى جبيل حسنًا اغا ابن الحسامي وعلى البترون المقدم قاتيه ابن الشاع وعلى الزاوية وجبة بشراي الشيخ ميخائيل بن نحاوس ابن اخت ابي كرم وعلى الضنية الشيخ ابا فاضل رعدًا . ثم كاتب الامير احمد ابن معن ان ينجده بالرجال وقدم المشايخ الحوازنة بنحو راك رجل اليه فوق جبيل فلما شعر بهم الحمادية انهزموا صاعدين على طريق

الماقورة قاصدين ان يذهبوا الى بلاد بعلبك و قاتبعهم الرجال وهلك منهم نحو مشة وخمسين نفساً في الشج ولما وصلوا الى قرية كفر زان (١) اوشك عسكر الدولة ان يبيدهم عن آخرهم لولا ان يعفو عنهم الخوازنة فقادوا الجيش الى جهة أخرى وعادوا الى مواطنهم معتذرين بان ابن معن لم يأذن لهم في الحروج عن حدود ايالة طرابلس فاحرق على باشا قرية نبحا وقبض على نحو ثلاثة عشر الف رأس من ماعز العصاة ورحل بالعسكر عن بعلبك الى احمد الكردي ومقاطعة جبيل الى حسن اغا الدوري ورحل بالعسكر عن بعلبك واما حاكمها فكاتب الحاج ياغي ابن حمية وعشيرته بالحضور و فضروا اليه فباقهم وقتل منهم سبعة عشر نفساً وارسل الحاج ياغي وولده حيذر الى على باشا فقتلهما عند مخاضة نهر رشعين في الزاوية و ثم انه جهز حسنا اغا واحمد امير الأكراد واسماعيل اغا ابن دندش للمسير على بلاد جبيل و فقبضوا على الشيخ حسين بن سرحان وعلى ابن اخته حسن ذيب وعلى سبعة من رفقائهم فقتاوهم بين قمهز ولاسا

وفي سنة ١٦٩٣ ( ١٠٠٥ هـ) ارسل السلطان احمد خاتم الوزارة الى علي باشا وولى موضعة على ايالة طرابلس مملوكه ارسلان باشا ابن احمد اغا ولد الطرجي محافظ سنجق لاذقية وانفذ الى الامير احمد ابن معن يعرض عليه ان يتولى المقاطعات التي بيد المشايخ الحمادية ويكف اذاهم عن ايالة طرابلس فامتنع ابن معن ولذلك ولى على بلاد جبيل الامير حسين ابن صعب الكردي من راس نحاش وعلى بلاد البترون المقدم قاتيه ابن الشاعر ولما توجه الى اسطنبول سار بخدمته الامر احمد الكردي والامير موسى ابن الامير على ابن علم الدين اليمني واما ارسلان باشا فسير محرما أغا مدبره للتفتيش عن بيت حمادة بطريق الجرد ووجه امراء الاكراد ومقدمي بيت الشاعر على سواحل جبيل فلما وصلوا الى بلاد الفتوح وتزلوا تحت عين قبعل بالامان قصدهم اولاد الشيخ حسين وكانوا مختبئين في بتاتر وكبسوهم ليلا بنحو مئتي رجل قصدهم اولاد الشيخ حسين وكانوا مختبئين في بتاتر وكبسوهم ليلا بنحو مئتي رجل

<sup>(</sup>۱) ويروى:قرية الفرزل

فظفروا بهم وقتلوا منهم اربعين نفسًا . وكان بجملة القتلي الامير حسين الكردي واولاد عمهِ الامير يوسف دازادار قلعة جبيل والامير احمد قلاوون والامير عبد الخالق. ومن بيت الشاعر المقدم منصور وابن اخيه مصطفى بن قاتبيه . وما زالوا يطردونهم الى نهر ابرهيم • فلما عرف بذلك ارسلان باشا قدم الشكايات عليهم الى الباب العالي وعلى ابن معن الذي لجأوا الى بلاده . وسار بالعسكر الى نهر ابرهيم ولبث هناك مدة شهرين الى ان جاءه الجواب . وذلك ان عليًّا باشا الوزير ابرز فرماً مَا في ابن معن واعطى براءة للامير موسى اليني في ان يتسلم مقاطعاته السبع وهي : الشوف والجرد والماتن والغرب وكسروان واقليم جزين واقليم الخروب. وامر درسن (١) محمدًا باشا (٢) التفتجي ومصطفى باشا والي صيدا واسماعيل باشا اليسير محافظ الشام واحمد باشا كوزدلار والي غزة وارسلان باشا والي طرابلس ومتسلم حلب ان يجمعوا العساكر ويركبوا على الامير احمد ابن معن . فاجتمعوا نحو ثمانية عشر الفًا وخمسمائة في وطا عرجموش في البقاع وحضر اليهم المشايخ القيسية والنكدية والعمادية وسيد احمد أبو عذره من اليزبكية والشيخ حصن من الخوازنة، فلما عرف ابن معن اختبأ وعند ما عاموا انه قصد بلاد الشهابية جالت العساكر في حاصبيا وراشيا وشحار المتن وكسروان . ثم اجتمعوا في وطا عرجموش وارسلوا الامير موسى ابن علم الدين بالعسكر وملكوه سرايا ابن معن في دير القمر والمقاطعات التي بيده . ثم تـ فرقت العساكر وبعد خمسة اشهر ظهر ابن معن في وادي التيم فاشتد الحوف على ابن علم الدين. وفي الشهر الحامس من اقامته انهزم الى صيدا وقابل مصطفى باشا الوزير السابق المعزول وسألهُ النجدة َ وفي ذلك الوقت توفي السلطان مصطفى بن سليم وجلس على تخت السلطنة مكانه السلطان مصطفى ابن السلطان محمد . فكتب اليهِ مصطفى باشا المعزول وتشكى لهُ من الامير احمـــد ابن معن ودفع لطبخ الساطان مئتي كيس · فارسل لهُ خطــًا شريفًا واعاده الى مقامه ففرح به كل البلاد . ولما كان التفتُّي في البقاع دخل الشيخ حصن بن فياض

<sup>(</sup>۱) وفي اخبارالاعيان درسي باشا ص ۸۸ (۲) ويروى احمد باشا

الخاذن على ارسلان باشا وشفع عنده في بلاد كسروان وسأله ان يمنع العساكر عن الدخول اليها وعن سلبها . وبعد ان تفرقت العساكر وجهه ارسلان باشا الى بلاد جبيل ليستوفي من اهلها ربع المال الذي كان باقيًا عندهم وهناك حمى جميع من الجأ اليه من امراء وعوام بني قيس

" وفي هذه السنة التمس الشيخ حصن لخازن المذكور قنصاية فرنسة على ثغر بيروت فاعطيت له بموجب فرمان من الملك لويس الرابع عشر مو رخ في ١١ حزيران سنة ١٦٩٧ وهذه حرفيت : لويس بنعمة الله ملك فرنسة وناڤرة وكنت بروڤنسة وصوكلك وكل ما يتعلق بها على كل من يقرأ كتابنا هذا سلام

لما احبينا ان نعم على الامير حصن الخازن بعد ان قبلنا عريضته التي رفعها الينا طالباً ان يتقلد وظيفة قنصل على فرضة بيروت كماكان ابوه وجده من قبله سندا الى لخط الذي بيدها من قبلنا في اول كانون الثاني سنة ١٩٦٢ . وبعد ان علمنا ما هو عليه من النيرة لمخدمتنا اقمناه قنصلًا على فرضة بيروت الذكورة المتعلقة بقنصلية صيدا التي نزغب ان تكون منفصلة عنها الى صدور امر جديد وفوضنا اليه بهذا الخط الممضى من يدنا تلك الوظيفة ١٠٠٠ فله أن يقوم بها مدة حياته آمرين ان تكون له علامات الشرف والسلطة والامتياز والانعام والاعفاء وكل ما يتمتع به قناصل الشرف وله أن يقيم عنده نائب قنصل على شرط أن يكون هذا فونساويًا ويكون هو المسؤول عنه بنفسه ونأمل من محبنا واميننا المشير في مجالسنا سفيرنا في الشرق السيد شنريب دي كويران أن يرفع الامير حصنا الحازن الى وظيفة قنصل بناء على ما هو ظاهر من حسن تصرفاته واستقامة ساوكه وتدينه بالديانة الكاثوليكية الرسولية الرومانية غير ملتفت الى امرنا بالخلاف باذلاً له كل مساعدة وحماية معلنا ككل ربان وتاجر تحت لواء فرنسة أن يعرفه قنصلاً بقطع النظر عن الاوامر الصادرة في الماطقة بان لا يقام رجل أجنبي على تلك الوظيفة اكنه في المنظر الى خاطر الامير حصن قد تعدينا تلك الاوامر وتعداها بتفويضنا اليه إدارة بالنظر الى خاطر الامير حصن قد تعدينا تلك الاوامر وتعداها بتفويضنا اليه إدارة بالنظر الى خاطر الامير حصن قد تعدينا تلك الاوامر وتعداها بتفويضنا اليه إدارة بالنظر الى خاطر الامير حصن قد تعدينا تلك الاوامر وتعداها بتفويضنا اليه إدارة بالنظر الى خاطر الامير حصن قد تعدينا تلك الاوامر وتعداها بتفويضنا اليه إدارة المنافقة المنافرة المنافرة الله بالله المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الله بالدوانة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الهو المنافرة المنافر

تلك القنصلية و و و الباشاوات العظام الحاكمين حاليًا ومن الذين يحكمون بعدهم في ثغر بيروت ان يتعوا الامير حصنًا المذكور بالراحة والسكينة وان يصدوا كل من يعارضه في القيام بها ويبذلوا له كل مساعدة وعناية ولذلك قد ختمنا بخاتمنا هذا الخط الصادر من قرسالية في ١١ حزيران سنة ١٦٩٧ وهي الخامسة والخمسون من ملكنا ،، (عن الصورة الاصلية المحفوظة على رق عند الشيخ حصن قانصو الخاذن)

وورسل اليهِ بون شرتران مع الفرمان الرسالة الآتية:

ايها السيد الشريف تاوت على مولاي الامبراطور الكتاب الذي وجهته الي في شهر كانون الاول سنة ١٦٥ منفذا مع رسولك مرماكون فاكرامًا لخاطرك شاءت عظمته أن تفصل فرضة بيروت من قنصلية صيدا لاجل تقليدك زمام قنصليتها وستجد في طيه الفرمان الذي يخولك السلطة لتتمتع بالامتيازات والانعامات الخاصة الممنوحة لقناصل الامة الفرنساوية وتيقًن اني مستعد لاستالة جلالته الى مواصلة الحماية لك، (عن تاريخ دي لاروك)

وفي سنة ١٦٩٥ (١٠٧) هـ في العاشر من تشرين الثاني لبس اسكيم الرهبانية الثلاثة الذين قدموا من حلب وهم القس جبرائيل حوًّا والشماس عبدالله بن عبد الاحد ويوسف بن البتن فامرناهم ان يقيموا بدير مُرت مورا في اهدن (١)

كانت سنة ١٦٩٦ (١٠٨) هـ) قليلة الامطار فنضبت العيون والانهار وبطلت الطواحين وتحرك الجراد وغلت الاسعار حتى بيع شنبل القمع في بعض الاماكن باربعة قروش وقلة الزيت بسبعة ونصف وكيلة الارز بقرش ، اما ابن معن ففرض الاسعاف على بلاده ولكن ارسلان باشا زاد المال حتى تشتت كثير من الرعايا لشدة الغلاء والظلم

<sup>(1)</sup> قد افردنا لتاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية وابتداء تأسيسها ومؤسسيها الخ فصلًا مخصوصاً في آخر هذا القسم فراجعهٔ هناك

وفي سنة ١٩٩٧ (١٩٩٩ هـ) جاءت ارسلان باشا امارة الحاج . فتولى ايالة طرابلس اخوه قبلان باشا فقبض على الشيخ يونس بن ابي رزق البشعلاوي . وفي الحادي والعشرين من ايار رفعة على لخازوق بعد ما عرض عليه الاسلام فامتنع . وفي الحامس عشر من ايلول كانت وفاة الامير احمد ابن معن وبه انقرضت الدولة المعنية العادلة . وكان حينئذ فضلي اغا الحوالي في دير القمر من قبل حسين باشا والي صيدا فختم الحزينة واثاث ابن معن وارسل فاخبر الباشا بامره . حينت به جهز قاضي المدينة والمفتي ونقيب الاشراف وعلما صيدا فذهبوا الى دير القمر وضبطوا جميع تركته وبقي عليه من المال المفروض ستون كيساً وستون غيرها عن الدفعة الطبخ السلطان . وعند ذلك اجتمع اعيان بلاد الشوف من امراء ومقدمين ومشايخ فاختاروا الامير بشيراً الشهابي مكانه وتكفلوا بالمال الباقي عليه فصرقه حسين باشا وارسل الم الباب العالي يخبر بامره . وفي السادس من تشرين الثاني انتقل الى رحمة الله مخائيل الغزيري مطران الشام ودُفن في دير طاميش

وفي اواخر السنة المذكورة ورد الاص من الباب العالي بان يكون الامير حيذر ابن موسى الشهابي محافظاً على المقاطعات التي كانت بيد الامير احمد ابن معن لانه ابن ابنته وكان ذلك على يد الامير حسين بن فخر الدين امير الشوف وان يكون الامير بشير وكيله في الحكم لكونه قاصراً ابن اثنتي عشرة سنة لاغير . فوقع الامي بيد الحاج ارسلان باشا حين رجع من امارة الحاج الان حسيناً باشا كان قد جُعل نائباً في مصر . فاحتج لحاج ارسلان عن الامير بشير انه كفو ولا يليق احد غيره وانه قام برضى اعيان المقاطعات . وفي اوائل شهر شو ال وردت البراءة من الوزير الى الامير بشير ناطقة بتخويله محافظة كل المقاطعات التي كانت بيد ابن معن ووافظاهر انه في تلك الايام جرى ظلم شديد على الرعية من قبل لحل المجديد كما يظهر من الرسالة الآتية التي وجدتها في كتاب دي لاروك موجهة من الجديد كما يظهر من الرسالة الآتية التي وجدتها في كتاب دي لاروك موجهة من المحل الميويس الرابع عشر الى المسيو دي كستنيار مشيره في مجالسه وسفيره الحارق

العادة في قسطنطينية وهذه ترجمتها: ان يوحنا مرمكون الكافلياد الماروني دسول الاميرين ناصيف وحصن ومطران افقسية رئيس الديانة الكاثوليكية الرومانية في مدة تنغيب البطريرك اسطفان اتاني بتحارير من لدن الموما اليهم يطلبون بها حمايتي لهم من الجور الذي يقاسونه من حين ولاية الامير موسى ابن علم الدين على بلادهم خلفاً للامير احمد ابن معن ويلتمسون مني ان اقلدهم قنصلية ثغر بيروت فيتمكنون بذلك من رفع لوا وشعار فرنسة ويتمتعون بالانعامات والامتيازات المختصة بقناصل الامة الفرنساوية وبهذا يخف عنهم الاضطهاد الذي يتحملونه وبالماني عزمت على السعى بقدر ما استطيع في تحسين احوال الذين استنادوا بنود الانجيل في اي بلد من البسيطة كان كتبت اليك لتعلم اني اريد ان تصغي لما يعرضه لك الرسول المشار اليه بصدد خير وغو الديانة المسيحية السيحية و منه المسلم المهار وغو الديانة المسيحية المستحية المس

وو وللملك لويس رسالة ايضًا وجهها في هذه السنسة الى الشيخ حصن جوابًا عن عريضته في المتاس القنصلية وهي : ايها السيد العظيم · ان رسولك يوحنا مَرْمكون الكافليار الروماني قدم لي الرسالة التي وجهتها اليَّ في شهر كانون الاول سنة ١٦٩٥ ويها تطلب مني ان اقلدك قنصلية بيروت · فاجيبك اني لما كنت موقنًا بانك تحسن القيام بالحاية التي امنحك اياها وتساعد رعاياي الذين يتعاطون التجارة في سورية وددت ان افصل اكرامًا خاطرك فرضة بيروت عن القنصليسة العامة وامرت ان تُبعث اليك الفرمانات التي تخولك السلطة ليس فقط بان تنشر الراية الفرنساوية على باب قصرك كماكن لابيك وجدك بل غتعك بالانعامات والامتيازات الممنوحة لقناصل الامة الفرنساوية وقد سلمت لرسولك عدة رسائل لسفيري في قسطنطينيسة وللقناصل المجاورين لك امرتهم بها ان يبذلوا وسعهم في نفوذ اعمالك وطمأنينة شعبك (١) »

<sup>(</sup>١) وتوجد ايضاً رسائل اخرى مختلفة موجهة من ملوك فرنسة او من كبار الدولـــة الغرنساوية وغيرها الى الاسرة الحازنية في شؤون مختلفة اضربنا من ذكرها هنا فرارًا من انتطويل واملاً بان ندرجها كلها في تاريخ العيال المارونية الذي عقدنا العزم على نشره ان شاء الله

" بعد انقراض دولة المعنيين تقوَّت اليمنية واخذوا يضطهدون القيسية ولاسيا بيت لخازن الذين كانوا مدبرين عند المعنيان وفي تلك الاثناء حضر وال من قبل الباب العالي برًّا فاخذ الشيخ ابو نوفل لخازن يقدم له ما يحتاج اليهِ العسكر من قوت وغيره من حلب الى جونية ومنها الى صيدا . ولما قابله الشيخ ابو نوفل في جونية وكان قد قدَّم لهُ حصانًا من جياد لخيل اكرمه اكرامًا زائدًا وامرهُ ان يطلب ما يشاء . فسأله أن تكون خلعة والي دير القمر عن يده فوعده بذلك ولما انتهى الوزير الى صيدا وجُّه اليهِ حاكم دير القمر قومًا من حاشيتهِ مصحوبين بالتقادم والخيل الجياد وطلبوا منهُ للحلعة بحسب العوائد فلم يقبل التقادم ولم يرضَ ان يقابلهم وارسل كاخيتهُ يقول لهم: ان الوزير لا يعرف حاكمًا في دير القمر ولا يعطيه خلعــة الَّا ان يكون الشيخ ابو نوفل الخازن راضيًا بهِ فهو يطلب لهُ الخلعة وتُسلَّم اليهِ وبخلاف ذلك لأيكون. وعند ذلك رجعوا خائبين واخبروا الحاكم وبقية اصحاب المقاطعات فذهب قوم منهم الى الشيخ ابي نوفل ليعقدوا معهُ الصلح ويسترضوه • وبعد أن اقاموا عنده في عجلتون ايامًا حضر معهم اخيرًا الى دير القمر فاكرموه اكرامًا كثيرًا ثم طلبوا منهُ ان يأخذ التقادم من لخيل والمال ويتوجه الى صيدا ليستحضر الخلعة فاجلبهم انهُ يكفيهم مؤونة التقادم وانه يستحضر الخلعة من غير أن يكلفهم شيئًا . وحينئذٍ قدم معروضًا إلى والي صيدا وارسل كاخيته به والمحال ارسل الوالي قَجيًّا من قبله واصحبه بالخلعة وامره ان يسلمها الى الشيخ ابي نوفل ليُلبسها اي من اراد ان يوليه على دير القمر " (عن كتاب خطى لا اعرف مو لفهُ )

وفي سنة ١٦٩٨ (١١١٠ه) تولى ايالة طرابلس ارسلان باشا واخوه قبلان باشا ايالة صيدا . ولما كان الشيخ مشرف بن علي الصغير قد قتل قوماً من عسكر الدولة وقصد العصيان استنجد عليه قبلان باشا بالامير بشير فجمع هذا نحو ثانية آلاف رجل وكبسه في المزرعة ، فقبض عليه وعلى اخيه الحاج محمد وعلى الحاج حسين المرجية واسلمهم بيده ، وامر قبلان باشا على الفور بوفع حسين على الحاذوق وان

يُضيق على مشرف واخيهِ بالحبس وقلد الامير بشيرًا محافظة ايالة صيدا من طرف بلاد صفد الى جسر المعاملتين ورُزق حظوة ليس فقط عند حضرة قبلان باشا بل عند اخيه ايضًا وشفع في بيت حمادة وارجعهم الى مواطنهم وضمن كل خواب واذى يجدث منهم

وفي سنة ١٩٩٩ (١١١١هـ) بيع رطل الحرير الشامي ببلاد الشوف بعشرين قرشًا واما في طرابلس فبيع الرطل الترّك بعشرين وقلة الزيت بخمسة وربع وفي سنة ١٢٠٣ (١١٠٥) عزل السلطان احمد ابن عثان في قسطنطينيـة وُقتل الوزير الاعظم واغا الانكشارية وشيخ الاسلام وجمهور من ارباب الدولة السلطان احمد ولقب بمحمود . وفي حال جلوسهِ على أكرسي وجَّه القبجية الى جميعُ جهات منكهِ لكي يتفقدوا احوال الرعية فوصل قبجي الى طرابلس وكان حاكمًا بها ابرهيم باشا ابن الماعيل باشا ابن العظم • فلما سمع ( القيجي) بالمظالم التي اجراها على عباد الله هيج الجمهور عليهِ وعلى الذين كانوا معاونيه في بابه • وفي اواخر تشرين الاول كسروا ابواب الحبس واطاقوا السجونين وحصروا الباشا في السرايا ليسلمهم معاونيه الذين كانوا في بابه · فقتل الترجمان بيده ورماه اليهم فجرّ روه عرياً نا في كل اسواق طرابلس · ثم قتلوا ايضًا مشد السقي الحاج درويش ورموه ايضًا خارج البلد. وقتلوا ايضًا قاسمًا اغا تفكجي باشي ونهبوا بيته وبيت السيد عبد الرحمن الذي كان قاضيًا في طرابلس. ونهبوا كذلك بيت الترجمان عبدي اغا الذي قُتل الما الهودي الذي كان في الديوان فطلبوه باجتهاد ليقتلوه ففرّ ولم يقعوا بهِ ولكنهم نهبوا بيته ودكوه دكًّا · ثم خرجوا في طلب ابن الزركلي الحكاتب فما ظفروا بهِ . وقتلوا ايضًا ثلاثة تفكجية من جماعة قاسم وبعضاً غيرهم. وبعد ذلك امنوا الباشا وردّوه لسراياه بعد ماكان قد فرَّ خوفًا منهم. وكان ذلك بواسطة مصطفى اغا ابن خضر واشترطوا عليهِ ان لا يتعاطى شيئًا الًا استيفاء المال السلطاني ٠٠٠٠ وبعــد خمسة ايام من هذا الاضطراب هدأت

الامور وامن الناس وأنكسرت شوكة الباشا واعرض عن البلص وظلم عباد الله · اما الذين كانوا يعاونونهُ في بابه وخلصوا من القتل فلم يزل اهل البلاد يترصدونهم

وفي نهار الاحد في التاسع عشر من تشرين الثاني وصل قبجي آخر الىطرابلس من قبل الدولة العلية . وفي حال وصوله رفع ابرهيم باشا الى القلعة واقفل سرايا الحكومة واوقف عليها حرَّاسًا • ثم نزل الى سرايا الحريم واخرجهنَّ بالمآزر الزرق . ودخل فاستولى على جميع المال . قيـل انه اخذ نحو الفي كيس من الدراهم نقدًا ما عدا الامتعة والحيــل والاثاث والبغال والسلاح والنحاس واللؤلو. والحجارة الكريمة وغير ذلك مما يفوق الوصف · وكان كله مما سلمه قهرًا وجورًا من عباد الله وفي اثناء ذلك انعم السلطان محمود على عبد الرحمن افندي محصل حلب بباشوية طرابلس وارسل اليهِ ثلاثة اطواخ واككرك (كذا) والسيف الى حلب فللوقت وجه متسلمه حسنًا اغا الى طرابلس . وعند وصوله أمن خواطر الرعايا ونادى بالامان والاطمئنان . وصار الفلاَّح يـنزل الى طرابلس آمنًا على نفسهِ . وارخص الاسعار ومبَّد الامور التي كانت متبلبة من ظلم بيت العظم · وكذلك فعاوا باسماعيل باشا في الشام و باخيه سليمان باشا والي صيدا و بياسين بك ابن ابرهيم باشا والي اللاذقية من قبل ابيهِ واسعد بك ابن اسماعيل باشا والي حماة وحسن بك اخي اسماعيـــل باشا حاكم المعرّة . هو ُلاء جميعهم سنجنوهم واخذوا اموالهم السلطنة . وولوا على صيدا احمد باشاً ابن عثان باشا ابي طوق

وفي هذه السنة كانت الفتنة بين الشيخ عبد السلام ابن الشيخ اسماعيل حمادة وبين بيت الشيخ احمد حمادة حكام جبة بشراي و فقدم الاول الى جبة بشراي بنحو مئتي رجل وهزم بيت الشيخ احمد الى الهرمل واقام في الجبة شهرًا وخمسة ايام وحضر اليه المعض من اعيان الجبة خوفًا من اذاه وهرب البعض الآخر . فحنق هو من ذلك ووزَّع جملة دراهم على قرى الجبة ولما لم يكن معهم ما يعطونه اخذ طاسات النساء وسلاح الرجال والحنطة ومو ونة الفلاح . وكتب الى طرابلس يلتمس الولاية على وسلاح الرجال والحنطة ومو ونة الفلاح . وكتب الى طرابلس يلتمس الولاية على

الجبة ولكن عان السنة كان قد بقي منها اربعة اشهر لم يعطوه الولاية قبل ان يستكملوا استيفاء المال من بيت الشيخ احمد و كتب اليه اعيان طرابلس والتسلم الجديد رسائل حسنة وبيلوردات موافقة ووعدوه بولاية الجبة في السنة الجديدة وكان قد اختباً في دير سيدة حنطورة الذي في ذيل جبة بشراي بعض من اتباع الشيخ احمد فنزل اليهم وقلب على الدير صخورًا ثقالًا حتى هدم منه جزءًا كبيرًا الما الذين كانوا في داخله ففروا الى ناحية الكورة ولم يتضرَّر احد منهم في شي و لانهم كانوا متاولة على مذهبه ولكن الخراب والخسارة حلاً على الدير فقط انتهى

### مختصر تاريخ الرهبانية اللبنانية (١)

ا في حالة الرهبان الاولين قبل القديس انطونيوس ا تكبير ابي الرهبان الي حين
 ابتداء الرهبانية سنة ١٦٩٠

اعلم ان السيرة الرهبانية كانت مجهولة قبل ظهور هذا القديس الذي ولد سنة ٢٥٧ وتوفي سنة ٢٥٧ غير ان بعضًا من اهل العبادة كان ينفرد كل منهم في مكان خاص و لما شاء الله ان يضم شمل هذه السيرة الملكية دعا هذا القديس العظيم واسًس عليه هذا البناء الحكبير تأسيسه على اسطوانة تحمل اثقال التجارب واضطهادات الشياطين بما يفوق الطبيعة البشرية وقدرتها وكان اذ ذاك في سن الثلاثين سنة كما كتب القديس اثناسيوس الكبير مثم حاز قوةً على قهر الشياطين وطردهم ليضم شتات السيرة الرهبانية فابتنى ديارات كثيرة وجمع فيها رهباناً مشتركين في المعاش وكان يدبرهم بالعمل والقول وليس له رسوم مدوّنة الا بعض رسائل متضمنة نصائح روحية وبعض اقوال واجوبة في بستان الرهبان وهي مكتوبة باللغات اليونانية واللاتينية

<sup>(</sup>١) الما اثبتنا هنا تاريخ الرهبائية مع انه يوُدي بنا الى الحروج عن الحدّ الذي الترمناه لاخا ظهرت على عهد المؤلف رحمه الله وهو اول من اثبت قوانينها ونشط الداخلين فيها ووثق عزائمهم وزيَّن لهم هذه الطريقة الكمالية

والسريانية والعربية وغيرها . وتكنهُ عندما كثر الرهبان صنف كثيرون بهذه اللغات رسوماً وقوانين للسلوك بموجبها مثل باخوميوس ومقاريوس وباسيليوس وغيرهم الذين كتبوا باللغة اليونانية والقبطية وكذلك الاباء الذين كتبوا بالسريانية كالقديس افرام والاب غريغوريوس وابرهيم النفتري ويوحنا الافمي ويوحنـــا المعروف بالشيخ الروحاني واسحق اسقف نينوى وغيرهم . والذين كتبوا باللاتينية كالقديسين اغوسطنوس وبنادَيكتُوس رئيس الرهبان المغربيين ويوحنا كاسيانوس وغيرهم من الآباء المشهورين بالعلم والقداسة كقول السمعاني في رسالتهِ المدونة باول كتاب رسوم وقوانين الرهبانية اللبنانية المقدم ذكرها المطبوع عربيًا ولاتينيًا برومية سنة ١٧٣٠ . اه . فاشتهر خبر قداسة انطونيوس في المسكونة كلها فزاره القديس اثناسيوس وكان يطلب دعاءه لهُ في ضيقاتهِ من الاريوسيين وكان الماك قسطنطين ألكبير يراسله ويطلب بركته ودعاه وبعدان عاش هذا القديس مئة وخمس سنين استدعاهُ مولاه للسعادة الابدية جزاء لاتعابه سنة ٧٥٧ كما تقدم وخلّف تلامذة كثيرين والمشهورون منهم ايلاريون الكبير ومقاريوس وبولس البسيط. فمقاريوس مع المّون و باخوميوس وغيرهم اسَّسوا الرهبانية في مصر وايلاريون ومار ابون اسساها في بلاد سورية و فاولهما صار أبا لرهان فلسطين والثاني للرهبان السريانيين والكلدانيين وكان معاصرًا لانطونيوس كقول سوذومينوس والبعض اقتفوا رهبان فلسطين وسورية في بلاد بنطوس وكبادوكية ومقدمهم ورئيسهم الاب القديس باسيليوس معلم المسكونة كقول السمعاني بالرسالة المذكورة . ومن هو لام انتشرت الاديار شرقًا وغربًا اذ أن هـ ذا الزرع الالهي الذي القاهُ القديس انطونيوس في حقل البيعة قد نمي واخصب وامتد طولًا وعرضًا واولد بنين في كل جيل وجيل من كل سبط وقبيل وظهر منهم قديسون كثيرون لا يُحصى عددهم كالكواكب الساطعة في ساء البيعة المقدسة . وهو لا، هم آباونا السعداء الافاضل افرام ويعقوب واسحق وسابا وبيمين وانوب واغاتون وارسانيوس وباخوميوس وكلياكوس وبيشامي ومارون ونستير وسرابيون وابرام وامون وذوسيا

وجرجي وتاوادورس ويوسف وموسى والدمثتي وانسطاسيوس وبميو واشعيا وروحانا وسمعان وغيرهم الذين لا يحصون · ولبث هذَّا الزرع يُنمي و يطول الى ان جاء الحَّال وبذر ما بينهم الزوَّان وذلك عندما انشقُّ النصارى الشرقيون عن بيعة الله الجامعة فذبلت حيننذ زهرة هذه الرهبانية المقدسة وانتثرت اوراقهاكما ذكركل ذلك المطران جرمانوس فرحات عقدمته على تاريخ الرهبانية . لأن البعض من رهبانها (كما قال السمعاني) حادوا عن الايمان المستقيم والبعض عدموا النظام الرهباني لخالطتهم المبتدعين ولتواني رؤسائهم وتغافلهم عن حفظ الكمال وتركهم القراءة والكتابة وتبلاوة الكتب الروحية والنسكية • الا ان الله ما شاء اضمحلال هذه الرهبانية بالكلية (كما يقول فرحات) بل ابقي لها بقيةً لم تجثُ ركبها لباعال الصنم وهو ان الأمَّة المارونية ثبتت وحدها في الشرق متحدة بالكنيسة الرومانية للجامعة ولم تزل بين شوك المبدعين والمشاقين تنادي: امانة الكنيسة للجامعة امانتي . فثبتت رهبانية مار انطونيوس هذه مزهرة في بنيها مخصبة في دياراتها الشامية . وقال السعماني : وخصوصاً في دير مار مارون اول اديار سورية الثانية وقد غار رهبانه غـــيرةً للرب فجاهدو جهادًا حسنًا عن الحجامع المقدسة المسكونية واستغاثوا بالبابا القديس هرميسدا وخلفائه اصحماب السدة الرسولية واثبتوا بتعليمهم وسفك دمهم الشعب الحجاور لهم بالاتحاد الكامل مع نائب السيد المسيح وخليفة بطرس السليح . واما الاديار التي سكنها آباؤنا القدماء المشهورون بالامانة الرسولية والعبادة الحقيقية في الديار الفونيقية والبلاد اللبنانية الوارد ذَكِها في التواريخ ميفوق في وادي الليج (٢) . ودير سيدة كفتون (٣) . ودير مار الياس . ودير مار سمعان ودير مار اليشاع ودير السيدة في قرية لحفد ودير السيدة فوق هابيل ودير مار

<sup>(</sup>۱) وقد صار فيما بعد على اسم مار يوحنا مارون اول بطاركة طائفتنا المارونية ثم تعين اخيراً مدرسة لابرشية جبيل والبترون سنة ۱۸۱۲ (۲) وفيما بعد نقل من محله كا هو الآن بين بلادي جبيل والبترون (۳) وهو الآن بيد الرهبان الروم

قبريانوس كفيفان ودير مار جرجس ألكفر من اعمال جبيـل ودير مرت مورا ودير مار سرکس باهدن ودیر مار توما ودیر مار اسیا بارض حصرون و دیر مار سرکیس القرن بارض حردين ودير مار ميخائيل شارية بقرية عينطورين ودير مار يوحا المه وف بدير مار ابون ودير سيدة حوقة ودير سيدة قنو بين ( الذي هو الان كرسي بطريركية الموارنة) . ودير مار انطونيوس قزحيا في الوادي اللبنـــاني المقدس ودير مار شلطا مقبس بناحية كسروان وغيرها في هذه المقاطعات • والبعض من هذه الديورة كان مسكنًا للاساقفة والبعض للبطاركة مثل ديرمار مارون كفرحي ودير سيدة يانوح ودير سيدة ميفوق وديرسيدة هابيل ودير مار جرجس الكفر ودير سيدة قنوبين الشهور بايامنا هذه و بعض رهبان هذه الاديرة ارتقى الى درجة الاسقفية ومنهم من ترقى الى سمو المرتبة البطريركية • ولما دثرت الديار الساحلية والجبلية وانتقلت جماعة من المؤمنين من جبل لبنان ومن معاملة جبيل والبترون الى نواحي كسروان وما يجاورها يمينًا وشالًا شرقًا وغربًا وقلّ عدد الرهبان في الديورة المارّ ذكرها فبطاركة طائفتنا القديسون ومطارنتها وكهنتها الطاهرون ورهبانها ومشايخها المسيحيون اخذتهم الغيرة الالهية واعتنوا بانشا. اديرة جديدة وهي قائمة بمصرنا هذا . مثل ديرمار سركيس ريفون ودير ماريوحنا حراش ودير مار عبدا هرهريًا وديرسيدة الحقلة ودير مار جرجس بجردق وديرمار انطونيوس بقعاتا وغيرها · ففي هذه الاديرة لم يزل الرهبان والراهبات متعبدين لله تعالى مهتمين بخلاص نفوسهم معتنين بفائدة بني ايمانهم روحاً وجسدًا. انتهى قول العلامة السمعاني بالرسالة المقدم ذكرها . واما فيا بعد فقد تحوَّل بعض هذه الاديرة مدارس للعلوم كما هو معروف كمدرسة عين ورقة سنة ١٧٨٩(١) ومدرسة مار

<sup>(1)</sup> قال صاحب مختصر تاريخ لبنان: ان البطرير في يوسف اسطفان الصالح الذكر لما رأى افتفار الطائفة الى العلوم اللازمة للكهنة وجه عنايتهُ الى اقامة مدرمة على طريقة مدرسة رومية لاجل اتقان العلوم العالية . وجمع اخاه المطران بولس وسائر عشيرته واقنمهم على ان يجملوا دير مار انطونيوس مين ورقة المخصوص جم مدرسة عمومية للطائفة المارونية وبعد ان اتفقوا جميمًا على ذلك كتبوا وثيقة بحضور مطارين الطائفة واعياضا وكان ذلك سنة

عبدا هرهريًا سنة ١٨٣٠ ومدرسة ريفون سنة ١٨٣٢ ومدرسة الرومية سنة ١٨١٧ هذا وجميع الاديرة المقدم ذكرهاكان كل دير منها قائمًا بذاته له عوائد تخصه ورئيس خاص به لا يشترك دير مع غيره (ويسمي رهبانه عبَّادًا) وبهذا النوع (يقول السيد فرحات بمقدمة تاريخه المار ذكره)كان نمو هذه الرهبانية الشريفة وجيزًا في اولادها محرحات المنانية

ولما احب الله ان يضم هذه الاديار المتفرقة تحت قانون واحد ورئيس عام واحد ليكون ذلك اقوى بالافادة والنمو دعا من مدينة حلب القريبة من انطاكية ثلاثة انفار متقين الله جدًّا سالكين بموجب وصاياه حافظين شريعت مشهودًا لهم بالصلاح من كل من له معرفة بهم وكانوا من الامة المارونية ذوي ثروة وحسب شبًا تأ في اسنانهم اسم الاول منهم جبرائيل حوًّا والثاني عبد الله بن عبد الاحدقوا ألي والثالث يوسف بن البتن . فحركهم الله لما فيهم من الشجاعة والبراعة الى ان يشددوا رهانية مار انطونيوس و يرتبطوا بنذر ذي اربع قوًى اي الطاعة والعفة والفقر وهانية مار انطونيوس و يرتبطوا بنذر ذي اربع قوًى اي الطاعة والعفة والفقر الاختياري والتواضع ، فخرجوا من حلب بهذا الروح والعزم اي ليكونوا رهبائا نساكًا

١٧٨٨ . وفي سنة ١٧٨٩ نقلوا منها الراهبات وفرقوهن في الاديار وجمعوا اليها الطلّاب من كل الاسقفيات واقاموا لهم اساتذة ومرشدين واخذوا يعلموضم وجذبوضم . وقد نشاً في هذه المدرسة تلامذة كثيرون ينيفون على خمسين تلميذاً من حين افتتاحها الى هذا الوقت اي سنة الاحم العاقام منهم كهنة كثيرون افادوا الطائفة فائدة عظيمة بارشادهم ووعظهم وتعليمهم لاضم كانوا يوجبون ذلك عليهم بنذر شبيه بنذر تلامذة رومية ، واما التعليم الجاري بها على موجب الوثيقة فهو علم السرياني والعربي والفصاحة والمنطق وعلم اللاهوث الادبي والنظري . ولما اشتهرت هذه المدرسة اخذت الغيرة بعضاً من الناس لاقامة مدارس أخرى فأ نشئت من ثم مدرسة الوهبان اللبنانيين في دير البنات ومدرسة مار يوحنا مارون ومدرسة مار جرجس في الرومية وبهذه الطريقة تنفقه كهنة الطائفة بالعلوم ولاسيما علم اللاهوت . وبعد وفاة هو لاء المطوبة انفسهم واجساده جرى على آثارهم ابن اخيهم السيد الجليل مشيد ومشدّد اركان اللغة السريانية بالمدرسة المذكورة اي به المطران يوسف اسطفان . ولم يكن باقل غيرة من اعمامه المشاد اليهم لانه قاسى نصباً جزيلا في اكمال تدبير هذه المدرسة على موجب نية مؤسيدها . اه

منفردين عن العالم باسكيم القديس انطونيوس الكبير. وكان خروجهم سنة ١٦٩٣ و بعد زيارتهم الاماكن المقدسة حضروا الى جبـل لبنان مقرّ الديورة والنساك ومثلوا في اول شباط سنة ١٦٩٤ ابين يدي السيد البطريرك اسطفان الدويهي في دير قنوبين وقد كان رجلًا مملوءًا حكمة وقداسة واظهروا له قصدهم بالترقُّب وطلبوا منهُ الاذن والعون على اقامة رهبانية يكون لها قانون واحد يشملها جميعها على طريقــة واحدة وان يُجعل رئيس ككل ديرمنها ورئيس عام على جميعها · اذ لم يرضهم ترتيب الرهبان الذين كانوا حيننذ في لبنان لان اديرتهم لم تكن متحدة هكذا مع بعضها كما تقدم. ولما تأكد عنده عزمهم سُرَّ بذلك جدًّا وشكر سعيهم ولبَّى دعوتهم وابقاهم عنده . وفي اليوم العاشرمن تشرين الثاني سنة ١٦٩٥ البسهم اسكيم الرهبانية في كرسيهِ ديرقنو مين المذكور وذلك على سيب ل التجربة دون نذر. وانعم عليهم بدير مرت مورا حذاء اهدن احدى قرى لبنان وكان خرابًا فاصلحوه واقاموا عليهِ رئيسًا جبرائيل حوًّا وهو رئيسهم الاول. وهكذا شرعوا في تأسيس هذه الرهبانيّة تحت لواء القــديس انطونيوس فاشتهر صيتهم بالفضيلة والقداسة وكانوا قدوة للمؤمنين والهير المؤمنين يقصدهم الناس من كل جهة ليترهبوا عندهم . ثم جُعل رئيسهم قسًّا وشرعوا يجمعون لهم قانونًا من وصايا ابيهم القديس انطونيوس وتلاميذه . ولما اخذوا سنة ١٦٩٦ دير مار اليشاع النبي في سفح الوادي المقدس حذاء قرية بشرَّاي اقاموا عليهِ رئيسًا عبد الله قرا ألي بعد ان رُسم قسًّا • وكان رجلًا مفعمًا حكمةً وفضيلة ذا عقل ثاقب وعلم راسخ وهو قد صار المؤسس الاخص لهذه الرهبانية ولاسيما حينا عزل الرهبان سنة ١٦٩٩ بجمعهم العام (وهو الاول) من الرئياسة العامة القس جبرائيل حوًّا (١) واقاموا عليهم رئيسًا عاماً القس عبد الله المذكور الى ان أُقيم اسقفًا على بيروت سنسة ١٧١٦ وغت الرهبانية في ايامهِ وهو الذي شرح القانون بكتاب سماه « المصاح اللبناني في شرح القانون الرهباني» ولهُ تآليف غبيره منها : قانون راهبات دير حراش وكتاب

<sup>(1)</sup> صاراخيرًا استفاعلى قبرس سنة ١٧٢٣

الافراميات وخلفه القس جبرائيك فرحات الشهير بالتقوى والعلم الذي كان تبع المؤسسين بعد سنتين وترهب عندهم الى ان أقيم اسقفاً على مدينته حلب سنة ١٧٢٥ ودعي جرمانوس ولهذا المطران تأليفات كثيرة تغني شهرتها عن تفصيلها ولقب هؤلاء الرهبان رهبانيتهم اولاً «بالحلبية » لان مؤسسها رهبان حلبيون وفي سنة ١٧٠١ لقبها الاب عبد الله المذكور برضى السيد البطريرك يعقوب عواد «باللبنانية» لانها نشأت في جبل لبنان (ولو انها فيا بعد امتدّت خارجًا عنه) انتهى مخصاً مما ذكره فرحات بتاريخه مع بعض زيادات . هذا ما كان من تأسيس هذه الرهانية ومؤسسها

#### ٣ في تثبيتها

واما تثبيت هذه الرهبانية فكان اولاً من البطريرك اسطفان الدويهي الاهدني المقدم ذكره سنة ١٧٠٠ التي فيها نذر رهبانها الطاعة والعفة والفقر الآان النذر الرابع اي التواضع لم يبرزوه الآفي سنسة ١٧٠٠ عندما اخذوا صورته من الرهبان الكرمليين لحفاة ، ثم تثبتت ثانياً من البطريرك يعقوب عوّاد لحصروني ولبثت هكذا الى ان ثبت قوانينها لحبر الاعظم البابا اقليميس الثاني عشر بموجب برا،ة رسولية بتاريخ سنسة ١٧٣٢ مدرجة باواخركتاب القوانين والفرائض المقدم ذكرها وذلك لوفع التهم عنها وصيانتها من القذف الباطل كما طلب رئيسها العام حينذ وهو الاب ميخائيل اسكندر الاهدني الذي حصر بنفسه الى رومية باسمه واسم مجمع رهبانه وبعد الجماعة مع السيد السنعاني وجمعها مع القانون الفرائض والرسوم المختصة بهذه الرهبانية عرضاها لقداسته وبعد الامر بفحصها اثبتها (كما تقدم ذكره) السمعاني بمقدمته المشار عرضاها وقداسته براءة التثبيت

#### ٤ في قسمتها الى حلبية وبلدية

ان هذه الرهبانية المؤسسة والثبتة هكذا قد مكثت على الاتحاد والنمو مدة نحو خمسين سنة ١٧٤٤ وكان بلغ عدد

اديارها ١٧ ديرًا للرهبان ودير واحد للراهبات واربعة اناطيش فلاجل بعض اسباب صوابية رُفعت حينند لمجمع انتشار الايمان المقدس صدر اخيرًا مرسوم من لدن السعيد الذكر البابا اقليمس الرابع عشر للسيد البطريرك يوسف اسطفان الغسطاوي وطخرة الاب لويس بستيا القاصد الرسولي ورئيس القدس الشريف بع يأمرهما بان يجمعا الرؤساء ويوفعا المخاصمة . فخضر الجميع الى دير حميصة وهناك تم الاتفاق بين الاب لويس الحلبي الرئيس العام على الحلبيين والاب عنوئيل الرشاوي الرئيس العام على البلديين مع مدبريهما وجرت القسمة عوجب وثيقة ممضاة من السيد البطريرك والقاصد الرسولي مع الشروط اللازمة ، وقد اثبتت قداسته هذه القسمة بيراءة رسولية بتاريخ الرسولي مع المدروط اللازمة ، وقد اثبتت قداسته هذه القسمة بيراءة رسولية بين عليه وجبكية او بلدية وهذه تغلّب عليها لقب لبنانية فقط

عدد الادیار وتاریخ اخذها

قد تقدم القول ان الاديار التي كانت وقت القسمة ووقعت عليها هي ١٧ ديرًا للرهبان (على ان دير مرت مورا اهدن كان قد تُرك) ودير واحد للراهبات واربعة اناطيش فتعين منها للرهبان لللبيين ستة اديرة وهي : دير مار اليشاع الذي اخذه الرهبانية سنة ١٦٩٦ ودير سيدة اللويزة سنة ١٢٠٧ ودير مار بطرس كريم التين سنة ١٢١٢ ودير مار الياس شوية سنة ١٢٢٨ ودير مار الطونيوس برومية العظمى وهو خلف دير مار بطرس ومرجلين الذي كان البابا اقليميس لحادي عشر بناه ووهب للرهبانية بواسطة الاب جبرائيل حواً الذي سافر الى هناك واستخدمه قداسته بمصلحة قضاها فكافأه بهذا الديرسنة ١٢٠٧ (١) ودير مار انطونيوس كفر حمل (وهذا تُرك

<sup>(1)</sup> ويتبعهُ الانطوش الذي جُدّد بناؤه في مدينة تشيشلياتو بهمة القس جبرائيلالقرداحي النائب العام برومية والمتولي مداخيل الدير المرقوم ب وكان البطريرك الطفان الدويهي ارسل القس المذكور سفيرًا الى رومية فبعثهُ مجمع انتشار الايان المقدس الى مصر لمخاطبة مطران القبط بالرجوع الى الايمان وبعد عودتهِ احسن البابا اقليميس الحادي عشر على رهبانيتهِ بديز

فيا بعد) وانطوش دير القمر ونصف انطوش بيروت وتعين للرهبان البلديين احد عشر ديرًا ودير واحد الراهبات ( لانهم اكثر عددًا اذ كانوا مائة وتسعين راهبًا ولحليبون واحدًا وستين منهم واحد وعشرون من غيرحلب) وهي : دير مار يوحنا رشيا الذي اخذته الرهبانية سنة ١٧٠١ و وير مار انطونيوس صير سنة ١٧٠٧ و وير مار انطونيوس قزحيا سنة ١٧٠٨ و وير سيدة طاميش سنة ١٧٢٧ و ويرسيدة مشموشة سنة انطونيوس قزحيا سنة ١٧٠٨ و ودير سيدة طاميش سنة ١٧٢٧ و ودير سار بوسف البرج سنة ١٧٤٢ ودير مار انطونيوس حوب سنة ١٧٤٩ ودير مار موسى الحبشي سنة ١٧٥٠ ودير مار موسى الحبشي سنة ١٧٥٠ ودير مار انطونيوس حوب سنة ١٧٤٩ ودير مار موسى الحبشي سنة ١٧٥٠ ووير مار ورير مار انطونيوس حوب سنة ١٧٤٩ ودير مار موسى الحبشي سنة ١٧٥٠ ووير مار مارون بيرسنين جرجس الناعمة سنة ١٧٥٠ ودير مار مارون بيرسنين سنة ١٧٦٠ م انطوش طر ابلس سنة ١٧٣٠ وانطوش صيدا سنة ١٧٤٠ وقسمة انطوش عيروت الذي اخذته الرهبانية سنة ١٧٣٠ وقسمته في ١٢ اذار سنة ١٧٢٠ هذا ما عدا معض ادمار اخ كان حددها البلديون وقت الاختلاف فلم تقع تحت

هذا ما عدا بعض اديار اخركان جددها البلديون وقت الاختلاف فلم تقع تحت القسمة وهي: دير سيدة ميفوق ودير مار قبريانوس كفيفان ودير سيدة المعونات المعروف بدير البنات ودير مار الياس الكحلونية و كلها أنشئت سنة ١٧٦٦ مثم دير مار الياس مطوشي في قبرس سنة ١٧٣٧ ودير مار ساسين بسكنتا للراهبات سنة ٢٥١١ ولا غت هذه الرهبانية البلدية بعد القسمة جددت اديرة أخرى بعضها من مشترى الرهبانية وبعضها مفصولة من بعض اديرتها وهي هذه : دير مار انطونيوس البادواني النبع سنة وبعضها مفصولة من بعض اديرتها وهي هذه : دير مار انطونيوس البادواني النبع سنة ودير مار عبدا معاد سنة ١٧٩٥ ودير مار انطونيوس الجديدة سنة ١٨٤٩ ودير مار حرير مار مارون عنابة سنة ١٨١٩ ودير مار روكس مراح الميرسنة ١٨٤٩ وكان بنيانه سنة ججس عشاش سنة ١٨٤٩ ودير مار روكس مراح الميرسنة ١٨٤٩ وكان بنيانه سنة

القديسين بطرس ومرشلين في رومية سنة ٢٠٠٧ فجعلوه ديرًا ومدرسة لهم سنة ١٧٧٠ ثم باعوا هذا الدير بامر البابا بناد كتوس الرابع عشر واشتروا بثمنه محلًا آخر بالقرب من دير مار بطرس في السلاسل وجعلوه ديرًا ومدرسة كالسابق على اسم مار انطونيوس ابي الرهبان (سفر الاخبار ص ٢١٢)

١٨٥٦. ودير الخلص بجنين وكان قبلًا في ريات على اسم مرت تقلا سنة ١٨٤٩. ودير مار يوحنا مارون قبيع سنة ١٨٤٩. ودير مار شليطا القطارة سنة ١٨٥٦. ودير مار جرجس جنين في عكار سنة ١٨٥٣. ودير مار يعقوب النصيبي للحصن سنة ١٨٦٢. ودير مار سمان القرن للراهبات سنة ١٨٦٤ ودير سيدة النجاة بصرمة سنة ١٨٧٦. ودير مار ميخائيل بجرصاف سنة ١٨٨٦. وكان قبلًا مدرسة لتعليم الاولاد ودير سيدة النصر نسمه غسطا سنة ١٨٨٠

وكذلك جددوا اناطيش ومدارس لحدمة الرعايا او لتعليم الاحداث القراءة البسيطة وقواعد الديانة الكاثوليكية وهمي : انطوش جبيل سنة ١٧٦٢ انطوش زحلة سنة ١١٧٦٩ انطوش معلقة زحلة سنة ١١٨٠٨ انطوش يافا سنة ١١٨٠٠ انطوش اللح سنة ١٨٠٠ انطوش عبدلون ١٨٠٨ انطوش حوش الامراء في البقاع

واما المدارس فهي: مدرسة عجلتون سنة ١٧٥١. ومدرسة وادي شحرور سنسة ١٧٨٠ ومدرسة بان سنة ١٨٠٦. ومدرسة العبادية سنة ١٨٣٠ ومدرسة راس المآن سنة ١٨٣٠ ومدرسة غبالسة ١٨٥٥ هذا ما عدا مدارس المتين وبسكنتا والفريكة وحمانا وكفرحيال وبصا وتنورين ووادي جزين وعودين عكار وصغيين

وما عدا هذه المدارس فانه معين في بعض الاديرة كهنة لتعليم اولاد القرى المجاورة و فتكون جملة اديرة الرهبانية البلدية اللبنانية اربعة وثلاثين ديرًا منها ثلاثة للراهبات و واثنا عشر انطوشًا وسبع عشرة مدرسة و واما المدارس لتعليم الرهبان قواعد اللغتين السريانية والعربية وما يازم لدرجة الكهنوت من علم اللاهوت الادبي فكانت عالميًا منذ القديم في ديرين اي ديركفيفان ودير بيرسنين واما مدرسة اللغات والعلوم السامية فهي بدير مارموسي الحبشي موقتًا ومدرسة علم الاصول السريانية والعربية وما يازم للكهنوت في ديرقزحيا وهذا ويوجد من كهنة هذه الرهبانية في المدارس

والاناطيش والقرى لخسدمة الرعايا وتعليم الاولاد نحو ثمانين كاهنآ

وهكذا الرهبان لحليون جدّدوا بعض اديرة ومحلات وهي : دير مار عبدا في دير القمر ودير مار ضومط فيترون بكسروان ، ودير مار شليطا القراقيد بزاوية طرابلس ، ودير مار الياس في مصر ، ودير مار نوهرا في بيت شباب ، ودير مار ضومط في في تشيده اللب سابا دريان العشقوتي الرئيس العام لحالي على هذه الرهبانية مدرسة لتعليم ابنائها اللغات والعلوم المطلوبة ، وانطوش في وادي ابي زريدة ، ومدرسة عبيه في الشوف ، وانطوش مصر ، وانطوش بورت سعيد ، وانطوش شبرا في القاهرة ، وانطوش الزقاذيق ، ودير مار شليطا في مزرعة كفرذييان ، وانطوش مار انطونيوس البادواني في القنيطرة ، وانطوش سيدة الوردية في مدينة ليثرنو بايطالية ، ومدرسة سيدة النجاة في وطانهر الكلب ، فيكون مجموع اماكن هذه الرهبانية اثني عشر ديرًا وعشرة اناطيش وست مدارس

٦ الرؤساء العامون الذين تولوا الرهبانية منذ نشأتها الى الآن

ان الرؤساء الذين ساسوا الرهبانية قبل القسمة ستة وهم: ١ جبرائيل حوا الحلبي ترأس سنة ١٦٩٧ وهو الذي اخذ دير رومية ثم ارتقى الاسقفية كما تقدم ٢٠ الاب عبد الله قرا ألي من سنة ١٦٩٧ الى سنة ١١٧١ التي بها أقيم اسقفاً على بيروت وفي المه إخذت الرهبانية دير رشميًا ودير اللويزة ودير صير ودير قزحيا ودير مار بطرس كريم التين ٣٠ الاب جبرائيل فرحات من سنة ١٧١٦ الى سنة ١٧٢٥ التي بها ارتقى الى الاسقفية على حلب كما سبق ١٤ الاب ميخائيل اسكندر الاهدني من سنة ١٧٢٥ الى سنة ١٧٢٥ وهو الذي توجه الى رومة بشأن تثبيت القانون والفرائض و بزمانه اخذت الرهبانية دير طاميش ودير مار الياس شوية وانطوش طرابلس وانطوش بيروت ٥ الاب توما اللبودي لحلبي من سنة ١٧٢٥ الى سنة ١٧٤٠ التي وبزمانه إخذت الرهبانية دير طاميش ودير مار الياس شوية وانطوش طرابلس وانطوش بيروت ٥ الاب توما اللبودي لحلبي من سنة ١١٧٤٠ الى وبزمانه إخذت الرهبانية دير مشموشة ودير مار الياس الراس ودير مار يوسف البرج ٢٠ الاب الرهبانية دير مشموشة ودير مار الياس الراس ودير مار يوسف البرج ٢٠ الاب

ارسانيوس عبد الاحد للحلبي من سنة ١٧٤٢ الى سنة ١٧٤٤ التي فيها ظهر الاختلاف والذين ساسوا الرهبان البلديين مدة الاختلاف و بعد القسمة هم:

ا الاب يواكيم لحاقلاني بلقب نائب من سنة ١٧٤١ الى سنة ١٧٤٧ (ومنها الى٣٥٣ ترأس على الجميع الاب مارون درعوني) وبهذه المدة اخذت الرهبانية دير حوب ودير مار موسى الحبشي ودير الناعمة

الاب جرجس قشوع الغسطاوي من سنة ١٧٥٣ الى سنة ١٧٥٧ وفي ايامه
 اخنت الوهمانية ديرمار ميخائيل بنابيل

٣ الاب اقليميس مزرعاني من سنة ١٧٥٧ الى ١٧٦٣ وفي رئاست. الخدت الرهبانية ديرمار مارون بيرسنين وانطوش جبيل مع الاديرة التي لم تدخل بالقسمة القدم ذكرها

٤ الاب عمنوئيل الرشاوي من سنة ١٧٦٣ الى سنة ١٧٦٩ وفي مدة رئاستهِ عَت قسمة الرهبانية سنة ١٧٦٨ كما تقدم وتجدّد انطوش ديرالقمر وانطوش زحلة

الاب مرقس الكفاعي لبث مدة اربعة مجامع مقطعة اولها سنة ١٧٦٩ وآخرها
 سنة ١٧٩٣ وهو الذي انشأ دير معاد وبني كنيسة دير بيرسنين وفي عهده اخذت
 الرهبانية ديرالبنات وصارت قسمة انطوش بيروت وسُسمح باقامة معبد فيه

۲ الاب عمنوئيل الجميل ترأس مدة خمسة مجامع اولها سنة ۱۷۷۸ و آخرها سنة
 ۱۸۰۸ و هو الذي بني كنيسة دير النبع و في عهده اخذت الرهبانية انطوش معلقة
 زحة وهو الذي اشترى عمار الامير اسعد شهاب لدير بيرسنين

الاب شربل مدلج سنة ۱۷۸۱ وفي زمانه اخذت الرهبانية دير النبع ومدرسة
 وادي شحوور

۸ الاب سمعان لخازن ترأَس مدة مجمعین من سنة ۱۷۹۹ الی سنة ۱۸۰۰ وهو الذي بنی كنیسة دیرطامیش و في ایامهِ اخذت الرهبانیة مدرسة بان

٩ الاب اغناطيوس بليبل وهذا قام اولًا نائبًا عامًا سنة ١٨١٠ لوفاة الرئيس

العام الجميل ثم رئيسًا عامًا مدة سبعة مجامع متواصلة اي من سنة ١٨١١ الى سنة ١٨٣٢ وفي زمانهِ نجعت الرهبانية نجاحًا عظيًا كما هو مشهور واشترى املاكا كثيرة اللاديرة منها دير مار سركيس قرطبة الذي بناه بتامه . ودير مار مارون عنايا الذي بناه اولًا صغيرًا ارضيًّا وجهز لهُ املاكًا ودراهم لتكبيره

١٠ الاب مبارك حليجل الذي قام سنة ١٨٣٢

11 الاب عمنوئيل المتيني ترأس مدة ثلاثة مجامع وبني كنيسة دير بنابيل واهتم ببناء دير قبيع واشترى له بعض الملاك وعني كذلك بمدرسة راس المتن ومدرسة الشبانية ومدرسة العيادة لاجل خدمة بعض الامراء آل مراد الذين تنصروا بواسطته وبنى اخيرًا حذاء مدرسة المتين مدرسة جميلة لتعليم اللغات

۱۲ الاب عمنوئيل الشبابي ترأس مدة مجمعين وهو الذي جدد المشى الشرقي بديرالنبع ونقل دير عنايا العتيق الى حيث هو الآن وبنى اقبيته كلها مع كنيسته ١٣ الاب سابا العاقوري سنة ١٨٤٠ وهو الذي بنى في دير عنايا المشى الشمالي واعطى املاك الوظيفة التي في عجلتون ونهر الصليب مع المطحنة لدير ماد دوكس مراح الميرالذي جعلة ديرًا جديدًا

۱۱ الاب لورنسيوس الشبابي ترأس مدة ثلثة مجامع اي سنة ١٨٥٠ وسنة ١٨٥٦ وفي زمانه نقل دير الجديدة وكان ارضيًا وبني اقبيت كلها مع جملة قلال وبعض كنيسته وبني دير مار شليطا القطارة بكماله وجزءًا من دير مار يعقوب الحصن واشترى له بعض الملاك وبني دير مار روكس المقدم ذكره متماً مع كنيسته وبئر حذاء مكما هو الآن ، واصلح بناء دير النبع وسعى ببناء مطحنة سلطانية في نهر الكلب لدير مار الياس الراس ودفع من اكلافها ثلثين الف قرش ما الاب افرام البشراني ترأس مدة ادبعة مجامع متواصلة اي من سنة ما المهراني ترأس مدة ادبعة مجامع متواصلة اي من سنة وبناه جديدًا مع كنيسته واشترى دير راهبات مار سمعان القرن وكن عابدات وبناه جديدًا مع كنيسته واشترى له جملة الملاك ، وبني مدرسة بان مع كنيستها

وكذلك كنيسة دار الجديدة والبناء الجديد بدير كفيفان

١٦ الآب مرتينوس الفسطاوي ترأس مدة خمسة مجامع متواصلة اي من سنة ١٨٧٠ الى سنة ١٨٩٠ وفي ايامه بني انطوش المعلقة وكنيسة انطوش بعلبك وانشأ د يرسيدة نسبيه في غسطا مع كنيسة كبيرة وبناه متينا جميلًا واشترى له املاكا كثيرة ولم يكن شيئا ككونه مبنيًا ليكون مدرسة عمومية

١٧ الآب يُواصاف لَجاجي النائب العام لحالي الذي أُقيم نائباً عامًا في ٣ نيسان سنة ١٨٩٠ لحالمة

٧ في بعض افراد الرهبانية الذين تميزوا بالقداسة والفضل

لا ينكر انه قد قام من الرهبانية قوم افاضل قديسون تعطرت البلاد كلها بعرف سممتهم وطيب قداستهم كالاب موسى البلوزاوي والاب انطونيوس الباني والاب عنونيل الجميل والاب مرقس الكفاعي الخ الا اننا حباً بالاختصار نقتصر على ذكر شيء من ترجمة الاب نعمة الله الحرديني الشهير بالسيرة الفاضلة والطهارة الملائكية والعبادة الحارة وعلى الخصوص لسر القربان المقدس حفظ هذا الاب المطوب الذكر قوانين الرهبانية ادق حفظ فضلا عن انه كان يصوم كل ايام السنة وأقيم مدبرًا مدة ثلثة مجامع بغير ارادته وكان متوقد العقل سريع الفهم مضطلعا معرفة الكتب الروحية وعلم اللاهوت غيورًا على نجاح الرهبانية وحفظ قوانينها وبعد وفاته التي كانت سنة ١٨٥٨ لم يزل الناس يتقاطرون لزيارة ضريحه في دير كفيفان لنوال الاشفية والمعونات وقد اجرى الله بشفاعته كرامات عديدة تدل على قداسته وقد كتبت هذه الحوادث كل منها في وقته بكتاب منفرد مع ترجمة حياته بالتفصيل

٨ فيا اذا كانت الرهبانية خاضعة رأسًا للحبر الاعظم ام لبطريرك
 الطائفة ام تحت سلطة اسقف الابرشية

الواضح من نص المجمع اللبناني ومن الفرائض ان الرهبانية بعد خضوعها العمومي للحبر الاعظم رأساً وبنوع خصوصي للسيد البطريرك اذ أعطى لهُ في الفرائض الذكورة

حقوق كثيرة على هذه الرهبانية فضلاعما هو موسوم فيها (عد ٢ باب ٩ قسم ٢ في الخضوع لروساء الكهنة) حيث قيل هكذا: ثانيًا بعد أكرام الاحبار الرومانيين فليكرّموا امهم الكنيسة الانطاكية والسيد البطريرك الكلي الاحترام المتولّي رعاية طائفتنا ورهبانيتنا من قبل الكنيسة الرومانية المقدسة وليكونوا له خاضعين بود خاص وخضوع متميز بمنزلة اب خصوصي ويطيعوا كل مراسيمه وارامره غير المضادّة الايمان الكاثوليكي والاحبار الرومانيين الخ . ومن بعد السيد البطريرك توجب هذه الفرائض في الباب والقسم المذكورين على الرهبان الاعتبار والاحكرام والحضوع للمطارين المتولين الاسقفيات ولاسيا في ما يلاحظ خدمة الرعايا الروحية وتوذيع الاسرار المقدسة على العالميين وان لا يستعملوا ذلك دون اذبهم واجازتهم

٩ في الاساقفة الذين قاموا من الرهبانية قبل القسمة وبعدها

اما الذين قبل القسمة فهم الثلاثة الاولون المقدم ذكرهم: الاول المطران عبدالله قرا الي (١) الذي أقيم مطراناً على مدينة بيروت في ١٧ اياول سنة ١٧٢٦ والثاني جبرائيل بن حوا الذي أقيم مطراناً على جزيرة قبرس سنة ١٧٢٣ والثالث جرمانس فرحات الذي أقيم مطراناً على حلب سنة ١٧٢٥ (٢) وكانت اقامتهم كلهم من يد السعيد الذكر البطريرك يعقوب عواد مثم البطريرك طوبيا الحازن الذي تغرد بالغيرة على الطائفة وهي تشتمل على الفلسفة مجميع فنونها وابوابها تآليف عديدة منها الحلاصة الفلسفية وهي تشتمل على الفلسفة مجميع فنونها وابوابها

<sup>(</sup>١) وراَيت له كتيبًا يخبر فيهِ عن كيفية ابتداء الرهبانية الحلية منقولاً عن النسخة الاصلية الموجودة في مكتبة الموارنة برومية بمخط يده . وفي الكتيب المشار اليهِ تفاصيل عديدة عن احوال البلاد بتلك الايام

<sup>(</sup>٣) قدكان بودّي ان اذكر شيئًا من ترجمة هذا المطران الذي مات ولم تمت مآثره واعماله التي تفضل جا على الطائفة باسرها. ولكني ارجىء ذلك الى كتاب آخر في ترجمت مشاهير الموارنة انشره مطبوعًا اذا وفق الله في اثناء العام القابل

ا لَفها في العربية وتبع فيها طريقة القديس توما اللاهوتي ويوجّد منها نسيخة في المدرسة المارونية للرهمان الحلبيين برومية غير مطبوعة

اما الذين ارتقوا الى درجة الاسقفية بعد القسمة فمن الرهبان لحلبيين: المطران ارسانيوس عبد الاحد مطران بعلبك او دمشق والمطران ارسانيوس شكري مطران حلب والمطران جرمانس ذياب والمطران نستير لحلبي والمطران مبادك من زوق الحراب والمطران اسطفان لخازن الثاني وطران دمشق والمطران امبروسيوس خطين الدرعوني مطران ادنة وكانت رسامته في مدرسة البرو باغندة في رومية من يدرئيس المجمع الكردينال فرنكي سنة ١٨٧٠ ولم يخرج عن الرهبانية

واما الذين من الرهبانية البلدية بعد القسمة فهم : المطران يواكيم لحاقلاني والطران عبد الله بليب مطران عرقة والمطران عبد الله بليب مطران قرس والمطران طوبيا عون مطران بيروت

وهذا آخر ما استطعت جمعة من تاريخ رهبانيتنا اللبنانية مأخوذًا عن اوثق المصادر المطمأن الى صحتها. والرهبانية المشار اليها صارفة عنايتها اليوم الى تخريج ابنائها في العلوم واللغات اللازمة لارباب اكهنوت وجادَّة في انشاء مراكز جديدة في المدن الكبيرة وفتح المدارس الابتدائية لابناء الطائفة اقدرها الله على عمل الحير ونفع المدن الكبيرة وفتح المدارس الابتدائية لابناء الطائفة اقدرها الله على عمل الحير ونفع المتها على وسعها



## قدوقفنا على بعض زيادات فاحببنا اثباتها اتمامًا للفائدة (١)

ولا يلامون وامتدت ولايتهم في سورية تركوا بيروت ومدن وطنا وحمص وحماة واورشليم وحلب وانطاكية · وكان افتتاحهم لهذه المدن في خلافة ُعمر ابن لخطاب · الَّا ان ولايتهم لم تتمكن حينت نه بها لانهم لم يتصلوا الى ان يقهروا المردة سكان لبنان وقد ذكر العلامة السنعاني في الكتاب الرابع من مكتبة الناموس القانوني والمدني (ص٣٩٤) ان المسلمين أبقوا حيننذ ٍ واليَّا للمرَّدة من طائفتهم كماكانوا ابقوا بطرس الشريف المسيحي واليًّا في بلاد العرب التحجرية وبنتليون في الاراضي القدسة واليًا على بعض اماكن . وعزَّز السمعاني كلامه بشهادة ابي الفرج بن العبري في القسم الاول من تاريخه السرياني . وهكذا بعد مدة وجيزة استولى المردة على كل ماكان من للجبل الاسود الى حد اورشليم وكانت لهم مواقع عديدة مع العربكا ذكر ذلك تاوفان وشدران وغيرهما ونقله عنهم كشيرون منهم فطاليس اسكندر في تاريخ القرن السابع (رأس ٥ فصل ٤) حيث قال : واخيرًا رجع العرب ممزق ين بملاحم كثيرة وقد كان المردة سكان لبنان هشموهم من جهة اخرى فعقدوا الصلح مع الملك على ثلاثين سنة بشرط ان يدفعوا للروم كل سنة ثلاثة آلاف ليبرة ذهبًا وخمسين عبدًا وخمسين جوادًا اصيلًا. وبعض المؤرخين المذكورين ينسبون رجوع العرب عن حصار قسطنطينية من نحو سنة ٢٦٧ فصاعدًا الى غزوات المردة في سورية . وما زال المردة يُضعفون ولاية العرب في وطنهم وما جاورهُ سنوات عديــدة الى ان اضعف قوتهم يُستنيان الاخرم خاصة ً باخذ اثني عشر الف مقاتل منهم. قال نطاليس في الحل المذكور نقلًا عَن ذكرنا: إن يُستنيان الاخرم في بدء ملكهِ عقد الصلح مع عبد

<sup>( 1 )</sup> ربماكان في بعض هذه الزيادات شيء ما مرّ سابقًا الا اننا وددنا اثباته بحرفيت. لانهُ لا يخلو من فائدة جديدة

الملك سلطان العرب بشرط ان يستنيان يكبح المردة سكان لبنان ويمنع غزواتهم الما عبد الملك فيدفع له كل يوم الف ذهب وعبدًا وجوادًا . ولكي يقوم يستنيان بشروط الصلح اخذ من لبنان اثني عشر الف مقاتل من المردة وهدم بذلك سورًا للمملكة حصينًا ، انتهى قول نطاليس ملخصًا ، وقد برهن العلمة السمعاني عن كل هذه الامور بايضاح واسهاب في مؤلفه مكتبة الناموس القانوني والمدني في الكتاب الرابع المشار اليه (١) (عن سفر الاخبار ص ٢٢)

# امراء لبنان مع تعيين سني ولايتهم

هم يوسف وكسرى وايوب والياس ويوسف و يوحنا ملكوا من سنة ١٦٨ الى سنة ١٧٥ . ثم يعقوب الى سنة ١٩٥٠ . وابر هيم ابن اخت القديس يوحنا مارون الى سنة وموسى الى ١٩٠٠ . وجرجس و يوحنا الى ١٨٠ . وحنا واندراوس وموسى الى ١٠٥٠ . وجرجس و يوحنا الى ١٩٠٠ . وحنا واندراوس وموسى الى ١١٩٠ . وجرجس الى ١٠٩٠ وموسى و بطرس الى ١١٩٠ . وباخوس و يعقوب الى ١٢١٠ . وشعون الى ١٢٣٦ . وابنه يعقوب الى ١٢٩٦ . وابن اخيه اسطفان الى ١٢٥٠ . وموسى ويوحنا الى ١٣٩٩ . ويوسف العبدلي الى ١٤٠٠ . وفيها انتقلت الامارة من بلاد جبيل والبترون الى الجبة وذلك عند قدوم تيرلنك وفيها انتقلت الامارة من بلاد جبيل والبترون الى الجبة وذلك عند قدوم تيرلنك عساف بن يعقوب الى ١٤٩٠ . ثم ابنه يوسف الى ١٥١٩ . ثم توكّى كمال الدين بن عساف بن يعقوب الى ١٤٩٠ . ثم ابنه يوسف الى ١٥١٩ . ثم توكّى كمال الدين بن عبد الوهاب بن عجرمة من ايطو فقتله يوحنا بن يوسف امير بشرّاي سنة ١٩٤٠ . ثم تولى عاشينا وقتله المسلمون في طرابلس سنة ١٩٥٠ . وفيها سار المسلمون الى وتولى خاطر الحصروني الايوذياكن الى ١٩٩٤ . ثم ابنه رعدى واخوه داغر الى سنة ١٩٥١ . ثم ابنه رعدى واخوه داغر الى سنة ١٩٥١ . ثم ابنه رعد الاراء ابن اخيه عساف بن موسى واخوه داغر الى سنة ١٩٥١ . ثم ظهر ابو نادر الخاذن في بــلاد كسروان وولد له اولاد نالوا الحظوة عند الامراء ثم طهر ابو نادر الخاذن في بــلاد كسروان وولد له اولاد نالوا الحظوة عند الامراء

<sup>(1)</sup> راجع ص٦٣ و ٦٨ و ٧١ و٧٧ الخ من هذا آلكتاب

وانتشرت اخبارهم شرقًا وغربًا حتى ان ملك فرنسة لويس المعظم بعث الى الشيخ ابي نوفل نادر يجعله كمولود في فرنسة • وكان ذلك على يد السيد المطران سركيس الجمري (عن رسالة لخوري يوسف مارون الدويهي ــ راجع ايضًا ص ١٨ من هذا الكتاب) بعض وقائع المردة واخبارهم مما سهونًا عن ذكره في محله

في سنة ٧٥٨ ( ١٤١هـ) لما قدم لخليفة ابو جعفر المنصور العباسي الى دمشق سار اليهِ من بلاد المعرَّة الامير منذر بن مالك واخوه الامير ارسلان بجماعة من عشيرتهما وكان قد بلغهُ قوة مردة لبنان ومنعهم ابناء السبيل من المرور في الطرق الحجاورة بلادهم وان غزواتهم قد اتصلت الى حماة وحمص وغيرهما . ولم يتمكن المسلمون من بلادهم لسطوتهم وتحصنهم في الجبال . فاستحسن أن يُقيم بعض العشائر في البلاد الخالية المجاورة بلادهم • وكان مهتمًّا بمن ينتدبه لهذا الامر • فلما رأى ما هم عليهِ من الحماسة والقوة امرهم بالسكنى في بلاد بيروت الخالية ولـــا سار من دمشق على طريق الرقَّة ذهبوا معــهُ مساقة يومين واتوا منــازلهم ونادوا بالرحيل في عشائرهم · فرحاوا جميعًا لمشدة ما كان حالاً بهم من تحط البلاد ومضايقة بني أمية من قبلُ • فنهض الامير ارسلان امير الجيش بسوابق العشيرة الى وادي التيم وترل في الحصن المعروف بحصن ابي الجيش منتظرًا قدوم اخيهِ بباقي العرب " وفي سنة ٧٥٩ (٢٤٢هـ) قدم الامير منذر بباقي العرب ونهض الاميران برجالها ونصباً مضاربهما جنوبيَّ جبل المغيثة · فكانا يجوبان البلاد بعشائرهما ثم يرجعان الى المعينة ، ثم تفرقا هما وعشائرهما في البلاد فعمروا جبال بيروت الحالية وتركوا البداوة واستوطن الامير منذر بن مالك حصن سرحمور وسكن ارسلان في سن الفيل والامير حسَّان بن خالد بن مالك في طردلا والامير عبد الله بن النعمان بن مالك في كفرا والامير فوارس بن عبد الملك بن مالك في عبيه وتفرق باقي المقدمين وعشائرهم في البلاد وكانوا اثني عشر مقدمًا واخذوا يغزون المردة . ولما قدم الخليف المهدي بن النصور العباسي الى دمشق سار اليه الامير منذر واخوه الامير ارسلان فاكرمهما لما علم من شدة بأسهما على الاعدان وقد جرى بينهما وبين المردة مواقع عديدة اشهرها موقعة نهر الموت التي سُمّى ذلك النهر بها لكثرة القتلى فيه ومنها موقعة الطلياس التي تُقتل فيها من الفريقين اكثر من ثلاثائة رجل وكانت النصرة فيهما لهذين الاميرين وانكفأ المردة عن ساحل بيروت " (عن اخبار الاعيان ص ٦٤٦)

ووفي سنة ١٨٥ (١٦٩ه) تحكي انه لما هم الهدي بالخروج الى ماسدان تقدم الى حسنة حظيّته ان تخرج معهُ فارسلت الى توفيل بن توما النصراني المنجم الرهاوي وهو رئيس منجمي الهدي قائلة لهُ الله اشرت على امير المؤمنسين بهذا السفر فجشّ متنا سفرًا لم يكن في الحساب فحبّ الله موتك واراحنا منك فلما بلغته رسالتها قال الحجارية التي اتتهُ بها ارجعي اليها وقولي لها ان هذه الاشارة ليست مني واما دعاولك على بتعجيل الموت فهذا شيء قد قضى الله به وموتي سريع فلا تتوهمي ان دعوتك استجيب ولكن اعدي لنفسك توابا كثيرًا وفاذا انا مت فاجعليه على رأسك فها زالت متوقعة تأويل قوله منذ توفي حتى توفي الهدي بعد عشرين يوماً وكان توفيل هذا على مذهب الوارنة الذين في جبل لبنان من مذاهب النصارى وله من اليونانية الى السريانية بغاية ما يكون من الفصاحة (عن ابن العبري ص ٢١٩) ، كتاب تاريخ حسن ونقل كتابي اميروس الشاعر على فتح مدينة ايليون في قديم الدهر ورفي سنة الله السريانية بغاية ما يكون من الفصاحة (عن ابن العبري ص ٢١٩) ، ووفي سنة ٧٨٧ (١٧١ه) توفي الأمير ارسلان بن مالك في سن الفيل وجرت له وقائم عديدة مع المردة وغيرهم ، وقوله فقائم عديدة مع المردة وغيرهم ، وقوله وقائم عديدة مع المردة وغيرهم ، وقوله و

وو وفي سنة ٧٩١ (١٧٥ه ) دهم المردة الامير مسعودًا في سن الفيل فحاربهم وهزمهم وقتل منهم مقتلة كبيرة واحرق بعضًا من قراهم السفلي »

وروفي سنة ١٠٠٤ (١٨٩هـ) ارسل هارون الرشيد منشورًا الى الامير ثابت بن نصر للتراعي امير الثغور الشامية ومناشير اخرى الى باقي عمَّال الشام ان يطلقوا التنبيه في البلاد بالرحيل الى لبنان لتشتد قوة امرائه على اهل العاصية ،، (عن اخبار الاعيان ص ٢٤٧ وما يليها)

ووقال ابن القلاعي في رسالته الى البطريرك شمعون: لما قدم الافرنج الصليبية الى نواحي طرابلس سنة ١٠٩٩ كان البطريرك يوسف الجرجسي قاطنًا اذ ذاك في دير سيدة يانوح في جبة المنيطرة (الى سنة ١١٢٠) فانفذ قصادًا الى رومية في طلب التثبيت من الحبر الروماني مع قصاد غودفريد ملك اورشليم وسنة ١١٠٠ ارسل له البابا بسقاليس الثاني براءة التثبيت مع تاجر وعصا وكان الافرنج يقيمون القداس في كنائس الموارنة وكذلك الموارنة يقيمون القداس في كنائسهم (١) ،

وروني سنة ١١٨٧ ( ٥٨٣ه هـ ) لما حضر الملك صلاح الدين يوسف الايوبي لفتح بيروت وطرد منها الافرنج لقيه الامير حجى الى خلدة وسار معــه ولما فتح الملك بيروت جعله مكان ايبه واخوته وعدد له القرى للسلمة اليه ملكاً لاجل صدق خدمته وقيامه على الاعداء ،،

ووفي سنة ١١٩٣ ( ٥٨٩ ) كتب الملك نور الدين الايوبي الى الامير حجي بن كرامة كتابًا مضمونه الترغيب والحث على الجهاد وانه قد اقطعه ناحية الغرب جميعها وانه يخلف اسلافه على الطاعة السلطانية . وفي اثناء ذلك ارسل الملك جيشًا للغارة على بيروت وكتب اليه رسالة اخرى مضمونها انه ارسل الى الافرنج يلتمس منهم ان ثيجروه على عوائده ويعدهُ بكل جميل وقد جرى للامير حجي حوادث كشيرة مع الافرنج ، (عن اخبار الاعيان ص ٢٢٥ و ٢٢٦)

وفي سنة ١٢٠٩ (٢٠٦ه) كانت وفاة البطريرك بطرس الذي كان قاطنًا في دير سيدة هابيل. واختار بعده البطريرك ارميا من قرية عمشيت من بــــلاد جبيل وسكن في دير سيدة يانوح (٢)

وفي سنة ١٢١٥ (٦١٢ هـ) عقد البابا زخيا الثالث مجمعًا عامًّا في كنيسة القديس يوحنا اللاتراني برومية حضره اربعائة واحد عشر اسقفًا من الشرق والغرب . . . .

<sup>(</sup>١) راجع الدرايضاً ص ١٥١ (٣) سيأتي مزيد بيان لاخبار البطريراك ارميا في الفصل الثامن من الجزء الثاني

وفيها كاب ماوك النصارى ليسيروا بالجيوش الى نجدة السيحيين بارض الشام وحضر في هذا المجمع البطريرك ارميا المعظم فثبته البابا زخيا بطريركا على كرسي انطاكية ولم يلبسه درع الرئاسة برومية لانه كان ارسله اليه سابقاً قبل وصوله الى هناك ومنحه جمسلة امتيازات بموجب كتابة مؤرخة في اليوم الثاني عشر من كانون الآخر وفي اليوم السادس عشر ودع البابا وآباء المجمع وعاد الى لبنان ولا اقام القداس في هيكل اليوم السادس وقف القربان فوق رأسه في الهواء ولذاك مثلوا صورته في الهيكل للذكور وهي باقية الى يومنا هذا (۱)

### فصل

في اثبات ان بطريرك الموارنة هو البطريرك الانطاكي

" لا نكير ان الموارنة قد اقاموا عليهم منذ سنة ه ١٨٠ بطريركا انطاكيًا يثبت الكرسي الرسولي القدس وذلك من حين انفصالهم عن باقي الامم المسيحية الشرقية ولقبوه داعًا ببطرس اكراماً القديس بطرس زعيم الرسل المؤسس الاول لحسوسي انطاكيّة بنوع انهم يلحقون داعًا اسم بطرس باسحه الاصلي كقولهم مثلاً: يوسف بطرس البطريرك الانطاكي، ولما كانوا من البطريركية الانطاكية كما ذكر البابا بناديكتوس الرابع عشر في خطسابه بقوله: «انكم تعلمون ان الموارنة هم مسيحيون سريان مختصون بالبطريركية الانطاكية لاقامتهم بنواحي سورية وسواحل فونيتي وجبالها وببلاد فلسطين وقبرس ومصر وغيرها من البلاد الشرقية واكثرهم يسكنون في جبل وببلاد فلسطين وقبرس ومصر وغيرها من البلاد الشرقية واكثرهم يسكنون في جبل لبنان "سمي بطريركهم داعًا باسم البطريرك الانطاكي على كامل طائفتهم اينا وبعدت كما تشهد براآت الاحبار الرومانين القديمة جدًّا والمحفوظ اكثرها الى الان في خزانة بطريركيتهم، وقد اوضح ذلك مجمعهم اللبناني المثبت من الكرسي الرسولي في خزانة بطريركيتهم، وقد اوضح ذلك مجمعهم اللبناني المثبت من الكرسي الرسولي في خزانة بطريركيتهم، وقد اوضح ذلك مجمعهم اللبناني المثبت من الكرسي الرسولي في خزانة بطريركيتهم، وقد اوضح ذلك مجمعهم اللبناني المثبت من الكرسي الرسولي في خزانة بطريركيتهم، وقد اوضح ذلك عجمعهم اللبناني المثبت من الكرسي الرسولي المهم سي رأس ٢ ع ٢ ص ٣٩٢٠) بقوله:

<sup>(1)</sup> ولما دثرت تلك الصورة ُجدد زخرفها بام البابا زخيا العاشر سنة ١٦٥٠(عن سفر الاخبار ص ٧)

ان بطاركتنا القدماء منذ انفصال امتنا المارونية عن سائر الامم لقبوا داعًا ببطاركة انطاكية . ثم استعملوا السلطان البطريركي على المطارنة والاساقفة والأكليروس وشعب الامة المارونية كله في ابرشية انطأكية وفي الشرق باسره الى يومنا هذا ولم يزالوا يستعملون هذا السلطان. والاحبار الرومانيون لم ينكروا عليهم ذلك قط بل انهم في كتاباتهم الرسولية لقبوهم داعًا ببطاركة انطاكية وقلدوهم سلطاً نا مطلق على الامة المارونية في كل النواحي الشرقية الخ . وقد تمكنت هذه التسمية ببطاركتهم خاصَّة بعد ما اخذ المسلمون يطردون الافرنج من انطاكية وما يليها منذ سنة ١٢٤٥ الى سنة ١٢٦٦ التي فيهـــا اخذ الاسلام انطاكية · فانهزم هؤلاء الافرنج الى جبل لبنان حيث قبلهم بطريرك الموارنة الانطاكي بغاية الترحيب وعرض امرهم على اكرسي الرسولي فاثني على عملهِ هذا واوصاه يهم وان يحسبهم من شعبـــهِ وسماه بالبطريرك الانطاكي . وقد صرَّح بذلك البابا بناديكتوس الرابع عشر في اوائل خطابهِ المار ذكره حيث قال : ولا يخفي على علمكم ايضاً انهُ في اواخر القرن السابع لما انتشرت بدعة القائلين بمشيئة واحدة في السيد المسيح وافتسسدت اهل البطريركية الانطاكية جزم الموارنة حينئذِ ككي يحفظوا امتهم ويصونوها سليمة من الفساد ان ينتخبوا لهم بطريركًا يُثبت من للحبر الروماني ويستمد منـــ درع الرئاسة . ولما مرّت قرون عديدة وملك المسلحون الطاكية وطردوا منهـــا اللاتين ولَّى هو لا • اللاتين الكاثوليكيون فارين الى جبل لبنان وهناك قبلهم بطريرك الموارنة قبولا وداديًّا • وعند ذلك شرَّفة اسكندر الرابع الحبر الروماني باسم البطريرك الانطاكي ولم يزل البطاركة متمسكين بهذا الاسم حتى اليوم مع انهم نصبوا كرسيهم ثابتًا في جبل لبنان. وقال الاب بياجيوس في مؤلفهِ السمى سورية المقدسة (كتاب اول رأس ٣٣ ص ٢٠): اقيم ايليا من الطائفة اللاتينية عوضاً عن ريناريوس الذي توفي سنة ١٢٤٣ وكانت ايامه تعيسة لان المدينة الانطاكية اصبحت فريسة لبندقدار سلطان مصر 

المدينة الى رونقها الاول وصارت كانها خالية من الأكليروس اما الشعب المؤمن فلجأً الى اعالي جبل لبنان التي يسكن فيها الموارنة الكاثوليكيون وسمعان الذي كان يسوس تلك الطائفة في ذلك الوقت بصفة بطريرك تلقى القطيع التاته بكل مودة وكتب الى اسكندر الرابع لحلبر الروماني الاعظم يخبره بجال اولئك المسيحيين المطيعين المكرسي الرسولي فاجابه جوابًا لطيفًا ولقبه بالبطريرك الاخطاكي واستعمل هذا اللقب خلفاؤه ومن المعلوم ان البابا اسكندر الرابع كان في اواسط القرن الشالت عشر ومثله البطريرك سمعان الثاني بهذا الاسم مثم ان البابا لاون العاشر الذي جلس على كسي القديس بطرس في ١٥ اذار سنة ١٥١٣ وقضى نحبه في غرة كانون الاول من المولي في امركل المؤمنين الذين بالشرق وذلك ليقينه ان بطريرك الموارنة يوصيه لينظر في امركل المؤمنين الذين بالشرق وذلك ليقينه ان بطريرك الموارنة هو عفوده بطريرك انطاكية ٠٠٠

ولما كان القس موسى العكاري الذي خلفة في البطريركية سفيره الى البابا ادريانس السادس ١٠ اتاه في عودته من رومية برسالة من البابا المذكور بتاريخ سنة ٢٢٥ يقول فيها : ايها الاخ الموقّر بطرس البطريرك الجالس على كرسي افطاكية . ومن ثم قد كان بطريرك الموارنة يقيم كهنة واساقفة من جميع الطوائف المسيحية بالشرق ومن اللاتينيين ايضاً ولم يعترضة الكرسي الروماني بشي و من ذلك مطلقاً مع علمه به بل اثبتة ايضا لان البطريرك سعان الحدثي اقام مطرانًا على الموارنة سكان قبرس سنة ١٠٥٧ القس جبرائيل القلاعي المحفدي الذي حكان مارونيًا وصار لاتينيًا بترهبه سنة ١٤٧١ برهبانية القديس فرنسيس بالقدس و ٠٠٠ وكذا البطريرك يوسف الرزي اقام القس يوحنا فهد الحوشي المحصروني الماروني تلمياند مدرسة الموارنة في رومية مطرانا مساعدًا له في الكرسي البطريركي سنسة ١٦٠٣ مع انه دخل رهبانية القسديس عد الاحد وصار لاتينيًا و وحكذا البطريرك يوحنا الصفراوي اقام القس اندراوس عد الاحد وصار لاتينيًا و وحكذا البطريرك يوحنا الصفراوي اقام القس اندراوس اخيجان السرياني مطرانا على السريان سكان حلب سنة ١٦٥٦ . وكذا البطريرك

اسطفان الدويهي اقام الاب يوليان رامير من رهبان القديس فرنسيس مطراً نا على صور سنة . ١٦٩١ ولما احتج عليهِ رهبان القديس فرنسيس ورفعوا الامر المجمع العروف بالسينودوس حكم الكرادلة ان السيد البطريرك استطاعة على ذلك فاضطر الرهبان المذكورون ان يلجأوا الى الصمت كما يتبين من الدقتر المطبوع برومية بالمطبعة الحبريَّة سنة ١٦٩١ . وقد شهد المعلّم دومينيك ماكري في كلامهِ عن البطريركية بقوله : أن في رومية أربع كنائس بطريركية مخصوصة بالبطاركة الاربعة متى عُقد مجمع عام في رومية وهي : كنيسة القديس يوحنا لاتران للبابا. وكنيسة القديس بطرس لبطريرك قسطنطينية وكنيسة القديس بولس لبطريرك اسكندرية وكنيسة مريم انكبرى لبطريرك انطــاكية الذي هو كاثوليكي وحده وهو رأس ومدبر الامة المارونية المتعلقة باكنيسة الرومانية اشد التعلق. وكنيسة الصليب المقدس لبطريرك اورشليم وكذلك دي لاروك في كتاب رحلتهِ الى جبل لبنــان وسورية ( مج ٢ ص ٢٣٢) يسمى الكنيسة المارونية الكنيسة الأولى في المشرق بقوله: ان هذه الكنيسة يكن ان تدعى كنيسة الشرق الاولى بسبب كاثوليكيتها وبسبب البطريركية الانطاكية التي هي كرسيها الآن ولدينا على ذلك شهادات اخرى كثيرة عدلنـــا عن ايرادها حبِّ الاختصار . ولا فائدة لقول من يقول ان المؤرخين الروميين لم يذكروا القديس يوحنا مارون وخلفاءهُ بين بطاركة انطاكية لانهُ لم ينتخب بطريركاً من اساقفة كرسى انطاكية الذين كانوا خاضعين لملك الروم بل من الاساقفة الذين كانوا يسوسون المردة اي الموارنة ولم تكن له ولا لحافاته البطـــاركة ولاية الأعلى الموارنة واعمالة جرت في جبال لبنان دون تعلق الاَّ بالطقس السرياني وبمروَّوسين سريان. حتى انهُ لما اخذ ملوك الروم ينتخبون في قسطنطينية بسلطانهم بطاركة على انطاكية وبعضهم يقيم بقسطنطينية فان الموارنة لم يقروا بهم ولم يحسبوهم بمنزلة رعاة لهم بل اخذوا من اواخر القرن السابع يقيمون لهم بطاركة خصوصيين يثبتهم الحبر الروماني ويعطيهم درع كمال الرئاسة كما مرّ ولذلك لم يحصهم المؤرخون الروميون

في جملة بطاركة انطأكية وقد اتى بالبرهان على ذلك العلاَّمة السمعاني في مكتبة الشرقية (مج ا رأس ٤٣ في الحاشية ص ٥٠٣) وفي تأليفه المشتمل على الشرائع الشرقية الكنائسية والمدنية (مج ٤ كتاب ٤ فصل ٢٠) . وفي تاريخ ايطالية (مج ٢ ص ٢٠٦) وكذا غيره من العلماء والمؤرخين

فيتلخص مما اوردناه ان بطريرك الطائفة المارونية يسمى بالبطريرك الانطاكي منذ انفصال هذه الطائفة من باقي الطوائف المسيحية الشرقية وهو بطريرك انطاكية للحقيقي لانه خليفة البطاركة الانطاكيين الكاثوليكيين دون انقطاع باثبات الكوسي الرسولي المقدس وقد صرَّح بذلك المجمع اللبناني (قسم ٣ راس ٤ ص ٣١٩ وما يليها وقسم ٣ راس ٣ ص ٣٩٤) حيث ذكرهم باسمائهم واحدًا بعد آخرمنذ منة ٥٨٠ الى البطريرك يوسف ضرغام لخازن الرابع بهذا الاسم (عن الدر ص ١٨٣) وما يليها) ،،

# صورة المجمع المنعقد سنة 109٦ بحضور الاب ايرونيموس دنديني اليسوعي (١)

في الثامن عشر من ايلول التأم امام البطريرك الشريف السادات المطارنة المكرّمون ( لان الآخرين تأخروا عن الحضور ) اعني الحبيس يوسف القاطن في دير قزحيسا والمطران يوسف المقيم بدير مار انطونيوس والمطران موسى المتوكل على بشرّاي مثم الاسياد الشدايقة : الشدياق يوسف الملقب بخاطر من قرية حصرون والشدياق فرج من حدشيت الخ وايضاً كثير من الكهنة بمحضور ايرونيوس دنديني اليسوعي القاصد الرسولي من قبل الفافا اقليس الثامن باسمه والا قرئت الورقة

<sup>(1)</sup> ذكرتُ صورة هذا المجمع نقلًا عن كتاب خطي منسوخ سنة ١٦٧٢ بقلم ميخائيل من قرية بسبمل يتضمن عدا هذا المجمع كتابًا آخر في اللاهوت يُدعى قطف الاسرار تأليف المطران يوحنا الحوشي من قرية حصرون (راجع ص١٨٧ و ٢٠٣ من هذا الكتاب) وقد اشار الى هذا المجمع الحوري يوسف مارون الدويهي في رسالته وذكر شيئًا منهُ

الرسولية و بعد ذلك اظهر البطريرك تغيّظهُ لاجل المجمع الذي ُعقد في السنين السابقة و وانسكر ان ذلك الحجمع جرى برضاه او برضى اخيهِ البطريرك ميخائيل وفي الآخر حرم بعض اغلاط أتهم بها هو وطائفته وحرم جميع قائليها وهي :

- ١ مقالة الطبيعة واحدة
- ٢ المشيَّة الواحدة والفعل الواحد
- ٣ ان روح القدس ينبثق من الآب وحده
- ٤ ان الصلب واقع على الثالوث الاقدس كله
  - لیس مطهر
- اليس من خطيئة اصلية ولكن الانفس قبل الدينونة لا تتلذَّذ ولا تتعذّب بل تكون في مواضع لا تقاسي فيها عذابًا ولا ترى خيرًا
  - ٧ للانسان ان يجحد الامانة بلسانه بعد ان يعتقدها في قلبه
    - ٨ سرّ التثبيت ليس منفصلًا من العماد
    - ٩ كخلط مع الزيت والبلسم بعض اشياء في عمل الميرون
      - ١٠ يجب أن يقدس جسد السيح في الخمير
- ۱۱ ان الموارنة لا يقدسون زيت الميرون يوم الخميس الكبير لاجل مسحة المرضى بل ان اي كاهن كان يباركه
  - ١٢ ان صورة جميع الاسرار عندهم هي بنوع الطلبة
- ۱۳ ان الامرأة تُطَلَق ويستطيع الرَجل ان يَأْخَذُ امرأَة اخرى بجياتها اذا كانت زانية او مريضة بمرض لا يستطاع شفاؤه

هذه الاغلاط كلها فحصت واحدة واحدة وكل واحد بيَّن رأيه وامانته ورأي طائفت وامانتها في الزمان الحاضر والماضي فكانت امانتهم هكذا: ١ ان في المسيح اقنوماً واحدًا الهيَّا وطبيعت بن ومشيئتين وفعلين الهيَّا وانسانيًّا ٢ أن روح القدس ينبثق من الاب والابن كمن مبدإ واحد ٣ أن التقديسات توجد في كتبهم

على نوعين وان الصلب والولادة والموت تنسب الى الاقنوم الشاني لا الى الثالوث جميعه ٦ ان المطهر موجود ولاجل ذلك تقام الطلبات والقدَّاسات لراحة انفس الموتى وتعطى الصدقات للفقراء ٥ أن جميع الناس يولدون بالخطية الاصلية ولاجل ذلك لا يربح الخلاص الاطفال الصغار الذين يوتون بغير عماد ٢٠ أن الانفس الماضية من هذه الحياة فاما ان تمضي الى سعادة السماء واما الى شقاء الجحيم الابدي واما الى عذاب المطهر ٧٠ لا يستطيع احد ان ينكر الامانة في فم ِ لان الانجيل يقول كل من انكرني امام الناس انكره انا امام ابي الذي في السماوات. ٨ أن سرّ القدس وامتلاء النعمة التي بها نتقوى ونثبت في الاعتراف بالامانة ٠ ألا يجب ان يختلط بعمل الميرون شيء الَّا الزيت والبلسم اللذان يدلَّان على وجود طبيعت ين بالمسيح. ١٠ ينبغي التقديس دائمًا على الفطير. ١١ يجب ان يسم المرضى المدنفون بالزيت الذي يقدسهُ الاستف يوم الخميس الكبير ١٢٠ ان صورة الاسرار التي يستعملونها ليست مختلفة عن عادة كنيسة رومية • ١٣ ان عقـــد الزواج لا ينحل الله بالموت ولو أذن بعض المرَّات بطلاق الفراش والمساكنة لان الانجيل: يقول من طلق امرأة واخذ اخرى فقد فجر ومن أخذ مطلقة يفجر ايضًا ٠٠٠٠ ثم ثبتوا هذه القوانين الآتية برضى الجميع. ١ أن سرَّ العماد ضروري جدًّا لكل احد لاجل الحلاص. ويجب أن يعمد الصغَّار عاجلًا اي بعد عشرة ايام او اثني عشر يومًا من ولادتهم ويجب ان يكون عند الكاهن الذي يعمد دقتر يكتب فيهِ اسمه واسماء المعمدين مع كفلائهم ٢٠ يجب على الاساقفة ان يثبتوا الصغار مرَّة واحدة قلما يكون في السنة لكي يفعلوا ما تسلموه من السيد السيح الراعي الاول العظيم . ٣ ينبغي ان يحضر الكفيل (العرَّاب) عند التثبيت. ٤ في وجوه القرابة الروحيــة الحاصلة في العماد والتثبيت ينبغي ان يُجرى فيها على قوانين مجمع ترنتو. ٥ أن القائمين برعاية شعب الله ينبغي أن يكونوا غزيري العلم والمعرفة ٦ أن بعض الخطايا محفوظ حلها للاساقفة ٠ ٧ من حيث ان جسد

السيح لا يحكن ان يعطى للصغار من غير عبثِ باللياقة يجب على الكهنة من الان وصاعدًا ان لا يعطوه الَّا لمن ادرك سنَّ التميايذ ٨ يجب على جميع الكهنة ان يقيموا القداس بأنكتاب المطبوع برضي سيدنا الفافا ولايستعملوا كتابا آخرمن غيران يحضروه الى البطريرك ليصححهُ على الكتاب المطبوع ويختمه بخاتمه م اليس موافقـــاً ولا لائقًا ان يقدس الكهنة وهم حفاة كما جرت عادة بعضهم بقصد التوغل في العبادة ١٠ يجب أن لا يلمس الكاهن باصبعيهِ شيئًا بعد كلام التقديس ١١ يجب أن يوضع الماء المبارك القديم الاستعمال في البيعة في كنائسنـــا وُتُهيأً لهُ مواضع او آنية لا ثقة ليتبرَّك بهِ جميع الشعب. ١٢ يجب ان تحفظ من اليوم وصاعدًا ايام الاعياد وتعلم لجميع الشعب ويكون من جملتها عيد الثالوث الاقدس وعيد جميع القديسين ١٣ يجب أن يكون عند البطريرك والاساقفة في جميع الاماكن المخصوصة الكتب المقدسة اي العهد العتيق والجديد. ١٤ من حيث ان وجود كتب المبتدعين والمنشقين يجلب مضرَّة عظيمة يجب ان تحفظ مثل هذه أنكتب في خزانة البطريركية ولا يُؤذن في قراءتها الَّا للكهنة والمتعلمين علم اللاهوت الذين يفرقون بين الحق والباطل٠٠٠٠ ثم قُرئت هذه القوانين جميعها دفعة ثانية بصوت عالم مفهوم على آباء المجمع فثبتوها والتمسوا من الفافا ان يثبتها لهم ووعدهم القسيس ايرونيوس دنديني ان يجتهد في تثبيتها وعند ذلك تفرق آباء المجمع في اليوم العشرين من شهر ايلول سنة ١٥٩٦

ومن حيث ان البطريرك سركيس توفي في اليوم السابع بعد ذلك الحجمع عقد خليفته مجمعاً ثانياً بحضور القس ايرونيموس دنديني قاصد اكرسي الرسولي واثبت فيه ستة قوانين نذكر منها القانون الرابع والخامس

القانون الرابع: يجب ان تُغذَّى نَفُوس السيحيين المسلَّمين لعنايتنا بكلمة الله ٠٠ ويجب ان تحدد المواضع التي ينبغي فيها على كل واحد ان يبشر بكلمة الله في ايام الآحاد والاعياد الكبيرة ولا يجسرن احد ان يفعسل ذلك في كنائسنا ان لم يكن مُرسلًا من قبل البطريرك او اسقف الموضع

القانون لمخامس: لا يجب ان يتجرَّد احد لحدمة الله ويشغل نفسه بامور الدنيا ولا يليق ان يجبي اكهنة مال المسلمين( لانهم اقيمواكهنة ليهتموا بخير النفوس لا بامور الدنيا)

وبعد ذلك يذكر جدول الاعياد التي تجب بطالتها وهي ثلاثون عيدًا · و في ختام المجمع اورد الحطايا المحفوظ حلها للبطريرك والمحفوظ حلها للاسقف وذكر في الآخر امضاآت جميع الاساقفة واكتهنة الذين حضروا المجمع المذكور · اه



# الجزء الثاني

# في ردّ التُّهم ودفع الشُّبه

بعد ان تكلمنا عن القديس مارون الجليل واخبرنا عن اصله وقداست وعن الرهبان والناس الذين اقتدوا بسيرته الفاضلة وسموا مارونيين نسبة اليه وجب ان ندفع الشبه التي اتى بها المعترضون طعنا في قداسته وفي اتباعه وما نقصد بذلك الابيان وجه الحقيقة وتحيص الصدق من الباطل وها نحن اولاء نشرع في ايراد اقوال المؤرخين واحدًا بعد آخر بجسب ترتيب الاقدمية ملحقين كل قول بالرد عليه والله الموقق الى الصواب

# القصل الاول

في رد قول سعيد بن بطريق الراعم ان مارون الراهب كان فاسد المقيدة بقوله ان في السيد المسيح مشيئة واحدة وفعلًا واحدًا وذلك على عهد موريق ملك الروم اي في اواخر القرن السادس

ان سعيد بن بطريق كان رجلًا ملكي المذهب يتصل نسبه بآل فسطاط مصر انشأ كتابًا على طريقة المؤرخين بدأه من كون الدنيا وانتهى به الى سنة ١٣١ للمسيح الموافقة لسنة ٣٢٠ للهجوة وهي السنة التي افضت فيها نوبة لخلافة الى محمد القاهر بن المعتضد وفيها رئي المؤرخ المذكور الى رئاسة كرسي البطر يركية على اسكندرية وسمي بالوضع الرومي افتيشيوس وتأويله في العربي سعيد وفي معرض اخباره عن دولة موريق ملك الروم يقول (١): وكان في عصر موريق رجل الحب اسمة مارون يزعم ان لسيدنا المسيح طبيعتين ومشيئة واحدة وفعلًا واحدًا فافسد مقالة الناس واكثر من تبع مقالته اهل مدينة حماة وقنسرين والعواصم وجماعة من الروم فدّعي الناس التابعون لدينه والقائلون بقالته مارونيين نسبة المه وجماعة من الروم فدّعي الناس التابعون لدينه والقائلون بقالته مارونيين نسبة المه وجماعة من الروم فدّعي الناس التابعون لدينه والقائلون بقالته مارونيين نسبة المه و

<sup>(</sup>١) وذلك في ص ١٩١ من المجلد ٢ من تاريخه

في رد قول سميد بن بطريق الزاعم ان مارون الراهب كان فاسد العقيدة ٢٩٣٠ فلها مات مارون بني اهل مدينة حماة ديرًا بجهاة وسمُّوه ديرمارون » ، واتى المؤرخ الذكور لاجل اثبات مدعاه باربع بينات : الاولى هي ان كل من تبع مذهب المشيئة الواحدة او انتصر لهُ يسمَّى مارونيًّا كسرجيوس وبيروس وبطرس وبولس اساقفة قسطنطينية وقورش وبطرس من اساقفة اسكندريّة (١) ومقدونيوس وجورجيوس ومقاريوس اساقفة انطاكية فهؤلاء المذكورون سماهم جميعـــــا مارونيين يريد بذلك انهم تبعوا بدعة مارون • الشــانية ان هرقل الملك لماكان مارونيًا نهض عليهِ قوَّاده ووذراؤه وبطشوا بهِ • الثالثة ان انوريوس بابا روميــة تبع مقالة مارون وان البابا يوحنا الذي خلفة حرم مارون واتباعه لتمسكهم بالطبيعتين والمشيئة الواحدة. الرابعة أن المجمع السادس الملتئم في قسطنطينية عقد تزييفًا لبدعة مارون واتباعه وبسبب اقدمية للؤرخ المشاراليهِ وكتابة تاريخه باللغة العربية الشائعة في بلاد الشرق وقع قوله موقع القبول عند الناس ونـقل عنهُ كل مؤرخ بعده تصدَّى لذكر الامة المارونية من روم وافرنج وسريان.ومن جملة المقلدين جرجس بن العميد فانهُ يقول في الباب المئة والرابع والستين هكذا : كان في ايام موريق راهب يقــال لهُ مارون يزعم ان المسيح طبيعتين ومشيئة واحدة واقنوماً واحدًا وتبعهُ على مقالتهِ اهل حماة وقنسرين والعواصم وجماعة من الروم فسمي تابعوه مارونيين نسبة اليهِ • فلما مات بني اهل حماة ديرًا على اسمهِ وسموه ديرمارون » · وبمثل ذلك قال غليلمو الفرنجي اسقف صور فانهُ ذكر في تاريخ سنة ١١٨٠ مسيحية ما يبلي : أن أمة من السريان القاطنين بلاد فونيقي في سفح جبل لبنان بالقرب من مدينة جبيل اصابهم الضلال وفساد العقيدة زهاء خمسائة سنة وتمسكوا بمقالمة رجل مبدع يسمى مارون وهم ينتمون اليه ويسمون مارونيين و يهذا انفصلوا عن جماعة المؤمنين وامتازوا بامور تخصهم

فهذه الامور لو انها جرت في ايام سعيد المذكور او في بلادهِ ككانت تستوجب منا ان نقبلها ونصدقها ولكن لما كان وجود سعيد بعد موريق باكثر من ثلاثمائة سنة ولم

<sup>﴿</sup> ١ ) وفي رواية: من بطاركة الاسكندرية

يسبقهُ في هذه الفترة مؤرخ تعرَّض لما ذكره اصلًا وجب ان تكون شهادته مردودة واخباره مرفوضة . ومن المعلوم ان القضايا الخبرية تحتمل الصدق والكذب كما يظهر من مفهوم حدها ولاسيا هذه القضية فانَّ وجه كذبها صريح وذلك لان القضية اما ان تكون منقولة من فلان عن فلان عن فلان الخ الى من حدثت عنه بشرط ان يكون النقَلة اثباتًا يوثق يهم فمثل هذا النقل مصدق بالاجماع · واما ان تكون منقولة من فلان عن فلان عن فلان الى ان تنتهي الى ناقل صادق مركون اليهِ مثم ينقطع التسلسل عن الذي حدثت القضية عنهُ • وهذا تصديقه ارجح من تكذيب بشهادة الثَبَت المنتهي اليهِ التسلسل . واما ان تكون منقولة من فلان عن فلان عن فلان ثم ينقطع التسلسل وتتبلبل الرواة · فهذا النقل غير مصدق الَّا قليلًا · ولحال ان نقل سعيد في مدّة هذه الثلاثمائة سنة خال من جميع الامور المذكورة وماكان خاليًا منها فهو غيرمصدق وعليهِ فان نقل سعيد غير مصدق فينبغي ان يحمل قوله على سبيل الزور والهذيان كما اقر بريسيوس الراهب الكبوشي في الحواشي العربية المزيدة على تاريخ اكردينال بارونيوس في سنة ٤٠٦ مسيحيــة قائلًا : لَا يُوجِد ابدًا في تواريخ البيعة القديمة ولا في الحجامع الكبار والصغار انهُ قام رجل مبتدع في عصر ما يسمى مارون . وليس من عادة اهل التواريخ ان يغفلوا امرًا مثل هذا كما انه ليس من دأب الجامع ان تسكت عن ذكره وذكر بدعتهِ وحرمهِ بل ذكرت دائمًا جميع المبتدعين فردًا فردًا ونحن لم نجد شيئًا من ذلك لا في المجامع ولا في التواريخ · فهذا نقفور المكي المذهب في تواريخهِ اليونانية عدَّد جميع اصحاب بدع الشرق فردًا فردًا وَلَكُنَّهُ لَمَّ يأتِ بذكر مارون ولا الموارنة مطلقًا وان قيل ان ذلك موجود في المجمع السادس من النقل العربي وفي تواريخ سعيد بن بطريق وغيره من المكية ومن نقــل عنهم قلنا ان ذلك زيادة من زياداتهم على الحجامع لأن الحجامع الرومية التي منهـــا نقلت َ العربية ليس فيها شي من ذلك جميعه · فظهر اذًا ان ذلك من فضول اللكية المَأْخُرِين وتزويراتهم. انتهى كلام بريسيوس. ومن حيث ان هذا الفصل يغييق

في رد قول سعيد بن بطريق الزاعم ان مارون الراهب كان فاسد العقيدة ٢٩٥ عن ردّ جميع التهم التي اتهمنا بها ابن بطريق افردنا لردّ كل تهمة فصلًا مخصوصًا . ولذلك نشرع الان في تحيص خبره عن ابينا القديس مارون فنقول :

زعم سعيد ان مارون الراهب كان في عصر موريق ملك الروم وانه أنشأ القول بالمشيئة الواحدة فلما مات دفنه أهل حماة في حماة وبنوا له ديرًا هناك وسموه دير مارون . هذا قول سعيد بن بطريق ولكن لحقيقة تقتضي خلافه لان موريق المذكور خلف طيباروس في السلطنة سنة ٨٦ وفي اليوم السادس عشر من ملكه وثب عليه فوقا فقت له وتولي الملكة مكانه . وإما دير مارون الذي بجهاة فان برقوبيوس القيصري يشهد في كتابه للخامس ان يستنيان جدّد بناء ه قال : ان يستنيان جدّد فوق حماة مارستانا للفقراء مع اسوار دير مار مارون » . فينتج من هذا امران احدهما ان مارون المبني ديره في حماة ليس مبتدعًا لسبب اعتناء الملوك المؤمنين به المنافي ان الدير المذكور لم يُبن في عهد موريق بل قبله بمدة طويلة لان يُستنيان المتدان وهما يستنيان وطيباريوس وشهادة بروقو بيوس اصدق من قول سعيد لان برو قو بيوس كان في عصر يُستنيان وقد كتب ما كتب عن خبرة ومعاينة . واذا كان يُستنيان الملك جدّد اسوار دير مار مارون نتج عن ذلك ان بناء الديرهو اقدم منه بازمان كما هو ظاهر

واما سبب خراب اسواره فهذكور في الفصل السابع من الجزء الاول من هذا الهيئاب

واما من جهة وفاة القديس مارون وبدء ذلك الدير الذي بناه اهل حماة فقد شرحنا امرهما شرحاً كافياً في الفصل الثالث من الجزء الاول ايضاً وعليه فان وفاته لم تكن في عصر موريق ملك الروم بل قبله بنحو مئتي سنة لان يوحنا فم الذهب الذي كان يراسله رقد بالرب سنة ٤٠٧ و تو دوريطوس الذي كتب سيرته وشهد انه لم يدركه حيًّا تولى كرسي قورش بعد قالسطينوس والحال ان قالسطينوس انتُدب من الكرسي القورشي الى رئاسة الكرسي الروماني سنة ٤٢٣

هذا وان قدِاسة القديس مارون ثابتة ايضًا عند الروم كما يتبيّن ذلك من كتبهم لانهم يذكرونهُ اولا في سنكسارهم في اليوم الرابع عشرمن شباط ويصفونهُ بحكل قداسة وفضيلة · ثانيًا لانهم يذكرون في العشرين منهُ وفي الشاني والعشرين سيرة القديس يعقوب من مدينة قورش وترجمة البار تلاسيوس وغيرهما ويقولون انهم تتلمذوا للانبا مارون الالهي ٠ ثالثًا لانهُ يظهر من نصوص التواريخ السيعيـــة انهُ لما كانت سنة ٢٥٧ جلس لاون اللك على تخت السلطنــة خلفًا لمرقيان الذي عقد بارادات الذين شاع ذكرهم في سورية وانتشرعنهم عمل العجائب الباهرة واستفهمهم عن صحة الحِمم لخلقيدوني وفاجابوه كلهم مثبتين صحته وانهُ التأم بروح القــدس ويستحق كل كرامة · وعليهِ فان سعيد بن بطريق قد ضلَّ ضلالًا بعيدًا لان القديس مارون معروف بالقداسة في البيعة باسرهاكما ان رهبان الدير الذي يُبني على اسمهِ لم يجيدوا قط عن صحة الامانة · هذا ولو سلمنا لسعيد المذكور ان مارون كان في عصر موريق الملك لما صح انهُ انشأ مقالة توحيد المشيئة لان الآباء الذين عقـــدوا الحجمع السادس في سنة ٦٨٠ اثبتوا ان هذه البدعة لم تنشأ قبل التئامهم الا بنحوست واربعين سنة اذ ان سعيدًا نفسه يقول في اخباره عن خلافة عمر بن الخطاب : ان رأي الكنيسة مكث غير متفق نحوًا من ستّ واربعين سنة . والحال ان موريق المذكور قُتل قبل التئام الحجمع السادس المشار اليهِ بثاغاتة وسبعين سنة

واما كنيسة الموارنة فقد اوضحنا في الكتاب الاول انها ما نشأت قبل الجمع السادس بل بعده بنحو اثنتي عشرة سنة اي لما ان عاد البطريرك يوحنا الانطاكي من رومية وعصى امر يستنيان اللك الذي كان تابعاً لمذهب المشيئة الواحدة واصدر الامر الى عساكر الروم بالزحفة عليه فكل من اطاعه سمي ملكيًا وكل من عصاه سمي مادونيًا اخذا من اسم دير القديس مادون الذي فيه ترهب البطريرك واليه التجأ بعد عودته من رومية ولم يكن ذلك في عهد موريق اللك بل في عهد امارة موريق القائد الذي

في ابطال دعوى سعيد الزاعم ان قورش بطريرك اسكندرية كان مارونيًا ٢٩٧ زحف بجيوش الروم الى سورية · واما امانة البطريرك فقد وضح انها كانت مهذبةً ولذلك نصبهُ الكردينال رسول الكرسي الروماني اسقفًا على البترون ليشدد اللبنانية في طاعة ام الكنائس

ولما انعقد المجمع السادس كان قد رُقي الى درجة الاسقفية ولم يكن امره مستوراً كن شائعاً لان امت كانت في قتال دائم مع جيوش معاوية بن ابي سفيان وعند ما صار الاتفاق على شروط مع الملك قسطنطين مذكورة في التوريخ المطوّلة واطمأنت الحواطر شرقاً وغرباً أمر الملك بالتنام المجمع السادس كما ذكر المؤرخون والا أن سعيد بن بطريق لما قصد ان يبرئ جماعته من بدعة المشيئة الواحدة بدّل اسم يوحنا مارون البطريرك باسم مارون الراهب واسم موريق القائد باسم موريق الملك وبلبل التواريخ وشو ش ترتيب الازمنة ليفوز برغيبت وما كان ذلك لينيله رغيبة لان شمس لحق لا تخفى وقد تبيّن لك اذا انه لا حقيقة لما قال بان القديس مارون كان في عصر موريق او انشأ مقالة المشيئة الواحدة (١)

# القصل الثاني

في ابطال دعوى سعيد بن بطريق الزاعم ان قورش الذي جُمل سنة ٦٣٠ بطرير كا على اسكندرية كان مارونياً وان سرجيوس وبيروس اسقفي قسطنطينية ومقدونيوس ومقاريوس اسقفي انطاكية كانوا ايضاً موارنة على مقالة المشيئة الواحدة

ان سعيدًا المذكور في معرض كلامه عن خلافة عمر بن الخطاب اخبر عن قورش بطريرك قسطنطينية (٢) هكذا: وكان قورش يقول ان لسيدنا يسوع المسيح

<sup>(1)</sup> راجع الدر ايضاً ص ١٣٠ حيث اثبت عن القديس مارون انهُ يستحيل ان يكون منشئاً لبدعة المشيئة الواحدة

<sup>(</sup>۲) ویروی اسکندریة

طبيعتين ومشيئة واحدة وفعلًا واحدًا واقنومًا واحدًا . وهذه هي مقالة مارون» . واخبر ايضًا عن سرجيوس بطريرك قسطنطينية ومقدونيوس بطريرك (١) انطاكية وبيروس بطريرك قسطنطينية ايضاً انهم جميعاً كانوا مارونيين وان مرتينة المكة لما نفت معرض كلامهِ عن خلافة عثمان ان سرجيوس ومقاريوس اسقفي انطاكية وبطرس اسقف قسطنطينية كانوا جميعهم ايضًا موارنة . والحال ان كلمتي مارونيتس ومونوتوليتس نعم انهما متشابهتان (٢) ولكن بينهما فرقاً بيناً ٠ لان معنى مارونيتس التابع لمارون ومونوتوليتس التابع لمذهب المشيئــة الواحدة فمعناهما اذًا مختلف. واذ قد عرفت ذلك نقول : أن كلام ابن بطريق عن هؤلاء انهم كانوا على مقالة مارون وهم محض لان لفظة مارونيتس لا يُفهم بها التابع لمقالة المشيئة الواحدة الَّا ان يكون مارون تابعًا لهذه المقالة وهو خطأ . لاننا قد اثبتنا في الفصل المتقدم ان مارون الذي دُفن في حماة والذي بنى اهل حماة الدير على اسمهِ لم يكن رجلًا مبتدعًا بل هو رجل بارّ مستقيمة ديانته انياً ان قوله بانهم كانوا مارونيين لا صحــة لهُ لان ذلك غير معروف عنهم وليس لهُ من أثر في قصص البيعة وفي مصاحف الحجامع وفي الرسائل المجمعيــة لاعند الروم ولاالافرنج ولا القبط ولاباقي الطوائف باسرها التي تقدمت ابن بطريق في التواريخ والاخبار مع انهم لو ذكروا شيئًا من ذلك ككانوا اصدق من سعيد لتقدم زمانهم على زمانه وعليه فان تسميته لهو لا. مارونيين هو تجنّ محض لاحقيقة لهُ · انظر الى التئام المجمع السادس لما حقق الآباء الاطهار عن المبتدع الاول لهذه البدعة ودقَّقوا عمَّن اشاعها وانتصر لها فانهم امروا باحضار رسائلهم وقوانينهم واعتقاداتهم وتصانيفهم المنحوقة • وكان الامين على خزانة كتب الكرسي القسطنطيني رجلًا شمَّاساً يسمى جيورجيوس فاحضر اليهم اولًا رسائل تاودوروس الفاراني وقورش الاسكندري وسرجيوس القسطنطيني وجميع مصنفاتهم في امر المشيئة الواحدة

<sup>(1)</sup> وفي نسخة: اسقف (٢) وفي نسخة هذه الزيادة: في اليوناني

في ابطال دَعوى سعيد الزاعم ان قورش بطريرك اسكندرية كان مارونيًّا ٢٩٩ فرأو هم ينتسبون الى لفظة مونوتوليتس وقد عرفت معناها · فأمر الآباء حينت نو بان ترفع صورهم واسماؤهم من البيعة ، ثم اتوا برسائل بيروس وبولس وبطرس فرأوها مخالَّفة لصحة الامانة ولذلك حرموهم جميعًا. ثم اوعزوا الى جيورجيوس الامين بالفحص عماكتبه توماس ويوحنا وقسطنطين الذين تولوا رئاسة المدينة بعد المذكورين وحلَّفوه الايمان القوَّية بالَّا يكتم عنهم شيئًا مما يظهر له · فافرغ المذكور جهده في البحث عن رسالة لهم تتضمن القول بالشئة الواحدة فلم يجد لهم شيئًا منافيًا الامانة فقبلهم المجمع ولم يأذن في حرمِهم. واخذ الآباء بعد ذلك يفحصون كتاب صفرونيوس اسقف أورشليم الذي أَلَّفُهُ في الايمان فاثبتوه أذ لم يجدوا فيهِ شيئًا منكرًا . ثم أمروا باحضار نسخ المجامع وقراءتها علناً فلما بلغوا الى الحجمع الحامس عثروا برسالة باسم مِنَا بطريرك قسطنطينية منفذة الى ويجيليوس بابا رومية ورأوا ايضا رسالتين اخريين من ويجيليوس المذكور الى يُستنيان الملك وزوجته تاودورة ووجدوا كلًّا من هذه الرسائل منافيًا للايمان الصحيح فانكروا ذلك واستدعوا الامين المشار اليهِ وحلفوه الايمان المعظمة أن يفيدهم الأفادة الصحيحة عن ذلك . فاقسم لهم أنهُ لم يزد عليها ولا انقص منها شيئًا. وبعد الاستقصاء البليغ توصلوا الى معرفة ناسخها وواضعها في المكتبة والذي مُحتبت بحضوره والذي نقلها الى اللاتيني ثم الى اليوناني فامروا حينئذ بجريقها وحرم الذي زوّرها

ثم ان الاباء بالغوا في تفتيش اكتب والميام واكراريس والرسائل ولم يهماوا شيئًا لا كبيرًا ولا صغيرًا بما يتعلق بامل المشيئة الواحدة . كما انهم مجثوا مجتًا عنيفًا عن المبتدعين لهذه المقالة والتابعين لها والتابعين لتابعها والمنتصرين لها سواء كانوا رؤساء كهنة الم كهنة الم شهامسة الم رهبانًا الم عالمين كما هو مذكور في الجلسة الشانية عشرة والثالثة عشرة و بعد هذا التدقيق والتحقيق لم يجدوا لمارون عينًا ولا اثرًا ولا كتابًا مضادًا ولا رسالة ولا قانونًا ولا ميرًا ولا شيئًا آخر بما يخالف صحة الامانة و فاذا كان مثل هؤلاء الآباء الممدوحين الذين افرغوا الوسع باستقراء وتتبع ارباب هذه

القولة ومن احتج عنها بوجه ما فهل يمكن ان يصدق عنهم انهم اغفلوا ذكر المبتدع الاصلي مع ان جل القصد من اجتاعهم اغا هو البحث عن منشئها الاصلي كما يتبين ذلك من سؤال قصاًد الكرسي الروماني ومن جواب مقاريوس الانطاكي واتباعه على ما هو مدوَّن في فاتحة الجلسة الاولى. ويظهر من نهاية المجمع عند حرمهم للجخالفين ان منشئ هذه البدعة هو سرجيوس اسقف قسطنطينية · وكذلك قالوا في لجلسة الثالثة عشرة ان سرجيوس المذكور ابتدع هذه المقالة الشنيعــة وادخل هذا التجديف في الكنيسة الكاثوليكية · واما الروم فذهبوا الى ان قورش اسقف اسكنــــدرَّية هو الذي اتى بهذا التجديف اولاً واستدلوا على ذلك بما ورد في الجمع السادس من النقل العربي حيث قيل : وكان سبب التئام هذا الحجمع رجل يسمى قورش كان استفاعلي اسكندريَّة في عهد هرقل الملك وكان المذكور مصري الاصل و فعرض ان التقى بهِ راهب يسمى صفرونيوس في بلاد مصر وكان قورش يكره خطابه رأساً ولكن قياساته ونقض عليهِ نتائجها واظهره مخالفًا مبتدعًا. ولكن قورش المذكور لم ينفك عن مقالته وأً لُّف اقوالاً مخالفة وانفذ رسائله تكي يستميل الناس الىرأيه . وادَّعي ان في المسيح عملًا واحدًا الهيًا وانسانيًا واستشهد على ذلك بكتـاب ديونيسيوس· ولما انتهى ذلك الى الراهب صفرونيوس المذكور الذي صار اخيرًا اسقفًا على اورشليم الحكرَ عليهِ زعمه وبيُّن مخالفته لرأي الكنيسة لجامعــة · لان العمل الواحد يدل على وجود طبيعة واحدة اذ ليس من طبيعة الَّا ولها عمل مخصوص بها . واتبع رأي الروم الاوائل جماعة الملكية عند ما ترجموا الى العربي رسالة يوحنا البابا المنفذة الى قسطنطين وهرقل المكين بقولهم : كان رجل اسمه قورش احدث مقالة فاسدة لم يعرفها آباؤنا الماضون وجعل للمسيح مشيئة واحدة

واما مرتينوس البابا فانهُ قد احسن التدقيق في المجمع اللاتراني عمن ابدع رأي المشيئة الواحدة اولاً فظهر ان منشئها الاصلي هو تاودوروس الفاراني بدليـــل انهُ

في ابطال دعوى سعيد الزاعم ان قورش بطرير ك اسكندرية كان مارونيا ٢٠٥ راسل قورش حينا كان اسقف على باسندوس سنة ١٢٥ ليستفهمه عما اذا كان في المسيح مشيئة واحدة ام مشيئتان وعمل واحد ام عملان ويستدل على صدق هذا الرأي من رسالته التي انفذها الى سرجيوس اسقف الرشانة وهي مدونة في لجلسة الثالثة عشرة من المجمع السادس ولذلك لما حرم الاباء هو لاء المبتدعين كان اول من وقع الحرم عليه تاودوروس كذا في الجلسة السادسة عشرة والثامنة عشرة وفيه فطر لان المشهور عن تاودوروس الفاراني انه كان يعتقد بالطبيعة الواحدة لسابق زعمه ان جسد المسيح كان خيالاً وعليه فان اعتقاده بالمشيئة الواحدة مسبب عن فساد هذا الرأي فهو لاحق اذا بالامة اليعقوبية القائلة بالطبيعة والمشيئة و وجذه العلاقة التي هي بينها كانا يطعنان في القائلين بالطبيعتين والمشيئتين واما قورش فكان يعتقد بالثنية الطبيعة ووحدة المشيئت و وزعم انه لوكان ذا مشيئتين لوقع فيه التضاد والكثرة بخلاف ما اذا كان ذا مشيئة واحدة فلا خوف من ذلك لان المشيئت الواحدة تستازم وحدة الاقنوم وعليه فبينه وبين تاودوروس الفاراني عموم وخصوص من جهة لانها يتحدان في المشيئة ويفترقان في الطبيعة وهذا وجه النظر

واما الامة اليعقوبية والنسطورية واتباع ابوليناريوس وتاودوروس الفاراني فلكل منهم بدعة منفردة بلان اليعاقبة هم اصحاب الطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة والنسطورية يزعمون ان الطبيعتين اتحدتا بالحبة وابوليناريوس انكر العقبل والروح وتاودروس زعم بان جسد الرب خيال وكان قورش يدافع عن مقالته في كل مصر والا تولى كرسي اسكندرية صرَّح بعقيدته تلك في الحجمع الذي عقده سنة ١٣٣ واما الآباء الملتئمون في المجمع الذي عقده سنة ١٣٣ واما الآباء الملتئمون في المجمع الذي عقده سنة ١٣٠ المسك القف قسطنطينية الذي كان يعقوبي الاصل ثم عضد قورش وحركه على التمسك بعد السمائة عقد مجمعاً في قسطنطينية لاجل اثباتها وزين لهرقل الملك حتى ابرز بعد السمائة عقد مجمعاً في قسطنطينية لاجل اثباتها وزين لهرقل الملك حتى ابرز ذلك المنشور الفاسد الذي ألفه باسمه وأمر ان يُعلَق على حائط الكنيسة ليعتقده

كل من رآه وارسل صورته الى اسحق عامل هرقل في بلاد ايطالية ليعرضه على سيبارينا البابا لكي يثبته و ينادي بصحته ولما امتنع الباباعن اثباته هجم عليه الشرط واماتوه مهانًا وسلبوا خزائن الكنيسة وارسلوا كرادلته واهل ديوانه الى المنفى ولم يزل سرجيوس وخلفاوه في البطريركية مصرين على رأي المشيئة الواحدة الى حين التنام الحجمع السادس ولما نظر الآباء فيه إلى شدة كفر سرجيوس وسوء معتقده الذي ابتدعه تاودوروس الفاراني اولاً وناظر فيه قورش الاسكندري اخيراً رشقوه بالحرم

وهكذا لما تولى البابا مرتينوس رئاسة اككرسي الروماني أمر بالتئام الآباء فبجثوا عن هذه البدعة وعن مبتدعها وحرموا هؤلاء الشلائة المذكورين مع المنشور الذي انتشر باسم هرقل الملك . وكذلك الاباء المائة والخمسة وعشرون الذين جمعهم البابا اغاتون فانهم يثبتون برسالتهم التي انفذوها الى المجمع السادس ان تاودوروس الفاراني وقورش الاسكندري وسرجيوس القسطنطيني آحدثوا في البيعة هذا التعليم الفاسد و و كذا يقول ايضًا اغاتون المذكور في رسالتهِ الى قسطنطين وهرقل وطيباريوس ماوك الروم وقد وردت اسماء هؤلاء الثلاثة في جملة اماكن من المجمع السادس . و في نهاية الحجيم الذكور جدَّدوا حرم هو لاء الثلاثة وكتبوا في جوابهم لاغاتون البابا عنهم وعن منشور الملك المذكور بانهم محرومون ايضًا. وهكذا الرسالة التي انف ذها لاون البابا الى قسطنطين المشار اليهِ يثبت فيها ذلك المجمع ويحرم مبتدعي هذا التعليم الحديث · ولما التأم الحجمع السابع المسكوني دوَّن الرسَآلة التي حرَّرها طراسيوس استغف قسطنطينية وانفذها الى رؤساء الكهنة والكهنة الذين في انطاكية واسكندرية واورشليم وكذلك صورة الاقرار بالاعيان التي كتبها تاودوروس اسقف اورشليم. فان هذين الاسقفين يلعنان في مقالتَيْهما المذكورتين مقالة هو لاء الثلاثة ويسمونها بالجفنة الصادومية والنبتة العمورية التي انبتت عنقود المرارة وصورة المجمع السادس المنقولة من الرومي الى العربي وتوجد في كنائس دمشق وطرابلس وحلب في رد قول سميد بن البطريق الزاعم ان هرفل الملك كان مادونيًا ٣٠٣ وغيرها عند الملكية يُذكر في نهايتها ان هو لا الآباء حرموا ولعنوا سرجيوس وبيروس و بولس و بطرس اساقفة قسطنطينية وقورش الاسكندري الذي جعلة هرقل الملك بطريركًا وتاودروس اسقف فاران

والنتيجة ان هؤلاء اللحدين المذكورين تُعقب اسمأتهم باللعنة والحرم في كل موضع جرى فيهِ ذكرهم في مجمع او رسالة او سنكسار او تاريخ اما مارون فلم يج لهُ معهم ذكر مطلقًا ومن هنا نتحقق ان زعم سعيد بن بطريق في ان مارون انشأ هذه المقالة وان سرجيوس وقورش ونظراءهما تبعوه على بدعته هو زور محض بل هو مضاد ايضًا لتسليم البيعة الجامعة ونص مجامعها المقدسة

## القصل الثالث

في رد قول ابن بطريق الزاعم ان هرقل الملك كان مارونيًّا ولذلك وثب عليهِ قواده وقتلوه سنة ٦٤١

ان سعيدًا الذكور لما زعم ان البطاركة الذين تقدم ذكرهم كانوا موارنة فا كمالاً كذبه زعم ان هرقل كان ايضًا مارونيًا قال : انه في السنة التاسعة من ملك هرقل خرج من مدينة قسطنطينية متوجها نحو بيت المقدس ليتفقد الاماكن التي هدمها ملوك الفرس فلها جاء حمص امتنع اهلها من قبوله وقالوا له انت ماروني مخالف لدينها وكانوا ملكية وقتركهم وذهب عنهم الى ديرمارون ووقف له قرى كثيرة وضياعًا و وبثل هذا اخبرت تواريخ المجامع التي عند الملكية وهذه حرفيتها : كان ابتداء الهجرة في اول سنة من ملك هرقل وكان مارونيًا فاتفق له انه مر في مدينة حمص فلم تفتح له ابوابها وقالوا له : اما من حيث الطاعة فنحن نودي لك ما يحق للملوك على رعاياهم واما من حيث فتح المدينة فليس بمسموح لك فيه لانك ماروني تعتقد المشيئة الواحدة و فلما سمع ذلك منهم ولى عنهم مغضاً ولم ينتقم منهم خوفًا من ان يهمه جنده بسوء و و بثل ذلك قال جرجس بن العميد وهذا فس كلامه : ان هرقل

الملك عند مروره بجماة دخل دير مارون وصلَّى فيهِ وانعم بمال جزيل لبنائه لانهُ كان مارونيًا • الا ان هذا القول معتل من وجوه شتى • اولاً ان قول سعيد عن هرقل انهُ بعد رجوعه من فارس قدم الى حمص مجتازًا باورشليم فيــه تناقض وذلك ان بدء ملك هرقل كان في السنة العاشرة بعد السمّائة فينتج منه ان قدومه الى حمص كان في السنة التاسعة عشرة بعد السمّائة ضرورةً . والمعروف من التواريخ الصـادقة ان هرقل الملك لم يكن دخل في السنة المذكورة بلاد فارس. وكذلك البجث عن المشيئة والمشيئتين لم يكن نشأ في العالم ولا تمسك بهِ ملك ولا بطريرك · ثانيًا ان قول سعيـــد عن اهل حمص انهم لم يفتحوا للكهم ابواب المدينة زعم مردود اذ لا يتصور عقل ان مدينة صغيرة قليلة السكان تستطيع ان تعصي ملكًا مشل هذا شديد القوة غزير الجيش والرجال غزا بــلاد فارس وافتتح قلاعها وعفى معاليها واخذ من كسرى مَلَكُها مباءة مُلكها قهرًا وطاولهُ في الحرب سبع سنين متوالية وجاوله فيها بعزَ مات متتالية الى ان استنقذ منهُ الصليب المكرم وعاد عنهُ مرفوع الرأس والعلَم · ثم زحف على بلاد الشام بجيوشه أكثيرة ليستنقذها من ايدي المسلمين فتستتب الراحة فيها للمؤمنين . فكيف يُسلم اذًا ذو عقل سخيف فضلًا عن عاقل حصيف ان مثل هذه المدينة الحقيرة تقاوم ملكاً هذه صفتهُ وكيف لاتقابلهُ بالكرامة والبشاشة وقد رجع ظافرًا منصورًا وهي التي قبلتهُ فيما بعداي عندما ولَّلى من حرب العرب خاتْفًا مذعوراً ا كَمَا اخبر سعيد نفسهُ عن ذلك في كلامه عن خلافة عمر بن الخطاب . واما قولهُ انهُ عدل عن الانتقام من اهل حمص خشية من ان يظن الجند به سوءًا فهو زعم مرفوض لأن من يُقدم نفسهُ فداءً عن سلطانه ومألكهِ لا يحتمل ان يكفر نعمت م لينتصر المترّدين عليهِ • ثالثًا ان قول سعيد بن بطريق عن اهالي حمص بانهم منعوا هرقل عن الدخول الى مدينتهم بحجة انهُ كان مارونيًا لقوله بالمشيئة الواحدة منقوض بقولهِ ان بطاركة جميع الكراسي في ذلك الوقت كانت على زعمهِ تابعة لهذه المقالة . وقال ايضًا ان هرقل لما دخل اورشليم خرج الناس الى لقـــاتــهِ بالمجامر والمصابيح مع

في رد قول سعيد ابن البطريق الزاعم ان هرقل الملك كان مارونيًّا معرى من رهبان السيق وجبل لجليل ومودستوس البطريرك بغاية الأكوام · فياليت شعري من كان نذيرًا لحمص في ذلك الزمان حتى اتقدت بمثل هذه الامانة ولحرارة وصارت تقاوم الملوك وتمنع من الدخول سلطانًا قادمًا لاستنقاذها من اعدائها - رابعًا يقول سعيد ان هرقل ترك حمص وذهب الى دير مارون واقطعه ضياعًا وقوَّى امره · فكلامه يشعر بانه لما لم يقبله اهل الايمان والنور انحاز الى ذوي البدع والضلل · وذلك زعم لا يُعبأ به لان الدير المذكور لم يُشيد على اسم رجل مبتدع بل على اسم رجل قديس وهو مارون الذي انتشر عرف قداست في ارجا الارض كلها وحاشا لرهانه ان يكونوا بمن مال عن استقامة الديانة وعدل عن النهج القويم بـل انهم متمسكون بعرى الايمان الهذب وما استجاز الملك النزول عندهم الا لمعرفته بامانتهم الوثيقة وحسن ضيافتهم ولان ديرهم مبني على قارعة الطريق بماً يلي لجهة الغربية قائماً بين وحسن ضيافتهم ولان ديرهم مبني على قارعة الطريق بماً يلي لجهة الغربية قائماً بين ألبية والرستم واما قوله بانه اقطعه ضياعًا وقوّى امره فهو قول حسود لانهم كانوا ألبية والرستم واما قوله بانه اقطعه ضياعًا وقوّى امره فهو قول حسود لانهم كانوا اغنيا عن مثل هذه الهبات غير محتاجين اليها اذ ان رئيسهم في ذلك الوقت كان متوليًا جميع الديارات التي بنواحيهم

خامساً ان سعيداً اشار بقوله ان اهل حمص لم يقباوا هرقل لانه ماروني الى ان الامة المارونية تابعة لمارون المبتدع وعنى بالامة الملكية التابعين لموريق ملك الروم ومرقيان الملك الذي عقد الحجيم الرابع وهذا وهم منه وكلامه عن الامتين كاذب. وبيان ذلك ان زعمه ان هرقل كان مارونياً يلزم عنه أن كل مارونيي هو تابع لمقالة مارون المبتدع والمنتيجة فاسدة من مقدمات مبت عليك بيانها لعدم وجود مارون مبتدع ومتى فسدت التنجة فسدت مقدماتها ضرورة وقوله ان الملكية هم التابعون لموريق الملك الكاثوليكي قضية فاسدة لصدق نقيضتها اي ان الملكية هم التابعون لموريق قائد لجيش واثبات ذلك ان موريق المذكور مع مرقيان قرينه كانا قائدي عسكر يستنيان الاخرم واما موريق ومرقيان المذكور مع مرقيان وينه البطريق فكانا ملكين مستقيي الايمان وبين القائدين والملكين

مدة مئة وثلاثين سنة ١ اما المكان فما رأينا احدًا 'نسب اليهما لامن الروم ولا من الرومانيين واما القائدان فحين غزوا طرابلس وتخومها بامر يستنيان الاخرم اللضال سمي من تبعها وتحسك برأي ملكهما ملكيًا كما اوضحنا ذلك في الجزء الاول من تاريخنا هنذا (١) ولما قتل القائدان المذكوران دُفن احدهما وهو موريق في قرية اميون والآخر وهو مرقيان في قرية شويتة من بلاد عكاد وكانا على رأي الملك المذكور التابع لرأي المشيئة الواحدة واللكية الى الان يعيدون لهما باحتفال وعليه فان عدول سعيد بن بطريق عن الاخبار بالصدق هو لكى ينسب الى مارون البدعة التي كانت لجاعته وجعل جماعته منتسبة الى موريق ومرقيان الملكين بدلاً من موريق ومرقيان الملكين بدلاً

ثم قال سعيد الذكور في اثناء اخباره عن هرقل الملك انه بعد ما ذهب الى دمشق وايالة بلاد الشام ومبد امورها شخص الى بيت القدس فخرج اليهود للقائه الى طبرية من كل ناحية وقدّموا له المدايا وسألوه الامان فأمنهم واقسم لهم انه لا يؤذيهم ولما انتهى الى المدينة خف لملاقاته رؤساء الكهنة والكهنة والرهبان بالصلبان والشم ومجامر البخور واخبروه بما فعل بهم اليهود من القتل وتخريب الكنائس لما استنجد بهم ملك الفرس، فامتنع الملك عن اذيتهم بسبب الامان الذي اعطاهم واليمين التي حلفها لهم ، فاشار عليه النصارى ان يضر بهم بالسيف واخذوا على نفوسهم لائمة الذنب ووعدوا انهم يصومون كل عام اسبوعاً مدة دوام النصرانية تكفيراً عن ذلك ، وهو اسبوع لجبن الذي يتقدم صوم الخمسين ويُعرف بصوم هرقل وقضوا باللمن والحرم على كل من يبدل هذه السنّة ، وقال بعد ذلك انهم بعد موت هرقل ابطلوا الصوم على كل من يبدل هذه السنّة ، وقال بعد ذلك انهم بعد موت هرقل ابطلوا الصوم المشار اليه وعادوا الى القانون الذي وضعه نقفور اسقف قسطنطينية ، ويقول ان ذلك المشار اليه وعادوا الى القانون الذي وضعه نقفور اسقف قسطنطينية ، ويقول ان ذلك القانون يحرم من يصوم لهرقل الملك الماروني اعاذنا الله من فعلهم الردي ، لانه لا يسوغ الصوم لانسان مخلوق ولاسيا لان هذا الملك غادر لحياة وهو ماروني ، ويقول يسوغ الصوم لانسان مخلوق ولاسيا لان هذا الملك غادر لحياة وهو ماروني ، ويقول يسوغ الصوم لانسان مخلوق ولاسيا لان هذا الملك غادر لحياة وهو ماروني ، ويقول

<sup>(1)</sup> راجع الحاشية في ص ٨٣ من الجزء الاول

في رد قول سعيد ابن البطريق الزاهم ان هرفل الملك كان مارونيًا ٣٠٧ ايضًا في معرض اخبارهِ عن خلافة عثمان بن عفّان ان قوَّاد هرقل ووزراءهُ وثبوا عليهِ وقتلوه لانهُ كان مارونيًا وخرجت مصر والشام من ايديهم

الا ان زعم سعيد يوجب اولا اللعنة على اهل طائفته لانهم خالفوا مراسيم رؤسائهم وآبائهم السالفين واثبتوا للحرم واللعنة (بموجب قوله) على كل من لا يصوم اسبوع هرقل ثانيًا يوجب الطعن في مودستوس اسقف بيت المقدس وجميع رؤساء الكهنة ورهبان السيق وينسب اليهم ضعف العقيدة والمكر والمداهنة لانهم خرجوا للقاء هرقل وهو ماروني هذا عدا انهم قبلوا ان ينكث بيمينه وتعهدوا له بصوم الاسبوع المذكور والاقباط لاغير وقد كانت الاسبوع المذكور من قال الروم والاقباط لاغير وقد كانت الامة المارونية منهم اولاً حسب زعم المؤرخ من قبيل ان الذي تصام لاجله كان مارونيًا (١)

ولكنَّ الرواية الصحيحة التي عليها المعوّل هي ان البحث عن امر المشيئة الواحدة لم يكن منشأه الا بعد رجوع هرقل من بيت المقدس وتحرير ذلك هو انه في السنة السمّائة والتاسعة والعشرين وهي السنة العشرون من ملك هرقل المذكور عند رجوعه من مدينة الرها تُوفي غريغوريوس اسقف اطلاكية وفي اثناء ذلك حضر اثناسيوس اليعقوبي الى الملك وجرت بينها محادثة طويلة وعده الملك في خلالها ببطريركية الطاكية على شرط ان يقر بصحة المجمع الرابع الملتئم في خلقيدونية فاجابه اثناسيوس انه يقر أن في الرب طبيعتين ولكنه لموضع خبشه استفهمه عما اذا كان في الرب مشيئة او مشيئتان و فعلمه الملك بطريركا لما رأى من اقراره بالطبيعتين وارجاً للجواب عن مسئلة المشيئة والمشيئتين الى وقت آخر و لم تمض مدة بالطبيعتين وارجاً للجواب عن مسئلة المشيئة والمشيئتين الى وقت آخر و لم تمض مدة

<sup>(1)</sup> وفي نسخة اخرى: وإما الموارنة والسريان فيصومون صوم نينوى الذي يتقدم الصوم الكبير بثلاثة اسابيع فلا يكون هرقل لللك مارونيًّا على الصحيح كما وهم سعيد. فغار له الموارنة وما زالوا من ذلك العصر الى يومنا هذا يصومون له ". الا ان هذه الرواية مشوشة

من الزمان حتى اجتمع الملك بقورش اسقف باسندس وبسرجيوس اسقف قسطنطينية واستفهمها عاساً لهُ اثناسيوس في امر المشيئة والمشيئتين فاجاباه ان المسيح ذومشيئة واحدة لا غير واثبتا لهُ ذلك بكونه ذا اقوم واحد لان تعدُّد المشيئات يُفسد جوهر التوحيد · فاذعن الملك لمقالتها واقام قورش اسقفًا على اسكندرية واذن لسرجيوس ان يظهر المنشور الذي كان كتبهُ باسمه في اثبات المشيئة ورذل المشيئتين ويعلقمه على عافط الكنيسة آمرًا الشعب بتعلمه · ولكن الملك لما تحقق اخيرًا بطللان مذهب المشيئة الواحدة ورآه مرذولاً في نواحي اور بة وافريقية عدل عنه وامر عاجلًا بنزع ذلك عن حافط الكنيسة وابر ز منشورًا آخرضده يثبت فيه الرأي لحق كما شهد القديس مكسيوس المعترف بقوله : ان هرقل الملك كتب في منشوره يقول : ان ذلك القرطاس لم يصدر عني ولا كان تأليف و تسويده مني ولكنهُ من تأليف سرجيوس المطريرك · فهو الذي ألقهُ قبل ان ارجع من بلاد الشرق بخمس سنين · ولما عدت الى هذه المدينة السعيدة طلب مني ان يكون منشوره باسمي ومصدرًا بخطي ففعلت ذلك اكرامًا لخاطره · والآن اذ قد بلغني ان بعض الناس ينكون عليه هذا المذهب احتجت ان ايتين لكل امرء ان ذلك لم يكن بتدبيري · وهذه هي الرواية الصحيحة المنقولة عن ان ايتين لكل امرء ان ذلك لم يكن بتدبيري · وهذه هي الرواية الصحيحة المنقولة عن ان ايتين لكل امرء ان ذلك لم يكن بتدبيري ، وهذه هي الرواية الصحيحة المنقولة عن أن ايتين مكسيموس المعترف

فاي القولين بعد هذا اولى بالصدق أزعم ابن بطريق الذي جعل نفسه عرضة للمعترضين ام قول هذا القديس الذي نشأ في قسطنطينية في عهد هرقل وبسبب مدافعته عن رأي المشيئتين جَّهُ اهل قسطنطينية عريانًا وقطعوا يده اليمني ولسانه وتمَّ استشهاده متوفيًا في المنفى من بعد موت هرقل بست عشرة سنة وهذا الذي قلناهُ قد جرى البجث عنه في عهد قونسطا الملك حين جرى ذكر مكسيموس المذكور واثبتوا في سجلاتهم بان هرقل الملك نقض منشوره الاول وكتب آخرضده وارسله الى يوحنا بابا رومية و وبناء على ذلك فان زعم سعيد باطل واخباره عن هرقل انه مات من ايدي قوّاده ووزرائه لمارونيت كنب والراجع ان هرقل مات

في رد فول سعيد بن بطريق الزاعم ان انوريوس البابا كان مارونيًا ٣٠٩ بدا. الاستسقاء وكان يقول بالمشيئتين وقد نقض المنشور باختياره وأمر بجريقه وكتب آخرضده وعلَقهُ على مشارف البيعة وارسل صورته الى بابا رومية ، قترى لو كان اقام على رأيه الاول فمن كان يقدر ان يصدَّهُ عنه ولاسيا في ذلك العصر الذي كان فيه بيروس بطريركًا على قسطنطينية وكان اكثر الشعب وروساء الكهنة تامين لمقالة المشيئة الواحدة

ولم نجد احدًا حرم هرقل الذكور اصلًا لا في حياته ولا في مماته وانعقد بعده مجامع كثيرة مسحونية وبلدية وارسل اصحاب الكرسي الروماني وغيره مناشير بجمعية وطعنوا باللعنة المنشور الذي كان مكتوبًا باسمه و واما هو فلم مجرمه احد اصلًا ولا رُفع اسمه من بين اسماء الملوك المستقيي الامانة عند ذكرهم في البيعة المقدسة واما الروم دون غيرهم فقد كرَّموه في حياته وما زالوا يمدحونه بعد مماته كما يظهر من المجر الذي يقرأونه كل عام في الاحد الاول من الصوم فيحرمون فيه ذوي البدع والانشقاقات ويمدحون اصحاب الايمان المستقيم ويأتون بذكره بين قسطنطين والانشقاقات ويمدحون اصحاب الايمان المستقيم ويأتون بذكره بين قسطنطين الكيابي صاحب المجمع السادس قائلين وسطنطين وهرقل وقسطنطين فيجاوب كل الشعب قائلاً: ليكن تذكارهم مؤبدًا فكيف يصح اذًا زعم سعيد بانه كان مارونيًا ولذلك وثب عليه قواده وقتلوه و وبناء عليه فان قول سعيد انه كان مارونيًا وانه مات على رأي المشيئة الواحدة باطل ولم يقل ذلك الله بقصد ان يثبت ان مادون كان معاصرًا لموريق المالك وانه ابدع يقل ذلك الأ بقصد ان يثبت ان مادون كان معاصرًا لموريق المالك وانه ابدع يقل بالمشيئة الواحدة

# القصلالرابع

في رد قول سعيد بن بطريق الزاعم ان انوريوس بابا رومية كان مارونيًّا وان يوحنا خليفته على الكرسي اعتذر منهُ ولعن مارون واتباعه سنة ٦٤٠ اعلم ان سعيدًا المذكور يقول في الفصل الذي عقده عن خلافة عمر بن الخطاب

ان انور يوس بابا رومية خالف رأي صفرونيوس (١) ووافق قورش وسرجيوس • ويقول في كلامهِ عن خلافة عثان ان انوريوس بابا رومية مات وهو يقول بمقالة مارون. وقصد جهــذا الزعم أن يثبت ما تجنى به إولاً على مارون ويؤيد أنهُ هو الذي أبدع القول بالمشيئة ااواحدة فلذلك قال ان انوريوس وافق قورش الاسكندري وسرجيوس القسطنطيني و قال عقالة مارون. وفي هذا القول نظر. اما من جهة انوريوس فقــــد اتهمه كثيرمن الناس بمذهب المشيئة الواحدة لما كتب قائلًا: « لا نقول مشيئتان ولا مشيئة واحدة » لانهُ رأى ان هذه المقالة توافق القائلين بالطبيعة الواحدة ولاجل ذلك حرمهُ الآباء الاطهار في المجمع السادس. وقد انتصر لانو ريوس كثيرون مثل مكسيوس وغيره ونفوا عنهُ ما نسب اليهِ واوردوا في حقهِ حججًا مقنعة قائلين: ان البابا يوحنا الذي خلفه يمدحه ويشهد له بقوله ان سرجيوس اسقف قسطنطينية حين كتب الى انوريوس في امر التمسك بالمشيئة الواحدة نفر انوريوس من ذلك وانكره قائلًا: أن هذا الزعم يخالف رأي البيعة بالاجماع . ولكن لما راسله سرجيوس اخيرًا يحتج عليهِ بقول اناس يزعمون ان في المسيح مشيئتين متضادتين في لخير والشرّ كما في سائر الناس حسب قول الرسول: ان الجسد يهوى ما يضرّ بالروح والروح بالجسد أَجَابُهُ حَيْنَذُ إنوريوس قائلًا: انه في تدبيرجسد المسيح اي ناسوته لم يكن لهُ مشيئتان متضادتان ولم تكن مشيئة جسده تضاد مشيئــة عقله · وقوله هذا لا ينسب الى ما يختص بالطبيعتين الالهية والانسانية بل الى ما يختص بالطبيعة الانسانية فقط». واما حرم المجمع لهُ واحصارُه مع الخالف بن فهو صادق ولكن الذين يحتجون عنهُ يثبتون براءته بقولهم ان تاودوروس الذي صار اسقفًا على قسطنطينية افسد كتاب الجمع

<sup>(1)</sup> ان صفرونيوس اسقف اورشايم وهو الذي مرّ خبره في ص٣٠٠من هذا اكتاب كان مارونيًّا نشأ في قرية بشرّاي من جبــل لبنان كما شهد بذلك مهوراتيوس في كتاب تراجم القديسين بقوله:اليوم الحادي عشر من آذار وفيهِ ذكر ابينا البار صفرونيوس اسقف اورشليم . هذا القديس نشأ من مدينة بشرّاي في جبل لبنان

في رد قول ابن بطريق الزاعم ان انوريوس الباباكان .ارونيًا ٢٩١٠ خفية ورفع اسمه من بين اسماء بطاركة قسطنطينية المخالفين وذكر مكانه اسم

انوريوس، وصورة الذي كان مكتوباً آنفاً هي هكذا (١) انه في سنة ٢٦٦ أقيم تاودورس بطريركا على قسطنطينية وفي السنة الثانية عشرة من رئاسته حطة قسطنطين الملك عن كرسيه لتمسكه بالمشيئة الواحدة لانه أمر ان ينزع اسم البابا ويطليب أنس من غير اذن الملك . فحنق الملك عليه وأمر بخلعه وجعل في موضعه جيورجيوس الذي كان في عصر المجمع السادس ثم توفي في السنة الثانية من بعد المجمع وكان قصاد البابا مقيين اذ ذاك في قسطنطينية ولما عاد تاودوروس الى كرسيه اخذ يسأل الملك ويلتمس منه في ان يرفع اسمه من بين الحرومين فاذن له في ذلك اخذ يسأل الملك ويلتمس منه في ان يرفع اسمه من بين الحرومين فاذن له في ذلك وادخل مكانه اسم انوريوس والدليل على صحة هذا القول ان تاودوروس لاذكر له بين المحلومين ولا المقبولين

هذا وان يوحنا البابا الذي خلف انوريوس انتصرله في رسالته التي انفذها الى قسطنطين وهرقل المكين يبرئه فيها من مقالة المشيئة الواحدة · ونحن نذكر لك هذه الرسالة ههنا برمتها لتطلع منها على تزوير سعيد بن بطريق وتهمته لمارون وللامة المارونية وذلك على موجب ما ذكرها هو في تاريخه عند اخباره عن خلافة عثان بن عفان وهي:

من يوحنا البابا بطريرك رومية الى هرقل وقسطنطين اللكين والاخوين المؤتمنين على كنيسة المسيح ، اولاً : ان الاله لحق الذي اشرق نوره في الظلمات وخلصنا من سلطان الظلمة بنوره الهجب نور لحق الذي لا يشوبه ظلام الذي بدم صليب واصلح ما بين السماء والارض الذي لا يزال ناظراً ومراقباً كل حين في وجه كنيسته هو الذي أنعم عليكا ايها الملكان ان تدعوا احسن الدعوات واشرفها في كنيسته وان تؤمنا اكمل الايمان واقر به منه لتفعها ما حدث ههنا من الام الذي

<sup>(1)</sup> وفي رواية: وكان ذلك على هذه السنة

لا بد من صفته لينظر فيهِ اولو العدل والنظر فيعود الحق حينئذ غالبًا كما كان · ثانيًا : قد بلغني ما هم عليهِ اهل المغرب من الحلف والشكوك وانتهى ذلك اليَّ بكتاب اخينا بيروس اسقف قسطنطينية وغيره ايضًا · ولا بد من شرح هذا الامر ليحسن الوقوف على مجموعهِ • ثالثًا : انهُ منذ ثاني عشرة سنة قورش الاسكندري يقول بمقالة مارون وهي . أن لسيدنا يسوع المسيج طبيعتين ومشيئة وأحدة وفعلًا وأحدًا . فسمع به صفرونيوس الفاضل الذي صار اسقفًا على بيت المقدس فناظرهُ وافسد مقالته ، ثم سار صفرونيوس الى اسقف قسطنطينية فوجده يقول ايضًا بقول قورش محتجًا بان انوريوس اسقف رومية يقول ايضًا بهذه المقالة · فانصرف حينئذ صفرونيوس من قسطنطينية الى بيت المقدس ولحسن امانتهِ وقداستهِ انتخبهُ اهل بيت المقدس واقاموهُ بطريركًا عليهم · فلما صار طريركا كتب كتابًا في الايان فقبل الكتاب اهل الارض باسرها • رابعاً : فلها علم انوريوس بطريرك رومية بذلك وان سرجيوس بطريرك قسطنطينية تقوَّل عليهِ انهُ ماروني كتب كتابًا يقول فيهِ: ان سيدنا السيح هو رأس الحياة ولد بغير خطيئــة لأن الكلمة الأزلي الذي به كان كل شيء لما نزل من السماء اخذ من مريم العذراء جسدًا وصار مثلنا في الطبيعة. واما في مشيئة الخطيئة فلا . لأن بولس الرسول يقول انهُ اخذ شبهنا نحن الخطأة اعنى جسدًا بلا خطيئة بنفس ناطقة عقلية وكذلك رضى ان يأخذ المشيئة الواحدة التي لناسوتهِ ليس مثل ما نحن نعرف ان لنا مشيئتين متضادتين احداهما مغروسة في العقل والاخرى في الجسد وهما متقابلتان -وهذا أمر يصيب جنس البشر جميعًا من قبيل انهُ واقع تحت الخطيئة وليس من احد بريئًا من الخطيئة الاصلية · اما جسد سيدنا يسوع السيح فلم يكن له مشيئتان متضادتان ولم تكن مشيئة عقلهِ تخالف مشيئة جسده ِ . ولم تكن خطيئة لن جاء اليحمل خطيئة العالم • تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا • فانه لم يكن في سيدنا ولا خطيئة واحدة لا في مولدُه ولا في خلطتهِ . بل اننا نقر قائلين عشيئة واحدة في تدبير ناسوته المقدس ولا نقول بوجود مشيئتين متضَّادتين كانتا لعقلهِ وجسده • فهذا هو

في رد قول سعيد بن بطريق الزاعم ان انوريوس الباباكان مارونيًّا ٣١٣ مَاكَتَبُهُ انوريوس بابا رومية الى سرجيوس اسقف قسطنطينية · خامسًا اما نحن فاننا لا نمترف بمشيئتين متضادتين بين العقل والجسد اللتين اذا قبلهما الساس حسب رأيهم توهموا أن أنوريوس كان يقول عشيئة وأحدة في لأهوت السيد السيح وناسوته . مع اني اسأَل القائلين بهذه المقالة في اي طبيعة يقولون ان للمسيح الآله مشيئة واحدة . فان كانت في لاهوتهِ فقط وناسوته خالٍ منها فليس هو اذًا بانسان تام . وان كانت هذه المشيئة في ناسوتهِ فنقول لهم كيف هو اله تام . وان قالو ٦ انهُ طبيعتان عشيئة واحدة فذلك لا يجوز لانهُ لا تنتقض المشيئتان الطبيعيَّتان فقط بل تنتقض الطبيعتان ايضًا . وكما اننا لانقسم الطبيعتين باتحاد المسيح الواحد فكذلك لانجعد البتة فصل الطبيعتين لئلا تفسد خواصها . ولكن نقول ان كل واحدة من الطبيعتين في اتحاد الاقنوم الواحد بالسيح الهنا لها مشيئة . ولا نقول باقنومين مشــل نسطور اللعين. فاما الذين يقولون ان للاهوت المسيح وتاسوته طبيعتين ومشيئة واحدة وفعلًا واحدًا فهم مخطئون مثل مارون الملعون. واما الذين يقولون بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وفعل واحد فقط فاخطأوا مشل افتيشيوس وديسقوروس وساويروس المخذولين وهذه هي مقالة اليعقو بية . واما الايمان الصحيح والحق البين فهو ما نطق به المعلمون وهو ان لسيدنا يسوع المسيح طبيعتين ومشيئتين وفعلين واقنوماً واحدًا لانهُ من المحال ان تكون مشيئة واحدة لذي طبيعتين ولوكان ذا مشيئة واحدة ككان ذا طبيعة واحدة ، ولما كان ذا طبيعتين لزم ان يكون ذا مشيئتين ، سادساً : نسأ لكما ان تأمرا بجريق القرطاس المملوء طعنًا في لاون بطريرك ،ومية ذلك القـــديس الفاضل وفي الجمع الخلقيدوني لئلا يقرأ فيقبلهُ ضعفاء العقول فتفسد امانتهم ونسأَلُ السيد المسيح ان ينظر اليكما بالرحمة والرأقة والمعونة ويخضع الامم تحت سلطانكما بقوته التي لا تُنغلب اه

هذه هي رسالة البابا يوحنا بابا رومية التي ارسلها الى قسطنطين وهرقل اخيـــهِ اعتذارًا عن انوريوس وهي من نقل سعيد ابن بطريق ومن امعن النظر رأى ان

سعيدًا لم يثبت هذه الرسالة في تاريخهِ بقصد ان يعتذر عن انوريوس ولان انوريوس عنده كان مارونيا ومات على مقالة مارون · بل اغا ذكرها بقصد ان يثبت ان مارون كان يقول بالمشيئة الواحدة وان انوريوس المذكور تبعهُ على مقالتهِ وان الموارنة تبعوا الافرنج على ذلك المعتقد وسمُّوا مارونيين لجريهم على تعليم مارون كما جرى عليهِ انوريوس وتبعهُ في امر المشيئة الواحدة . وهذا قول لاحقيقة لهُ لان النابا يوحنا لم يبعث برسالتهِ الى ملكَي الروم باللغة العربية بل باللغـة اللاتينية ومن اللاتينية نقلت الى اليونانية ثم الى العربية · والمفهوم منها انها ما كتبت الَّا لتبرئة انوريوس البابا من مقالة المشيئة الواحدة . ومعلوم أن البابا يوحنا كان من جملة جلساء أنوريوس وكتبة ديوانه والمقدم عنده · ومن البيّن ان صاحب البيت ادرى بالذي فيهِ . ألا ترى انهُ يدعوهُ بعدَ موته بالاب الكاثوليكي ويصفه بالزكي العرض والشهير في الصلاح. وممن وافقهُ على ذلك مُنسيموس المعترف وعلماء المشرق لانهم أمروا بأثبات هذه الرسالة في اكثر كنائس الكراسي ٠ وَلكن ما دوَّنهُ ابن بطريق فيهـا عن مارون فهو ضلال وكنب لاننا قد وقفنا على اصل هذه الرسالة في اللغة اللاتينية كما نقلها انسطاس حافظ مكتبة الكرسي الروماني . وعلى ترجمتها الى اليونانية وعلى نقلها ايضاً من اليوناني الى العربي وهو موجود في كنائس الروم مثل كنيسة دمشق وطرابلس الشام وغيرهما وعلى جزء منها مدون في المجمع السادس. ولم نجد في جميع ذلك ذكرًا لمارون البتة.ودليل فساد قول سعيد هو اولاً انهُ يقُول في العدد الثالث منها: انهُ منذ ثمانية عشرة سنة كان قورش بطريركًا على اسكندرَّية وكان يقول بمقالة مارون وهي ان لسيدنا السيح طبيعتين ومشيئة واحدة وفعلًا واحدًا . وهذا مكر منه لان يوحنا البابا لم يذكر شيئًا من ذلك اصلًا ولم يعرَّض بذكر قورش ومارون وقولهما رأسًا . فان قيل ان النقل من لغة الى لغة اخرى يحتمل احيانًا زيادة على طريقة الايضاح سلمنا بذلك اللا أنه لا سبيل الى احتال ذكر مارون لا في اللاتيني ولا في اليوناني ولا في العربي • بل أن المؤكد من أقوال المتقدمين أن رجلًا يسمى قورش هو الذي أبدع

القول بالمشيئة الواجدة والفعل الواحد، فاذا كان المتقدمون يعترفون بانها مقولة قورش ولم يتصدُّوا مطلقاً لذكر مارون بوجه من الوجوه فما بال سعيد زعم بان تلك مقالة مارون ثانياً قال سعيد في العدد الرابع ان سرجيوس اسقف قسطنطينية تقوّل على انوريوس اذ نسبه الى مارون وفها خطأ صريح لان هذا القول لا وجود له مطلقاً لا في النسخة اللاتينية ولا اليونانية ولا العربية القديمة وثالثاً انه يقول ايضاً في العدد الخامس عن لسان يوحنا البابا : ان الذين يقولون بالطبيعتين والمشيئة الواحدة والفعل الواحد اللهوت المسيح وناسوته مخطئون مثل مارون الملعون ولحال ان البابا يوحنا لا يقول هكذا بل هذا نص كلامه : واما الذين يقولون بالمشيئة الواحدة واحدة ايضاً كقول اوطاخي وساويروس الضالين والمنات اليوناني واما في النقل اليوناني واما في الاصل اللاتيني فهو : واما القائلون بوحدة مشيئة المسيح ووحدة فعله لاهو تا وناسوتاً فكيف نعرفهم الا بوحدة طبيعة المسيح كضلالة اوطاخي وساوي وس واه

فقد تبيَّن من هذا ان زيادة سعيد للفظة مارون مكيدة منهُ ومكر وعلى مثل ذلك قول اللكية في سيرة طيموتاوس الدقسي انهُ لبس اسكيم الرهبانية في بيت المقدس ثم عاد الى قريته كاخشتة من اعمال انطاكية ومن هناك سار الى دير مارون فتعلّم من رهبانه صناعة النجارة وكانوا مخالفين لرأي الكنيسة المستقيم ويعتقدون ان لربنا مشيئة واحدة وفعلا واحدًا . فجعل يبرهن لهم صحة الاعتقاد بالمشيئتين ولما رآهم مصرين على المخالفة خرج من عندهم وفهذا القول تزوير منهم ايضًا لان طيموتاوس المذكور كان في القرن الثامن وقد برهنًا في الجزء الاول من كتابنا هذا ان ذلك الدير خلا من الرهبان قبل هذا العهد باكثر من مئة سنة

الى هنا ما في نسخة مكتبة دير اللويزة وقد وقفنا في نسخة اخرى على هذه الزيادة وهي: ولكي ننفي عن قلب الواقف على كتابناكل شكّ وريبة نـثبت هنا صورة صحيفة

البابا المذكوركما دوَّنها انسطاس الامين على مكتبة الكرسي الروماني وترجمتها في العربية موجودة في اكثركنائس الكراسي . هذا واننا لم نرتض ِ بكتابها هنا على ما هي عندنا بل على موجب السخة التي عند اللكية في كتاب القوانين الذي في كنيسة طرابلس وكنيسة البطريركية في دمشق الشام وغيرها ليكون القارئ على يمين من تزوير سعيد

### صحفة الياما يوحنا

الى قسطنطين وهرقل اللكين الوتمنين على كنيسة المسيح

نقل الصحيفة من اللاتيني على ما نقل الصحيفة المذكورة من الرومي

ايها المكان والآن الى كمال الامانة هيأ طريقكما لانهُ رفع بكماكل ظلمة وكل كدرحتي يصبح الحق غالباً

كتب انسطاس في القرن التاسع على موجب النسخة العربية القديمة ١ ـ الرب الذي قال انهُ من الظلمة ١ ـ الآله الذي اطلم النور في الظلمة يشرق النور الذي انقذنا من قوة الظلام الذي انقذنا وخلصنا من سلطان الظلمة الى نوره العجب نور للحق وحق السنور بنوره المعجب نور الحق الذي لا تخسالطه الذي شاء ان يحل به كال اللاهوت وعلى طلمة الذي شاء ان كال اللاهوت يده يصلح كل شيء ١٠ اصلح بدم صليب إيسكن فيهِ متجسدًا ويصلح كلاً بهِ يمنى جميع ما في السماء وما على الارض. وهو النهُ يُصلح كل شيء بدم صليب الذي به لعظم غنا. صلاحه الفائق نظر في وجه اصلح ما في السهاء وما في الارض. العظيم كنيسته وآثر الآن بدعوة دعتكما المعروقة الفائق بغني صلاحه الذي هو في كل حين في سابق علمهِ الى كمال الايمان ان يرفع انظر الى وجه كنيستهِ ، هو الذي انعم على كل ظلمة وكل محكر ويُصبح للحق على حسن دعتكما المعروقة في سابق علمهِ انتما الديكما غاليا

٢ \_ قد وردت الينا اخيار مختلفة ٢ \_ وقد علمنا باخيار قوم كشيرين متتابعة ان جميع اصقاع المغرب وقموا في وسمعنا ان كل نواحي المغرب واقعــة في شكوك واسجاس بسبب الرسائل التي يوجه عربسة شديدة . فاحب منكما ان تدعوا التي يحكرز بها قائلًا انهُ موافق لرأي وتنقيته الالاهل الفضل والناظرين فيهِ البعد

بها اخونا بيروس البطريرك الى هنا وهناك باحسن الدعوات واشرفها لاجل نزع هذا وبسبب التعاليم المنافية لقانون الكنيسة الشك الانه قد وقع كدر لا يتبيّن تصفيته انوريوس الطيب الذكر مع أن ذلك هو احسن النظر وادَّقه إلى أن يعود لحق غالبًا اهل المغرب من الاختـــلاف وما وقع بينهم من الشكوك وعرفت ذلك من اخينا بيروس البطريرك وغيره لانه يجتهد في استالة اولئك الخالفين الى رأيه وتلك الكتب يبعث بها من هنا الى ههنا. ويعلم باشياء محدثة منافية لقانون اككنيسة والايمان المستقيم . ويدّعي انهُ على رأي انوريوس البطريرك الطيب الذكر ٠ مع ان رأيه مناف ٍ لرأي ابينا هذا الفاني

٣ \_ ولكي تستطيعا معرفة هذا الامر ٢ \_ ولكي تستطيع دعتكما ايها اللكان ان وسببهُ بقصد حازم اخبركما بما كان قبــل منوف هذا الامر ليقف على حقيقتهِ و يأخذ هذا الوقت بزمن يسير: أن سرجيوس إبهِ من كان بعدنا فيكون حجة لهُ اخبركما المكرَّم ذا الذكر الوقركت الى صاحب الآن عمَّا جرى قب ل هذا الوقت بزمن اكنيسة الرومانية الذي تقدم ذكره إيسير: فاول ذلك انه كان رجل يقال لهُ المشهور بالصلاح أن قوماً يقولون أن في أقورش أحدث في يسوع السيح مخلصا

الرب يسوع المسيح مخلصنا مشيئت بن مقالة لم يعرفها آباؤنا الماضون. و زعم ان لهُ

الم ومي

اللاتيني

متضادتين

مشئة وأحدة وفعلًا واحدًا • واخذ ذلك من قول قور لس فانكره المشهور بالصلاح والعقــل والدعة صفرونيوس الاورشليمي اذكان يحاوره بالاسكندرية وغيرها. وان سرجيوس البزنطي اورد ذلك المعتقد الردي على قورش الى ان اتى به الى رومية فأنكره البط يرك غامة الانكار وقال: هذا قول مخالف لما عليهِ رأي الكنيسة. واما الصحيح فهو اننا نقول ان المسيح له مشيئتان وفعلان كماكانت له طبيعتان. لانهُ من الحال ان تحكون مشيئة واحدة لذي طبيعتين . فلو كان ذا مشيئة واحدة ككان ذا طبيعة واحدة · فلهاكان ذا طبيعت ين كان ذا مشيئتين وانماهم موهوا على هذا القديس وقالوا له: أن قوماً يقولون ان في السيح ربنا مشيئتين متضادتين كما في الناس كلهم في لخير والشرّ

٤ \_ فلما علم ذلك البابا المذكور اجابهُ ٤ \_ فلما علم ابونا البابا انوريوس اجابهُ بكتاب يقول فيه ان مخلصنا كما أنه واحد بكتاب يقول فيه معترفًا بان ربنا يسوع كذلك باعاجيب عظيمة جدًّا ايضًا حُبل السيح الذي هو راس الحياة · ذلك الذي بهِ وولد فوق كل جنس البشر · وكان كان على السماوات واحب انـنا نقبلـــهُ ـ يعلُّم في شأن تدبير تجسده المقــدس انه حتى تمـام الزمان يسوع المسيح الذي لا

مثلها ان مخلصنا اله تام كذلك ايضاً هو أتكون حياة الَّا بهِ · وليس شي - سواه ولا انسان تام · حتى ان ما عدمهُ الانسان اتحت السماوات اسم غيره أعطيَهُ الناس الاول بالمعصيـة فالمولود من غير خطيئة ككيا يحيوا به • وكمشــل ما انهُ واحد في يجدّد اصل صورته الاولى الشريفة . الوحدانية كذلك باعاجيب عظيمة جدًّا فولد آدم الشاني وليس في مولده ولا في حُبل بهِ فوق كل طبيعة الناس وولد خلطتهِ مع الناس خطيئة واحدة البشة . | واحدًا . وكان يعلم في شأن تدبير تجسده ولعمري أن الكلمة صار لحمًا على شبه المقدس انهِ مثلما أن مخلصنا اله تام كذلك جسد الخطيئة فاخذ جميع ما لنا ولم يأخذ هو ايضًا انســان تام حتى ان الذي القي لائمة الخطيئة التي تأتيناً من المصيـة . الانسان الاول طريحًا بمصيته لباريه هو وبالشبه لم نفهم شبه جسده بل شبه الذي وُلد بغير خطيئة من الزكية البتول الخطيئة ككون ربنا اخذ على التحقيق مريم أم الأله . فجدَّد المولد القديم الشريف جسدًا من والدة الآله البتول الطاهرة الصورة الاولى. فقد وُلد آدم الثاني وليس البريَّة من كل دنس وصار شبيهنا في في مولده ولا في خلطتهِ مع الناس خطيئة الجوهر • اذًا السليح بقوله انهُ اخذ شب واحدة البتة · ولعمري ان الكلمة الازلية جسد الخطيئة يدل على ما هو شبيهنا التي كل بها كان حيث انخطت من الساء نحن الخطاة من غير خطيئة مع النفس في شأن تدبير الرحمة للبشر صارت لحماً الناطقة العقلية . ولذلك رضي ربنا يسوع على شبه جسد الخطيئة ورضيت شبهها المسيح أن يأخذ لناسوته المشيئة الواحدة من غيران تأخذ نقصها أو لائمة المعصية الطبيعية على قدر خلقــة آدم الاولى لا وحاشا لهــا من ذلك. فنحن الآن نفهم مشيئتين متضادتين مثلما نعرف انهما فينا الشبه بتجسده ليس بالخطيئة . ولعمري

نحن المولودين من خطيئة آدم ، فان ان ربنا اخذ جسده من مريم العدداء الانسان الاول ثلف بالمعصيــة وعند ما الطاهرة والدة الهنا وصار مثلنا بالطبيعة.

### الرومي

توانى في الخضوع لحالقه احسَّ بجنده واما شبه جسد الخطينة فان السليم بولس مضرورًا • كقول السليح ان الموت ملك الملنك ربنا يسوع المسيح رضي ان يأخذ متضادتين وهاتان المشيئة أن احداهما مشيئتين متضادتين مثلها نعرف أنهها بنا ويقاتل بعضهما بعضاً كما يعلم السليح الانسان الاول لما تلف بالمعصية ولم يخضع والروح بالجسد وهذه المضادة بعضها لبعض خاضعًا انهُ صار لهُ مقابلًا وصار للنس لاجل ان لا تعملواكل شي. تهوونه وهذا البشري كله تحت الخطيئة حسما يقول الخطيئة وليس احد نقيًا من خطية الى موسى على الصديقين والخطأة ومن لم

# اللاتيني

الذي في الاول كان خاضعًا لهُ انهُ عَرَّد مِقُول انهُ اخذ شبيهًا لنا نحن الخطأة اعني عليهِ . وصير بخطيئته كل جنس البشر اجسدًا بغير خطيئة بنفس ناطقة عقلية . من آدم الى موسى ايضًا بمن لا يخطئ المشيئة الواحدة على قدر خلقة آدم الاول بشبه معصية آدم. ولذلك نحن الذين نولد ( اعني طبيعـة ناسوته غير الخطية لان بمصيته وخطيئته نعرف ان لنا مشيئتين الخطيئة في الانسان عرض لا طبع ) لا مغروسة في العقل والاخرى في الجسد الآن نحن المولودين من خطيئة آدم. فان الطوباوي: أن لجسد يهوى ما يضر الروح الحالقه احسَّ بالجســـد الذي كان لهُ قبل يصيب كل جنس البشر لانه تحت الرسول بولس: أن الموت ملك من آدم المعصية حتى الطفل الصغير كما هو مكتوب الخطئ بشبه آدم ايضًا . فلذلك تجد الذي ولوكانت حياته يوماً واحدًا على وجه أيولد بمعصيته وخطيئت نعرف ان فيهِ الارض و كما يقول روح القدس على لسان مشيئتين متضادتين وهاتان المشيئتان داود انهُ بالآثام حُبل بي وبالخطايا ولدتني احداهما مغروسة في العقسل والإخرى في امي. وكما اخطأ الكل بآدم كقول السليج الجسد . وهما متحسار بتان الواحدة مع كذلك بالسيح الجميع يتبرَّدون · وكما الاخرى كما يعلم السليح الطوباوي قائلًا: انهُ بانسان وآحد كثيرون صاروا خطأة . ان الجسد يهوى ما يضاد الروح. وهذه

#### في رد قول سعيد بن بطريق الزاعم ان انوريوس الباباكان مارونيًّا ﴿ اللاتيني الرومي

كذلك بانسان واحد كثيرون يصيرون المضادة لبعضها بعض لكي لانعمل الذي ابرارًا • اذًا واحد هو الذي حُبل بهِ وولد أنريده ونهواه • وهـ ذا نصيب جميع جنس وحده بغير خطيئة الوسيط بين الله والناس البشر لانه تحت الخطيئة . وليس آحد نقيًّا الانسان يسوع المسيح الحرّ في الموتى . فاما من خطيئة هذه المعصية حتى ولا الطفل في تدبير جسده المقدس فلم يكن له الصغير كما هو مكتوب انه ليس انسان اصلًا مشيئتان متضادتان ولامشيئة إبريئًا من الخطيئة ولولم تكن حياته على جسده تضاد مشيئة عقمه والعمري اله الارض الايومًا واحدًا حسما يقول الروح مَا كَانْتَ خَطَيْتُهُ لَلَّذِي جَاءَ لِيَأْخَذُ خَطَيْتُهُ القدس في مزامير داود النبي انهُ بالآثام العالم كما قال: من منكم يبكتني بخطيئة. أُحبل بي وبالخطايا ولدتني أمي. وكما ان وفي مكان آخر قال هكذا: أنه سيأتي الكل بآدم اخطأوا كما قال بولس الستيح اركون هذا العالم فلا يجـد في شيئًا فن كذلك الكل بالسيح يتبرَّرون وكما آنه هنا نعلم أنه لم يكن فيهِ شيء من الخطيئة بانسان واحد كثيرون صاروا خطأة . فالان لا في موته ولا في خلطتهِ البتــة · فنقول | بانسان واحد يصــيرون ابرارًا الذي هو كما ينبغي ونقر بمشيئة واحدة في وسيط بين الله والناس الذي هو واحد تدبير ناسوتهِ المقدس ولا نكرز بمشيئت بن متوحد بغير خطيئة والانسان الذي هو متضادتين كانتا لعقلهِ ولجسده . كما نعرف ربسا يسوع المسيح للحر في الموت واي ان بعض هراطقة يتجنُّون عليهِ كانه انسان موت موت الصليب محبولاً بــه ايضاً ساذج · فعلى هـ ذا النوع نعلم ان سالفنا ومولودًا . فاما في تدبير جسده المقدس اعني المنذكور كتب الى سرجيوس البطريرك السوته فلم تكن له مشيئتان متضادتان الذي سميناهُ بدءًا (حين سألهُ) أن ليس في ولم تقابل مشيئة جسده مشيئة عقله. مخلصنا مشيئتان متضادتان البتة اعني في العمري ما كانت خطيئة للذي جاء اعضائه لانهُ ما أخذ شيئًا من المعصية التي | يأخذ خطيئة العالم . حاشا له كما قال في

الرومي

للانسان الاول واغا يصمح فينا وليس في انجيله القدس اليهود . من منكم يبكتني الكتوب انا اعلم انه ليس يسكن في على خطيئة . وفي موضع آخرية ول : انهُ اعتي بجسدي شيء من لخــير . وكذلك سيأتي اركون هذا العالم ولا يجــد لهُ في ً انه ليس الذي اشاء من الخير اياه اعمل شيئًا . فمن ههنا يحق أن نعلم أنه لم يكن فيهِ اكن الذي اكرههُ من الشرّ لهُ افعـل. شي. من لخطيئة البتة لا في موته ولا في فان كنت الذي لا اريد من الشر اياه خلطته بل نقول كما ينبغي ونقر بالحقيقة افعل فليس انا اصنعهُ لكن الخطيئة الساكنة عشيئة واحدة في تدبير ناسوته المقدس فيُّ • وبعد ذلك ارى ناموساً آخر في اعضائي ولا نقول مشيئتان متضادتان كانتا لعقلهِ مقابل ناموس عقلي يسبيني بناموس الخطيئة وجسده كمثل سائر الناس. فعلى هذا السبب التي في اعضائي. فن ههنا هاتان الشيئتان والنوع كانت قضية المذكور ابينا انوريوس المتضادتان اللتان في العقل والجسد لم تكونا البابا قديماً وانه كتب بهذا الى الذي سميناه البتة في المخلص لن شوكة هـ ذا القتال بدءًا في رأس الصحيفة اعني به سرجيوس الها ابتدأت من معصية الجبول قديًا. إجاريرك قسطنطينية ، اذ سألهُ عما اذا ومخلصنا اخذ الطبيعة لا لائمة الخطية . ولكن كان في مخلصنا مشيئتان متضادتان . لنلَّا يتلوَّم الانسان القليل الفهم قائلًا: ﴿ فَكُتِّبِ اللَّهِ اللَّهُ لِمَذَا النَّوعِ انَّهُ لَم يُحسّ لاعن الألهية ١٠ نخن نعرف المسيح ونعبده انه فينا يتم المكتوب وليس فيه كما يقول ونسجد له في طبيعت بن متحدتين باقنوم الرسول: انا اعلم انه ليس يسكن في جسدي واحد اله وانسان تام · فليعلم المشكك بهذا شيء من الخير وليس الذي اريد من الخير ان الجواب كان على قدر مسألة البطريرك اياه اصنع لكن الذي اكرهــ من الشر المسمى آنفًا . وقد جرت العادة انه حيث انا لهُ افعل فان كنت الذي لا اريد من

اللاتيني

كيف نعرف انه يعلم عن الطبيعة البشرية في ذاته بنقص لخطيئة التي للانسان الاول. يكون الجرح فهنالك يوضع الدواء الشافي الشرّ اياه اعمل فليس انا الفاعل لمه لكن

#### في رد قول سعيد بن بطريق الزاعم ان انوريوس الباباكان مارونيًّا ﴿ اللاتني الرومي

وهو معاوم ان الرسول الطوباوي يصنع الخطيئة الساكنة في ٠ واني ارى ناموساً هكذا مرارًا كثيرة وهو على قدر حال آخر في اعضائي يقابل ناموس عقلي ويسبيني السامعين يصير نفسهُ • فاوقاتًا يعلم في إناموس الخطيئة التي في اعضائي • فن هنا شأن الطبيعة العالية ويسكت عن الطبيعة الهاتان المشيئتان المتضادتان العقلية والجسدية البشرية من كل وجه واوقاتًا يجادل عن اللتان يتكلم السليج عنهما لم تكونا البتة في التدبير البشري من غيير أن يتكلم عن المخلصنا. لأن هذا القتال النجس أغيا ابتدأً اللاهوت . وهكذا قال في شأن الطبيعة من معصية المخلوق قديمًا لانقياده الى الالهية ان السيح هو قوة الله وحكمة الله اشهوة العبودية وهكذا تجددت الطبيعة وفي مكان آخر قال في تجسده ان جهل من مخلصنا . ولحسكي لا يلوم الانسان الاله احكم من الناس وضعف الله أقوى القليل الفهم أحدًا قائلًا :كيف يعرف هذا من الناس . وهذا معروف ان الجهــل في تعليم الطبيعـــة البشرية . ولعمري ان والحكمة والقوة والضعف بــلا منازعة السيح ربنا يُعرف بطبيعتين متحدتين في يضاد بعضها بعضاً . فلعل السليح الطوباوي اقنوم واحد ونحن نعبده وحده انه اله تام يُعلُّم بِمَا يُخالفه حاشًا لهُ · لَكُنُهُ الْمَا كَانُ | وانسان تام · وهكذا كان واجبًا على يتقلب مع السامعين بحكمة . وعلى مثال المشكك ان يعلم باليقين ان الجواب كان الحاضنة ذات الفطنة التي تغذي الاطفال على قدر مسألته لانوريوس البابا المسمى الصغار باللبن وتعطي اهل الكمال الطعام بدءًا وهذا امر معروف انسه حيث يكون الطيب. وعليهِ فان قوله ان ضعف الله اقوى الجرح فهناك يوضع الدواء الشافي وهذا من الناس وان جهــل الله احكم من الرسول الالهي عرف ان يصنع هذا مرارًا الناس هو تعليم عن تدبير المسيح البشري كثيرة مواجهًا قدر فهم سامعيه ولانه اذ لاعن طبيعته العالية · وقصده بذلك ان علَّم في شأن الطبيعة العالية سكت من كل تكشف لنا ان الاله الذي صار انسا ناكان وجه وكف عن ذكر الطبيعة البشرية

الرومي

ذا نفس وجسد بشري فيدعوه جهلًا وضعفًا واذا تكلم في شأن تدبير البشرية صمت لانَّ الحكمة البشرية اذا نسبتها الى الالهية عن سرّ الالوهية يسوع السيح حكمة الله فجهل هي وقوة الجسد اذا قستها بقوة | وقوته ، وفي مكان آخر قال في شأن تجسده الاله فضعف هي • فانــه على التحقيق اذا ان حمق الله احكم من حكمة الناس وهذا اقترنت الحكمة البشرية الخلوقة بالحكمة معروف ان لحكمة والجهل والقوة والضعف الحالقة صارت جهلًا واذا اقترن الاثنتان بلا منازعة مضادة بعضها بعضًا فلعل اقررنا ان المسيح هو قوة الله وان طبع السليح الطوباوي يعلّم بما يخالف. حاشا لاهوته هو حكمة الله على قدر اللاهوت. الايكون ذلك مكنهُ الماكان يشكِّل نفسهُ وعلى قدر تدبير جسده المقدس نقر على السامعين كمثل الحاضنة المربية الولد الصغير التحقيق ان طبع ناسوته هو جهـــل الله التي تعطي الاطفال الصغار اللبن واككبار وضعفه لان هذا الضعف والجهــل هو الخبز المقوي ويعني بذلك ان ضعف الله اقوى واحكم من كل الناسكما قلنا سابقاً اقوى من الناس وجهل الله احكم من الناس فان كل الناس يولدون تحت خطيئة وهذا معلوم ان ذلك كله هو من اجل تدبير المعصية وربنا يسوع المسيح اذ هو بري المسيح وليس من اجل الطبيعة العليا اذ من كل خطيئة ولم يأخذ نقصان العتيق كان يعلم بالحقيقة انه كان صاحب نفس فلم يكن اقوى فقط من كل الناس بل وجسد بشري ولذلك قال السليح واحكم منهم . اذ قد رضي ان يأخذ الطو باوي جهــــلا وضعفًا لان الحكمة ضعفنا وجهلنا برحمتـــهِ وحدها. فان الذين البشرية اذا اقترنت الى حكمة الاله فهي ولدوا من خطيئة الانسان الاول يسمون جهل والحكمة البشرية الخاوقة اذا في تعليم الحكتاب المقدس بني الرجز | قوبلت مع حكمة الله الخالق صارت حينئذٍ والظلمة . واما المسيح فلما كان نور الحق اجهـــ للا وحمقًا . ونحن اذا جمعنا الامرين

اللاتيني

اضاء برضاه للجالسين بالظلمة وظـــلال في المسيح الذي هو حكمة الله وقوته على

### في رَد قول سعيد بن بطريق الزاعم ان انوريوسِ الباباكان مارونيًّا ﴿ ٣٠٠ الرومي اللاتيني

الموت . ثم لنسمع ما الذي يعلمنا الرسول أقدر اللاهوت . نقر بطبيعة اللاهوت . وعلى في رسالته الى آهل افسس اذ يقول: اذ عدر تدبير جسده المقدس فجميع ضعف انتم كنتم موتى بالوقعات وبخطاياكم الله يكون بجق طبيعة الناسوت لان هذا التي كنتم تسعون فيهما مرَّة حسب دهر الضعف ولجهل هما اقوى واحكم من كل هذا العالم مشل اركون سلطان الهواء الناس وكل انسان كما قلنا اولاً يولد الروح الذي يعمل الآن في الناء المعصية اتحت خطيئة المعصية . وان ربنا يسوع الذين نحن ايضًا كنا فيهم من قبل مخالطين السيح اذ هو من غير خطيئة ولم يأخذ في شهوات اجسادنا وكنا نعمل باهواء نقصان العتيق اعني الطبيعة البالية التالفة اجسادنا وضائرنا وكنا بالطبيعة ابناء الرجز لم يكن اقوى فقط بـــل واحكم من كل مثل البقية . هوذا هتان المشيئتان المتضادتان الجنس البشر اذ قد رضي أن يأخذ ضعفنا في العقل وفي الجسد لم يكونا في مخلصنا المحقيقة بالرحمة وحدها وفاما المولودون من بنوع من سائر الانواع . ونحن نعرف انهما الانسان الاول فهم يسمُّون بتعليم الكتاب بنا من خطيئة آدم الاول الذي صيَّر نفسه إبني رجز وظلمة · فاما سيدنا المسيح فاضاء وكل جنس البشر تحت الدينونة حتى نرى اذ هو نور العالم والحق للجاوس في الظلمة شوكة الجسد في بعض الارقات تقاوم الطلال الموت حسبًا يعلم الرسول في العقل . واوقاتًا مشيئة العقل تجتهد في رسالته الى اهل افسس قائلًا هكذا: اذا المقاومة لمشيئة الجسد حتى اننا نعترف انتم موتى بالوقعات وبخط اياكم التي كنتم ونحن با كون مع الرسول: اني بالعقل اخدم عشون فيها مدة في دهر هذا العالم. ومثل ناموس الله و بالجسد ناموس الخطيئة . | اركون وسلطان الهواء والروح الذي يعمل واغا ربنا اخذ المشيئة الواحدة الطبيعية الآن في بني العصية ونحن قد كنا فيهم وكان بسلطانه حاملها في جسده مشل مرارًا مخالطين في شهوة للجسد والافكار رب الكل . فإن الاشياء كلها تخدم الله . | الرديئة . وكنا بالحقيقة بني رجز مثل البقية

الرومي

وعلى التحقيق انه لم يكن بــه ولم يأخذ شيئًا وههنا قد بيَّن المشيئةين المتضادتين مشيئة من خطيئة المعصية . لكونه هو وحده وُلد العقل ومشيئة الجسد اللتين لم تكونا في مخلصنا ولا في شيء من انواع جسده الكريم. فامـــا نحن فنعرف ان لنا هاتين المشيئتين من خطيئة ابينا آدم الاول الذي صيَّد نفسه وكل جنس البشرتحت رق المعصية والعبودية ككي يرى بأس هذا لجسد ودبيب حركاته اءني الشهوة الرديئة المقاتلة لشهوة العقل • وكذلك ايضاً مشيئة العقل مقاتلة لشيئة الجسد عجهدة في مناصتها ومناقضتها حتى اذا نحن هوينا متنفسين نستودي (كذا ) ونقرّ مع المسيح. فان كنا نخدم بالعقل فاننا نخدم ناموس الله واما ان كنا نخدم الجسد فاننا نخدم ناموس الخطيئة . فاما ربنا يسوع السيح فانما اتخـــذ مشيئة واحد لناسوته الطبيعي التي كان بسلطان يقبلها في جسده مثل ربكل لان كلًا يخدم الله ٠ من ههنا بيّن انه لم تكن له ولا خطيئة واحدة ولا مشئتان متضادتان لانه هو وحده بغير خطئة

فامـا انوريوس الذي سبقني

اللاتيني

بلا خطيئة وبلا دنس العصية

 واما المهذكور فاذكان يعلم في الميام شأن تجسد المسيح كان يقول انه لم يكن المقدم ذكره فاذ كان يعلم في شأن

فيه كما فينا نحن الخطأة مشيئتان متضادتان اسرار المسيح كان يقول هكذا: انه لم يكن للعقل والجسد. وهذا اذ قبله قوم من أفيهِ كما فينا نحن الخطأة مشيئتان الناس ظنوا انه كان يعلّم بان في الاهوت متضادتان للعقل ولجسد. وهذا اذ ضمَّه المسيح وفي ناسوته مشيئة واحدة وهو ضد عوم من الناس الى رأيهم ظنوا به انه كان الحق على كل حال ولكن أحبّ ان يقول ويعلم بمشيئة واحدة وذلك مخالف يجاوبوا من يسألهم في اي طبيعة يقولون الرأي الكنيسة الجامعة الذي هو رأي للق ان المسيح الآله مشيئة واحدة . فان كان وحده بتعليم روح القدس . فليكف الآن في اللاهوت فقط فباذا يجيبون عن ناسوته الذين ينسجون نسيج العنكبوت الذين كانوا ككونه انسانًا تامًّا وان قالوا ان هذه المشيئة إيظنون ان ليس لــ مشيئتان احداهما في ناسوت المسيح فكيف هو اله تام فليحذروا الاهوتية والاخرى ناسوتية ٠ مع اني كنت الَّا يُدانوا مع فوتينوس وابيون وان قالوا احب لو اجابوا السائل في آي طبيعة ان المشيئتين طبيعة واحدة والطبيعت إن يقولون ان السمسيح الآله مشيئة واحدةً . مشيئـة واحدة فيُفسـدون ليس فقط فان كانت في لاهوتهِ فقط فاي شيء المشيئتين والطبيعتين بل والطبائع نفسها إيجيبون عن ناسوته . لانه انسان تام هو كي حتى لا نستطيع ان نفهم لا هـ ذا ولا الا يدانوا مع مانشياوس . وان قالوا في ذاك اعني لا اللاهوت ولا الناسوت و فانه النسيع هذه المشيئة فكيف كان مشل ما اننا في اتحاد المسيح الواحد لم الاله تامًّا بلا مشيئة فليحذروا الآيدانوا مع نقسم الطبيعتين كنسطور الكافر كذلك افتيشيوس وكسطوس ومكاريوس · وأن لم نجعد فصل الطبيعتين البتــة بل نقر الله الطبيعتين مشيئة واحدة مركبـة بالطبيعتين في توحيد الاقنوم الواحد المسيح أفليس الطبعان والمشيئتان يفسدان فقط الاله باتفاق لا يوصف واما الذين يقولون كن الطبائع ايضاً ولا يُستطاع ان يُعقل ان مشيئــة المسيح هي واحدة وواحد الاهذا ولآذاك اعني اللاهوت والناسوت

الرومي

هو فعله في اللاهوت وفي الناسوت فكيف كيف الحكي لا نقسم الطبيعتين باتحاد المسيح تكون معرفتنــا بهم الَّا بقولهم انه واحدة الواحد مثل نسطور الكافر المجدف على هي طبيعة المسيح حسب زعم اوطاخي السيدة مريم الطاهرة فلذلك لا نجحد وساويروس ولعمري ان الآبا الارثوذ كسيين البتة فصل الطبيعتين ولا نفسد خواصهما الذين اضاء نورهم في العالم باسره يعلّمون الكن نقرّ بكل واحدة من الطبيعتين في ويكرزون بمناداة واحدة متفقة انه مثلما في اتحاد الاقنوم الواحد المسيح الاله باتفاق السيح طبيعتان هكذا فيم مشيئتان الا يقاس اما الذين يقولون عشيئة واحدة للاهوت المسيح وناسوته معًا وفعل واحد فيأي امر آخر يقولون الا انهم يقولون بطبيعة واحدة للمسيح الاله كمثل قول افتيشيوس وساويروس المعترُ بن في عقلهما لا نعما ُعرفا

في ظنون التخيُّ ل. ولعمري أن الآباء

الارثوذ كسيين الذين اضاء في المسيح اشراق

نورهم في كافة العالم بانذارهم كما يعلمون

ويعرفون في قولهم طبيعتــين وكذلك

مشيئتين ومعلنين في ربنا المسيح يكرزون

إِ كُواز مُجتمع والباقي(١)

اللاتيني

وفعلان والماقي

(1) لم يكن عندنا من هذه الصحيفة نسخة اخرى لنعارضها جما كما اننا لم نتوصل الى الاصل اللاتيني لنعلم صواب الترجمة من خطائها ولذاك ابقينا ما تريَّبنا في صحَّته مثل هذه المبارة وغيرها على علاته

## الفصل الحامس

في ابطال دعوى سعيد بن بطريق الزاعم ان المجمع السادس معقد في سنة ٦٨٠ دفعًا لغواية مارون والموارنة (1)

اعلم ان سعيدًا مع من وافقهُ على زعمه يُثبتون ان الجمع السادس السكوني عُقد لاجل حرم مارون والذين قالوا عقالته والى مثل ذلك ذهب غليلمو اسقف صور في تاريخهِ وهذا ملخص قوله: واما بدعة مارون واتباعه فهي قولهم أن في ربنا يسوع المسيح مشيئة واحدة وعملًا واحدًا الآن ومنذ البدء كما يُستدل على ذلك من المجمع السادس الذي عقد لتكذيب مقالتهِ . وقد بلغت الجرأة والجسارة من بعض اتباع سعيد الى ان ادخلوا اسم مارون في نقل المجمع المذكور الى العربي · غير اننا لا نعجب من ذلك مطلقًا لان امر الزيادات على آلكتب او الانقاص منها هو عادة مألوقة عندهم ٠ وليس هذا موضع اظهار ذلك بالادلة والشهادات ولكنهُ يكفينا ما قالهُ عنهم قاطون وميتسطن ولبسيوس المؤرخون من انهم يمسخون معاني أكتب والجامع ويبدلون عباراتها ويؤلونها بما يوافق مشربهم ونزعتهم · ويُعلم من الحجامع المقدَّسة وغيرها ان اللحدين في بلاد الروم موصوفون بـتزوير اكتب وتحريفها · لأنَّ يوحنا اكردينال قد تَشْكَى منهم في مجمع فلورنسة قائلًا: قد انكشفت الآن خلَّتَكم في تزوير الكتب وتنقيصها وكفي بيانًا لذلك ما رأيت من تزوير سعيد بن بطريق فانه لمزيد حسده للامة المارونية الثابتة على صحة الايمان والمتمسكة في كل آن من غير انفصال بعرى اكنيسة الرومانية افسد التواريخ وحرَّف رسائل الآباء وزوَّر مصحف المجامع المسكونية

<sup>(</sup>۱) ان علماء طائفتنا قد ابطلوا جميع اقوال ابن بطريق في مواضع مختلفة من كتبهم بحجج لا مرد عليها ولولا المتوف من التطويل لكنت اوردها كلها ولذلك اكتفي بالاشارة الى موقعها من كتبهم ـ راجع روح الردود ص ٣٥ و ٤٥ و ١٩٠ و ٣١٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ والدر المنظوم ص ١٤٠ و ١٢٧ و ١٢٩ والسمماني في محال كثيرة من كتبه المديدة منها المكتبة الشرقية بج ١ ص ٥٠٦ الح

وبدُّل اسماء الملوك ونقل اسماء القديسين الى ذوي البدع كل ذلك ليثبت ان الأمَّة المارونية تلطخت بالبدعة التي تميَّز بها اهل امت وان القديس مارون كان منشئًا لها وان قورش الاسكندري وسرجيوس القسطنطيني وانوريوس الروماني ومقدونيوس الانطاكي واتباعهم نشروها في جهات الارض وان هرقل وقونسطا شيّداها بالسيف والسلطان الملكي وان يوحنا البابا نسبها اليهم في صحيفتــه واخيرًا ان الآباء المائة والثانية والستين حرموها وحرموا مارون معها ولكن تزوير سعيد واتباعه على مارون وامته قد أنكشف امره من نص المجمع السادس عينـــهِ لانه يصرّح بان الآباء لم يجتمعوا فيه الاللجث عن مبتدعي مقالة المشيئة الواحدة وتزييفها وان قصاد الكرسي الروماني لما وفدوا على قسطنطين كان مفتتح خطابهم لهُ هكذا »: انه قبل هذا الاوان بست واربعين سنة تنقص او تريد شاعت بعض الفاظ محدثة مضادة للايمان الارثوذكسي عمن كانوا متولّين في ذلك العصر رئاسة هذه المدينة المحفوظة من الله وهم سرجيوس وبولس وبيروس وبطرس وكذلك قورش الذي ترأس على كنيسة الأسكندرية وتاودورس اسقف المدينة المعروقة بفاران وغيرهم ممن قفي على آثارهم فسببوا للبيعة قلقًا غــــير يسير في جميع الجهات بتعليمهم ان في تدبير تجسد ربناً يسوع المسيح الاقنوم الثاني من الثالوت المقدس مشيئةً واحدةً وفعلًا واحدًا • فحذَّرهم من ذلك خادمكم رب الكرسي الرسولي مرارًا عديدة غير انهم لم ينتهوا عن هذا الرأي الفاسد الى الآن · فالأمول من جلالتكم المتوجَّة من الله ان يُخْبرنا حزب هذه الكنيسة القسطنطينية القدسة من اين نشأت هذه الالفاظ الحدثة » . فقال قسطنطين الملك الحليم: «فليجب عن هذا جرجس البار بطريرك مدينتنا هذه الحفوظة من الله ومقاريوسُ الكرم بطريرك مدينة انطاكية ومجمع حزب قصاد الكرسي الروماني الرسولي المعظم و يتكلموا بهام الاختيار » · فقام حيننذ مقاريوس بطريرك مدينة انطاكية العظمى مع تلميذه اسطفان القس الراهب ومعهما بطرس الحجب لله مطران نيقوميدية وسليان الحب الله اسقف قلانة وتكلموا عن كرسي قسطنطينية وعن

في ابطال دعوى سعيد بان المجمع السادس عقد لحرم مار ون والموادنة المسلمنا كرسي انطاكية قائلين: «اما نحن فما ابتدعنا الفاظا محدثة بل نطقنا بموجب ما تسلمنا من المجامع المقدسة المسكونية واخذنا من الآباء الاطهار المقبولين ومن رؤساء هذه المدينة المتسلكة الذين هم سرجيوس وبولس وبيروس وبطرس ومن انوريوس الذي كان بابا رومية القديمة ومن قورش بابا الاسكندرية فيا يتعلق بالمشيئة والفعل كذلك نحن مؤمنون وقائلون ومعلمون ومستعدون لايضاح ذلك وايراد البرهان عليه » هذا هو نص المجمع المقدس الذي كتب باليوناني واللاتيني والعربي وهو مقبول في البيعة باسرها ومنه يتبين ان الآباء كانوا فرقتين وقة تحتج عن المشيئة الواحدة المشيئة الواحدة وان الاثنتين اتفقتا على ان هذه الالفاظ المحدثة عن المشيئة الواحدة نشأت عن سرجيوس القسطنطيني وقورش الاسكندري وتاودوروس الفاراني واما قصاد الكرسي الروماني فاقر وا ان نشأتها كانت قبل المجمع بنحو ست واربعين سنة قصاد الكرسي الروماني فاقر وا ان نشأتها كانت قبل المجمع بنحو ست واربعين سنة وانه لم يتمسك بها احد من الذين سلفوا قبل الثلاثة المذكورين واتباعهم

فينتج اذًا بما تقدم بان نسبها الى مارون الراهب الذي كان في عصر موديق ملك الروم باطلة و فان مقتل موديق تقدم المجمع بثانين سنة و ومارون لا ذكر له البتة لا في المجمع ولا في عصر موديق الملك وهذا ولما انتهى المجمع بروح القدس وانسكشف الكذب واصبح الصدق غالبًا اثبت الآباء حدود الايمان وقر روا القول بالمشيئتين في المسيح ذي الطبيعتين الالهية والبشرية وحينت في نشروا اسماء الذين انشأوا الالفاظ المحدثة والذين انتصروا لها فطعنوهم بالحرم كما هو محود في الجلسة السادسة عشرة والثامنة عشرة على هذه الصفة: «تاودوروس الفاراني المبتدع فليكن المبتدع ليكن ملعونًا ورش المبتدع فليكن عرومًا ورس المبتدع ليكن ملعونًا ورش المبتدع ليكن معومًا والمون ملعونًا ورش المبتدع ليكن ملعونًا ورس المبتدع ليكن ملعونًا ومين ملعونًا وجيع المعرس المبتدع ليكن ملعونًا وجيع المعرض المبتدع ليكن عرومًا وجيع المعرض المبتدي ليكن ملعونًا وجيع المعرض المهم ايضًا ليكونوا محرومين وجيع الذين ينتصرون لهم ايضًا ليكونوا محرومين " وهين " وهي المبتدعين ليكونوا محرومين وجيع الذين ينتصرون لهم ايضًا ليكونوا محرومين " وهين " وهي المبتدعين ليكونوا محرومين وجيع الذين ينتصرون لهم ايضًا ليكونوا محرومين " وهي المبتدع الدين ينتصرون المهم ايضًا ليكونوا محرومين " وهي المبتدع الذين ينتصرون الهم ايضًا ليكونوا محرومين " وهي المبتدع الذين ينتصرون الهم ايضًا ليكونوا محرومين " وهي المبتدعين ليكونوا محرومين وجيع الذين ينتصرون الهم ايضًا ليكونوا محرومين " وهي المبتدع المية المبتدء المينا المبتدع الدين ينتصرون المهم ايضًا ليكونوا محرومين " وهي المبتدء المبتدء المبتدء المبتدء المبتدء المبتدء الذين ينتصرون المهم المبتدء المبتدء المبتدء المبتدء المبتدء الدين المبتدء الدين المبتدء الدين المبتدء الذين المبتدء المبتدء الدين المبتدء الدين المبتدء الدين المبتدء الدين المبتدء المبتدء المبتدء المبتدء الدين المبتدء الدين المبتدء المبتدء الدين المبتدء المبتدء الدين المبتدء ال

فلو ان مارون على التحقيق كان بمن انشأ هذه البدعة لما كان الآباء غفلوا عن ذكره وحرمه مع انهم كانوا اخبر الناس بمثل هذه الامور لحدوثها في زمانهم وكان جلّ القصد من اجتاعهم ان يبجثوا عن منشئها وينشروا اسماءهم في العالم كله فهم بذلك اصدق من سعيد الذي قام بعدهم بثلاثائة سنة

ثانيًا: انه قبل هذا المجمع المسكوني الذي التأم في السنة الستانة والثانين من تجسد الرب عُقدت مجامع كشـيرة بلدية في مواضع شتى بعضها تصحيحًا لمذهب المشيئتين وهو مقبول . وبعضها لاثبات المشيئة الواحدة وهو غير مقبول . اما ما كان غير مقبول من تلك المجامع فهو ما عقده قورش الاسكندري وسرجيوس وبولس اسقفا قسطنطينية وغيرهم وامآ المقبول فيها فالاول هو المجمع الذي عقده صفرونيوس في بيت المقدس في سنة ستائـة واربع وثلاثـين • والثاني هو الذي عقده البابا يوحنا في رومية سنة ٦٤٠ . والثالث هو مجمع قبرس سنة ٦٤٣ . والرابع هو الذي ُعقد بسعي القديس مكسيوس في سنة ٦٤٦ . ونُظمت ايضًا اربعة عجَّامع في بلاد افريقيــة نظمها اسطفان اسقف نوميدية وقوقونيوس اسقف بطراكو ويناراطوس اسقف موريطانية . وفقتر اسقف قرطاجنة وهي ضد بيروس القسطنطيني . وعقد تاودوروس بابا رومية سنة ٦٤٨ مجمعًا لعن فيـــهِ بولس خليفة بيروس. وفي السنة التي بعدها اختير مرتينوس على كرسي رومية واقام مجمعًا آخر ضدّ المذكورين. وفي السنة التاسعة والسبعين في رئاسة اليابا اغاتون عقد مجمعان احدهما في مديولانة والآخر في بلاد انجلية . وفي هذه الحجامع وغـ يرها استفرغ الآباء غاية جهدهم في البجث عن الذين ابدعوا مقالة المشيئة الواحدة وسردوا اسماءهم واحدًا بعد واحد ولكنهُ لم يذكر احد عن مارون انه انشأ هذه القالة او انه تبع احدًا عليها ويُستدل على ذلك من كلام صفرونيوس اسقف اورشليم فانه كان في ايام نشأة هذه المقالة وكان مناصبًا لمنشيها وقد أَ لَفَ كَتَابًا فِي اللَّيَانَ ضِدَّ هُوْ لَا ۚ القوم وعدَّد فيهِ اسْمَاءَهُمْ فَرِدًا فَرِدًا نحوًا من مثتى اسم و فلو صبح قول سعيد ان مارون الراهب انشأ هـذه البدعة وانه كان في

في ابطال دعوى سعيد بان الجبع السادس مُقد لحرم مارون والموازنة سهه

عصر موريق الملك فلماذا غفل صفرونيوس عن ذكرهم مع من ذكرهم مع لم يذكر مارون لانه كان حيًّا بعد ُ . قلنا لك لاذا لم ينصحه ويكاتبه مع انها طاف البلاد الشامية باسرها والديار المصرية حتى البلاد الرومية ساعيًا سعي تجتهد في نقض رأي قورش اسقف باسندس وسرجيوس اسقف قسطنطينية وغيرهما أكان وصولة الى مارون متعذرًا عليهِ مع أنه معهُ في البلاد . ولما صار بطريركًا على بيت المقدس فلماذا لم يوبخه ويكاتبه وآن لم يكن اطاعهُ فلماذا لم يجرمه . ثانياً : مذكور في اخبار البيعة انه لما تقلد بولس كرسي قسطنطينية قام بمعاضدة المنتصرين للمشيئة الواحدة وقلَّد سرجيوس اسقف يافاكرسي بيت المقدس ورثَّقي كشيرين من اصحاب تلك المقالة الى رئاسة الكهنوت فينئذ اجتمع رؤساء الكهنة من فلسطين والشام وارسلوا اسطفان اسقف دارا بالرسائــل آلى تاودوروس صاحب اكرسي الروماني ليخبروه عن ذلك. فجعل البابا اسطفان المذكور نائبًا عنــهُ في نواحي المشرق وامره ان يحطهم عن كراسيهم فامتثل قوله وخلعهم . واما رؤساء كهنة فينيقية وجبل لبنان فلم يذكر احد عنهم انه اصابهم ما اصاب هؤلاء اولاً وآخرًا . ثالثًا: اخبر شدران وزوناراس وتاوفان ونـقفور وغيرهم من اصحاب التواريخ انه في دولة قسطنطـين اللحياني لم يكن احد ينجد دولة الروم في بلاد الشرق نجدة اهل لبنان · فانهم داسوا بجيوشهم صقع الشام وكسروا شوكة الفرس والقوا الرعب في قلب معاوية بن ابي سفيان حتى رفع الحصار عن قسطنطينية وطلب الصلح الى مدة ثلاثين سنة ورفع للك الروم جزية معلومة بشرط ان يصرف عنهُ اهل لبنان · وتخبر التواريخ انه ما عقد المجمع السادس الَّا عندما انعقد بينهما الصلح · فلو أن يوحنا السرومي الذي دعي مارون كان مخالفًا لرأي البيعة لحرمهُ الآباء كما حرموا بطاركة قسطنطينية وغيرهم لانهُ كان مترنسًا على اهل جبل لبنان وعندما توفي قسطنطين الملك وعقبهُ ولده يُستنيان وافضت نوبة لخلافة بعد معاوية الى عبد الملك بن مروان من خلفاء بني

اميَّة تيقّن الناس ان خراب مملكة الروم وشيك لعجز ملكها لانه كان ابن ست عشرة سنة . وكان العرب اذ ذاك شديدي القوة حديدي العزم كالجمرة المتقدة وقد استولوا على جميع بلاد الشرق ولكن يُستنيان الملك ظفر بهم اخيرًا واخمد جمرتهم كما اخبر المؤرخون ثم استولى على بلاد ارمينية وايبارية والبانية وهرقانية ومادية وغيرها . واما العرب فلخشيتهم منه التمسوا الهدنة وكتبوا على انفسهم صحفا نحاسية انه يؤدون لهُ كل يوم الف ذهب ومملوكاً وجوادًا بشرط ان يردّ عنهم غزوات اللبنانيين فرضى الملك بهذا الشرط وكتب الى اهالي جبل لبنان ليتنعوا عن مقاتلة العرب. فلما لم يجيبوهُ جهز جيش الروم الى بلاد الشام · فقتاوا امير الموارنة بالغدر ثم جهزهم مرة ثانية لكي يقبضوا على يوحنا البطريرك الانطاكي ولما لم ينالوا مرادهم منهُ ضر بواً الموارنة بالسيف والتابعين لمعتقدهم ودكوا الى الارض دير القديس مارون الذي بجاة ولم يكن منكر" الا اتراوه بجبل لبنان غير ان اللبنانيين انسكبوا عليهم اخيرًا من لجبال فشتتوا شمل الجيش واهلكوا صناديده وقتلوا قوَّاده وامتلأت ايديهم من غنائه . وفي جميع هذه الاحوال لم يوجد مخــ بر ولا كاتب من اصحاب التواريخ كتب عن مارون او عن اهالي جبل لبنان انهم كانوا مبتــدعين او مارقين عن الديانة المهذَّب رأيها ولكنهم في حالتي السخط والرضا قالوا ان الله كان يعضد مملكة الروم بنعمة مختصة بواسطة اهالي جبــل لبنان وانه لما نهاهم الملك عن مقاتلة العرب وكسر شوكتهم جلب الاذى والخراب على نفسه وعلى كل مملكته

رابعًا: انه في ذلك العصر نفسه عندما توفي عبد الملك بن مروان وخلفه ولده يزيد بزغت اشعة فضل القس يوحنا الدمشقي في العلم والقداسة وكان المذكور كاتب ديوان يزيد في دمشق الشام التي تصاقب جبل لبنان وفصنف هذا الفاضل اقوالاً يبطل فيها بدع اهل المشرق بغاية من الفصاحة ولم يذكر شيئًا عن مارون في هذا المعنى ولا قال ان الموادنة المقيمين معه في تلك المدينة او في تلك الايالات انتصروا لها او تبعوها وفتح من هذا ان المجمع السادس ما التام طعنًا في مارون او الموادنة ولم

في ابطال دعوى سميد بان المجمع السادس تُعقد لحرم مارون والموازنة ٣٣٥ يذكر ذلك احد اصلًا بمن تقدم سعيدًا ، ولو شاءت امَّة من امم الشرق ان تفتخر عِذَهِ المُشيئة بن وبثابتها عليهِ لما حقّ هذا الافتخار الَّا للموارنة اهل جبل لبنان. اولاً: لانه لما كان قورش يعلم في الاسكندرية بمقالة المشيئة الواحدة وسرجيوس في قسطنطينية وتاودورس في بلاد العرب والنسطورية في بلاد الكلدان واليعاقة في الجزيرة ومصر وانوريوس في رومية (على رأي سعيد) تصدَّى صفرونيوس وحده للردّ على المبتدعين على حين كان راهمًا سائحًا ولذلك طاف بلاد مصر والشام وقسطنطينية ونادى بان لربنا مشيئتين لامشيئة واحدة غيير هائب اذية خصومه مع علمه بسطوتهم ولما اختاره اهل بيت المقدس بطركًا جاهر بهذا المعتقد في المجمع الذي عقدهُ هناك ونشره في العالم كله في كتاب الايمان الذي سطره بيده ونادى به بفمه فقبلهُ اهل الدنيا باسرها ولقبوه بفم المسيح. فان قلت ومن اين كان منشأ هذا الفارس الشديد الجهاد والغزير العلم والقداسة • اجبناك انهُ من جبل لبنان من مدينة بشراي التي هي راس الجبة كقول مهوراتيوس في سنكساره الذي قدمهُ لقسطنطين الملك في اليوم لخادي عشر من شهر اذار على هذه الصفة: في هذا اليوم ذكر ابينا البار صفرونيوس اسقف اورشليم هذا القديس نشأً في مدينة بشراي التي في جبل لبنان » ثانيًا: قد بينًا في الكتأب الاول ان يوحنا السرومي مذتلقي العلوم في مدينة قسطنطينية تعلَّق برأي المشيئتين . ولما عاد الى سورية ولبس اسكيم الرهبانيــة في دير ماري مارون لم ينقطع عن المجاهرة بهذا التعليم حتى حمــــلة اوجان الملك الذي كان بانطاكية الى الكردينال سفير الكرسي الروماني وقتئذٍ في نواحي المشرق فجعلهُ اسقفًا على البترون ليشدّد المؤمنين في الخضوع ككنيسة روميـــة وينادي بمقالة الطبيعتين والمشيئتين والفعلين. فاحسن تدبير قومه وكاثر انصاره وتابعوه حتى تولوا اكثر اللاد الشامة

 مثل مقاديوس وغيره وانضم اليه كثير من اليعاقبة واقر وا بمقالة الطبيعتين والمشيئتين رابعًا: ان البطرك يوحنا المشاد اليه لم ينقل كرسيّة الى جبل لبنان الله الكان من امر يستنيان الملك الذي جمع دوساء المخالفين وعقد مجمعاً قر و فيه ان فربنا طبيعتين ومشيئة واحدة وفعلا واحدًا .ثم سيَّر اوامره ومناشيره الى جميع الروساء ليجروا على ما قرده ومن حيث ان البطريرك يوحنا لم يجبه الى ذلك جهز جيش الوم في طلبه حتى اضطر ان يفر الى جبل لبنان ولم يكف حياته كلها عن ان يرشد الشعب الى الايمان القويم والاستمرار على الاقرار بالطبيعتين والمشيئتين كما هو ظاهر من الميام التي ألفها ومن كتب البيعة التي رتبها ومن تراجم القديسين المدونة في بدء الشجيم والشخم المشتملة على الصاوات المفروضة على جميع الكهنة ومن ايام هذا القديس اخذت اكنيسة المارونية في كل سنة تصنع تذكارا خصوصيًا للجمع هذا القديس دون سائر المجامع المقدسة وللا باء الذين انتصروا له واسر المشيئت على صورتها السادس دون سائر المجامع المقدسة في كنائس جبل لبنان ومن التي طبعت على صورتها هر معروف من النسخ القدية في كنائس جبل لبنان ومن التي طبعت على صورتها بومية في سنة ٢٦٢٢ على هذه الصفة :

اذار في الحادي عشر ذكر صفرونيوس بطريرك بيت المقدس

نيسان في الثالث عشر ذكر مرتينوس بابا رومية

تموز في الرابع ذكر واضع القوانين اندراوس رئيس اككهنة هذا البار كان سفير تاودورس بطريرك بيت المقدس الى المجمع السادس

آب في الثالث عشر ذكر مكسيموس المعترف

ايلول في للخامس عشر ذكر الحجمع السادس

فينتج ممَّا تقدم ان اهل جبل لبنان هم انصاد المجمع السادس وبسبب انتصادهم له افترقوا عن سائر امم الشرق في الاسم والديانة واما زعم سعيد عن مادون صاحب الدير بجماة فقد انكشف لك كذبه وتحقق ان مارون كان رجلًا قديساً وانه لم يكن في عصر موريق ملك الروم بل قبله عانتي سنة وقوله ان سرجيوس

في رد قول الكفرطابي الزاعم ان الموارنة كانوا على مذهب المثينة الواحدة ٢٠٣٧ وقورش وانوريوس وهرقل كانوا مارونيين هو كله تزوير (١) ولانه في مدة الثلاثائة سنة التي كانت بين سعيد وبين المذكورين لم يسمهم احد بهذا الاسم البتة واشنع من ذلك قولة بان البابا يوحنا لعن الموارنة واثبت ان مارون انشأ مقالة المشيئة الواحدة و فهذا قول فاسد ومما ذكرنا في هذه الفصول لخمسة يعرف انه ليست شهادة سعيد في الموارنة هي كاذبة بل ايضًا شهادة كل من تابعه على ذلك وكتب عنهم انهم ضلوا في حين من الاحيان كما سترى في الفصول الآتية

# الفصل السادس

في رد قول توما مطران كفرطاب(لزاعم ان الموارنة كانوا على مذهب المشيئة الواحدة في سنة ١٠٨٩(٣)

كان المسمى توما مطران كفرطاب من جملة الذين قصدوا القاء الفساد في الامة المارونية ولكن الله تبارك وتعالى لم يترك زؤان تعليمه ينسي بسين بنيها او يثبت في كتبها أيعرف ذلك من الكتاب الذي صنفه في المشيئة الواحدة ودعاه كتاب العشر مقالات وهذا هو بد عديباجته : «يا اخوة الاكانت سنة ١٠٠٠ من تاريخ اسكندر بن فيلبس اليوناني ( ١٠٨٩م) جرت مكاتبات ومراسلات بين بطرك الروم في مدينة افطاكية وهو الاثبا يوحنا وبين توما مطران كورة حلب الماروني و لائه جرى بينهما تصحيح المذهب المسيحي باعتقاد الايمان المقدس وكان الامر في اعتقاد اللكية بالمشيئتين الخبيعتين وفي تصحيح مذهب الموارنة بتأنس ربنا من لاهوت وناسوت طبيعتين متحدين بمشيئة واحدة) وفيا كثر التصحيح بينهما جعلت كتب الانبا يوحنا تتوارد

<sup>(</sup>١) وفي نسخة هذه الزيادة: وكما أن اليعقوبية واتباعهم يرسمون أشارة الصليب ماصبع واحدة أشارة إلى اعتقادهم الطبيعة والمشبئة الواحدة .كذلك المارونية من قديم الزمان يرسمون تلك الاشارة باصبعين لاعتقادهم طبيعتي السيد المسيح ومشيئتي بحكما يُعرف ذلك من صور رؤسائهم في الهياكل القديمة

<sup>(</sup>٧) نقلت هذا النصل عن نسخة الكلية الكاثوليكية في بيروت بحروفه

الى الانبا توما · وكذلك كتب توما الى الانبا يوحنا » · ثم يخبر عن رسالة الانبا يوحنا التي تتضمن البرهان عن المشيئتين. وكيف ان توما نقضها برسالة إخرى انفذها الى البطرك يوحنا وانهُ لما وصلت اليهِ عجز عن جوابها فالقاها في الناركي لا ينتشر خبرها . وحينئذٍ يقول توما انهُ: « لما بلغهُ خبرها فرح غاية الفرح وعاد فكتبها احسن مَّا كانت وجعلها في ديوان كنيسته المقدسة يضاد بها كل مكثري الفضول · فلما جاء الزمان الذي حدُّده الله تبارك وتعالى توجه الانبا توما في حاجة لهُ الى جبل لبنان بمشيئة ربنا السيد المسيح لهُ الحِد • وكان يظن انهُ ما يقيم فيهِ الَّا نصف سنة ويعود الى طرابلس • محدث بغتةً ان الافرنج حاربوا طرابلس الشام وفتحوها وان الانبا توما مكث في جبة يانوح اربع سنين وعاد الى جبة بشراي واقام فيها مدة سنتين . وفي بعض الايام حضر اليهِ خوري ماهر قديس من اهل فرشع وتضرع اليهِ بالحاح في ان يجدد له هذه الرسالة عينها بشهادات صادقة يقينية كما قد ثبَّتها لنا المجامع المقدسة . ثم ان الانبا توما وقف بين يدي ربنا السيح متضرعًا لرحمته ليفتح عيني عقله ليجدد تلك الرسالة كما كانت » فن هذا 'ينتج القاري اولًا: ان توما المذكور كان مارونيًّا ومطرانًا على كفرطاب التي بين نهر العاصي وبين حلب ولذلك يُدعى ايضًا مطران كورة حلب ثانيًا : الله كان يعتقد ان في الرب مشيئة واحدة ويخاصم يوحنا بطريرك الروم الذي كان يدافع ويحتج عن المشيئتين اللَّا: ان هذه الامور حدَّثت بينهما بتاريخ سنة ١٤٠٠ لليونان الموافقة لسنة ١٠٨٩ للمسيح. رابعًا: ان توما توجه الى جبل لبنان اعني الى جبة بشراي ومن هناك الى جبة يانوح التي على نهر ابراهيم في حاجة لهُ وكان يظن انهُ ما يقيم بها الانصف سنة ويعود . فحدث أنهُ بعد وصوله قدمت جيوش الافرنج من بيت القدس الى حصار طرابلس ففتحوها وان توما بعد ان اقام اربع سنين في جبة يانوح عاد الى جبة بشراي واقام بها مدة سنتين فيكون دخوله الى جبة يا بوح في سنة الف ومائة واربع لان خروج الافرنج من بلادهم كان في سنة الف وست وتسعين. وفي سنة سبع وتسعين تولوا نواحي البيتينية والجزيرة . وفي سنة ثمان وتسعين فتحوا انطاكيـــة . وفي في ردّ قول الكفرطابي الزاعم ان الموارنة كانوا على مذهب المشيئة المواحدة سنة تسع وتسعين زحفوا الى بيت المقدس وملكوه وفي سنة اللف ومائة الموافقة لسنة الربعائة وخمس وتسعين للهجرة اقاموا لهم بطركاً وملكاً على المدينة المقدسة ، ثم بعد افتتاح حيفا وقيصرية وعكا نازلوا طرابلس الشام في السنة الرابعة بعد الالف ومائة وتسع وشددوا عليها لحصار مدة خمس سنين ، وفي عاشر حزيران سنة الف ومائة وتسع ملكوها حينئذ عاد توما الى مقره ، فتكون جملة السنين من حين بد ، لجدال مع البطرك يوحنا الى عودته من جبل لبنان عشرين سنة ، وقبل ان نبين رأي توما هذا وتعليمه يجب ان نفحص عن اصله وسبب قدومه الى جب ل لبنان ، فان جبرائيل بن القلاعي وقع بيده كتاب العشر المقالات الذي هو عندنا بدير قنوبين بخط الشدياق موسى واخيه عيسى ولدي الخوري يوسف من حاقل ، وهما عرضاه عليه ليفحصه في ألم مشرقي من حادان ربي في ماردين ، وان جماعته اليعاقبة نفوه فسار الى جبل لبنان واقرً بالطبيعتين ليحظى بالقبول عند الموارنة ، فين نال ذلك صار يعلم ان في السيد المسيح مشيئة واحدة لامشيئتين فقبل البعض تعليمه على غير معرفة بضلاله ، السيد المسيح مشيئة واحدة لامشيئتين فقبل البعض تعليمه على غير معرفة بضلاله ، وبمثل ذلك كتب عنه في الميمر الذي المنه عن ذوي المدع بقوله :

تبعهم توما من حاران من قصته الصدق يبان في كورة حلب كان مطران وكرسيه ليس هو سمعاني قلت لي انه من ماردين زدتني به رغبة ذا الحين ماردين مسكن الشياطين نسطور ويعقوب سكاني قلت انه جا لجبل لبنان شهدت انه جا للطغيان ومارون في سذاجه الان لينصت لن هو سرياني

وعلى موجب هذه الشهادة تزول كل صعوبة · اعني انهُ ما كان مارونيا واغبًا كان قاصدًا ان يلقي زؤان البدعــة بين الموارنة · ولكن لئلا يظن احد اننا بهذا للجواب قصدنا الفراد من الصعوبة نسلم ان توما كان مارونيا وانهُ كان مطراناً على كفرطاب وعلى الرعايا الذين داخل العاصي ولكنة من كتاب العشر المقالات الذي الفة ومن كتاب الهدى الذي افسده بما اضاف اليه من الزيادات يتبين ان توما هذا لم ينخدع اللا بقراءة تواريخ سعيد بن بطريق ولانة كما وجد فيها ان مارون كان في عصر موريق الملك وانة على اسمه بني الدير الذي بجماة وان طائفة الموارنة منسوبة اليه وانة كان يعلم بان في السيد السيح ربنا طبيعتين ومشيئة واحدة وفعلا واحدا وان انوريوس بابا رومية تبعة على هذا الرأي مع قورش وبطرس بطركي اسكندرية وسرجيوس وبيروس وبولس وبطرس بطاركة قسطنطينية ومقدونيوس وجريح ومقاريوس طاركة انطاكية وهرقل وابن اخيه قسطنطين وقنسطا وفيلس ملوك الروم ومقاريوس بطاركة انطاكية وهرقل وابن اخيه قسطنطين وقنسطا وفيلس ملوك الروم ومقاريوس بطاركة انطاكية وهرقل وابن اخيه قسطنطين وقنسطا وفيلس ملوك الروم ومقاريوس بطاركة انطاكية وهرقل وابن اخيه قسطنطين وقنسطا وفيلس ملوك الروم وان هولاء وغيرهم كانوا موارنة متمسكين بمارون وتعليمه خُدع بذلك وعدل عن ارآء وان هولاء وغيرهم كانوا موارنة متمسكين بارون وتعليمه خُدع بذلك وعدل عن ارآء فقط الروم بل ايضاً جماعة الموارنة وهذا كان سبب قدومه الى جبل لبنان لتصحيح مذهب الموارنة كما زعم

ومن هنا يتبيّن انهم كانوا اولًا متمكين بمشيئتين و فان البطرك يوسف الجرجسي الذي في ذلك الزمان كان بطريركا على انطاكية وكان قاطنا في دير يانوح ارسل يوبخة وينهاه عن ذلك التعليم المتجدد ولخارج عن استقامة الديانة وكذلك ارسانيوس مطران العاقورة الذي كان مقرة في دير ماري ادنا بقرب يانوح ارسل يلومه على ذلك الله ان توما مطران كفرطاب انفذ حيننذ رسالة مطولة الى ارسانيوس المذكور يبرهن فيها من تواريخ سعيد بن بطريق ان هذا كان رأي معلمهم ماري مارون ورأي الآباء الذين تمسكوا به وان الموارنة يفترقون بهذا الرأي لا بغيره عن المدكمة وهذا القول نفسه زاده على كتاب الهدى في الاصحاح من فريضة الدين قائلًا: «ان اوَّل فرقة ظهرت من الفرق المشهورة هي الفرقة المنسوبة الى اريوس وهي التي تُدعى الاريوسية ثم النسطورية وهي المنسوبة الى نسطور ثم المعقوبية وهي المنسوبة الى يعقوب البرادعي ثم المنكة وهي المنسوبة الى مكسيموس المخالف الذي كان من ذرية السمرة وابوه كان اسمه

في ردّ قول الكفرطابي الزاعم أن الموارنة كانوا على مذهب المشيئة الواحدة ١٣٤٦ زادوق وكان يهوديًا وامهُ جارية عجمية كما تقدم عنهُ الوصف في ألكتاب الكبير اي في كتاب العشر المقالات وخبره ُ مؤرَّخ في كتاب سعيد بن بطريق . ثم المارونية وهي المنسوبة الى دير مارون والى الاب القديس الطاهر ماري يوحنا بطريرك انطاكية » . ثم قال : « وقد ذكرت خبرها بين الفرقتين المكية والمارونية وشرحت بيان حالها شرحًا شافيًا في الرسالة التي كتبتها إلى الاب القديس ارسانيوس اسقف عين قوره وسميتها رسالة العدل » . ثم يزيد بعد قليل . « وثبتت هذه الفرق اربعاً : على ان الفرقتين المكية والمارونية اللتين ذكرناهما انما هما فرقة واحدة ورأيهما في الاتحاد والجوهر الاقنومي رأي واحد واغا اختلفتا بالمشيئة. فقالت المكية بالمشيئتين وقالت المارونية بالمشيئة الواحدة واحتجت كل واحدة منهما بعجيج وقد ذكرنا حالهما وحجبهما التي اوجبت الخلاف بينهما في الرسالة الموسومة ببداية العدد » · الى همنا قول توما في زياداته على كتاب الهدى ومنه يتبيّن ان الموارنة واللكية قبل كتابة تاك الرسالة كاتوا متفقين بما يخص تجسد الكلمة في الاقنوم والطبيعتين والمشيئتين فأن اللكية ولو انهم اقرُّوا بمشيئة واحدة عند ما افترقوا عن الموارنة وتبعوا راي يستنيان الملك كَنْهِم بعد مقتلهِ رجعوا مع أكثر الروم الى الاقرار بالطبيعتين والمشيئتين. وكذلك كان يقول صاحب كتاب الهدى انهما فرقة واحدة . كما ترجمهُ المطران داود (١) حين نقلهُ من السرياني الى العربي في سنة الف وثاني وخمسين مسيحية . واما توما الكفرطابي فلما خُدع بكتاب سعيد بن بطريق جعلهما فرقتين وصاريقول انهما يفترقان بالشيئة والمشيئتين الاانهما فرقة واحدة فهذا اككلام ينقض بعضــهُ بعضًا · فان كانت فرقة المشيئة والمشيئتين فرقة واحدة فاذًا ليست فرقتين لأن الفرق بين الطوائف كان اكثره بسبب الاقنوم والاقنومين وبسبب الطبيعة والطبيعتين وكذلك تكون المشيئة والمشيئتين ومثلما طعن المجمع الثالث بالحرم لنسطور بسبب تمسكه بالاقنومين والمجمع

<sup>(</sup>١) هو الاسقف داود المساروني الذي كان في القرن الحادي عشر وترجم كتاب الكفرطابي الى العربية الفصيحة سنة ١٣٧٠ لاسكندر الموافغة سنة ١٠٥٩ للمسيح

الوابع لاوطاخي وديوسقورس بسبب اعتقادهما بطبيعة واحدة كذلك المجمع السادس فرزَ مقاريوس لانهُ جحد المشيئتين وقال بمشيئة واحدة . فاذًا اولاً : كما ان الفرق بين الاقنوم والاقنومين والطبيعة والطبيعتين امر مشهور فهو كذلك ايضاً بين المشيئة والمشيئتين . ثانياً : من قول توما المشار اليه يظهر أن الموارنة كانوا مقرين بالمشيئتين وأن المذكور ماكتب الرسالة الى ارسانيوس اسقف العاقورة بحجيج وبراهين الاحتى يردهم عن ذلك الاعتقاد الى التمسك بالمشيئة الواحدة التي على رأي سعيد بن بطريق نادى بها مارون معلمهم ولاجل ذلك يقول ان تلك الرسالة سُمّيت رسالة العدل كانهم كانوا سابقًا زائغين عن تعليم معلمهم وسالكين في طرق الظلمة وحائدين عن محجة الصواب فردهم الى العدل وانهج لهم سبيل الهداية · ثالثًا : يتبين ممَّا ذكرهُ توما المشار اليهِ في الديباجة انهُ ما من احد انقاد لهذيانهِ لا البطرك يوسف لجزيل الغبطة ولا ارسانيوس الغزير العلم ولا احد من جميع روساء ألكهنة والاديرة · وبسبب ذلك ولما عجز عن توجيه الرسائل ذهب بنفسه الى جبة بشراي ومنها الى دير يانوح حيث كان مقر البطريركية وفي القرب منهُ اسقف العاقورة واسقف المنيطرة وغيرهما. فاقام مدة اربع سنين ينصب ويتعب ويزور شهادات على صحة المشيئة الواحدة قائلًا ان ذلك كان تعليم القديس مارون وقول انوريوس بابا رومية وسائر البطاركة الممدوحين. ولما لم يتبعهُ احد على مقالتهِ رحلًا لى جبة بشراي واقام نحو سنتين يخادع روساء أكلهنة قائلًا ان الافرنج والحبش والسريان وسائر الطوائف هم متمسكون ومعتقدون بمشيئة واحدة ما خلا الروم وانها امانة الاب مارون والذين تبعوه . وهذه المرة ايضاً لم يصادف قوله تسليمًا عند احد ولكن الجِميع ازدروا بهِ وقرفوه • ثم طاف بلاد البترون وجبيل فرفضهُ للجميع ولم يقبلهُ احد الْآخوري فرشع غــــــير ان ذلك الحوري المذكور مع سذاجته في الامور الالهيـة لم يأذن لهُ في كتابة الرسالة قبل ان يجددها ويؤيدها بشهادات صادقة يقينية ويطبقها على تحديدات الحجامع المقدسة كما يشهد توما نفسه . فلو ان تلك الرسالة كانت مقبولة عند البطريرك يوسف ومطارنت، وارباب ديوانه

<sup>(1)</sup> زعم بعض الممترضين ان كتاب الكفرطابي هو قسم من كتاب الايمان للقديس يوحنا مارون فرد هذا الزعم المطران يوسف الدبس رئيس اساقفة بيروت في كتاب روح الردود ص ٢٩٩ الى ٣١٨ . واثبت ايضاً ان الكفرطابي المذكور ترجم كتاب يوحنا مارون الى المربية وحرفه وزاد عليه ص٣٠٠ وما يليها . وذلك بما لا مرد عليه من البراهين القاطمة

وفي نسخة مكتبة دير اللويزة اختلاف ليس باليسير عن رواية النسخة التي ببدنا لان المؤلف بدأ هناك برد دعوى عبدالله بن الطيب الزاعم ان الامة المارونيسة كانت على رأي المشيئة الواحدة سنة ١٠٣٠ ثم تطرق الى ابطال دعوى توما اليمقوبي مطران كفرطاب بكلام لايختلف في المعنى عما مر" بك وان اختلف لفظاً اختلافاً قليلًا وهذا هو نص كلامه في النسخة المذكورة بالحرف:

ان داود المجيد في الانبياء شبِّه الاقوال الغاشَّة بالفخاخ التي عِدْها ألكرة لاجل اصطياد المارَّة وقد سمَّاها ايضًا سمَّ الافاعي الذي يقتل القلوب السليمة · وقد بيَّنا في الفصول السالفــة ان سعيد بن بطريق زعم ان مارون المبني ديره في حماة قد ابتدع مقالة المشيئة الواحدة وان الامة المارونية تنسب اليب وان ملوك الروم وجميع ارباب الكراسي تبعوه على ذلك وزعم سعيد هذا كان بمنزلة فخ نصب في طريق التاريخ ليصطاد به كل من يسلك السبيل الذكور على غير هدًى . ولم يقع في هذا الشركَ الروم واللكية فقط بل الارمن والسريان والزنج والافرنج. ومن جملة الذين أُخذوا يهذه لحيالة عبدالله بن الطيب الذي كان ماروني الاصل لانهُ لما طالع تاريخ ابن يطريق وعرف منهُ ان الملكية والمارونية يفترقان بوحدة المشيئة كما يفترقان عن النسطورية بوحدة الاقنوم وعن اليعقوبيـة باثنينية الطبيعية اعرض عن اعتقاد ابويه ولم يعبأ بدرجة القسوسية التي تسلمها من روساء كهنة الامة المارونية ووقع في الحبالة التي كانُ قد نصبها ابن بطريق قبلــهُ بمائة سنة واخذ ينتصر لرأي المشيئة الواحدة ويناصب من يجحدها من الروم وغيرهم · فنُفي لذلك من بلاده الى العراق واقام هنالك يُولف رسائل وتفاسير واعتقادات ويبعث بها الى اهل جبل لبنان طمعاً في ان يجذبهم الى رأيه والَّف كتابًا سماه الهدى وفي الفصل الثاني منه هذا الكلام: « ان اول فرقة ظهرت من الفرق المشهورة هي الفرقة المنسوبة الى اريوس ويسمى اصحابها اريوسية . ثم النسطورية وهي التي تنسب الى نسطور . ثم اليعقوبية وهي التي تنسب الى يعقوب البرادعي . ثم اللكية وهي التي تنسب الى الملك قسطنطين بن قسطنطين بن هرقل . ثم المارونية وهي التي تنسب الى ديرمارون والى الاب

في ردّ قول الكفرطابي الزاعم ان الموارنة كانوا على مذهب المشيئة الواحدة في ردّ قول الكفرطابي الزاعم ان الموارنة كانوا على مذهب المشيئة الواحدية المحديس الطاهر يوحنا البطريرك الانطاكي وقد ذكرت خبرها بين الفرقتين الملحكية والمارونية وشرحت بيان حالها شرحاً شافياً في الرسالة التي كتبتها الى ارسانيوس اسقف عين قره وسميتها رسالة العدل وثبتت هذه الفرق اربعاً اللّا ان الفرقتين المكية والمارونية اللتين ذكرناهما هما فرقة واحدة ورأيهما في الاتحاد وجوهر الاقنومية رأي واحد واغا اختلفتا بالمشيئة فقالت الملحكية بالمشيئتين وقالت المارونية بالمشيئة الواحدة واحتجت كل واحدة منهما بحجيج وقد ذكرت حالهما وحججهما التي توجب لخلف واحتجت كل واحدة منهما بحجيج وقد ذكرت حالهما وحججهما التي توجب لخلف بينهما في الرسالة الموسومة بداءة العدد » انتهى

فقوله عن المكية والمارونية تارةً انهما فرقة وتارةً انهما فرقتان فيهِ تناقض لانهما اذا كانتا فرقة واحدة لزم انهما ليستا فرقتين والَّا لزم اجتماع النقيض وهذا محال مع أن مفهوم الفرق واقع ما بين القائلين بالاقنوم والقائلين بالاقنومين والقائلين بالطبيعة والقائلين بالطبيعتين والضرورة تدعو ان يكون فرق بين القائلين بالمششة والقائلين بالمشيئتين. ونحن قد اوضحنا في الجزء الاول والثاني ان الفرق ما بين المكية والمارونية ما نشأ الَّا في معاملة طرابلس عند وقوع الحرب في ارض قرية اميون ما بين اللبنانيين وجيش يُستنيان الاخرم الذي أرسل من بلاد الروم في طلب يوحنا البطريرك الانطاكي · فسُمى حزب البطريرك يوحنا مارونيـــًا نسبةً الى دير القديس مارون الذي كان البطريرك منسومًا اليه وقد ذكرنا ذلك في موضعه وبيناه بيانًا شافيًا اذ ان البطريرك المشار اليه كان ميالاً الى رأي اكنيسة الرومانية مذ وجد في قسطنطينية ولم يفرُّ من انطاكية الى دير مارون ومنــــهُ الى جبل لبنان الالانهُ متمسك برأي الطبيعتين والمشيئتين وسمي حزب يستنيان ملحكيًا ومن هنا يعلم ان اللكية لم ينتسبوا الى موريق ومرقيان ملكى الروم كما كتب ابن بطريق ولا الى الملك قسطنطين بن قسطنطين كما يزعم ابن الطيب لأن هؤلاء الماوك المذكورين لم يدخلوا معاملة طرابلس وليس لهم بها من عين ولا اثر . واصححتهم ينتسبون الى الملك يستنيان الاخرم الذي انفذ اليهم جيشه تشهد بذلك مدافن قوَّاده ووجود اللكية بتلك المعاملة خاصةً دون غيرها من الجهات

واما مذهب يستنيان المذكور فمن الواضح الله كان يقول بالمشيئة الواحدة واثباتًا لذلك امر بجشد مجمع مرذول في المدينة المتملكة واشتدَّ شدَّةً عظيمةً على سرجيوس بابا رومية ويوحنا بطريرك انطاكية. ولما سار لجيش بطلب يوحنا المذكور نهض لاون القائد على يُستنيان الملك وقبض عليهِ وجذم انفــه ونفاه الى شرصونة وتولى المملكة مكانه. فاقام يستنيان في المنفى عشر سنين وفي السنة الحادية عشرة عاد الى ملكم بواسطة ملك البلغار وعدل عن سوء المعتقد الى موافقة الكنيسة الجامعة وقبض على قالينيقوس بطريرك قسطنطينية وعلى جميع الرؤساء الذين اغروه باتباع بدعتهم واقتص منهم وكاتب بابا رومية بالطاعة لهُ وطلب منهُ ان يشرّف قسطنطينية مدينته بالقدوم اليها بنفسه وفلها قدم البابا عليه خف لاستقباله بالأكرام وقبّل قدميه والتمس منه الحلّ من جريتهِ وتناول الاسرار الالهية من يديه ولا عدل الملك المذكور عن غوايتهِ واقرَّ بالطبيعتين والمشيئتين تبعهُ القوم الملكية المنتسبون اليهِ. ومن ذلك الوقت تمسك اللكية بالروم كما تعلّق الموارنة بالافرنج فيما يخص الطبيعتين والمشيئتين الى عهد ابن بطريق وابن الطيب حتى الآن · اما ابن بطريق فلما شاء ان يبرّى، امتهُ من بدعة المشيئة الواحدة التي اخذوها اختيارًا من موريق ومرقيان قائدي جيش يستنيان الملك نسبها الى الامة المارونية وكتب ان المكية ينتسبون الى موريق ومرقيان اللكين وان الامة المارونية تنتسب الى مارون مبتدع المشيئة الواحدة ١ الا اننا في الفصول الخمسة المتقدمة قد اوضحنا كذبه وضلاله • ولكن ابن الطيب لم يتنبّه لكرهِ فوقع في حبالت. وشرع ينفث في الضائر السليمة ماكان قد كرعهُ من سموم تاريخهِ ويسم بهِ الامة المارونية المتمسكة بالطبيعتين والمشيئتين ولذلك سمى كتابه لهم بكتاب الهدى وسمى ايضاً رسالته التي بعث بها الى ارسانيوس اسقف عين قره برسالة العدل يعني بذلك انهُ هداهم الى سنن آبائهم بعد ان كانوا عنها ضالين وقوّم عرَجهم وبين لهم طريق العدل وسدَّدهم الى مهيع الايمان . غير ان

في رد قول الكفرطابي الزاعم ان الموارنة كانوا على مذهب المشيئة الواحدة ارسابيوس المذكور لم يلتفت الى هذيانهِ كما لم يعبأ بهِ احد من علماء الامة ثم قضى اجله سنة ١٠٤٣ منفيًّا في بلاد العراق. وبعد موتهِ بست واربعين سنةً ظهر توما اسقف كفرطاب التي ما بين العاصي وحلب ولذلك لقب باسقف كورة حلب وكان يعتقد ان في السيد المسيح مشيئةً واحدةً وذكر في مقدمة كتابهِ المسمى بالقالات العشر الله في سنة ١٤٠٠ لاسكندر بن فيلبوس اليوناني الموافقة لسنة ١٠٨٩ للمسيح حدث بينهُ وبين يوحنا بطريرك الروم الانطاكي مراسلات في تصحيح مذهب الأمة المارونية ان في ربنا طبيعتين متحدتين بمشيئة واحدة. ومن عنوان كتابه يستدل اللبيب ان الموارنة كانوا يعتقدون بالطبيعتين والمشيئتين · فلاجل ان يميزهم عن المكية هم بان يصحّع مذهبهم على رأي المشيئة الواحدة حسب ما نقل عنهم ابن بطريق وابن الطيب. ولما لم ينل غرضه بالمراسلة شهد على نفسه أنهُ قدم بهذا القصد الى جبل لبنان وكان في ظنهِ الله يقيم هناك نصف سنة ويرجع الى طرابلس فاتفق ان الفرنج نازلوا طرابلس في تلك الفترة وافتتحوها فلبث توما في جبة يانوح اربع سنين ومن هناك عاد الى جبة بشراي واقام بها مدة سنتين ، ثم طاف بلاد جبيل والبترون وحضر اليهِ في اثناء ذلك خوري ماهر ذو قداسة من قرية فرشع فتوسل اليـــهِ ان يجدد لهُ هذه الرسالة نفسها ويؤيدها بشهادات صادقة منطبقة على اقوال المجامع القدسة فحددها له كماكانت

ومن كلامه هذا يفهم الله لم يتوجه الى جبل لبنان الاليخدع اهله ويزرع فيهم بدعة المشيئة الواحدة الالله بعد ان اكثر من مواسلتهم ومكاتبتهم ولم ير لحكلامه فيهم وقعًا اضطر ان يذهب هو بنفسه اليهم فوصل الى جبة بشراي ثم صاد من هناك الى دير يانوح مركز كرسي البطريركية بجوار كرسي اسقف العاقورة والمنيطرة واقام ثم تخوا من اربع سنين ينشر سو اعتقاده ويأتي بشهادات كاذبة لاثبات رأي المشيئة الواحدة ويدعي بانه تعليم الانبا مارون وانوريوس البابا والبطاركة الممدومين ومع هذا كله لم يلتفت اليه احد فرجع الى جبة بشراي واقام بها الممدومين ومع هذا كله لم يلتفت اليه احد فرجع الى جبة بشراي واقام بها

سنتين يخادع روساءها ويقول ان الزنج والافرنج وسائر الامم النصرانية تعتقد مذهب المشيئة الواحدة ويزعم انها امانة مارون وتابعيه ويستشهد بابن بطريق وابن الطيب وغيرهما. ولكنة لم يقدر ان يصطاد احدًا باحبولته ولاقى من الكل اذنًا صمًا، عن سماع قوله

ثم طاف ايضاً بلاد جبيل والبترون فلم يقبلهُ احد الَّا خوري قرية في بلاد جبيل تسمى فرشع • وكان رجلًا ساذجًا غير خبير بالآراء الالهية فطلب اليـ جهلًا منهُ ان يجدّد له رسالته المقدم ذكرها بشرط ان يؤيدها بشهادات صادقة على ما حدّدت الحجامع المقدسة حسب قول توما نفسه · فهذا هو صنيع توما من قبل ومن بعد، فلو أن تلك الرسالة كانت مقبولة في البيعة ومثبتة من البطريرك يوسف الجرجسي واساقفته لما تنازل توما بكتابتها الى كاهن قرية حقيرة من غير ان يكتبها لكنيسة البطريركية . ومن يسلم انهُ يدوّنهـا باسم قسيس قرية مع امكانهِ ان يدونها باسم رؤساء البيعة وعلماء الامة مع انهُ لم يقدم الى جبل لبنان الَّا بهذا القصد ولم يطفُ كنائسه وادياره وصوامعهُ الآليبتُّ في السكان اعتقاده ُ . وَلَكُنَّهُ لما لم ينل ذلك اضطرَّهُ الامر ان يكتب صورة اعتقاده باسم قسّ قرية حقيرة · وهو يشهد على نفسه ان تعليمهُ لم يُقبل ورسالتهُ لم تسطّر اللَّ في قرية فرشع وفي ظني ان الحوري المذكور لم يقبلها اختيارًا ولذلك طلب منه أن يؤيدها بشهادات صادقة ٠ هذا فضــ لًا عن ان جبرائيل بن القلاعي وقع بيده كتاب توما المذكور السمى بالعشر المقالات وبعد اطلاعه عليه كتب بخط يده قائلًا: « ان توما هذا لم يكن مارونيًا ولكنهُ مشرقي ولد في حاران وربي في ماردين مدينة الماردين . ثم نفي من هناك لظنةٍ توجهت اليهِ فذهب الى جبل لبنان واقرَّ بالطبيعتين مخادعةً للموارنة ثم اخذ يعلم ان في المسيح مشيئةً لا مشيئتين . واذا سلمنا ان توما المذكور كان مارونيًّا والله مطران على الموارنة والله قال بالمشيئة كابن الطيب فلا ينتج من تسليمنا انهما كانا مقبولين عند الامة المارونية ورؤسائها ولكنهما قد تشربا ذلك من مخالطتهما القوم الغرباء ومطالعتهما كتب ابن

في ردّ قول الكفرطابي الزاعم ان الموارنة كانوا على مذهب المشيئة الواحدة ٢٠٠٩ بطريق ولذلك انحرفا عن امانة ابويهما بعد ان عاهدا الله انهما لا يبدّلانهما عنـــد ارتقائهما الى درجة الكهنوت. ولما آثرا بعد غوايتهما ان يضلد اللبنانيين ويخدعا الضائر السليمة لم يَكنهما الله من بغيتهما الله الله لا يخفى عليك أن القليل من الخمير في العجنة 'يفسد العجنة كلها وان ابن الطيب صار عثرة للكثيرين فيا الفهُ . لانهُ لما مهر بالحكمة الدنيوية ومعرفة الالسن ودرس كتب الآباء اسهب الشرح في ترجمــة الانجيل وعلم الشريعة المسيحية واعتقادات الآباء وغير ذلك وادخل فيها بدعته التي هي المشيئة الواحدة وذكر انها امانتهُ وامانة اهل جبل لبنان وبعث بها الى الامة المارونية و فاستنسخ كتبه بعض منهم طمعًا بالاستفادة من علومهِ وكتبوا معها بدعته المتضمنة فيها. وما ذلك الَّا لسذاجتهم في الامور الالهية ولعدم تمييزهم مين الحنطة والزوان . فمن ذا الذي يقف الآن على تصانيف و يستطيع ان يبرى و الموارنة من خلطت ِ ومن الذي يقرأها ولا يطعن فيهم بسببها. ومثله توما الكفرطابي فانه اقام زهاء ست سنين وهو مطران مستترًا باثواب الحملان ومفسدًا كتب بيعة الله حينًا يكشط كلام الحياة وآخر يكتب ضدَّهُ واحيانًا يُحرق بعض مجلدات للآباء القائلين بالمشيئتين واوقاتًا يزيد عليها من عند نفسهِ . وَلَكُن الله الذي لم يزل ناظرًا في وجه بيعتهِ شاء بنعمتهِ الخاصة أن تُصان امانتهُ في جبل لبنان ليتعجد اسمهُ ما بين الامم الغريبة ولما اراد ابن الطيب ان يبث فيها تعليمهُ الفاسد قام ارسانيوس اسقف العاقورة مناصبًا لهُ وفضح هذياناته وقبل ان دخل توما الكفرطابي في جبل لبنان استقاد الله جيوش الافرنج سنــة ١٠٩٩ من بلاد النصارى الى معاملة طرابلس فاجتمع كبراء الامة وارسلوا يرحبون بهم بما انهم اخوة لهم في الايمان ويعرضون عليهم ان يُكَلفُوهُم بَكُلُ مَا يَشَاوُونَ • وَلَا مَلَكُوا القَدْسُ فِي السَّنَةُ الثَّانِيَّةِ وَبَصُوا عِراسيلهم الى بلاد النصارى انفذ ايضًا البطريرك يوسف الجرجسي برضا رؤساء اكهنة وكبار الطائفة رُسُله الى رومية لاجل تأدية الطاعة وطلب التثبيت من الكرسي الروماني كما سيرد في الفصل الآتي فخاب امل ألكـفرطابي عند قدومهِ ولم يرجع الى موضعهِ الا

مهانًا مخزيًا وظهرت الامة • صونة بمعونة الله من كل بدعة • واما كيف كان اقرار عبد الله بن الطيب وتوما اكفرطابي ان بربنا يسوع المسيح مشيئةً واحدة وماذا كانا يقصدان بذلك فسوف نبينه في الجزء الثالث ان شاء الله

# الفصل السابع

في رد قول غليلمو الافرنجي اسقف صور الزاعم ان الموارنة اتحدوا مع الكنيسة الرومانية في سنة ١٨٠على يد ايمار يكو الافرنجي بطرك انطاكة

لما استولت الافرنج على ارض الميعاد من عريش مصر الى الجزيرة واقاموا لها روساء يهتمون بما يخص تدبيرها في الروح والجسد كان من جملتهم رجل فاضل يدعى غليلمو فجعلوه اوضع علمه اسقفًا على مدينة صور. فصنف المذكور كتاب تاريخ ولايتهم وحكومتهم فيها بدأهُ من سنة ١٠٩٨ للمسيح وانتهى بهِ الى سنــة ١١٨٤ اعني من بداية دخولهم الى بلاد الشام الى حين خروجهم منها. وفي تواريخ سنــة ١١٨٠ لما اخبر عن الهدنية التي صارت بين الافرنج والماك صلاح الدين صاحب الديار المصرية والشامية قال ان الموارنة جحدوا بدعة المشيئة الواحدة واطاعوا صاحب الكرسي الروماني . وهذا كلامه : « فلمَّا استراحت الممكة من قتال صلاح الدين كما تقدم القول حدث ان طائفة من السريان القاطنين في بلاد فينيقية تحت ذيل جبل لبنان بالقرب من مدينة جبيل اصابهم تغير عظيم في احوالهم. وذلك انهم كانوا قد تمسكوا مدة نحو خمسائة سنة بمقالة رجل مبتدع يقال لهُ مارون ومن المذكور تسمُّوا موارنة · فاقترقوا عن جماعة المؤمنين وتصرفوا باسرار تخصهم · ثم انهم بالهام الهي عادوا الى المعرفة فتركوا ضلالتهم وقدموا الى ايماريكو بطرك انطاكية وهو الثالث من بطاركة الافرنج المتولي يومئذ تدبير الكنيسة فجحدوا البدعة التي كانوا متعلقين بها قديًا وعادوا الى الاتحاد مع الكنيسة الكاثوليكية، وتمسكوًا بالديانة الارثوذكسية محافظين بالخضوع التام على تسليات الكنيسة الرومانية. ويقال

في ردّ قول غليلمو الزاعم ان الموارنة اهتدوا ملى يد ايماريكو البطريرك ان عدد هذا الشعب غير قليل ينيف على اربعين الفًا يقطنون كما ذكرنا في جهات جبيل والبترون وطرابلس في اعالي لبنان وفي عراقيب الجبل وهم اصحاب عزم واقدام في الحروب. وكانوا ذوي نجدة وافادة عظيمة لامتنا في اغلب الوقائع التي تعرض لهم مع الاعداء في كل وقت. وعند رجوعهم الى الايمان اقبل على جماعتنا فرح عظيم. واما بدعة مارون واتباعه فهي ان بربنا يسوع المسيح مشيئة واحدة وفعلًا واحد الآن ومنذ البدء كما يعرف من الحجمع السادس الذي التأم ضدهم ومنه تتبين ضلالتهم وقد اضافوا الى هذه البدعة المرذولة عند الكنيسة الارثوذكسية غلطات اخرى كثيرة مذمومة بسبب اجتنابهم شركة المؤمنين ولكنهم كما ذكرنا ندموا على كل ذلك وعادوا الى حضن اكنيسة الكاثوليكية مع بطركهم وبعض الاساقفة الذين كانوا سابقًا في مقدمتهم. وبعد رجوع المذكورين الى الصواب صاروا يقودونهم الى التقوى » · انتهى قول غليلمو ومن هنا يبين اولًا ان مارون كان على رأي المشيئة الواحدة . ثانيًا ان الموارنة تبعوا بدعته وتلقبوا باسمه ِ . ثالثًا ان المجمع السادس عقد خاصةً خد مارون والموارنة اخيرًا انهُ في سنة ١١٨٠ جحدوا البدعة واتحدوا مع الكنيسة. وهذا القول تبعهُ كثيرون من مؤرخي الافرنج الذين اتوا بعده مثل يعقوب ويتراك الذي كان في القرن الثالث عشر . وانطونيوس اسقف فلورنسة في القرن الخامس عشر. وجبرائيل فرتيال و برنزدوس احد رهبان عبد الاحد في القرن السادس عشر وهكذا يعقوب غولطار اليسوعي في القرن نفسه وتوما ولاوون اكرمليَّان وغيرهم . ولما كان معوَّلهم جميعًا على شهادة غليلمو اسقف صور الذي تقدم الجميع بدعوى انهُ كان في ذلك الزمن مقيمًا ببلاد الشرق لذلك نجعل كلامه مادة جوابنا فنقول: ان قول غليلمو المشارمنة ما هو صادق ومنة ما هو كاذب اما الصادق فهو شهادته بان الموارنة في سنة ١١٨٠ اتحدوا مع الكنيسة الرومانية . وهذا صحيح ومسلم وقد ذكره من جماعتنا الاسقف جبرائيل بن القلاعي في الرسالة التي بعث بها في سنة ١٤٩٤ الى البطريرك شمعون الحدثي وفيها يقول ان الموارنة في القدس اقسموا

ووضعوا خطوط ايديهم في انهم مطيعون للكرسي الرسولي ثابتون على امانـة كنيسة رومية. وهو لا يريد بذلك مطلقًا انهم كانوا من قبل مخالفين او مارقين من الايمان الصحيح ولكنه اشار الى انهم جددوا الحبة القديمة واستأنفوا توثيق عرى الاتحاد العتيق عند ما هرب ايماريكو من انطاكية الى المدينة المقدسة · واما الكاذب فدعواه ان مارون كان مبتدعًا وانه عسك عقالة المشيئة الواحدة وان الموارنة تبعوه على هذه البدعة وانهم استمروا عليها خمسائة سنة وان المجمع السادس انعقدطعناً فيهم. فهذه الدعوى هي تحكم منهُ لأن الأمور المذكورة لم تَحِرَ في ايامهِ بل تقدمتهُ بنحو خمسمائة سنة فضلًا عن انك لاتجد لهـ ا ذكرًا في مصحف الجامع ولا في تواريخ البيعة ولا في ميامر الآباء القبولين بل هي من جملة تزويرات سعيد بن بطريق. وقد صرَّح غليلمو في فاتحـة تاريخهِ انهُ اخذها عنهُ ولما ذَكر الاسباب التي استدعتهُ الى تأليفها قال: ان ايماريكو الملك كلفني ان اكتب لهُ تاريخ بعض حوادث الدهر واعطاني بعض مخطوطات كتبت باللغة العربية من عهد محمد الى هذه السنة التي هي عندنا ١١٨٤ لتجسد الرب.فتكون مشتملة على خمسمائة وسبعين سنة. وقد اعتمدنا على تأليف الرجل الكرم سعيد بن بطريق بطريرك الاسكندرية » · فقد ظهر من هذا ان غليلمو اسقف صور قد عوَّل في تواريخهِ القديمة على تأليف سعيد ابن بطريق وقد بينا لك في الفصول المتقدمة منزلة سعيد من الصدق ومرتبته في التاريخ فيكون المعوّل عليهِ والمقتدي بهِ ضالًا كضلالهِ (١)

ثانيًا: لو ان غليلمو كان صادقًا في دعواه ان مارون كان مبتدعًا وان الموارنة تبعوه على بدعت وانتسبوا اليه لوجب عليهم عند عودتهم الى الايمان المستقيم ان يسلخوا عنهم النسبة المارونية ولو انهم تبعوه ساعة واحدة لاغير كما هو الامر في بقية الطوائف التابعة لمبتدع عند عودتها الى الايمان وفاذًا ما هو السرّ الذي حمل ايماريكو

<sup>(1)</sup> راجع اقوال المؤرخين المدققين الذين اثبتوا بعد المجث ضلال سميد بن بطريق ومن شايمهُ ص٧٣١ وما يليها من الدرّ المنظوم

في رد قول غليلمو الزاعم ان الموارنة اهتدوا على يد ايماريكو البطريرك ٣٥٣ البطريرك على ان يخرجهم من بدعة مارون من غير ان ينزع اسمة عنهم والواضح من اقرار المؤرخ انهم لم ينفكوا عن ان يسموا موارنة قبل حلفهم وبعده وعليسه فان دعواه بان مارون مبتدع باطلة لا اصل لها

ثالثًا: ان ايماريكو بطريرك الافرنج لم يكن عارفًا اللغة العربة ولا السريانية كما انه لم يدخل بلاد الموارنة ولا خاطب بطركهم او احدًا من رؤسائهم لامشافهة ولا مواسلة ولا هو مذكور انه ارسل اليهم بشيرًا او نذيرًا • فكيف يصح اذًا القول بانهم جحدوا بدعتهم على يده و بواسطته استأنفوا الاتحاد بالكنيسة الكاثوليكية • مع ان غليلمو صرَّح انهم كفروا بغوايتهم بالالهام الالهي وجاؤوا الى ايماريكو المشار اليه وهذا امر مستحيل لانه لأيتصور ان امة برمتها مع بطركها ورؤسا • كهنتها وكهنتها وعلمائها واكابرها تجحد ديانة اقامت عليها مدة خمائة سنة وتتعلق بغيرها من غير داع او نذير

رابعًا: ان كثيرين من علماء الافرنج وجهابذتهم بجثوا عن هذه الشؤون بجثًا عنيفًا كاكر دينال بارونيوس امام المؤرخين وكانيسيوس اليسوعي في كتابه تعليم المسيح وبصوين في تأليفه عن استعداد الايمان وتوما الكرملي في كلامه عن رجوع الامم و بريسيوس الكبوشي في حواشيه على تواريخ بارونيوس وكثير غيرهم بمن اطلعوا على تواريخ غليلمو ولم يأت احد منهم بشهادة تثبت ان مارون كان مبتدعًا او ان الموارنة غادروا الايمان ثم رجعوا اليه في وقت من الاوقات فن هذا يتبين ان ايماريك عادروا الايمان ثم رجعوا اليه في وقت من الاوقات فن هذا يتبين ان ايماريك اطريك انطاكية لم يُرجع الموارنة عن بدعة او ضلالة اصلًا وان اعيان الطائفة في اورشايم اقسموا امامه ووضعوا خطوط ايديهم في ان يستمروا على طاعة روميت واعانها كما كانوا قبلا وذلك استثنافًا لذكر الحجبة القديمة التي كانت بينهم وبين واعانها كما كانوا قبلا وذلك استثنافًا لذكر الحجبة القديمة التي كانت بينهم وبين الافرنج منذ الزمن القديم دون سائر شعوب الشرق وما اثبتناه في القسم الاول عن صحة المانة الموارنة وصادق اتحادهم بالكنيسة كاف لتقويض جميع هذه المزاعم الباطلة المانة الموارنة وصادق اتحادهم بالكنيسة كاف لتقويض جميع هذه المزاعم الباطلة والمانة الموارنة وصادق اتحادهم بالكنيسة كاف للهوي والعشرين من كتابه قائلًا:

«لا انتقل الافرنج من انطاكية الى عرقة وخيموا فوق مدينة طرابلس ترل اليهم قوم مصارى مؤمنون من جبل سير شرقي عرقة وهو محيط بطرابلس وجبيل وتلك التخوم فرحبوا بهم واظهروا لهم مودة عظيمة واغاء ليس بانقص من قدرهم ففرح بهم الافرنج واستخبروهم عن تلك البلاد وسألوهم ان يهدوهم الطرقات والمسالك فلبوا سؤالهم وسار جماعة منهم بمعيتهم يدلونهم على ايسر الطرق » فالظاهر من كلامه ان هؤلاء المؤمنين الذين رحبوا بالافرنج هم مارونيون متمسكون بايمان الكنيسة الرومانية بدليل قوله «انهم مؤمنون وقاطنون في جبل لبنان الذي هو شرقي عرقة وطرابلس » اما قرية سير التي قدموا منها فهي في جهة الضنية واقعة فوق طرابلس وعرقة ومشهود عن الموارنة انهم كانوا ينجدون الافرنج بالرأي والرجال وغير ذلك من حين قدومهم الى سواحل لبنان حتى رجوعهم منها وهذا امن اقراً به المؤرخ من حين قدومهم الى سواحل لبنان حتى رجوعهم منها وهذا امن اقراً به المؤرخ من حين قدومهم الى سواحل لبنان حتى رجوعهم منها وهذا امن اقراً به المؤرخ من حين قدومهم الى سواحل لبنان حتى رجوعهم منها وهذا امن اقراً به المؤرخ من حين قدومهم الى سواحل لبنان عنى رجوعهم منها وهذا امن اقراً به المؤرخ ونقص المهم مع الاعداء في كل وقت » ولولا خوف التطويل ككنا نورد لك اخبار الواقع التي اشترك فيها الموارنة مع الافرنج ونقص عليك آثار مساعدتهم لهم الموارنة مع الافرنج ونقص عليك آثار مساعدتهم لهم

ثانيا: ان الموارنة ما زالوا مستمرين داعًا على الاتحاد مع الكنيسة الى زمن اياريكو الافرنجي بطريرك انطاكية يظهر ذلك من المراسلات التي كانت جارية بين بطريركهم بغير انقطاع وبين اصحاب الكرسي الروماني وشاهده ان البطريرك شعون الحدثي لا قام بطريركا كتب اليه الاسقف جبرائيل بن القلاعي في سنة ١٤٩٤ رسالة يحثه بها ان يستجل طلب التثبيت من بابا رومية على شبه البطاركة الذين سلفوا قبله قائلا: لا يمكن لاحد ان يخاصيني قائلًا ان الذي قلته هو امر محدث ابدعته من عند نفسي لان اكثر من خمسة عشر كتاباً من كتب الباباوات بختومها ورصاصها تشهد لي وهي الان عندك في ديرك وفيها ايان القدماء منكم من مائتين واثنتين وثانين سنة فصاعدًا حتى عندك موجود بخط ايديكم على يد فوا غريفون وفوا اسكندر وفوا سمعان وهي برومية ومن قبلهم على يد فوا يوحنا رئيس بيروت وكيل وقاصد بطركم يوحنا

في رد قول غليلمو الزاعم ان الموارنة احتدوا ملى يد ايماريكو البطرير في ٢٥٥٠ الجاجي الى مجمع فلورنسة ومن قبله على يد الراهب اوماريكو من قانون الاخوة اجتم (١) رؤساء كهنتكم وعلماء امتكم وكان بطرككم يدعى غريغوريوس من حالات وهناك وضعوا خطوط ايديهم كبيرهم وصغيرهم وحلفوا ان يكونوا تحت طاعة بابا رومية وثابتين في ايمانهِ . ومن قبل له استخلص الملك غوفرادو مدينة القدس من المسلمين وارسل رسل البشارة الى رومية الكبرى وصلت مع رُسله اذ ذاك رُسل البطريرك يوسف الجرجسي فرجعوا اليه بالتاج والعصا وفي ايام المكة قونسطنسة اخذوا يدقون نواقيس نحاس على طريقة اككنيسة · وقبــل ذلك ما كانوا يدقون للصلاة الا الاعواد مثل الروم ولما اشترت الملكة المذكورة كنائس القدس بثانين الف دينار وهي القيامة وقبر مريم والطور وبيت لحم اعطت الموارنة مغارة الصليب ومذابح مختصة في باقي كنائس القدس واباحت لهم ان يقدسوا على مذابح الافرنج وفي حللهم وبعثت فاحضرت لهم تثبيت ما انعمت بهِ من قداسة البابا وفي القدس حلفوا ووضعوا خطوط ايديهم ان يكونوا طائعين وثابتين في امانة رومية والباقي ». انتهى كلام ابن القلاعي ومن قوله هذا يتبيَّن انهُ في سنــة ١١٠٠ عند ما تولى غوفرادو مملكة القدس ووجَّه رسلهُ الى بابا رومية وملوك النصارى ليخبرهم عن اعتزاز الدين في الامصار الشرقية بعث اليه ايضاً البطرك يوسف الجرجسي مكاتيبه ورسله فارسل لهُ البابا بسقاليس مع مكاتيب البركة تاجاً وعصاً . ولذلك قال اليعاقبة في كتاب معتقدهم « فاما بطرك طائفة الموارنة فانهُ يفتخر ويضع على راسه تاجاً مرصعاً بصفوف ذهب وحرير . وهذا الافتخار خبيث وغير لائق » . وبعد ذلك بمدة يسيرة من الزمان عند ما قدمت قونسطنسة الملكة واشترت بمالها كنائس القدس خصت الموارنة بمغارة الصليب وان يكون لهم مذابح معلومة في جميع كنائس الافرنج وانهم يقدسون على مذابجهم وفي حللهم و بعثت فاستمدت لهم من البابا صاحب الكوسي الروماني

<sup>(</sup>۱) ویروی: وعِقد محضرته عجماً

تثبيتًا عِلَا انعمت بهِ عليهم · فاولا ان هذه اللكة كانت متيقنةً بصادق امانتهم لما كانت انعمت عليهم بما انعمت ولا كان صاحب الكرسي الروماني اذن لهم ان يشتركوا مع المؤمنين في اكتنائس والقرابين واثواب الكهنوت دون سائر امم الشرق ولما كانت سنة ١١٣١ قدم الكردينال غليلمو من قبل البالم زخيا الثاني الى الامصار الشامية برسائل الى البطرك غريغوريوس من حالات لاجل طلب الطاعة والاتحاد مع كنيسة رومية ، فاجتم عند الكردينال في مدينة طرابلس رؤسا . كهنة الطائفة وعَلَمارُها فحلفوا انهم طائعون لبابا رومية ثابتون على امانتهِ واثبتوا حلفهم بخط ايديهم. ولا تتوهمنَّ ان البابا سأَلهم الطاعة لهُ بسبب انهم كانوا مخالفين ولكنهُ بعد وفاة اليابا انوريوس اختار قوم انقليطوس وكان المذكور ردي. السيرة . فسلب اواني مار بطرس وسائر ذخائر الكنائس برومية · وبالرشوة استعطف خواطر اكابر رومية وعقد مجمعًا حرم فيه زخيا وكل من ينادي باسمه او يعضده ولاجل ان يقرب اليه روجيار امير صقلية وبلادها وعده بان يجعل صقليــة ملكًا مؤبدًا له ولذريته وانفذ رسائله ورسلهُ الى ملوك النصارى وروسائهم وشعبهم في بلاد الغرب والى يوحنا ملك الروم والى بطاركة المشرق يخبرهم بقيامه لينادوا باسمه ويرذلوا زخيا خصمه واما البابا زخيا فلها رأى خيانة الرومانيين وميلهم الى انقليطوس شخص من رومية الى فرنسة وانحاز الى كبرائها فعقدوا هنالك مجمعاً للبحث عمن يليق بان يتولى كرسي رومية فوقع اختيارهم على زخيا ورذلوا انقليطوس واطاعوه وقبل قدميه لويس ملك فرنسة وزوجته واولادهما وكذلك هنريكوس ملك الانكليز وحلف رؤساء الكهنة بالطاعة له في امصار فرنسة واسبانية وانكلترة والمانية وغيرها وكذلك فعل روساء الافرنج الذين كانوافي بلاد الشام وهكذا فعل ايضاً روساء الامة المارونية على يد الكردينال غليلمو تصحة امانتهم وصدق طاعتهم للباما زخما دون غيره

وعلى شبه ذلك الموارنة القاطنون في بيت المقدس في سنــة ١١٨٢ حلفوا بالطاعة للبابا اسكندر الثاني دون غيرهِ · وسببه انهُ في سنة ١١٥٩ انـتقل الى رحمة

في رد قول غليلمو الزاعم أن الموارنة اهتدوا على يد أيماريكو البطريرك ٧٥٧ ربهِ البابا ادريان فوقع الخلف بين الكرديناليــة على اختيار البابا لجديد · فاختار واحد وعشرون منهم اسكندر لرئاسة البيعة · وثلاثة اختاروا ويكتور يعني منصورًا وبسبب ان منصورًا كان شريف النسب قام بمعاضدتهِ كثيرون من اهالي رومية ونمى الانشقاق بينهم حتى عم كل النصرانية . وكان اهل فرنسة واسبانية و بريطانيـــة ينادون باسم اسكندر واما اهالي النمسة فنادوا باسم منصور . لأن فريديريكو سلطانهم حلف له الطاعة عن نفسهِ وعن كل ممكتهِ . اما منصور فلبث خمس سنين بتلك الرياسة ومات. وعقبهُ بسقاليس فاقام فيها ست سنين وقضى اجله. ثم خلفه قاليسطوس . ولم تزل نيران الانشقاق تضطرم الى سنة ١١٧٧ . فالهم الله ملك النمسة ورفع واجب الطاعة الى البابا اسكندر وتبعيهُ سائر الكردينالية والروسا. والامراء الذين كانوا مخالفين حتى ان قاليسطوس نفسهُ ادّى لهُ الطاعة صاغرًا وانحنى لتقبيل قدميه ولما انقشعت غيوم الانشقاق من بين المسيحيين امر البابا اسكندر بعقد مجمع برومية وحضره تلاثمائة اسقف فقرروا ان يكون روساء الكهنة ورعاياهم خاضعين للبابا اسكندر فحلفوا له بالطاعة ونادوا باسمه وكان ذلك في سنــة ١١٧٩ الموافقة لسنة ٧٦٥ الهجرة وفيها كان ابرام الهدنة بين صلاح الدين و بلدوين ماك القدس وكان في جملة من حضر المجمع المنعقد في رومية مطارنة صور وقيصرية وطرابلس وبيت لحم وسبسطية . وعند عودتهم حلف امامهم ايماريكو بطرك انطاكية وسائر الروساء في الامصار الشرقية باداء الطاعة للبابا اسكندر دون غيرهِ . ومع المذكورين اقسم ايضاً اعيان الموارنة المقيمين في بيت المقدس برفع واجب الطاعة له دون غيره على يد ايماريكو الافرنجي بطرك انطاكية . وهذا لخلف لا يدل على انهم كانوا مخالفين من قبــل ام مبتدعين ولكنهُ دال على دوام اتحادهم بالكنيسة ومَّا ذكرناه يتبيَّن ان قول غليلمو المؤرخ خارج عن كل صحة لأن حلفهم بالطاعة لم يكن للاقلاع عن بدعة وانما كان منهم لاجل تأدية الطاعة للبابا اسكندر دون غيره · وثانيًا ان لخلف الذكور ما صدر من بطريرك الموارنة ولا من اساقفتهم ولا من علمائهم بل من المقيمين منهم في

القدس لاغير وهم يبعدون عنهم اكثر من سبعة ايام . واخيرًا انهُ من الحال ان يكون الموارنة غادروا الديانة التي ولدوا بها من خمسمائة سنة وتعلقوا بديانة غيرها من غير داع ولا هاد لان الملك صلاح الدين في السنة لخامسة من ملكه اخذ من الافرنج بيت المقدس و بعد مدة يسيرة ازاحهم من كل بلاد الشام (١)

### القصل الثامن

في ردّ قول ويلامو الفرنساوي الزاعم ان الموارنة عادوا آنى الكنيسة في مجمع رومية الذي انعقد في لاتران سنة ١١١٥

ان ويلامو هذا قدم من بلاده الى زيارة اللهاكن المقدسة وصنف كتاباً عن اللديان المشهورة والمواضع الكرمة في بلاد الشرق وفي الجزء الثاني من كتابه كتب عن الموارنة ما يبي : ان الموارنة يدعون هكذا نسبة الى مارون المبتدع وهم قوم ابطال شجعان في الحرب حذاق في الرماية يبلغ عدد ابطالهم الى اثني عشر الف محارب واخص مقام لهم هو جبل لبنان وبلاد فينيقية بالقرب من مدينة جبيل وطرابلس الشام وهولاء وان كانوا بين العرب والاسلام لا يخشون من هولاء ولا من اولائك ولكنهم يصونون انفسهم بشجاعة من غزوات الفريقين (٢) اقاموا على البدعة

<sup>(1)</sup> ان من اعتمدوا شهادة غليلمو على طائغتنا الما حملهم على هذا الاعتماد افتراضهم اياه شاهدًا عيانيًّا وككن ذلك خطاء مردود كما ترى ايضاح ذلك بالبسط الشافي في الدر المنظوم ص ١٧١ وروح الردود صــ ١٢٨

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة دير اللويزة هذه الزيادة مضروب عليها بحنط احمر: ومع ذلك لم ترعد لهم فريصة . بل اضم كانوا يذبون بسطوة باسهم عن حماه . ويدرأون الاذى عن كهلهم وفتاه . ويلتقون بصدورم نوائب الدهر والحدثان . ويسطون على الاعداء بباس تُقدّ من صوّان . فلو مدّ اليم الدهر يده لماركوه . ولو كثر لهم العدو عن انيابه لحطموه . فترى اعلامم في كل معركة مرفوعة وجياده في كل ملحمة مدفوعة . حتى كاضم نفس القوة المهودة وعين الدرة المنقودة . وتراهم في الشرق كالحلقة التي لا يعرف لها اول ولا آخر وكالكرة التي لا يحكم عليها بعال ولا سافل

زمانًا طويلًا ثم اهتدوا الى قويم الايمان لانهم كانوا سلسي القياد وحضر بطركهم في مجمع لاتران الذي التأم برومية في عهد البابا زخيا الثالث وحلف ان يكون تابعًا الامانة المقدَّسة ولبثوا على ذلك الرأي المقدس يسيرًا من الزمان ثم عادوا الى ضلالتهم الاولى. وهكذا قال فردسيس بالارين ومتياس ألكرملي وغيرهما اي انهم اقاموا على البدعة الى سنة ١٢١٥ الا أن ذلك يتبيَّن بطلانه مَّا قررناه في الفصول المتقدمة عن قداسة الانبا مارون ودوام طائفته على امانة التكيسة · فضلًا عن ان اصحاب التواريخ الذين تَكلموا عن اتحاد الموارنة على يد ايماريكو الافرنجي يقرُّون انهم من ذلك العهد ثبتوا على الاتحاد والتمسك بتسليات اكنيسة كقول القديس انطونيوس اسقف فلورنسة الذي قضى اجله في سنة ١٤٥٩ انهم جحدوا البدعة على يد ايماريكو بطريرك اطاكية وهم مستمرون الى الآن على الامانة الكاثوليكية ومتسكون بتعليات الكنيسة الرومانية بغاية الحرص والكردينال بارونيوس الذي استمر حيـــًا الى سنة ١٥٧٠ قال في تاريخ سنة ١١٨٢ ما يلي: بعد اتحاد الموارنة بالكنيسة على يد ايماريكو قدم بطركهم في عصر زخيا الثالث الى مجمع لاتران وتلقى الامانة الكاثوليكية والرتب المقدسة ومن ذلك الحين الى وقتنا هذا أستمر ت طائفته غلير متزعزعة في الايمان المقدس الكاثوليكي. ولكنهم في ضنك شديد من جور غير المؤمنين الحيطين بهم كما تشهد مكاتيبهم المرسلة الى البابا لاوون العاشر وغيره . ومما يثبت قولنا ان البابا زخيا الثالث لما تولى رئاسة اكنيسة الجامعة في سنة ١٩٨٨سيّر ألكر دينال بطرس بالرسائل الى ارميا العمشيتي البطريرك الانطاكي فاجتم به في مدينة طرابلس وكان بمعية البطريرك يوسف المذكور اسقف مار اسيا وتاودورس اسقف كفرفو وجملة كهنة وشمامسة عدتهم نحو السبعين. وبرضاهم ومن ذات انفسهم اقرُّوا بالطاعة للبابا زخيا وللذين يخلفونه من بعده في اككنيسة الرومانية واعترفوا ان روح القدس ينبثق من الاب والابن وان في السيد المخلص طبيعتين ومشيئتين وان انكنيسة الرومانية هي ام سائر الكنائس وغير ذلك وبعد مدة من الزمان انتهى الحبر الى البطريرك المذكور ان بعض المراكب مسافرة الى بلاد النصارى فاقام في النيابة عنه الاسقف تاودورس واخذ معه بعض مكاتيب كان باباوات رومية ارساوها النيابة عنه الاسقف تاودورس واخذ معه بعض مكاتيب كان باباوات رومية الكبرى فقبله البابا للبطاركة الذي رقبة بطريركا على كرسي انطاكية واقرَّه في كرسي يانوح الذي كان منزل البطاركة وكراسي روساء الكهنة القاطنين بدير مار اسيا وجبة بشراي والمنيطرة ورشعين وكفرفو وعرقة وجعله مع سائر الكنائس التي في ولايته تحت حماية بطرس الرسول وبالسلطان الرسولي ثبت له وللذين يخافونه جميع العوائد التي كانت بطرس الرسول وبالسلطان الرسولي ثبت له وللذين يخافونه جميع العوائد التي كانت تقديس الكنائس واقامة الكهنة وفي سائر الاعناد المامورة بطالتها وان يكون راعيا ومتوليا تدبير الامة المارونية في جميع ما يخص سياستها بالروح ولجسد ولم يزل البطرك ومتوليا تدبير الامة المارونية في جميع ما يخص سياستها بالروح ولجسد ولم يزل البطرك المرميا مقيماً في رومية حتى انعقد المجمع في كنيسة مار يوحنا لا تران لاجل استرجاع مدينة القدس واصلاح بعض امور تخص تدبير البيعة وفي الشهر الثالث من التنام مدينة القدس واصلاح بعض امور تخص تدبير البيعة وفي الشهر الثالث من التنام المجمع ودَّع البابا وعاد الى الشرق مصحوباً بهذه الرسالة وقد تحرّينا اثباتها هنا تأييداً المعمودة ولنا وهي (١)

<sup>(</sup>۱) ولهذه الفقرة من عند قوله «اجل قبول» رواية مختلفة وهي : وضاعف له الاكرام وساله عن احوال بلاد الشام وعن شعب الموارنة وعددهم واتفاقهم مع جبوش الافرنج ففرح بذلك وامّل انه بالسبي ومعونة الله يُستطاع استنقاذ الارض المقدسة التي تقدست بالدم الكريم ولهذا امر بمقد مجمع عامر في اوائل تشرين الثاني سنة ١٣٩٤ وفي شهر خريران سبّر الرسل الى الملوك والامراء وروساء البيعة امرهم بان يتجهزوا للسفر في شهر حزيران لاجل استرجاع الارض المقدسة ولمزيد غيرته سافر معهم بنفسه الى صقلية . واما البطريرك ارميا فكان قد امره بالسفر اولى الجميع لينبه طائفته وانفذ سحبته الكردينال غليلمو لتصديق الامور واجتماع عسكر الافرنج . واما تجهز البطريرك للسفر فكان في اول يوم من لتصديق الامور واجتماع عسكر الافرنج . واما تجهز البطريرك المسفر فكان في اول يوم من كانون الثاني سنة ١٩٠٥ وفي اليوم الثاني كتبت الرسالة وودّع البابا ويجمع الآباء وفي اليوم الثالث ركب البحر وساد . وفي شهر آذار وصل الى مينا طرابلس . اما الرسالة فهذه صورتها . اه (نسخة مكتبة اللوبزة)

# في رد قول ويلامو الزاعم ان الموارنة اهتدوا في مجمع لاتران قول ويلامو الزاعم ان الموارنة اهتدوا في مجمع لاتران زخيا الاسقف عبد عبيد الله

الى الاخوة المكرمين ارميا البطريرك المقدم والطارنة والاساقفة والى الاولاد
 الاعزاء روساء الاديرة والاكليروس والشعب الماروني السلام الدائم

٧: ان جودة الحكمة الالهية التي لا تفرغ ولا تحصى ولا يعتريها تقلب هي تدبر على الوجه الأكمل وتسوس هذا العالم الزائل وحال جنس البشر الذي يذهب الم التلاشي والفناء حتى ان العقل البشري مهما ارتفع بموقاة التامل ولو حصل بعض الاوقات ذوقاً يسيرًا وذلك من خارج الشيء لا يتمكن من ان يدرك اللّا قليلًا وما مقيماً في حبس هذا الجسد الفاني يعجز عن فهم علة الافعال الالهية حتى الصغيرة منها لان احكام الله غير مدركة وسبه غير مفحوصة واذا شملته الحيرة والعجب منها لان احكام الله غير مدركة وسبه غير مفحوصة واذا شملته الحيرة والعجب منه وخاصة عند ما يتأمل في من صبر الله عليهم مدة طويلة وهم متسكون في دياجير الضلالة ثم افاض عليهم برحمته الجزيل قدرها ندى النعمة السماوية وانعم عليهم بالسلوك في طريق الحق كما سمعنا بفرح انه جرى الحكنيسة الروم ولكم في هذه المدة وانكم سابقاً كنم كالخراف الضالة غير عالمين ان خطيبة المسيح هي واحدة وان الحامة الطاهرة هي الكنيسة الجامعة وان الراعي الصادق واحد وهو السيد المسيح ومن خلفه اعني رسوله ونائبه بطرس الرسول الذي المائة الرب خرافة ليرعاها بصوت تكرّر ثلاث دفعات وقد وعده ألرب ايضاً ان المائة وامائة خلفائه الاحبار الرومانيين لن تنقص ليقدر ان يثبت اخوته

" : ولما ارسلنا سابق الى نواحيكم الكردينال بطرس المرحوم قسيس كنيسة مرقيلوس. وكان رسول الكرسي الرسولي رجعتم بالهام من الرب الى راعيكم واسقف نفوسكم وفهمتم اننا نحن راس الاحبار ونائب المسيح على الكنيسة الجامعة وفهمتم انكنيسة الرومانية المقدسة وعرفتم بان هذا هو الراعي الصالح الذي يدعو خراف الرب وغيرهم الى الحظيرة المسيحية في كل زمان ومكان لتكون الرعيسة واحدة

كما ان الراعي واحد خشيةً من ان تضلّ للخراف تابعة اصوات الغرباء فتحيد بذلك عن سنن الحق

وانت ايها الاخ البطريرك لماكت سابقاً في مدينة طرابلس مع قوم من مطارنتك اعني يوسف مطران مار اسيا وتاودورس اسقف كفرفو وجمع كبير من كهنة وجمهور كثير من الخاضعين لك من تلقاء نفوسهم فامام بعض اساقفة ورهبان وشامسة المدينة وشعبها حلفت واياهم عن انفسكم وعمن يتعلق بحسم على هيئة الصورة التي بها يتعهد المطارنة بالطاعة للكرسي الرسولي اي انحسم من الآن فصاعداً تكونون طائعين وخاضعين ككنيسة رومية لنا وللذين يخلفونا من بعدنا

٤ : ولكن بما أن الكردينال المذكور علم أنكم محتاجون الى بعض أمور اجتهد في ايضاحها لكم حسب مآل الامر الرسولي . وأوصاكم ان تقرُّوا بمعزل عن الارتياب بما تمسكت به الكنيسة الرومانية وهو ان روح القدس ينبثق من الابن كما ينبثق من الآب لانهُ روح كليهما كما هو واضح من الشواهد المقدسة والادلة الصادقة وان تحفظوا في العهاد هذه الصورة: اي ان الثالوث الاقدس يُذكر مرة واحدة في التغطيسات الثلاثة لا اكثر وأن تستعملوا سر التثبيت الذي يتصرُّف به روساء الحكهنة دون غيرهم وان لا يدخل في تركيب الميرون الَّا البلسم والزيت فقط وان كل واحد منكم يعترفُ بخطاياه ككاهنه لخصوصي اقلما يكون مرة واحدة في السنة وتتناولوا سرّ القربان بنية صافية على القليل ثلاث مرات كل عام . وان لا تستعملوا في اقامة القداس كو وساً من زجاج ولا من عود ولا من نحاس بل من قصدير ام فضة ام ذهب وان تقرعوا نواقيس نحاسية للتبشير بمواقيت الصلوات الجمهورية وان تومنوا ان في السيح طبيعتين ومشيئتين الهية وانسانية . وهذه الوصايا ولو انكم قبلتموها في ما سلف قبول الطائعين الخاضعين الا ان اعادتها عليكم الآن لاجل تأكيدها وتثبيتها • وانتم ايها الاخوة والبنون نختضنكم في ذات الرب بموجب رباط الحبــة ٠ . ونقبكم انتم واككنائس اككائنة في اصقاعكم تحت حماية بطرس الطو باوي وحمايتنا. في رد فول ويلامو الزاعم ان الموارنة الهندوا في مجمع لانران ويلامو الزاعم ان الموارنة الهندوا في مجمع لانران وطل وطل الموافقة لثياب وطل اللاتين وان يجتهدوا في التقرب من الكنيسة الرومانية في كل شيء

آ : ثم اننا نثبت كراسي المطارنة والاساقفة الآتي ذكرهم بسلطاننا الرسولي ونأمرهم بالخضوع لحكرسي سيدة يانوح كنيستك ايها الاخ البطريرك المتولي رئاستها من الله تعالى وان يطيعوك الك ولحلفائك اعني مطارنة مار اسيا وجبة بشراي واساقفة المنيطرة ورشعين وكفرفو وعرقة وكذلك ان تلبس الدرع لحاوي كمال الحدمة الحبرية على حسب العادة المألوقة ويسلمك اياه بطرك انطاكية من غير ما صعوبة ونحن نثبت لك العوائد الجارية التي كانت لك ولاسلافك في الحكنيسة الانطاكية الى هذا الآن وبالسلطان الرسولي نهبه لك وللذين يتخلفون بعدك وتلبسه في كنيستك في الإيام الآتية: اعني عيد الميلاد وعيد اسطفانوس راس الشهدا وختانة الرب وعيد الغطاس واحد الشعانين وخميس الاسرار اعني عشاء الرب وعيد الغطاس واحد الشعانين وخميس الاسرار اعني عشاء الرب وعيد النصع وخميس الصعود والعنصرة واعياد مريم البتول الثلاثة وعيد ماري يوحنا المعمدان واعياد جميع الرسل وعيد جميع القديسين وعيد تقديس الكنائس ويوم شرطونية الاساقفة والكهنة والشامسة

٧: ثم نأمر بموجب مراسيم القوانين المقدسة انه اذا افترى احد او مد يده على شماس ماروني يسقط تحت اثقال الحرم ويكون منفيًا الى ان يؤدي كفّارته فينال نعمة الغفوان من سلطان الكنيسة واما انت ايها الاخ البطريرك لموضع عبادتك الجزيلة فزرت بنفسك امك الكنيسة المقدسة الكاثوليكية وحضرت المجمع المقدس العام فننعم عليك وعلى شعبك الذي جدَّد طاعة الكنيسة الرومانية بنعمة مختصة وغنجك السلطان الرسولي ان تحل به الموارنة الذين رفعوا ايديهم بالافتراء على الشمامسة وسقطوا في تبعة لحرم المذكود اعلاه بحيث لا يكون قد جرى قطع عضو او اهراق دم وان تحل ايضًا كل من تجرأ فرفع يده على اسقف ام رئيس دير وتأمر ايضًا دم وان تحل ايضًا كل من تجرأ فرفع يده على اسقف ام رئيس دير وتأمر ايضًا

بان لا يتجرأ احد ويُدخل من حَمْتَه انت ومنعْته في الكنيسة وشركة المؤمنين دون علمك ورضاك وان لا يتجاسر احد و يخالف مرسومك الشهير على ما في القانون ما عدا خطر الموت او العجز عن الوصول اليك. وحينئذ يجب ان يُحل المربوط بعد قضاء ما عليه على يد غيرك على موجب صورة الكنيسة

٨: نأمر اخيرًا بانه لا يحل لاحد ان يتعرض لما حددناه بانقاص او زيادة او تبديل فان اجتراً احد اكليريكيًا كان ام غير اكليريكي وضادً ما اثبتناه في هذه الرسالة ووُعظ مرة ومرتين ولم يرتدع ويصلح اموره فليكن عوومًا من كل درجة وسلطان له ويعلم انه استوجب غضب الله بسبب الاثم الذي اقترفه وانه صاد غريبًا عن جسد الهنا ومخلصنا يسوع المسيح وعن دمه المقدس وانه في الدينونة الاخيرة يدان دينونة شديدة واما من يطيع رُسومنا ويحفظها فليحل عليه سلام ربنا يسوع المسيح ويُوزق ههنا عمرة العمل الصالح وفي الدينونة الاخيرة يحظى بالسلام الامدى امين .

أنا اينوشنسيوس اسقف الكنيسة الكاثوليكية

- \_ نقولا اسقف تسكولان
- \_ غويدون اسقف برينيستني
  - \_ اوغوس اسقف اوسطية
- ـ مبارك اسقف برتو والقديسة روفينة
  - ـ فيلاجيوس اسقف ألبان
- \_ اينوشنسيوس أكردينال قس ماري لورنتيوس في لوسينة
- \_ اينوشنشيوس الكردينال قس ماري يوحنا وبولس باسم القديس فاخيوس
  - ـ لاون الكردينال قس كنيسة الصليب باورشليم
  - \_ بطرس الكردينال قس القديسة بودنسيانة بأسم الراعي
    - ـ جولا ألكودينال قس القديس مرتين باسم الفارس

في رد قول و يلامو الزاعم أن الموارنة اهتدوا في عجمع لاتران 💎 ٣٦٥

ــ روبرتوس الكردينال قس ماري اسطفان في جبل شيليوس

ــ اسطفان الكردينال قس هيكل الاثني عشر رسولاً

\_ غويدوس الكردينال شماس ماري نقولا في حبس توليوس

ــ غريغوريوس اككردينال شماًس ماري تادروس

ــ اوطبيان الكردينال شماس ماري سركيس وباخوس

ـ بطرس ألكردينال شماس مُرت مريم عند الماء

ـ بطرس الكردينال شماس ماري جرجس عند ستر الذهب

كتب في لا تران بيد توما كاتب الديوان من نابولي وشماس الكنيسة الرومانية المقدسة في الثاني من كانون الآخر في الدورة (١) الثالثة سنة الف ومائتين وخمس عشرة من التجسد الربّاني وفي السنة الثامنة عشرة من رئاسة سيدنا البابا زخيا الثالث، اه تحرّينا اثبات هذه الرسالة همنا لان البطاركة قديمًا ارسلوها الى رومية عدة دفعات ليستدل منها اصحاب الكرسي الرسولي على شؤون الطائفة، ومنها يفهم ان الموارنة كانوا ضالين ولم يفهموا حسنًا انه واحدة هي خطيبة المسيح وواحد هو الراعي خليفة بطرس برومية وانهم بالهام من الرب جدَّدوا الطاعة للكنيسة على يد الكردينال بطرس، ولكن الجواب واضح، اولًا (٢) ان نص الرسالة يُنسب خاصة الكردينال بطرس، ولكن الجواب واضح، اولًا (٢) ان نص الرسالة يُنسب خاصة الكردينال بطرس، ولكن الجواب واضح، اولًا (٢) ان نص الرسالة يُنسب خاصة الكردينال بطرس، ولكن الجواب واضح، اولًا (٢) ان نص الرسالة يُنسب خاصة الكردينال بطرس، ولكن الجواب واضح، اولًا (٢) ان نص الرسالة يُنسب خاصة الكردينال بطرس، ولكن الجواب واضح، اولًا (٢) ان نص الرسالة يُنسب خاصة الكردينال بطرس، ولكن الجواب واضح، اولًا (٢) ان نص الرسالة يُنسب خاصة الكردينال بطرس، ولكن الجواب واضح، اولًا (٢) ان نص الرسالة يُنسب خاصة الكردينال بطرس، ولكن الجواب واضح، اولًا (٢) ان نص الرسالة يُنسب خاصة الكردينال بطرس، ولكن الجواب واضع، الله والله والمناء الله والمناء المناء المناء

<sup>(1)</sup> وفي نسخة المدار الثالث

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة اثر هذا الكلام ما يلي: وكان الباباوات ينقلوضا كلمة فكلمة من عهد زخيا الثالث ويرسلوضا الى بطاركة الموارنة. ولما كان بعض المرسلين قد وقفوا عليها وجب علينا ان نشرح ما فيها من المشاكل فنقول:

ان زخيا الثالث يسمي ارميا في المدد الاول من رسالتهِ باسم بطريرك ومقدّم بسبب رئاسته على كرسي انطاكية المتقدمة سائر جهات المشرق كما قال في المدد السابع: «ونحن نثبت لك الموائد الجارية التي كانت لك ولاسلافك من قبلك في الكنيسة الانطاكية الى هذا الآن وضبه بالسلطان الرسولي لك ولخلفائك». وقال انقليطوس في رسالته الثالثة: ان درجة الاساقفة انحا هي واحدة الا ان المقدّمين فيهم هم المترتسون على المدن الاولى

الى الروم الذين اقسموا امام الكردينال بالطاعة والخضوع لصاحب الكرسي الروماني ولم يقرُّوا بانبثاق روح القدس ولم يعمَّدوا الاطفال الَّا بالتغطيس خصوصاً كما انهم لم يصنعوا سر الاعتراف خفية ولم يقرعوا النواقيس النحاسية للصلاة وغير ذلك. ثانيًا يقال انهم ما كانوا يفهمون حسنًا ان راعي البيعة هو واحد. لانهُ من ايام البطرك يوحنا مارون لم يسافر احد من بطاركة الموارنة الى رومية الَّا البطريرك ارميا . ومعلومٌ ان كل جديدٍ لهُ بهجة . ومن عادة المؤرخين الاطناب في الامور المحدثة . ثالثًا نقول ان المابا ما كتب عن الموارنة انهم ضالون الا بحسب ابلاغات الذين كانوا بمعية الكردينال لانهُ لم يكن عارفًا باللغات الشرقية وهم آثروا الاخذ بالوجوه واحبُّوا مجد العالم آكثر من مجد الله · وَيُثبت قولنا القس ايرونيموس دنديني اليسوعي الذي ارسلهُ البابا اقليميس الثامن الى جبل لبنان بسبب هذه الامور. وبعد التدقيق وغاية التحقيق كتب في الفصل الثامن عشر من كتابه قائلًا: « أن مكاتيب الاحبار الاعظمين لم تُكتب على هذه الطريقة الَّا بسبب الترويرات التي بلغت اليهم من رُسُلهم وانا بنفسي تحققت ان الامر جرى على هذه الصورة لاني وجدت كتبهم الحقيقية لاتضاد الحكنيسة الكاثوليكية في شيء ولكن الرسل الذين وفدوا عليهم لم يتبصروا ويجتهدوا في فحص الكتب بما يلزم من الاجتهاد. فلا عجب ان عاد اولئك الرسل الى روميسة باخبار تخالف مِا ذَكر ومن اراد معرفة للحق بهذه الشهادة فعليــهِ ان يلاحظ ان جميع البراآت نسخت حرفًا فحرفًا عن رسالة زخيا الثالث وكلام هذه الرسالة ليس في الموارنة وحدهم بل في الروم ايضاً اذ ادُّوا حينئذ للكنيسة الرومانية الطاعة مع الموارنة جِملةً في مدينة طرابلس امام كردينال دير القديس مرقيلوس الذي كان سفيرًا رسوليًّا وإحيانًا يدعون بطاِركة. وبطاركة الموارنة لهم التقدم على الجماعة القاطنين في ابرشيــة انطاكية وخارجًا عنها (نسخة دير اللوبزة )

ويقول في العدد الثاني: ان الامة المارونية كانت اولاً كالحراف الضالة غير فاهمية ان خطيبة المسيح هي واحدة وان الراعي واحد فنجيب ان مضمون هذه الرسالة هو منسوب اولاً الى الروم الح في رد قول و يلامو الزاعم ان الموارنة اهندوا في عجمع لاتران الحجب نسبة في الامصار الشرقية وهذا احدث نسبة اغلاط طائفة الى اخرى اي اوجب نسبة ضلالة الروم الى الموارنة » وهكذا قال انطون بيصوين وتوما الكرملي وغيرها من المؤرخين (۱) ويما مر لنا في الفصول المتقدمة تعلم ان الموارنة لم يسقطوا لا في بدعة ولا في انشقاق وكذب كل من قال انه ردهم عن شيء من ذلك ولكن الثابت ما قلناه وهو ان موارنة القدس وجبل لبنان حلفوا الطاعة لصاحب الكرسي الروماني على يد اوماريكوالبطريرك بالالهام الألهي كذلك همنا يشهد البابا زخيا في رسالته ان اهالي جبل لبنان رجعوا بالهام الله الى راعيهم وانهم من تلقاء نفوسهم قبلوا ان يحلفوا عينا بالطاعة له على يد بطرس الكردينال وان البطريرك ارميا بعد ما اقر مجميع الاسرار التي في كنيسة الله والتمس التثبيت جملة مرّات عنى نفسه وشخص الى رومية الما المدائن فاجل البابا قبوله وقرّر له النعم والعوائد التي كانت لاسلافه في كنيسة الله واقرّر له النعم والعوائد التي كانت لاسلافه في حكنيسة انطاكة (۲)

<sup>(1)</sup> راجع ص 171 من روح الردود حيث نقل شيء من كلام الاب توما الكرملي في هذا المعنى مضافًا اليهِ شهادة البابا بناديكتوس الرابع عشر. والدرص 171 و170 و177 حيث نقلت نصوص العلماء والمؤرخين المبرئة ساحة الموارنة من كل بدعة نسبت اليم في براآت الاحبار الاعظمين

<sup>(</sup>٣) ولهذه الفقرة من عند قوله (ولكن الثابت الآكيد) رواية مختلفة: وكما اوضعنا ان المواربة الذين في اورشليم اقسموا بالطاعة للكرسي الروماني على يد اوماريكو البطريرك بالالهام الالهي وكذلك الذين في طرابلس الشام على يد غليلمو اختيارًا من غير مناد ولا منذر هكذا ههنا. ويشهد لهم بذلك البابا زخيا في زسالته التي انفذها الى اهل جبسل لبنان فانه يقول عنهم «اضم رجعوا بالالهام الالهي اختيارًا واقسموا الايان الشديدة بالطاعة على يد بطرس الكردينال». لانه ذكر في العدد الحاسس انه يحتضن جميع الامة المارونية في ذات الله ويضمهم وكنا تسهم تحت حماية بطرس الرسول وحمايته ويأمر روساء الكهنة القائمين على رعايتهم ان يلبسوا ثياب الاحبار على طريقة اللاتين، يريد بذلك التاج وصليب الصدر والحاثم ويبوت اليدين والقدمين وكان ذلك قديمًا ولكنه جدده لهم لما رأى من طاعة بطرير كهم وحضوره الجمع، وفي العدد السابع يقرّر له لبس الدرع المتضمن كمال الرئاسة وذلك على موجب طدة البطاركة الذين سلفوا قبله بالرحمة مثل يوحنا مارون وابن اخته كورس ويوسف عادة البطاركة الذين سلفوا قبله بالرحمة مثل يوحنا مارون وابن اخته كورس ويوسف

## القصل التأسع

في ابطال دعوى جبرائيل بن القلاعي القائل ان البطريرك لوقا تبع مقالة ابوليناريوس بقرب سنة ١٣٠٠

ان جبرائيل القلاعي في منظومته عن اخبار الامة المارونية واستيلاء غير المؤمنين علمها قال هكذا:

نظر شعب مارون فرحان للجل اثنين كانوا رهبان والاخر من دار نبوح تحكم بهم روح الشيطان ولا طبع يستحمل ويحس لاجل انه على ذا الايان أرسل قصاد توعظهم أرسل قصاد توعظهم وثار الانشقاق من اجل اثنين

ابليس اب كل الطغيان حسده ورماه في احزان كل الطغيان الواحد من يانوح الحرزوا في سر موضوح قالوا المسيح لم يحكن له نقس ولا نطيع لحرسي بطرس ولا نطيع لحرسي بطرس والبطرك ما راد يقبلهم والبطرك ما راد يقبلهم حكار الشر وصار غرضين

الجرجسي وغرينوريوس الحالاتي وغيره . كما ترى في كنائس مار شربل في قرية معاد ومار تادروس في قرية بحديدات وغيرها مماً كان بنيانه قبل زمان البطريرك ادميا لانه مكتوب في حناياها (ان الله صباؤوت) ومصور على حيطائهما مار مارون ومار قبريان بالتيجان على رؤوسهما والدرع على اكتافهما . واعلم ان البابا زخيا لم يُلبس البطريرك هذا الدرع في رومية كما تأمر القوانين ولكنه كان انفذه الى بلاد الشرق على موجب ما سأله بطرس الكردينال وطلبه من البطرك الانطاكي الفرنمي والبسه لارميا البطريرك بعد ان اقسم بالطاعة لصاحب الكرسي الروماني هو ومئتان وسبعون نفساً من اكابر الامة وعلمائها . ومن نص هذه الرسالة وغيرها يبين واضحاً ان مارون الذي تنتسب اليه الامة المارونية لم يكن مبتدعاً كما زعم ويلامو وغيره فلو كان ذلك صحيماً لكان البابا زخيا بدل نسبتهم اليه كما بدل لقب الملكة الذين اطاعوه وسماه روماً ( نسخة اللويزة )

في ابطال دعوى جبرائيل بن القلاعي ان البطرير لا لوقا تبع ابوليناريوس ٣٦٩ في ذا السبب ابنوا برجين وقسموا الملك بتلك الان سمع بذلك السلطان برقوق وانقتح له باب كان مغلوق ارسل عساكر تحت وفوق تحاصر في جبل لبنان

فاللخص من هذه الزجليات ان البطريرك لوقا تبع بدعة ابوليناريوس واعتقد ان اللاهوت الذي في السيد المسيح قائم مقام الروح العقلية وبسبب ذلك وقعت الفتنة بين اهل البلاد وانقسموا حزبين ولجوا في الشقاق حتى طعنهم البابا بسيف للحرم وزحف عليهم الملك الظاهر برقوق بجيوشه فاستعبدهم واحرق بلادهم وقد استوجبوا ذلك لسوء افعالهم وهذا كلام صادق وشهادة حقة لا يتيسَّر لاحد ان ينكرها لان جبرائيل الذي الفها كان في الاصل مارونيًا وترهب في رهبانية الافرنج وكان وحيد عصره ونتيجة دهره بلغ من كل فضيلة غايتها ومن كل محمدة نهايتها ولا رآه البطريرك شعون اماماً يقتدى بآثاره ِ وضياء 'يهتدى بانواره ِ اقامهُ اسقفًا على كرسي افقسية قبرس وليس لنا ان نقدح في مناقبهِ ونغضّ من جانبهِ فكيف ونحن قد اتخذناه حجة على المعترضين وسيفًا نسلهُ على الخالفين • ولكن الجواب على ما قالهُ هو ان الجنس البشري لم يزل محلًّا للنقص ولخلل ولاسيما بعد سقطة الاب الاول الذي جنح وجنحت معهُ ذريَّته الى الحظا فلم يعد مستطاعًا أن يكون أحد بريئًا من الفتن والشكوك وقد جاء في النص الألهي: الويل للعالم من الشكوك وانهُ لا بد من الشكوك ولكن الويل لن تقع على يدهِ الشكوك الاترى ان السيد له المجد لما نزل بالجسد على الارض واخذ يرشد بيعتهُ بالعلم والعمل والآيات والعجزات كان اول من غدر به تلاميذه لان بعضهم اسلمهُ للقتــل وبعضهم انكره والبعض شَكَكُوا بهِ واخيرًا هربوا جميعًا وتركوه وكان ذلك لئلا نفشل آذا اصابنا ما اصاب اخصاً وم و لما غت البيعة المقدسة وانتشرت في المسكونة كان اكثر الاضطهاد عليها من الذين تربوا فيها مثل اريوس ومقدونيوس ونسطور وديوسقورس ومقاريوس وقورش وغيرهم حتى انك لا تجد بلادًا الَّا ونبت فيها آقة من جنسها. وعليم فلا تعجب اذاكان قد نشأ في الامة المارونية بعض منها واثاروا الاضطهاد على رؤسائهــا وقد اخبر ابن القلاعي عن ذلك بصريح العبارة قال : ان هذين الراهبين لما خرجا عن الرأي القويم وتبعهما البطريرك على بعض قولهما انقسمت حينئذ رعيته حزبين حزب معه والآخر ضده ١٠ما الحزب المضاد لهُ وهم المستقيمو الرأي فانفذوا رسلهم الى الحسبر الروماني يخبرونه بذلك فارسل اليهم الحبر الروماني من يرشدهم واذ لم يرتشدوا حرمهم ولما غزا الملك الظاهر برقوق بلادهم بادر حاكم جبيل والزم البطرك ارميا ان يسافر الى رومية بنفسهِ واتاهم بالحل والبركة من البابا زخيا الثالث. فهذه الامور وامثالها لا تشين عرض امة الموارنة بل تدل على صدق ووثيق غيرتهم لان عدو الحير لما قصد أن يزرع فيهم زوان البدع اعملوا غاية جهدهم على استئصالها وحفظ الاتحاد مع الكنيسة للجامعــة · ولكن من تأمل هذه الامور الواردة في قول ابن القلاعي ونظر فيها نظر منتقد علم أن بين البطرك أرميا وبين الملك برقوق ما يُنيف على مئة وخمسين سنة وان مقدمي للجبال الذين نزلوا وضربوا العسكر عند جبيـــل ما كانوا في زمن البطريرك ارميا ولا في دولة الملك الظاهر برقوق بل في ايام الملك الظاهر بيبرس كما أن البطر يرك أرميا لم يسافر إلى رومية ليحل أهل لبنان من وثاق لحرم ولكنهُ سافر اليها بامر من البابا زخيا الثالث لما ارسل اليهِ يدعوه بواسطة الكردينال بطرس ليحضر المجمع المنعقد في كنيسة مار يوحنا لاتران · ولم يقصد ابن القلاعي في تأليف ميرهِ ان يأتي باخبار الموارنة بل ان يعظ المقدم عبد المنعم واتباعه الذين تركوا امانة آبائهم وتبعوا اليعقوبية ويجذرهم من ان يصيبهم ما اصاب الذين اتى بذكرهم ولذلك لم يتتبع في منظومتهِ منهج التواريخ بل قدَّم واخَّر على ما يوافق زجلياته ولذلك لا بدُّ انْ نأتي بهذه الاخبار موردة على سبيل الايجاز ونبرهن ان الامة المارونية ما زالت معتصمة بالاتحاد مع الكنيسة الرومانية من عهد البطريرك ارميا الذي حضر مجمع لا تران الى ايام البطريرك جبرائيل من حجولا وهو الذي استُشهد في طرابلس وقام خليفة ً للبطريرك لوقا في الرئاسة

قد اوضحنا في الفصل الذي مرَّ خبر حضور البطريرك ارميا العمشيتي في مجمع

في ابطال دعوى جبرائيل بن القلاعي أن البطرير ألا لوقا تبع أبوليناريوس ٢٧١ لاتران وقصة عودته الى جبل لبنان كما اخبر ابن القلاعي في المير الذي تقدم ذكره اي انهُ خرج من رومية في اليوم الثالث من شهر كانون الثاني سنة خمس عشرة بعد الالف ومائتين وانه في اذار من السنة المذكورة وصل الي طرابلس فخف الى لقائه جمع عديد وان مائتين وخمسين نفساً من اعيان الطائفة وعلمائها حلفوا لهُ باختيارهم انهم لا ينقطعون عن الاتحاد باكنيسة الرومانية وللخضوع لرؤسائها وفعلوا ذلك في المدينة علانيةً امام الكردينال غليلمو قاصد الكرسي الروماني. وقد كرّر كلامه في الرسالة التي انفذها الى البطريرك شمعون لحدثي قال : « ودخل البطريرك ارميا العمشيتي في رومية في ثوب المسكنة في زمن البابا زخيا الثالث فاحبهُ البابا جدًا وانعم عليهِ بهبات كثيرة روحية وجسدية وقلَّدهُ سلطان الحل والربط وسمَّاه مدبر كرسي الظاكية وكتب له جدول الاعياد الربانية وتكريس اككنائس وسبعة اسرار البيعة وامره بجفظها قولًا وفعلًا كما تفعل كنيسة رومية (١) • فحلف بجفظ ذلك • ثم ارسل معهُ رسولًا ليرى ان كانت امته تطيع وتقبل ما اقسم به البطرك وترضى بيينه ، ولا قدم البطرك خرج اكثر الشعب الى لقائه بركان معمة شماس من قرية هابيل فاخرج لهم منشورات البابا وسألهم جهرًا هل يقب اون ما هو مكتوب بها • فاجاب لجميع بالصوت الواحد: نعم نعم هذًا اعتقادنا وعليهِ غوت · وكان مع القاصد تراجمين سمعوا الكلام واخبروه عَآلُه • فاحضر لهم كتاب الانجيل وجسد المسيّع فحلفوا له وبعد اليمين سلم الى البطرك ارميا لخاتم ودرع البطركية وتعهد الشعب انهم كلما اختاروا لهم بطريركا فيذهب الى رومية اما بنفسهِ او يرسل رسولًا في اداء الطاعة وطلب التثبيت. وهذا كله مكتوب في خزانة كتب ماري بطرس برومية · واوراق البابا عندكم تشهد با جرى اولًا

<sup>(1)</sup> هذه اشارة الى الكتب الطائفية التي كان البطريرك ارميا قد سافر الى رومية في شاخا واليها اشار يوحنا عبد الاحد مانسي في حواشيه على سنة ١٢١٥ بقولهِ: ان البرتوس في تاريخ سنة ١٢٣٠ يقرّر انهُ في هذا الحجمع اللاتراني قد تسلم الموارنة صورة الغروض الكنائسية (الدر ١٦٣٠)

وآخُرًا» الى همنا قول ابن القلاعي وكذلك اكردينال بارونيوس في تاريخ سنة الف ومائة واثنتين وثانين في خطابه عن الموارنة يقول: ان بطركهم في عصر البابا زخيا الثالث قدم الى مجمع لاتران وهناك استعلم عمًا يخص الامانة الكاثوليكية وعوائدها للقدسة ورغب في ان تكون امته متسكة بها ولم تزل الى هذا الان مسترة على الامانة القدسة

واقام البطريرك ارميا في الرئاسة خمس عشرة سنة بعد عودته من رومية وكان شديد الغيرة في امور الدين ساككًا في طاعة الله وسياسة شعب بكل تيقظ واجتهاد وكان الشامسة بعد وفاته يذكرونه في شملاية الروساء الكبيرة ويسمونه قديسًا ويقال انه لماكان في رومية دخل ذات يوم لاقامة القداس على مذبح مار بطرس هامة الرسل فلما رفع القربان وقف فوق رأسه من غير يد وكان ذلك مجضور المابا زخيا وكهنته والى هذا اشار ابن القلاعي في ميره عن الحجامع:

في رومية قدَّس قداس وقفت الشيلة فوق الراس والمِبابا كان بجانب الكاس وعينه تنظر الاسرار

وكذلك الشاس شعون ابن الحوري هارون الحدشيقي في الكتاب الذي نسخة وهو الآن محفوظ في دير ماري يوحنا حاش في كسروان ذكر نقلاعن داود ابن جوسلين الحدشيتي اسقف زاوية رشعين انه في سنة الفواربع مائة واثنتين وخمسين شاهد ان البطر يرك ارميا لما رفع القربان المقدس ظهر فيه جسد الرب قائلا : انذر وانادي ان مار بطرس الرسول هو صخرة الايمان وعمود البيعة واساس الدين هو ثبت الاب بابا رومية وغن نتبعة وندخل بمذهب ونتبع مقالته ونصلي لمدينته وكهنته وانه في سنة الف ومائتين وثلاث عشرة سافر ماري ارميا لروميت ولما اقام القداس وقفت الشيلة بين ومائتين وثلاث عشرة سافر ماري ارميا لروميت ولما العر المستغرب تعجب وصدق يديه بقوة روح القدس وتجسدت ولما رأى البابا هذا الامر المستغرب تعجب وصدق يديه بقوة روح القدس وتجسدت ولما له الوجه لمخامس والسادس من الزواج وزواج المؤمنين كان من قبل الى السابع ومن ذلك الوقت اخذوا يذكرون اسم البابا في قداس المؤمنين كان من قبل الى السابع ومن ذلك الوقت اخذوا يذكرون اسم البابا في قداس

في ابطال دعوى جبرائيل بن القلاعي ان البطريرك لوقا تبع ابوليناد بوس ٢٧٣ رؤساء الكهنة الى ههنا قول المطران داود ويشهد على ذلك صورته القديمة التي اقيمت من الزمان القديم في هيكل ماري بطرس برومية ودامت الى زماننا وعندما علاها التغير بتادي الزمان امر بتجديدها البابا زخيا الثالث عشر في سنة الف وستائة وخمس وخمسين على ماكانت اولًا و بعد البطرك ارميا تقلد رئاسة الكرسي الانطاكي البطرك دانيال من شامات في سنة الف ومائتين وثلاثين للمسيح ويقال عنه الله اتخذ السكني اولًا في دير مار قبريان بكفيفان عم انتقال الى دير ماري مارون بكفرحي ثم الى دير ماري جوس الكفر وذلك ككارة الفتن والحروب التي كانت بكفرحي ثم الى دير ماري جوس الكفر وذلك ككارة الفتن والحروب التي كانت ثائرة بدين نواب الشام والمصريين والتار والوم والخوارزمية والانهم تزلوا عند نهر الاردن وكان جيوشهم يسبون وينهبون ويقتاون كل من صادفوا من نصارى ومسلمين وافرنج من كل امة من مصر الى انظاكية ولم يعفوا عن قتل الزهاد والا عن حريق الكتب ولم يتركوا شرًا الًا عماوه أ

وبعد البطرك دانيال قام البطرك سمان وبعث الى دومية يطلب درع الرئاسة والتثبيت وفي زمانه اي سنة الف ومائتين وغاني واربعين خرج لويس ملك فرنسة من بلاده في نحو خمسين الف مقاتل فشتى بهم في قبرص . ثم انه في اول الربيع ساد بهم وبنصارى موادنة من سكان الجزيرة الى جهة مصر وكان حاكما يومئذ الملك الصالح ايوب فقتح دمياط وملك جميع ما فيها وعرض انه في تلك الايام مات الصالح وقويت شوكة الافرنج وقصدوا المنصورة فاستولوا عليه . لكن المسلمين قطعوا عليهم الطرق وانقطع المدد عن الافرنج من دمياط وعندما قصدوا العودة الى دمياط ركب المسلمون اكتافهم وضايقوهم فاسروا الملك لويس وقتلوا من جيشه مقتلة عظية . ثم ان المسلمون اكتافهم وضايقوهم فاسروا الملك لويس وقتلوا من جيشه مقتلة عظية . ثم ان حسام الدين حافظ دمشق دخل في امر الصلح بشرط ان الملك لويس يسلم دمياط ويحمل لهم خمسائة الف دينار ، فاجابهم الى ذلك وساد في المركب الى عكا ومن هناك الى بلاده ، واما خواص بيته وعسكره فابقاهم في جبل لبنان واستمروا فيه كما في كر ابن القلاعي في رسالة الى القس جرجس بن بشارة وغيره من اصحاب تواديخ في كر ابن القلاعي في رسالة الى القس جرجس بن بشارة وغيره من اصحاب تواديخ

ذلك العصر . وفي سنــة الف ومانتين وثماني وخمسين ارسل البابا اسكندر الرابع مكتوب البركة والتثنيت الى البطرك سمعان على شبه الذي كان ارسلهُ البابا زخيا الى البطرك ارميا وهو الآن محفوظ عندنا بقنو بين • فلو لم يتحقق صحة امانته وامانة شعبه لما ارسل لهُ التثبيت ودرع كمال السلطة · وقام بعـــد البطرك سمعان البطرك دانيال من حدشيت (١) . ونقل عنهُ القس يوحنا الراهب من حجولًا في ألكتاب الذي نسخسه لتقديس الميرون في سنة الف وخمسمائة واثنتين وتسعبين لليونان ( ١٢٨١م ) انهُ امر بان لا يدخل الميرون شيء الَّا زيت الزيتون ودهن البلسم. ولكن الامر الذي اتاه بذلك من رومية ما وصل ليدنا من كثرة للحروب والف أن التي كانت جارية في بلاد الشام . واخبر مؤرخو ذلك العصر انهُ في سنة الف ومائتين وسبع وثمانين (٢) خرج من بلاده هولاكو خان ابن جنكز خان ملك التتر وكان بجنده عساكر الروم والأكراد والموصليبين بعدد لايعلمهُ الاالله ويقال انه كان مع عسكرهم ثلثائة طبخانة لم يسمع لها صوت تكثرة صراخ الرجال وصهيل الخيل وصوت الضرب بالاسلحة . فتلكوا بغداد وميافارقين والبيدة وحلب ولم يعفوا عن خراب البلاد وسفك الدماء وسبي الحريم والاولاد ونهب الاموال . ثم بلغ هولاكو ان قبلاي واربيوغا اخويه اقتتلا بالقانيـة فعاد الى بلاد العجم وارسل كتبوغا بالعساكر لغزو بلاد الشام ما خلا الذي كان بيد الافرنج . فملكوا دمشق ونابلس وغزة ودمَّروا قلعة بعلبك وقلعــة عجلون . وألزموا الناس بالسجود للصليب وتادوا:

<sup>(1)</sup> وفي نسخة اللويزة هذه الزيادة: فانفذ الى رومية يطلب التثبيت فانعم به عليه البابا لوقا الثالث سنة ١٢٨٠ مع كتابة على مثال التي ارسلها زخيا الثالث الى ارميا البطرك وذلك واضح من صورته التي صنعت من ذلك العصر ووضعت في كنيسة مار رومانوس بقريته حدشيت وهو مصور جاثيًا على ركبته لابساحلة ترمزية ودرع السلطة مرخى على منكبه وعلى راسه تاج الكرامة مرصع بالجواهر وبطرس الرسول يقلده عصا العز وفي اعلاها صليب وبخنصر بمينه خاتم من الذهب ١٠ه

<sup>(</sup>۲) ویروی: احدی و تأنین

في ابطال دعوى جبراثيل بن القلاعي ان البطرير الد لوقا تبع ابوليناريوس · ٣٧٠ هذا هو الدين الصحيح دين السيد المسيح واما السلطان قطز صاحب مصر فجمع العساكر المصرية والشامية مع التركمان والشهرزورية وخرجوا لقتالهم عند عين جالوت في الغور بارض كنعان قريبًا من بيسان وصار بينهم قتال شديد وكانت الكسرة على التتر . وجدّ المسلمون في اثرهم حتى قتلوا منهم مقتلة كبيرة . وكان اتابك العسكر بيبرس البندقداري ولهذا السبب سار الملك المظفر الى دمشق فقتل كل من كان انحاز الى التتر. وكذلك ثار العوام على النصارى في دمشق فقتلوا منهم جماعة كثيرة ونهبوا دورهم وذخائرهم واحرقواكنيسة السيدة وخربوا باقي الكنائس وبعد الملك قطز تولى السلطنة ركن الدين بيبرس البندقداري ولقب بالملك الظاهر • ولما تمكن من الديار المصرية والشامية جهز العساكر لمقاتلة الافرنج فاستخلص منهم قيسارية وارسوف والقليعات وعرقة وصفد وطبرية ويافا والباشورة والشقيف وانطاكية وبغراش والقصير واكهف والقدموس وحصن الاكراد وحصن عكار والقرين وصافيتة ومرقية وحلبة وبعد الظاهر بيبرس اجتمع الامراء واجلسوا على تخت السلطنة الامير قلاون اتابك العساكر وسُمي الملك المنصور وامر بالركوب على جبل لبنان لان اهله كانوا ينجدون المدن التي بيد الافرنج على سواحل البجر

وفي سنة ١٢٨٢على ماكتب ابرهيم مطران دير ابون والمطران داود الحدثي صعد عسكر المسلمين الى وادي حيرونة وفضع الحصار على قرية اهدن وبعد اربعين يوماً من الحصار ملكوها في حزيران ودكوا الى الارض قلعتها والحصن الذي على الجبل ثم صعدوا الى قرية بقوقة فحاصروها واحرقوها في شهر تموز وسبوا اهلها وفي شهر آب ساروا الى الحدث فهرب اهلها الى العاصي وهي مغارة واسعة ومنيعة فاقاموا جيشاً على الباب و بعد مدة طويلة من الزمان اخذها بالامان وضر بهم بالسيف ثم تحولت الجيوش الى حصن الرقب ثم الكرك ثم حصن برزيه وصهيون وافتتحوها جميعاً

ثم في سنة تسع وثمانين بعد الالف ومائتين خرج الملك قلاون بجيش مصر واجتم اليهِ العسكو الشامي وناذل طرابلس في مستهل ربيع الاول ونصب عليها المجانيق

الكبيرة والصغيرة وملحكها في السادس والعشرين من نيسان

و بعد الملك المنصور قلاون عقبه ابنه الماك الاشرف خليل فجهز الجيوش المصرية والشامية لغزو عكا و بيروت وصيدا وعتليت وانطرسوس . فملكها ودكها الى الارض . واما جبيل فتوجه اليها سنقر الشجاعي صاحب دمشق بالعساكر فطرد منها الافرنج وادخل سكانها تحت الطاعة . وفي سنة الف وماثنين وثلاث وتسعين تولى السلطنة الملك الناصر محمد بن قلاون وارسل امرًا الى اقوش الافرم نائب دمشق والى اسندمر نائب طرابلس والى سنقر المنصوري والى امراء الغرب ليجمعوا لجيش الى مقاتلة للجرديين واهل كسروان وان من نهب منهم امرأة كانت له جارية او صبيًّا كان لــ مُ مملوكًا. ومن احضر منهم راساً كان لهُ دينار لان المشار اليهم كانوا ترلوا الى نجدة الافرنج وفتكوا بالجيوش · فسارت العساكر الى نهب اموالهم وسبي ذراريهم واستنصال شافتهم وكانوا ترولهم خارج جبيل ، فلما سمع بخبرهم صاحب جبيل ادخل الرجال والذي قدر على حمله الى المركب وسار بهم الى البجر. واما سكان الجبال فانصبُّوا على الجيش كالسيل الدافق. ويقول ابن القلاعي انهم كانوا ثلاثين مقدمًا بثلاثين الف مقاتل غير الذين اوقفوهم على نهر المدفون وعلى نهر الفيدار لحفظ الطرق • فما سلم من الجيش الا النواب و بعض الفرسان . ثم لحقوا بامراء بلاد الغرب فقتلوا منهم الامير احمد واخاه الامير محمد ابني محمد بن كرامة التنوخي بقرية عبيه . واحرقوا عين صوفر وشلميخ وعين زوينة وبجطوش وغيرها من قرب الغرب

فلاجل هذا الفعل افتى العلماء بنهبهم واحراق بلادهم كما يخبر ابن الحريري في تاريخ سنة سبع وسبعائة للهجرة التي تقارب سنة الف وثلاثائة المسيع قال: ان نائب دمشق جمال الدين الافرم حارب جبل الحرد وكسروان ومزقهم وقتله وادلهم ونهب اموالهم واحرق قرى كثيرة من كسروان والحرد وشتت شملهم وكانوا قد فتكوا بالحيش قبل ذلك وافتى العلماء بنهبهم لانهم جهلة قد فعلواكل قبيح وحكى ان جماعة منهم هربوا ومعهم عشرة امراء بجريهم واولادهم واموالهم ولحأوا

في ابطال دعوى جبرائيل بن القلاعي ان البطرير الله لوقا تبع ابوليناريوس ٧٧٣ هناك الى مغارة بغربي كسروان اعني فوق انطلياس. وكانوا أكثر من ثلاثمائة نفر فدافعوا عن انفسهم بالقتال ولم يقدر الجيش عليهم. فبذلوا لهم الامان فلم يخرجوا ولما عجزوا عنهم امر ثائب دمشق ان يبني على الغار سدّ من الحجر والجبير ففعلوا ذلك وهالوا على باب الغار تلاً عظيماً من التراب والحجر . وجعلوا الامير قطلو بك حارسًا عليهم مدة اربعين يومًا • وهلكوا داخل الردم • وعلى شبه ذلك كتب حمزة بن سباط من بلاد الغرب قائلًا: أن في سنة سبع وسبعائة المعجرة (١٣٠٧م) سار أقوش الافرم نائب دمشق بعساكر الشام وغيرها يوم الاثنين ثاني محرم الى جبال كسروان. وكان سكانهُ عصاة مارقين عن الدين · فاحاط الجيوش باما كنهم المنيعــة وتزلوا عن خيولهم وصعدوا الى جبالهم منكل الجهات. وقيل ان العساكر كانوا نحو خمسين الفًا بين فارس وراجل ووصل نائب الشام اقوش الافرم الى جبال جرد كسروان ووطى -العسكر ارضًا لم يكن اهلها يظنون ان احدًا من خلق الله تعالى يصل اليها • فممكوا جبالهم واخربوا القرى وقطعوا كرومها ومزقوهم كل نمزَّق وقتلوا واسروا جميع من فيها من الدروز والكسروانيين وغيرهم من المارقين وتطهرت تلك الجبال منهم وهي جبال شاهقة بين دمشق وطرابلس. وامنت الطرق بعد ذلك فانهم كانوا يقطعون الطريق ويخطفون المسلمين ويبيعونهم الى الافرنج. ولم يسلم منهم الَّا القليل. الى هنا تاريخ ابن اسباط

ثم يخبر المذكور الله بامر اقوش الافرم استقرت التركمان وهم امراء آل عساف في ساحل كسروان وان ثلاثائة فارس منهم جعلوا دركهم من حدود انطلياس الى جسر المعاملتين ثلاثة ابدال كل مائة فارس منهم يقيمون شهرًا في الدرك بوكانت سكناهم في برج جونية وكل من يستنكرونه ولم يكن معه ورقة جواز من المتولي او من امراء الغرب كانوا يمنعونه من المرود في دربند نهر الكلب كما فعلوا ايضًا بقطب (١) على طريق مصر والبرج الآخر هو المعروف ببرج القصيبة عند الرصيف كان

<sup>(</sup>۱) وبروی:بقطیا

بيد المتولي على بلاد جبيل وعلى موجب ذلك اقيم برجان احدهما في جونية والآخر عند الرصيف وكل ذلك خوفًا من ان ترجع الافرنج الى هذه البلاد لا لاجل الانشقاق في الايمان ولهذا السبب اقاموا حرَّاسًا على البحر في بيروت ولكي يوصلوا الاخبار الى دمشق جعلوا يشعلون نارًا في راس بيروت العتيقة ومنه الى جبل بوارش ومنه الى بيرس ومنه الى جبل الصالحية ومنه الى برج دمشق وكان ذلك لاجل ما يعرض من الحوادث في الليل حتى تصل اخبارها الى دمشق في ليلة واحدة وكذلك جعلوا حمام بطاقة تتدرج الى دمشق لاجل الحوادث التي تعرض في النهار وكذلك قرروا خيل بريد تسير من بيروت الى الحصين ومنه الى قرية ابدل ومنها الى خان ميسنون ومنه الى دمشق لاجل ما يتجدد من الحوادث واغا ذكرنا هنا هذه الاخبار المختصرة ليتاكد بريد تسير من بيروت الى الحوادث واغا ذكرنا هنا هذه الاخبار المختصرة ليتاكد المطالع اولاً: ان هذا الحراب لم يكن في ايام البطرك ارميا الذي كان في الدولة الكوبية ولا في عصر الملك الظاهر بيوس واتباعه في الدولة التركية التي توسطت الاثنتين

ثانيًا: ان الموارنة ما زالوا متفقين مع الافرنج في الايان والحرب وانهم ما قاسوا كل هذه المشقات الَّا في حبهم والاتابكية ما اقاموا برج جونيسة بقرب جسر المعاملتين ولا جعلوا التركمان دربندية على نهر الكلب ولاعيَّنوا حَّاسًا للبحر في يبروت ولا قرروا خيل البريد ولا حمام البطاقة ولا اشعلوا النار الَّا ليُبعدوا الافرنج من الاجتاع بالكسروانيين

ثالثًا: أن البطاركة (١) مثل البطرك لوقا من بنهران والبطرك جبرائيل من

<sup>(</sup>١) ان البطاركة من عهد البطريرك ارميا الى دانيال الحدشيق الذي كان سنة ١٢٨١ لم يتوانوا مطلقاً في طلب التثبيت وإما الذين خلفوهم فذهبت عنا اخبارهم لسبب ماكان في تلك الايام من الحروب في سواحل فونيقي وجبالها. ولكن التواريخ التي بيد رهبان مار فرنسيس تخبر اضم اخذوا في تلك الفترة يقطنون في اورشليم. وذلك ان روبرتوس ملك صقلية وامراته قنسطنسة وتدعى ايضاً سنسة ابناعت لهم من سلطان مصر اربعة اماكن واثبتها لهم البابا اقليميس الحامس برسالة مؤرخة في سنسة ١٣٩٣. اما ابن القلامي الذي

في ابطال دعوى جبرائيل بن القلاعي ان البطريرك لوقا تبع ابوليناريوس ٢٧٩ حجولا ونظرائهما بتلك السنين ما استطعنا ان نقف لهم على خبر في كتاب ولا نعرف باي سنة كانوا لعدم وجود تاريخ وانشغال الناس في تلك الايامر بالحروب وقول ابن القلاعي في البطريرك لوقا انه سقط في ضلالة ابولنياريوس واعتقد ان اللاهوت كان بمقام النفس العقلية في السيد المخلص والجواب على ذلك ان هذه البدعة لم تنشأ في بلاد الشامر ولا تحسكت بها طائفة فيها واذ يعتقدون باسرهم ان السيد المسيح الاه تام وانسان تام واما البطرك لوقا فما كان في زمان امن وسلام حتى يصح القول بانه استنبط آرا وجديدة وعلى فرض انه قال هذا القول فلم يقله عن معرفة ويحتمل انه ان الاب اوماريكو الذي ارسله البابا لزيارة الموارنة قدم في عن معرفة ويحتمل انه ان الاب اوماريكو الذي ارسله البابا لزيارة الموارنة قدم في ايامه كقول ابن القلاعي في الميمر الذي سبق ذكره:

افتقدهم البابا واطفى تلك النار على يد اومار يحكو الختار وبماريطو الخيان وتجهم في حكلام مجهر طاعوه ورجعوا للايمان

وعن اوماريكو هذا يخبر ابن القلاعي بنفسه انه كان من رهبان ماري عبد الاحد وان قدومه الى جبل لبنان كان قبل مجمع فلورنسة كقوله في رسالت الى البطرك شمعون الجدثي: وقبل فرا جوان الذي كان وكيلًا عن بطرككم يوحنا الجاجي وقاصده الى مجمع فلورنسة بعث البابا افتقدكم على يد الراهب اوماريكو من قانون الاخوة الواعظين

كان من جملة رهباضم فاخبر في رسالته الى البطرك شمعون الحدثي انه لما ابتاعت الملكة فنسطنسة كنائس القدس شمانين الف دينار وهي القيامة وقبر مريم والطور وبيت لحم اعطت الموارنة مغارة الصليب مع مذابخ خصتهم جا في سائر كنائس القدس واذنت لهم ان يقيموا القداس على مذابح الافرنج وفي حللم واثبتت ما انعمت به عليم بمنشور من قداسة البابا . ثم يقول ايضاً انه قبل ان التأم مجمع فلورنسة ارسل بابا رومية يفتقد الامة المارونيسة على يد الراهب اوماريكو من قانون الاخوة الواعظين فلولم تكن هذه الملكة متحققة صحة امانتهم لما ابتاعت لهم مغارة الصليب ولما انعمت عليم بمذابح محتصة في القيامة والجسمانية وعلية صهيون وبيت لهم وان يتوكوا الترجمة للرهبان مع سائر امورهم ولما كان البابا اذن لهم ان يشاركوا الكهنة في المذابح والحلل المخصوصة باصحاب الامانة المهذبة

والذي ذكرناه باختصار يدل باككفاية على ان امانة الموارنة في جبل لبنان ما تغيرت اصلًا عن الاتحاد مع الكنيسة الرومانية لا في ايام الفرج ولا في ايام الضيق

#### CENTERS.

### القصل العاشر

في رد قول ارنولدوس البرتينوس الزاعم ان الموارنة بعد عجسمع لاتران خالفوا اككنيسة واخم مُحرموا في عجمع قونسطنسة الذي التآم في سنة ١٤١٤

ان البرتينوس هذا كان في اوائل القرن السادس عشر. صنف كتابين عن البدع واصحابها ولا انتهى في الكلام الى الامة المارونية قال: «الامة السادسة هم الموارنة الذين ينتسبون إلى مارون المبتدع . ويزعمون أن في المسيح عقلًا وأحدًا ومشيةً وأحدةً . فهولاء في وقت من الاوقات دخلوا في طاعة الكنيسة الرومانية وحضر بطركهم في مجمع لا تران العام الذي عقد في عهد زخيا الثالث م انفصاوا عن الكنيسة الروماتية وحرموا في مجمع قونسطنسة » وتبع زعمه و يلامو الفرنساوي في أكتاب الثاني عن سفره الى الارض المقدسة قال: «الوارنة ينتسبون الى مارون المبتدع وقد اقاموا مدة أ على بدعته وهم كشــيرو التقلُّب. فان بطركهم حضر مجمع لا تران الذي التأمر برومية في عهد البابا زخيا الثالث وطف انهُ يكون طائعًا للامَّانـة المقدسة · فاستمروا مدة يسيرة من الزمان على هذا الراي القــدس منم عادوا الى غيهم الاول فحرموا هم وبدعتهم في مجمع قونسطنسة » ويثبت ذلك بكلام جبرائيــل بن القلاعي في ميره عن اخبار الموارّنة وهو: ان الحبيس البشاع تكبر بذاتهِ وجال بلاد اليعاقب. وعند عودتهِ ادخل في جبل لبنان رتبة جديدة وخلط الزيت في القربان المقدس. وافسد راي البطرك بالرشوة والبراطيل حتى ضرب بالسيف روساء أكهنة الذين خالفوه بهذه القضية. ولاجل ذلك وقع الخلف في الرعية وانقسموا حزبين ومكّنوا منهم اعداء الايمان اذ يقول:

في رد قول ار نولدوس الزاعم ان الموارنة حرموا في مجمع قو نسطنسة وقع الوسواس في لجبه وقلت منهم المحبب بقيت السكنى في عميه والحكاشف معهم تعبان لان البطوك بلع السم واعطوه برطيل ملو الفم ورضي منهم بسفك الدم بين الاساقفة والعصيان واما لجبه بدت تبرا والعربه منه تستجى واما لجبه بدت تبرا والعربه منه تستجى بلاد حبيل مبنى على الصخوه ثابت على شرف الايمان

ولكن هذه التهمة لا اصل لها بسبب ان الجمع الذي التأم في قونسطنسة في سنة ١٤١٤عُقد في بلاد النمسة ولم يحضرهُ احدمن الشرق ولاكان مداره على الامور الشرقية واغاكان لاجل اصلاح الانشقاقات التي استمرت مدة اربعين سنة في اكنيسة الغربية بين الباباوات الذين كانوا يتغلبون على رئاسة أكرسي الروماني . ومن هذا يعرف سبب التئامه وبدء الانشقاق وهو انه في اوائل سنــة الف وثلاثمائة كان متقلدًا سياسة أكرسي الروماني البابا اقليميس للخامس · فانتقل من رومية الى بـــلاد فرنسة ومات هناك والذين خلفوه لم يزالوا مقيمين في بلاد فرنسة الى سنــة الف وثلاثمائة وسبعين التي اقيم فيهـــا البابا غريغوريوس للحادي عشر . وهذا مع انه كان فرنساوي الاصل نظر الى بناء الكنيسة الرومانية وضبط اوقاف الكرسي الرسولي وعاد الى رومية . وعندما قضى اجله تضرع الشعب الروماني الى مجمع السادات اكردينالية بان يختاروا بابا جديدًا يكون من بلاد ايطالية ليكون مستقرًا في كرسيه فانتخبوا اوربان السادس ولكن بعد مدة يسيرة من الزمان نفرت نفوسهم منه لشدة بأسه وجفاء طبعه فتراجعوا الي بلاد فرنسة واختاروا بابا آخر وسموه اقليميس السابع معتذرين انهم ما اختاروا اوربان على رضائهم وانما كان ذلك باغراء اهل رومية . ودام الانشقاق بينهم نحو ثلاثين سنة و بعد وفاة اور بان برومية خلفه بونيفاس التاسع وبعده زخيا السابع وبعده غريغوريوس الثاني عشر وكان التابع لهولا. اهل النمسة والحجر وانكلترا وغيرهم واما اقليميس الذي اقيم في فرنسة فخلفه مبارك الثالث عشر. وكان يكرز باسميهما اهالي فرنسة واسبانية وتكثرة الفتنة والانشقاق الذي كان جارياً بين الرعايا ارتضى غريغوريوس الذي كان في رومية وكذلك مبارك الذي كان في فرنسة ان يصير مجمع يختار فيهِ بابا ثالث برضى جميع النصارى في الغرب

وفي سنة ٩٠٩ اجتمع الآباء في مدينة بيسة وانتخبوا اسكندر للخامس فازداد البليال والانشقاق بين الناس و بعد ما كان المتولون على اكرسي اثنين صاروا ثلاثة اعنى غريغوريوس برومية ومبارك بفرنسة واسكندر الذي أقيم جديدًا في بيسة . اما اسكندر هذا فعاجلتهُ للنية قبل ان تتم لهُ السنة فاجلسوا مكانه يوحنا الثالث والعشرين وقام لكل من هؤلاء حزب ينادي باسمه ويحتج لهُ بحجيج واخذ اهل التقى يفرغون مجهودهم ويستنفدون وسعهم في اصلاح ما فسد من الامر وعقدوا في هذه الغاية مجمعًا كبيرًا سنة ١٤ ١ في مدينة قونسطنسة من اعمال النمسة وبعد خصام دام اربغ سنين (١) عرض ان يوحنا الذي اختير في بيسة خلع نفسه عن الرئاسة وكذلك فعل غريفوريوس الذي اختير برومية وكان ذلك منهما تلافياً لما وقع من الشرور . وإما مبارك الذي انتخبوه في فرنسة فاصرّ على عناده • ثم هرب من فرنسة الى اسبانية ولجأ الى برج منيع في داخل البجر. فوجه اليهِ الآباء سلطان النمسة وملك هوراجية وستة رُسُل ينصحونه ليرجع عن عناده فأبى الَّا الاصرار · ثم انفذوا اليهِ ان يحضر ويحتج عما اتهم بها فما حضر ولارد جوابًا . فعند ذلك حطَّهُ الآباء عن ذلك المقام واجلسوا مكانه البابا مرتين لخامس برضى الجميع فخمدت حينئذ بجرة الانشقاق . ثم ان الآباء فحصوا في ذلك الجمع عن بعض بدع كان قد بثها في تلك البلدان يوحنا ويكلف. و بعد موته دافع عنها يوحنا هوس تلميذه • وكان هذا قد حضر مجمع الآباء فاثبتوا عليهِ نحوًا من ثُلاثين بدعة وعلى معلمهِ خمساً واربعين واوعزوا اليــهِ ان يرجع عن اقوالهِ فأبى فامر الآباء بجريقه حيًّا واخرجوا عظام معلمهِ واحرقوها بالنار ايضاً وحرموا مصنفات الاثنين ونهوا المؤمنين عن قراءتها . هذه هي الامور التي دار النجث عنهـا والجدال عليها في المجمع

<sup>(</sup>۱) ویروی:اربعین سنة

في رد قول ادنولدوس الزاعم ان الموارنة حموا في مجمع قونسطنسة هي ركن الذين المشار اليه واما الموارنة فلم يرد لهم ذكر فيه اصلاً ولا تعرضوا لهم في شي ولكن الذين شنعوا على الموارنة انهم حرموا هم و بدعتهم في مجمع قونسطنسة فما ساقهم الى هذا القول الا تعمدهم النقل عن كذبة المؤرخين لانهم بدلاً من ان يكتبوا انهم حرموا في المجمع السادس الذي عُقد في قسطنطينية على دأي غليلمو مطران صور وغيره كتبوا انهم حرموا في مجمع قونسطنسة و بدلاً من ان يذكروا مجمع قسطنطينية كتبوا انهم حرموا في مجمع قونسطنسة و بدلاً من ان يذكروا مجمع قسطنطينية

واما قول ويلامو ان الموارنة سلسو القياد سريعو التقلب في امور الايمان فهو افتراء محض وتجن صرف لان جميع ملل الشرق منذ بداية النصرانية الى يومنا هذا لم تستمر واحدة منها على التمسك بجوهرة الايمان وطاعة اكرسي الرسولي نظير استمرار الموارنة ويشهد بذلك البابا بولس لخامس في الرسالة التي انفذها اليهم في سنة الف وستائة وثمان قائلاً:

«تبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي بكاثرة مراحمه الغزيرة لم يدع طوفان المياه الكثيرة اعني انواع الانشقاق وصنوف البدع الفاسدة التي قد غرت بلاد الشرق منذ الزمان القديم حتى وقتنا هذا وطغت على اكثر اطراف العامر ان تقارب اليكم بل أنه بنعمة مختصة من كرمه قد آثر صيائتكم مدة قرون كثيرة على صدق الامانة الكاثوليكية حتى ان امانتكم ذاعت في العالم باسره ومدحت في الكثيسة البطرسية الرسولية الرومانية الم جميع الكنائس» وكذلك الكردينال اوكايوس بنديني في الرسالة التي انفذها الى البطرك يوحنا الاهدني وهي مطبوعة في مدخل الشحيم السرياني (۱) قد اثبت دوام طاعة الموارنة غير المنقطعة قائلًا: «ان احبار الكنيسة الرومانية العظمى بسبب عنايتهم واهتامهم بصالح المسيحيين انعموا على اللة المارونية بنعم مفيدة لمداومتها بسبب عنايتهم واهتامهم بصالح المسيحيين انعموا على اللة المارونية بنعم مفيدة لمداومتها

<sup>(</sup>١) وقولةُ «وهي مطبوعة الح» زيادة مفقودة من نسخــة دير اللويزة . وقد ذكر اصل هذه الرسالة مع ترجمتها الى العربية سيادة المطران يوسف الدبس في مقدمته التي علقها على كتاب الشحيم المطبوع بعنايته في المطبعة العمومية المارونية سنة ١٨٩٠

على القيام بواجب الطاعة » وهكذا ايضاً قال اهل العلم وارباب التاريخ الذين دققوا في البجث عن امانة الامة المارونية كما ذكرنا في الفصل الثامن من قول القديس الطونيوس اسقف فلورنسة وبارونيوس اكردينال وهو: ان الموارنة ما زالوا مستمرين على طاعة اكذيسة من عصر ايماريكو بطرك انطاكة الى ايامهما والقس يوسف بوصوين اليسوعي الذي خالط الملل الشرقية مدة طويلة من الزمان وبجث حق البجث عن امانة الموارنة وعن صحة ثباتهم في طاعة الكنيسة في الكتاب الذي طبعه عن سورية المقدسة اقر انهم حفظوا الايمان الطاهر والاعتقاد الكاثوليكي اكثر من اثني عشر قرنا اعني من اواخر القرن الرابع ايام كان القديس مادون رئيس محابس بلاد قورش الى سنة الف وستائة التي فيها طبع كتابه وهكذا ايضاً ابن القلاعي فانه في كل ما نظمه اثبت ان ايمان الموادنة مبني على الصخوة لم يتغير ولم يتبدل

واما قولة ان لحبيس اليشاع هم ان يدخل رتبة جديدة في الطائفة واله اضل البطرك حتى أثار الاضطهاد على رؤساء الكهنة الذين خالفوا زعمه فهذا لا يقدح في ايمان الموارنة ولكنة بالمكس يُثبت صدق عقيدتهم لان عدو لخير (حسب زعمه) لما استغوى قلب لحبيس اليشاع واستال البطرك لقوله ضادهما اهل جبة بشراي وبلاد جبيل مع رؤساء الاساقفة وانتصبوا لقاومتهما وثبتوا على الامانة الصادقة غير متزعزعين عها و الما البطرك الذي كان في عصر اليشاع المذكور فهو البطرك داود الملقب بيوحنا الذي سكن في دير مار سركيس القرن في ارض حدين وكناً قبلًا خلن فيه هذا الظن وهو انه بسبب تعليم اليشاع المشار اليه وسمى نفسة يوحنا وانشأ الاضطهاد في حردين ايضاً تبع رأي يعقوب وغير اسمة الاصلي وسمى نفسة يوحنا وانشأ الاضطهاد على الامة المارونية وعلى رؤساء كهنتها لاجل تنفيذ مآربه ولكن لما بحثنا عنه بحثا شافياً تحققنا ان ظننا ذلك خارج عن دائرة الصواب لان لحبيس اليشاع كان رجلًا فاسكاً ومن الكتب البيعية التي وقعت بيدنا من خطه علمنا انه كان من قرية الحدث فان درس على فرح خوري قرية موسى ثم صار حبيساً وكاهناً في محبسة مادي

في رد قول ارنولدوس الزاعم ان الموارنة حرموا في مجمع قونسطنسة محمه مركيس بارض للحدث ولم نجد له في الكتب التي بدأ بكتابتها منذ سنة الف وسبعاثة واثنتين لليونان فما فوق لا تعليمًا جديدًا ولا قولاً محدثًا. واما الزيت الذي كان يضعه مع خبز القربان كما نقل عنهُ ابن القلاعي فإِمَّا انه كان يخلطه مع القربان وهو عرَّم وآما انه كان يدهن القالب به لئلًا يلتصق به للخبز المذكوركما ندهن في يومنا هذا بالشمع وذلك شائع وليس من مانع يمنعهُ . وكانت القوالب في ذلك العصر مجوفة وعليهِ فلا يتوجه اليه لوم من هذه الحيثيَّة ، وكذلك وقفنا على كتب كشيرة كتبت في رئاسة البطرك داود فتحققنا منها انه منذ صُير بطركا سُمي يوحنا وقال الخوري دانيال الماني في الكتاب الذي نسخهُ سنة ١٣٩٧ للمسيح ما يلي « وكان النجاز منهُ في سنة ١٧٠٨ لليونان على يد للخوري دانيال ابن لحاج سمعان من قرية بان على زمان البطرك داود المسمى يوحنا القاطن في دير ماري سركيس القرن بارض حردين ٠ وكان بطرس مطرانًا على دير قنوبين» . وكذلك المطران قورلس الجاجي يأتي بذكره في الكتاب الذي نسخة سنة الف وسبعائة واثنتي عشرة لليونان و يدعوه «الاب البطريرك يوحنا » من غير ان يطعن فيهِ · وكذلك المطران يعقوب اللحفدي أتى بذكره في ذيل كتاب الناموس الذي نسخه للمطران داود للحدشيتي قائلًا: « وكان الفراغ من كتاب الناموس هذا سنة الف وسبعائة وثلاث عشرة من ملك اسكندر بن فيلبوس اليوناني وهو برسم الاخ المغبوط النتخب لله تعالى المطران داود بن جوسلين في قرية حدشيت في ايام ابينا ومعلمنا وسيدنا مار يوحنا المنتخب لله تعالى المؤيد بالمسيح القاطن في دير مار سركيس القرن بقرب قرية حردين رحمنا الرب ببركة صلاته المقدسة بشفاعة السيدة امر النور وجميع القديسين امين ». وهذا الكتاب هو الى الآن محفوظ عندنا بدير قنوبين وهو برسم اخينا المطران يوسف للحصروني. فمن هذه الشهادات وغيرها مما اعرضنا من ذكره استدللنا على ان البطرك كان يدعى وقتًا يوحنا وآخر داود يوحنا وان امانته كانت مستقيمة ودليل ذلك ان رؤساء الكهنة كانوا راضين عنهُ فلوا انه كان جحد امانة الكنيسة الرومانية لما امكن ان المطران قورلس والمطران يعقوب

يأتيان بذكره في تاريخ كتابيهما او يقولان انه ابوهما ومعلّمهما ولماكان قال في حقب المطران يعقوب بانه بار ومنتخب لله ومو يد بالسيح ولا طلب من الرب ان يرحمه ببركة صلواته المقدسة ولما اتى بذكره دون طعن في كتاب الناموس التي كتبه للمطران داود ابن جوسلين فلو كان البطرك المذكور وافق على قتل رؤساء كهنته وتحريف امانته لما قرظه بكل ما رأيت من المديح ممثل هو لاء المطارنة المحترمين الذين كانوا في ايامه ومن جملة اساقفته الذين قيل انه وافق على قتلهم

اما الاضطهاد الذي ثار على رؤساء الكهنة فهو صحيح الًا انه حدث قبل هذا الزمان بنحو ثلاثين سنة ولم يُثره البطرك داود المسمى يوحنا ولا الذين سلفوا قبله في البطريركية بل الذي انشأ هذا الاضطهاد الما هو الملك الاشرف سلطان مصركما يشهد يعقوب مطران اهدن في ذيل الانجيل الذي كتبه بخطه قائلًا:

اي انتهى انجيل مار يوحنا الذي نطق يونانيًّا في افسس على يد انسان خاطىء وملاَن عيو بًا يعقوب من قرية اهدن المباركة باسم مطران في اليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة الف وستمائة وسبع وسبعين لليونان

ثم يزيد قائلًا: « وفي تاريخه خرج ملك قبرس على الأسكندرية ونهبها وقتل رجالها واسر صغارها فغضب سلطان المسلمين على النصارى واخذ رؤساء الكهنة فسجنهم في دمشق . ثم اني انا الحقير يعقوب باسم مطران هر بت وتركتهم والسيد المسيح اعانني وكتبته وانا هارب » . فشهادة هذا المطران الذي شهد الامر بالعيان وكان من جملة

في رد قول ادنولدوس الزاعم ان الموادنة حموا في مجمع قونسطنسة هي اولى بالقبول من كل شهادة ويذكر حمزة بن سباط في تاريخ سنة سبعائة وخمس وستين للهجرة (١٦٧٤ لليونان و١٣٦٣) م « ان الناس في السواحل تخوفوا من ملك قبرس وارسل الامير الكبير الا تابكي يلبغا الى بيروت بيدمر للخوارزي وامر ان يشرعوا في عمارة شواني وحمالات ومراكب بعدة كثيرة واقامت العساكر الشامية في بيروت وهكذا امراء الغرب وتركهان كسروان سكنوا في بيروت واخذوا يركبون ليلا ونهارًا »

اما العلما. فانهم لم يفتوا بقتل رؤسا. ألكهنــة بسبب قدوم ملك قبرس الى الاسكندرية وحده ٠ بل انه في سنة سبعانة وسبع وخمسين المهجرة خرجت الافرنج على مدينة صيدا كما يخبر ابن سباط وقتلوا خلقًا كثيرًا من اهلها واسروا جماعة كثيرة فافتدوهم عبلغ ثلاثين الف درهم من ديوان الاسرى . وقبل ذلك بثلاث سنين وقع في دمشق حريق عظيم عند باب جيرون وتأسفت الناس عليه لانه كان قديمًا من نوادر آثار البلاد وكذلك في سنة سبعائة واربعين حدث حريق بدمشق ايضاً واحترق سوق الدهشة وسوق السيوفية وقيصرية الارماح والقواسين فتلف من جرًّا، ذلك ذخائر عديدة ٠ وقبل هذا بزهاء خمس سنبين قدمت مراكب الافرنج الجنوية الى بيروت وبلغوا الى الميناء واخذوا بالقسر الاعلام الاسلامية من البرج ووقع القتال في الازقة بـين الفريقين مدة يومــين - فلاجل هذه الامور وامثالها التي اتهمت بها النصارى برز الامر في القبض على روسائهم وسجبهم في دمشق فوقع البعض من روساء كهنــة الموارنة بايديهم مشل يعقوب مطران اهدن والبعض الآخر فرّوا هار بـين كما هو مذكور عن الأسقف حنين فانه سار في النجر الى قبرس وبعضهم اختفوا مستترين ووعد النواب من يقبض عليهم بمبالغ من الدراهم وربما كان من جملة المقبوض عليهم البطرك جبرائيل من حجولا فحملوه الى طرابلس وهناك استُشهد بالنار خارج المدينة . وكان استشهاده في اول يوم من نيسان كما يخبر ابن اخته في مرثيته والنتيجة انه مما مرّ ردًّا على قول البرتينوس وو يلامو يتبين واضحًا ان الموارنـة لم يُحوموا

في مجمع قونسطنسة كما انه ليس لهم فيه من ذكر ولم نكن لنحب ابطال دعواهما ورد قولهما ولكننا فعلنا دفعاً للاشكال وحذراً من ان ينخدع القارئ بمزاعمهما وعليه فان الاضطهاد على رؤساء الكهنة الذي اخبر عنه ابن القلاعي ما حدث من بطوك ولا من مطران بل من الملك الاشرف ونواب البلدان كما مر

# الفصل الحادي عشر

في رد قول كرلوس ينكولين الزاعم ان الموارنة اتحدوا مع الكنيسة في عصر اوجان الرابع الذي عقد مجمع فلورنسة في سنة ١٤٣٩

ان المؤلف المشار اليهِ صنف كتابًا في الفردوس وفي الفصل الثامن والسبعين تتكلّم في الموارنة مثبتًا انهم لاينتسبون الى مارون المبتدع بل الى مارون القديس وانهم اتحدوا مع الكنيسة الرومانية في زمان اوجان البابا

وعن ذلك نجيب: ان البابا اوجان الرابع كان بندقي الاصل ولى تدبير الكرسي الوماني في سنة الف واربعائة واحدى وثلاثين وعقد في رئاسته مجمعين احدهما في مدينة فلورنسة سنة الف واربعائة وتسع وثلاثين والثاني برومية في كنيسة مار يوحنا لاتران سنة الف واربعائة واثنتين واربعين وبواسطة هذين المجمعين دخل في طاعة الكنيسة اكثر الطوائف الشرقية واما الملة المارونية فلم تكن زائغة عن محجة الصواب لافي الم المجمع الاول ولافي الثاني اما كونهم كانوا في المجمع الاول متحدين مع الكنيسة ومطيعين لها فدونك البرهان عليه اعلم ان البطرك يوحنا الجاجي كان تولى رئاسة الكرسي الانطاكي من قبل ان يصير التئام الاباء في فلورنسة وما استطاع ان يستمد التثبيت من رومية بسبب ما كان من الخاوف في ركوب المجر وعدم وجود من يعرف اللغة الافرنحية بسبب ما كان من اللب جوان رئيس رهبان القدس في بيروت واعلمه بانها مدة رئاسته وبعزمه على المودة الى بلاد النصارى وفاونده البطرك حينند رسولًا من قبله الى صاحب المودة الى بلاد النصارى وفاونده البطرك حينند رسولًا من قبله الى صاحب

في رد قول ينكولين الزاعم ان الموارنة المحدوا مع الكنيسة في جميع فلورنسة الكرسي الرسولي وامره ان يبادر في طلب التثبيت له وان يأتيه بدرع الزاسة من قبل البابا اوجان فسافر الاب جوان بنفسه الى فلورنسة ليحضر المجمع ويخبر البابا بالامر وكان البطريرك الجديد مع سائر روساء الطائفة واعيانها ارسلوا معه كتاباتهم الناطقة بطلب التثبيت على جاري العادة المرضحة انهم مطيعون وقابلون بجميع ما يسنه الآباء ولم تزل رسائلهم محفوظة برومية الى ايام الاسقف جبرائيل القلاعي كما يشهد في الرسائة التي كتبها في سنة الف واربعائة واربع وتسعين الى البطرك شمون الحدثي قائلاً: «أمن مائيتين واثنتين وثانين سنة وصاعدًا حتى ايامنا هذه يمينكم وخطوط ايديكم موجودة على يد فوا غريفون وفوا اسكندر وفرا سيون في رومية وقبلهم على يد فوا جوان رئيس بيروت ووكيل وقاصد بطرككم يومنا الجاجي الى عجمع فلورنسة » وعند ما تحقق اوجان هذه الامور ثبت يومنا الجاجي في الرئاسة على كرسي انطاكية وارسل مع فوا جوان قاصده تاجًا ودرعًا كما يخبر بذلك ابن القلاعي المذكور في مديج كسروان قائلا:

يوحنا للجاجي كان بطوك اقتبل من البابا تاج وتبارك بعث العجمع ولم يتحوك وثبت لمارون في رعيان

وكذلك في كتابه المدعو ثبات الصدق يقول: ان فوا جوان رئيس بيروت كان رسول البطرك في ذلك المجمع وانه في عودته جاءه بمكتوب وبطرشيل من البابا اوجان ولما قدم الى مدينة طرابلس انحدر الشعب الى لقائه في فرح ومسرة متزايدة حتى توهم نائب طرابلس انه جاسوس ولذلك انفذ اعوانه فقبض على الرسول ورفقته وامر بهم فالقوهم في السجن واعتقد المسلمون ان النصارى لم يجتمعوا الالميتعاضدوا على استخلاص بلاد الشام وحين انتهى ذلك الى مسامع البطريرك الذي كان يومئذ قاطنا في دير سيدة ميفوق بارض ايليح من اعمال البترون ارسل قوماً من اعيان الطائفة لاجل ان يوقفوه على الحقيقة ويقلعوا من ذهنه ما كان قد توهمه مع مبلع من المال فاخرجوهم من السجن بكفالة احضار وضعد فرا جوان مع رفقائه الى مبلع من المال فاخرجوهم من السجن بكفالة احضار وضعد فرا جوان مع رفقائه الى

دير الكرسي واطلع البطرك على مكاتيب البابا والبسة درع الرئاسة ثم سار الى بيروت فطلب ألنائب فلم يجده والاجل ذلك حنق حنقًا عظيمًا وارسل عسكرًا في طلب البطريرك واككفلا. • ولما لم يظفروا بهم سلبوا ارزاقهم واحرقوا بيوتهم وقتلوا خلقًا كثيرًا من ابناء الطائفــة والروساء ونكبوا دير البطرك وقتلوا بعضًا من الرهبان وأسروا آخرين وساقوهم مقيدين الى طرابلس ومن ذلك الحين هجر البطريرك دير ميفوق وانتقل الى جبة بشراي واقام تحت حماية المقدم يعقوب البشراوي . ثم ارسل فاحضر اليهِ الراهب بطرس من فراره من الاخوة الصغار . وبعثه الى البابا في شهر آب سنة ١٤٤٠ وحمله رسائل حمد وشحكر أيثني بها على قداسته واقسم لهُ في ضمنها بأنهُ لابثٌ على طاعتهِ هو ومن يخلفهُ واعلمهُ انهُ هو وشعبه يقبلون جميع ما يسته الآباء في مجمع فلورنسة من غير خلاف ومضادَّة ولاسيا ما يتعلق بانبثاق الروح القدس وعواقب الانسان وللخضوع لصاحب الكرسي الروماني • فان ذلك تسلموه من الزمان القديم ولديهم عليهِ ادلة وشواهد . ثم اخبره عمَّا حلَّ بطائفت، من القتل والاهانة يوم ورود التثييت وانهم مع ذلك هم مستعدون جميعًا أن يبذلوا نفوسهم ودماءهم في طاعتهِ ولاجل انتصار البيعــة القدسة ٠ اخيرًا يسألهُ ان لا يخرجهم من دائرة عنايت م بل يبعث لهم اناساً علماء يُرشدونهم الى استقامة الديانة والامانة ولا بلغ الراهب بطرس كتابة البطريرك الى البابا ارسل له البابا هذا الجواب:

«اوجان الاسقف عبد عبيد الله الى الاخ المكرم يوحنا بطريرك الموادنة السلام والبركة الرسولية و نتأمل في كل حين اننا اذا كتبنا اليك ايها الاخ بعد هذا الآن يقبل عليك من مكاتيبنا فرح جزيل انت والشعب الذي تحت تدبيرك والذي قصدته بشوق قد كمل على يد الولد العزيز الراهب بطرس من الاخوة الصغاد واطلعنا على ما كتبتموه لنا في شهر آب الفائت و فظرنا فاذا نعمة الهنا وسيدنا يسوع المسيح معكم و لانكم قبلتم علوم ديانته بكل دضى واختياد و ولكم امل ثابت في الكرسي الرسولي وفي كل من يتولى رئاسته مثم انكم وصفتم لنا ان لحكم تعاليم الكرسي الرسولي وفي كل من يتولى رئاسته مثم انكم وصفتم لنا ان لحكم تعاليم

في ردّ قول ينكولين الزاعم أن الموارنة اتحدوا مع الكنيسة في مجمع فلورنسة ٢٩١ خصوصية و فالاله الضابط ألكل يفيض نعمه عليك وعلى الشعب الذي تحت طاعتك وكما ان الخضوع والطاعة كانا سببًا لانتظام سائر الفضائل التي تمدحون عليها فلتكن هكذا ايضًا تعاليم الكرسي الرسولي التي نرسلها الآن ولا تزال يومًا بعــد يوم نكتبها ونبعثها ككم لتمتلئوا حكمة ونعمة · ولا يكفي ان تسلكوا بها انتم وحدكم في طريق الرب وحفظ وصاياه بل ان تقودوا ايضًا الشعوب والامم الغريبة في تلك البلدان والمعاملات الى الحياة الدائمـة بامثلة افعالكم. ولما كان ممتنعًا علينا ان نوضح لكم كل شيء في كتابنا هذا ارسلنا اليكم الولد المحبوب الراهب انطونيوس من طورية من قانون الاخوة الصغار وهو رجل فاضلِ ممتلىء من المواهب الالهية وبارع في العلوم العقلية وجعلناه رفيقًا لولدنا بطرس من فراره وهما يخبرانكم عن جميع معتقدات اكنيسة الكاثوليكية ولا يكفي ان تقبلوهما عجبة وان تتمسكوا في كلام الله وان تتحدوا بتعليم الكرسي الرسولي بل ان تشدوا ايضاً انفسكم على الثبات والمحاربة لاجل الايمان لتنالوا الاكليل. ونعلم ان كثيرين من اعداء السيح يناصبونكم عند الابتدا. تكنهم اذا رأوا منكم ثباتـــاً في ميدان الجهاد رجعوا عنكم منهزمين. لان امانتنا هكذا انتشرت في البداية والذين نادوا بها اولًا قاسوا مشقات وما كان نصيبهم الا العذاب الفادح واخيرا اطاعهم الشعوب والملوك والسلاطين وصاروا قواد الانفس وكانوا يتلقون كل تلك المكاره بالفرح والغبطة ثم تبعهم من كانوا يدعونهم اولًا مجانين • ولم نقل ذلك لاننا متريبون في ثباتك وثبات طائفتك بل لاننا علمنا انكم عند ما استقبلتم قصَّادنا اظهرتم بهجة زائدة ومسرةً حتى اغضبتم المسلمين عليكم فقبضوا على أ البعض من روسائكم وقتلوا البعض وصبرتم على ذلك بشهامة جزيلة وصح فيكم قول الرسول انكم صبرتم على نهب امواكم بفرح عظيم. ويتحتم علينا في مخاطبتنا اياك ان ننبّهك الى الامور التي تستحق عليها الثناء والثواب الابدي واذا فعلت ما ذكرناه واعددت نفسك لعملمه استشعرت في قلبك بفرح جزيل لاجل الهبات العظيمة المنحدرة عليك من عند الله ٠ ـ كُتب في فلورنسة في سنة الف واربعائمة

واحدى واربعين من تجسد الرب في اليوم الثاني عشر من كانون الاول في السنسة الحادية عشرة من رئاستنا»

ومما مر عبين ان المكاتيب والمراسيل وردت من قبل البابا اوجان الى البطرك يوحنا وان البابا المذكور امتلاً فرحاً وسروراً بحسن اخباره واخبار طائفته وانه توسل في شأنهم الى الله ان يُفيض عليهم نعمته الغزيرة لاجل قبولهم علوم ديانته بكل رضى ولا لهم من وثيق الامل بكرسي رومية وكل من يتولى رئاسته ثم اثنى على شهامتهم واحتالهم صنوف المشقات والقتل ونهب مقتنياتهم بسبب قصاد الكرسي الرسولي ويأمرهم ليس فقط ان يحسنوا السلوك في طريق الرب بل ان يكونوا مثالاً حسناً في وجه من مجاورهم من الامم الغريبة وفي هذا كفاية لرد قول من قال ان الامة المارونية الحدث مع الكنيسة الومانية في مجمع فلورنسة

### الفصل الثاني عشر

في ابطال دعوى هوراس يوستنيان الزاعم ان الموارنة اهتدوا الى الطاعة في مجمع لاتران الذي عقد في سنة ١٤٤٣

اعلم ان اعمال مجمع فلورنسة ولاتران قد جمعها هوراس المذكور في مجلد واحد، ومن جملة ما قال في فاتحة كتابه: ان البابا اوجان نقل هذا المجمع من فلورنسة الى رومية في لاتران وفي حضر رُسل ملك للجبشة وردَّ الى طاعة الكرسي الرسولي السريان والكلدان والموارنة وسلمهم قواعد الايمان الكاثوليكي على ما ثبت المجمع وشايعة على ذلك فيلبوس مازيريوس في اخباره عن القديس توما ورينلدوس في تاريخه وكلاهما قال ان الموارنة بقبرس كانوا متشبثين بضلالة المشيئة الواحدة وانهم اهتدوا الى الايمان القويم على يد الاسقف اندراوس وعن ذلك نجيب:

قد تبسيَّن من الفصل العاشر ان الموارنة وبطركهم كانوا متحدين مع اكنيسة الرومانية وان الرسائل بين بطركهم وبين اوجان البابا لم تكن لتنقطع كما يُستدلُّ على

في ابطال دعوى هوراس الزاعم ان الموارنة اهتدوا الى الطاعة في مجمع لاتران ٢٩٣ ذلك من رسالته التي اثبتناها آنفاً والتي اثنى فيها بما لا مزيد عليه على امانة الموارنة وطاعتهم وثباتهم وغيرتهم ومحبتهم وشجاعتهم ولم يخص بهسندا الثناء سكان لبنان وحدهم بل سائر الموارنة الذين كانوا تحت طاعة البطرك يوحنا لان الرعية تتصل براعيها وتصديقاً لذلك آثرنا ان ندو ن هنا الرسالة التي بعث بها البابا المذكور الى الموارنة ورؤسائهم الذين في جميع بلاد الشام مع الراهب البرتوس الذي كان وكيل الموارنة المجاورين بيت المقدس وسفيرهم الى مجمع فلورنسة وهي:

«من اوجان الاسقف عبد عبيد الله الى الاولاد الحجوبين الموارسة والى مجاوريهم في اورشليم وسائر بلاد الشرق السلام والبركة الرسولية

المجد لله في العلا وعلى الارض السلام والمسرة لبني البشر ذوي الارادة الصالحة يحسن بنا ايها الابناء الاعزاء ان نهتف هتاف الفرح بنفس مبتهجة يختلط ابهاجها بابهاج الملائكة اذ نبشركم بالفرح الذي لا يُلفظ به لحادث لجميع المسيحيين وكما ان عقلنا قد تبلل بندى التعزية الالهية كذلك قد تهلل فؤادنا وعندما ثرانا قاصرين عن وصف ما نشعر به يطمئن خاطرنا ونجأ الى ترديد اصوات التسبيح ولحمد لا غمير لان ماكنا نبتغيه وخلله بجد واجتهاد من قبل أن نرقى ذروة هذه الرئاسة قد وصلنا اليه برحمة الله ألا وهو زوال ذلك الانشقاق المديد والمبيد الذي وقع منذ ار بعائة المولاح هذه الشورون على ما أعطينا من نعمت ينبغي ان ننسب ذلك كله الى جودة غير المتناهية وكل شيء يجري بغير امداده ومعونته باطل واما نحن فائنا منذ بدء رئاستنا لم تول نجئ وندأب حتى تيسر اتحاد الكنيسة الشرقية مع الغربية وبعد بدء رئاستنا لم تول نجئ وندأب حتى تيسر اتحاد الكنيسة الشرقية مع الغربية وبعد ان وجهنا رسائل عديدة الى جهات مختلفة قدم علينا في العام المنصرم ولدنا المحبوب باليولوغ الجليل ملك الروم واخونا ذو الذكر الصالح يوسف بطريرك بالسيج يوحن باليولوغ الجليل ملك الروم واخونا ذو الذكر الصالح يوسف بطريرك فلسيج يوحن اليولون وابور والروس والبولك مع روساء كهنة واكليوس واراكة وخلق كثير قرابور والروس والبولك مع روساء كهنة واكليوس واراكة وخلق كثير

وهم مقيمون على نفقتنا الى هذا اليوم . وبسبب اشتياقهم الى هذا الاتحاد المقدس عرَّضُوا نفوسهم للمشاق الكبيرة واخطار البجر وحضروا هذا المجمع المقدس المسكوني وسألونا ان يكون التئام الجمع في بلاد ايطالية ليتسهل لنا الحضور بذاتنا واقبلوا على البجث والجدال من غير خصّومة ولا عناد. ولاجل ذلك سعينا في ان نجمع من كل صقع علما. مهذبين في الشريعة الالهية والبشرية لكي يوضحوا الحق لطالبه ولما تجلَّى الصدق بمعونة الله من نصوص اكتب الالهية ومن كلام الآباء الاطهار المقبولين عند اللاتين والروم قبلوا ما ظهر من الحقيقة بتمام رضاهم واختيارهم واقرُّوا بان روح القدس ينبثق من الآب والابن معاً وبطيبة خاطر اذعنوا ان سلطان الكنيسة الرومانية وأكرسي المقدس الذي حقَّرهُ بعض الناس بالاقتراء هو الاجل الاعظم. واقرُّوا ايضًا بيقية الاسراركما هو واضح من المرسوم المختوم المرسل اليكم مع الولد العزيز وكيلكم فرا البرتوس من الاخوة الصغار وهو يخبركم عن كل الامور مُفَصلًا. ويجق لنا ان نفتخر بالرب ونـقول عِلـ، الفم انهُ قد جرى في عصرنا امر لم ترَ البيعــة الكاثوليكية اعظم منهُ ولا افضل منذ تبشير الرسل ولم تقف عجانب الله عند هذا الحد ولكنَّهُ برحمتهِ الغزيرة اطلع لنا سماء اخرى واسعة لكي يتمكَّن شمس البرارة الذي قد وُلد في الشرق من ان يمد نوره اشعة الى ظلمة الكفر لينتشر خلاص الرب الي نهاية الارض ويجد الجميع بغم واحد وروح واحدة الهنا وابا ربنا يسوع المسيح.وها نحن اولاء متوقعون يوماً بعد يوم قدوم الذين وجهنا اليهم رسُلنا وبلغت الينا البشائر ان طائفةً من الارمن كبيرة اشرق عليها ضياء الحق وانهم مستعدون لطاعة أكنيسة الرومانية والكرسي الرسولي بكل شي • وقابلون لسننهِ وتعاليمه من غير مضادة • فالآن ايها الاولاد الاعزّاء ينبغي لنا ان نقدم لله سيد اككل قر بان التسبجة والابتهاج على هذه النعم الغزيرة التي نلناها من كرمهِ ونحن نرجو غيرها. وكما اشتركتم معنا في الفرح كذلك تشتركون معنا باداء الشكر لجودة الله وتنادوا بهذا امام كل مسيحي وتحمدوه على ما خولكم من الخيور وتسألوه ان يتمم عمله الذي جعل بدءه على يدنا في ابطال دعوى هوراس الزاعم ان الموارنة اهندوا الى الطاعة في عجمع لاتران همهم كتب في مدينة فلورنسة سنة الف واربعاثة وتسع وثلاثين في السابع من شهر حزيران في السنة التاسعة من رئاستنا »

فمن يا ترى يمن النظر في هذا الكلام ويجسر بعد ذلك ان يدَّعي بان الموارنة خرجوا عن طاعة أتكنيسة الرومانية · الاترى ان اوجان البابامثالم ارسل البشائر الى جميع ملوك النصرانية ارسل ايضًا اليهم يخبرهم بكل ما جرى ولم يدعهم بذلك الى تأدية الطاعة ولا أن يثبتوا على ما هم عليهِ وانما سألهم أن يرفعوا واجب الشكر والحمد لله ويذيعوا هذه الامور بين المسيحيين قاطبةً • وللمعترض ان يقول ان هذه الرسالة تُثبت لا غير ان موارنة لبنان والقدس ونواحي بلاد الشام كانوا معتصمين اعتصاماً كُليًّا بالبيعة المقدسة • ولا دليل فيها على صدق امانة الموارنة الذين بقبرس فان البابا نفسه يشهد في براءته التي كتبها سنة ١٤٤٥ والتي بدوها: «تبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرحمــة واله كل تعزية » ان اندراوس مطران رودس كان رسول ألكرسي الرسولي الى قبرس ونواحي الشرق ليرد ً طوائف الروم والارمن واليعاقبة الى الاتحاد الذي تمَّ في مدينة فلورنسة وانهُ كان حكيمًا عاقلًا فاضلًا وكان يجادل اتباع نسطور ومقاريوس والله بعد التعب العنيف ردًّ الى الهدى تيموتاوس مطران طرسوس الذي كان يقول مع جماعته ببدعة نسطور ويزعم ان السيد المسيح انسان ساذج وان والدَّتُهُ لا تُدعى أم الله بل ام المسيح لا غير. وانهُ استرجع كذلك الياس اسقف الموارنة الذي كان متلطخًا مع طائفته بأوساخ تعاليم مقاريوس الذي زعم ان في الرب مشيئة واحدةً ليس غير . وهداه بمونة الله مع جميع الشعب والكهنة الخاضمين لهُ في جزيرة قبرس وانهُ اسلم للرؤساء المذكورين ولجميع الذين تحت طاعتهم الايمان والتعليم الذي تمسكت بهِ ولم تُزل مسترة عليم الكنيسة المقدسة. فاقرَ وا بهِ جهارًا امام سائر الطوائف في كنيسة القديسة صوفيا كرسي تلك للجزيرة • ثم ان اندراوس المذكور بعث الى رومية تيوتاوس المطران المذكور والقس اسحق تلميذ الياس اسقف الموارنة • وانهُ في كنيسة ماري يوحنا لاتران جحد تيوتاوس نسطور وبدعته وكذلك اسحق القسيس جحد مقاريوس ومقالته واقر كلاهما بجميع الاسرار التي تتمسك يها الكنيسة المقدسة وهذه الامور لو لم تكن صادقة ومطهرة من كل كذب لما كان كتبها البابا ونشرها باسمه في بيعة الله

لاننكر إن الاسقف الياس جحد تعاليم مقاريوس واقر بالاعتقاد القويم في كنيسة القديسة صوفيا وكذلك فعل أيضاً تلميذه القس اسحق برومية في كنيسة ماري يوحنا لا تران ولكنا نقول ان البابا اوجان كتب ماكتب وفقاً لما اخبره به رسوله اندراوس ومن الاكيد ان الموارنة في قبرس لم يكونوا يقولون بمقالة المشيئة الواحدة . كما ان الرسول لم يخبر البابا عنهم الخبر الصادق اولا: لان الاسقف الياس وسائر الموارنة بقبرس كانوا تحت ولاية امير البندقية فيا يتعلق بالامور الدنيوية وكانوا فيا يتعلق بالروحيات تحت تدبير البطريرك يوحنا الجاجي الكثير الفيطة والمستقيم الديانة ومن المحال ان يكون المذكوران قد صبرا على دخول بدعة القائلين بمشيئة واحدة فيا بين رعاياهم مع انها من ند نشأتها انقرضت في بلاد الشرق ولا نعلم انه قبرس بل ان موارنة تلك الجزيرة انما كانوا طائعين بطريرك جبل لبنان وخاضعين لوسومه في كل شي فهو يرفع اساقفتهم ويقد س ميرونهم ويدبر سائر امورهم على يد رسله الذين كان يرسله اليهم في كل عام لاجل جمع العشور وزيارة الرعية

ثانياً: ان موارنة قبرس كانوا يخالطون الافرنج في اسرار البيعة على شب الذين كانوا قاطنين في بيت المقدس وسائر بلاد الشام منذ الزمان القديم كما يشهد بذلك الاب غريفون في رسالة انفذها من رومية في سنة الف واربع مائة وتسع وستين الى امة الموارنة قال: ان الموارنة الذين في بلاد الافرنج وفي رودس وقبرس وطرابلس وبيروت والقدس الشريف ما زالوا منذ الزمان القديم الى هذا اليوم يدخلون كنائس الافرنج ويقيمون القداس على مذابحهم ويلبسون حللهم ويستعملون قرابينهم ويوفعون الجسد والدم مثلهم ويرسمون الصليب على وجوههم كرسمهم ويعترفون

في ابطال دعوى هوراس الزاعم ان الموارنة امتدوا الى الطاعة في مجمع لاتران ٢٩٧ عندهم و يتقربون منهم و يقبلون هديتهم كالتاج وغيره و وعبل ذلك قال فرنسيس سوريان رئيس ديارات القدس وغيرهما . ثالثا : ان البابا اوجان أمر وهو حي ان يُنقش ما جى في ايامه من الامور المهمة على باب كنيسة القديس بطرس وذلك في صحائف من نحاس كتب عليها ايضا اسها عميع الطوائف الذين دخلوا في طاعة الكنيسة على يده كما يذكر هوارس يستنيان في الجزء الثالث من كتابه في مجمع فلورنسة قال : يده كما يذكر اوجان الحبر الشريف وتذكار نفسه السامية وعلمه المنيف ان الروم والارمن والحبش واليعاقبة . آمنوا كما ترى امانة رومية الهذبة »

وكذاك كتبوا ايضًا على قبره الذي في كنيسة مار بطوس المشار اليها ما يلي :
« بعنايته تبع الروم ولحبش والارمن · آثار الكنيسة الرومانية في سر الايمان · ثم
السريان والعرب الى حدود الارض الهندية · وهذه العظائم صغيرة بالنسبة الى نفسه
السامية » · اما الموارنة فلا ترى لهم ذكرًا لا في ما كتبه في حياته ولا في ما كتب
عقب وفاته

رابعاً: ان جميع الطوائف التي دخلت في طاعة الكذيسة في ايام اوجان البابا وعاهدت الله واقسمت في مجمع فلورنسة وفي مجمع لاتران بانها تثبت مسترة على طاعة الكرسي الرسولي لم تلبث ان نقضت العهد بعد مدة يسيرة من الزمان كما يظهر من مخالفة الروم والارمن ولحبش واليعاقبة والنساطرة الى يومنا هذا واما الموارنة فما ذالوا ثابتين ومعتصمين بعرى الكنيسة رايًا ومحبة وطاعة مقيمين على ما اتصل اليهم منذ الزمان القديم وكما اخبر بذلك الاب الفاضل الاسقف جبرائيل بن القلاعي في الميمر الذي بدأ بتأليفه في مدينة بيروت في سنة الف وخمس مائة واربع ومات قبل الميالد قائلًا:

نعم الحكنيسة تعبت حتى تلم وتثبت اعداها معها حكذبت قباط وروم مع ارمن البابا اوجانيوس سعى بذاك السينوس

ومن بعده البابا بيوس كتب وثبت وامّن خمسائة دوكات في كل يوم النفق عليهم من غير لوم في الاول الروم جادلوا مع الافرنج وانغلبوا

ثلاث سنين ثبت القوم عجادلة خط وقسم الاقباط واطي حطوا ومن بعدهم ايضا الارمن البطرك يوحنا الجاجي كتب وقال انا فرنجي استحق العصا والتاج وثنت امين ومؤمّن كذبوا عليه الاعداء ان مارون ايمانه فسدا جا اليه رسل وقصدا واستحق يلبس الخاتم وقعت عليه المحسده وتطارد لليهم وغدى ثبت على ما ابتدا اقتبل اكليل لايتثمن انتصر على اعداه الله سبحانه اهداه بجج الكنيسة افداه من جاء ضده تحكن شعب مارون وحده ثبت على ايمان جده ونسلم ثبت من بعده كما حلف وتكلم

فالناتج من كل هذا ان الاسقف الياس وتلميذه القس اسحق وسائر الموارنة القاطنين في قبرس كانوا مستقيمي الايمان وسليمي النية وسالكين في طاعة بطركهم الانطاكي ومتحدين مع الكنيسة الرومانية . وانهُ لما كلَّفهم رسول البابا بايضاح معتقدهم وتوثيقه باليمين سارعوا بالفرح واقروا باسرار البيعة كما ذكرنا سابقًا عن موارنة القدس انهم فعلوا مثل ذلك على يد ايماريكو بطريرك انطاكية والطرابلسية على يد غليلمو الكردينال واهل جبل لبنان على يد بطرس الكردينال وغيرهم وعند ما امرهم القاصد اندراوس بان يرذلوا مقاريوس وتعليمه رذلوه وكفروا بهِ من غير ان يكونوا قد تمسكوا بهِ • واما طِعن القاصد فيهم انهم تبعوا مقالة مقاريوس فانما هو وهم منهُ وانما في رد قول الاشبوني الزاهم ان الراهب هر يفون اعاد الموارنة الى طاعة الكنيسة ١٩٩٩ ضلَّ بقراء ته لتواريخ غليلمو اسقف صور ومن شايعه و صح فيهم ذلك لوجب ان يكفرهم اولًا عارون ويرفع عنهم تسميته كما كقر طيموتاوس مطران طرسوس بنسطور وعبد الله مطران الرها بيعقوب وكفهما عن الانتساب اليهما وامر بان يُدعى تباع نسطور كلدانيين لا نساطرة واتباع يعقوب سريانًا لا يعقوبية ولم يرسل الاسقف الياس الى رومية ام غيره من اساقفة الموارنة الذين كانوا في قبرس لان حسن امانتهم كان غير خاف عن البابا وغيره (١)

## القصل الثالث عشر

في رد قول مرقص الاشبوني الزاعم ان الراهب غريفون اعاد الموارنة الى طاعة الكنيسة في سنة ١٤٥٠

بعد ان دفعنا النهم التي وجهها اصحاب التواريخ على الامة المادونية وجب ان نأتي بتكذيب اقوال الزاعمين بانهم هم الذين ردوها الى سُبل الهداية مبتدئين مماً ادعاه مرقص من اشبونة اسقف برتو · اعلم ان هذا المؤلف كتب تاريخ رهبانية القديس فرنسيس وقال في المجلد الثالث من تأليفه ما يأتي : قد نبغ فيا بين الرهبان المتحفظين الذين تساموا علماً وقداسة الاب غريفون الملفان الفلمنكي الذي ترجم العلوم الالهية في مدرسة باريس · ولما حسب الاب المشار اليه انه يمتنع حفظ القوانين بين ذوي الديارات الخرط في شركة المتحفظين وسلك بينهم في غاية الاتضاع كالراهب الساذج والأمي · ولعظيم ما كان ملتها به من نار الغيرة شخص الى الارض المقدسة واقام في دير رهبان جبل صهيون ولما رأى كثيرًا من الطوائف يترددون الى ذلك الموضع وكلهم نصارى متدنسون بادناس البدع شمله الحزن وخصوصاً على هلاك المؤسهم فهم حينئذ ان يرشد اصحاب البدع الشرقية الى الأيمان القويم الحكاثوليكي

<sup>(1)</sup> ان علماء الموارنة قد نقضوا ڤولكل ممترض في هذه المسالة ولم يتركوا لاحد فيها مقالاً وان شئت مزيديان فراجع الدر المنظوم وروح الردود والمكتبة الشرقية

ولاجل ان يمكنهُ التوصل الى مقصده شرع يدرس اللغتين العربية والرومية مدة سبع سنين الى ان اتقنهما حق الاتقان واخذ بعد ذلك يعظ المحدين واهل الانشقاق في تلك الامصار حتى انهُ تمكن في سنة الف واربعائة وخمسين من اعادة الموارنة الى صحيح الايمان وادخالهم في طاعة اكنيسة الرومانية واما الموارنة المذكورون فيقطنون مع بطريركهم في جبل لبنان في بلاد فينيقية. وهم ينتسبون الى رجل مبتدع اسمهُ مارون • وكان بمعية الراهب غريفون في ذلك الصقع الأب فرنسيس من برشلونة وكان رجلًا ماهرًا في اللغة وخبيرًا باحوال البلاد فاخذ كلاهما يجدّان في قومهِ في تلك النواحي واعيانهم يهزأ بهِ و يزدري بكلامهِ · فاضطرم حينثذ ٍ غيرةً على خلاص النفوس وسأل الله مسئلةً وجيزة مملَّوة من الحرارة · وقال لذاك الرجل بشجاعة عظيمة: ما بالك لا تُذعن ككلام الحق الذي اعظك بهِ · فان اريتك امرًا غريبًا عجيبًا يفوق قوى الطبيعة بان اجعل الشمس التي في المغرب ترتد الى المشرق افتعود الى يسوع المسيح والى امانة الكنيسة الرومانية · فاجابهُ القدم المشار اليه مع جميس السامعين بالايجاب. وعند ذلك جثا الراهب البار على الارض وسأل الله بجرارة وتضرع اليهِ أن يشفق على الحاضرين بشفاعة سيدة الملائكة لأن ذلك النهار كان عيد انتقالها وصعودها الى السماء وان يبين لهم مقدرته وينير عقولهم حتى يفهموا ويصدقوا امانتهُ الكاثوليكية · فاستجاب الله تعالى طلبته واذا بالشمس التي كانت على وشك الغروب عادت الى المشرق ثم الى المغرب فحنى المقدم عنق كبريائهِ لتلك الآية الباهرة واصطبغ بالصبغة المقدسة ودخل في طاعة الكنيسة الرومانية ونصارى لبنان يقيمون في كلُّ عامر عيدًا مجيدًا تذكارًا للآية المشار اليها. وقد اقام عندهم الراهب غريفون خمساً وعشرين سنة حتى تلمذهم جيدًا في امانة السيح ونقل الى لغاتهم شيئًا من اسفار التوراة وسار بعد ذلك الى رومية فجعله البابا قاليسطوس في رد قول الاشبوني الزاعم ان الراهب غريفون اعاد الموارنة الى طاعة الكنيسة على استفقاً و بطريركاً عليهم فعاد اليهم ونهض بتدبيرهم بكل قداسة وكان ممدوح السيرة قنوعاً شديد التضييق على نفسه واما على غيره فكان صاحب شفقة وبرّ جزيل ولما كان مضطرم الشوق الى خلاص النفوس سار بعد ان طعن في السن وشاخ الى بلاد اخرى ليجذب غير المؤمنين الى عذوبة طاعة المسيح اللا انه مرض في الطريق وانتهت اعماله الطاهرة بالموت وكانت وفاته في سنسة الف واربغ مائة وخمس وسبعين (١) فعرج الملائكة بنفسه السعيدة الى دار الابرار ليقبل هنالك جزاء اشتغاله بكرم الرب »

ومن مطالعة هذه القصة تستخرج امور متباينة اولها · ان مارون كان مخالفاً للراي القويم وان الموارنة تبعوه في البدعة والتسمية · الثاني ان فرا غريفون في سنة ١٤٥٠ تلمذهم وعمدهم · الثالث ان دخولهم في الطاعة كان على يد المذكور بآية باهرة · وهي ان الشمس عادت من المغرب الى المشرق ومنسه الى المغرب والقصة تثبت صدق هذه الآية من جملة ابواب احدها ان الموارنة في كل عام يصنعون لها ذكرا جميلًا في عيد انتقال السيدة · ثانيها انها تمت على يد غريفون الذي كان رسول البابا بولس الثاني · ثم اقامه البابا قاليسطوس بطريركا على بـ لاد الموارنة · وكان في اصله من عداد الاخوة الصغار الموكولة اليهم زيارة الموارنة وقضا · مصالحهم · وخبره مدون في تاريخ رهانيتهم

غير أن هذه القصة تحمل على العجب كل من خالط الموارنة ولو يسيرًا أو سمع بهم والمطالع اللبيب يعلم مماً قدمناه في الفصلين العاشر والحادي عشر انها خبر محالي يمتنع صدقة ونان البطريرك يوحنا الجاجي اغا ولي رئاسة الموارنة بواسطة رسول المابا أوجان وكان علما والطائفة واكابرها وروساؤها قد أرسلوا الى المبابا المشار الميه في الشأن المذكور الاب جوان رئيس الاخوة الصغار في بيروت فثبته المبابا بطركا وأرسل له تاجاً ودرع كمال الرئاسة وكان ذلك في سنة ١٤٣٩ المسيح

<sup>(</sup> ١) وفي نسخة : تسمين

وفي تلك السنة نفسها ارسل موارنة بيت المقدس الاب البرتوس من الرهبان الصغار وكيلًا عنهم الى مجمع فلورنسة فرجع حاملًا الجواب الشريف الذي تقدم ذكره. وجميع هذه الامور جرت قبل قصة فرا غريفون باحدى عشرة سنة وفي سنـــة الف واربعائة واربعين قبض اهل طرابلس على الاب جوان عنـــد عودته من فلورنسة لسبب ما ابدى الموارنة يومئذ من شدة البهجة بوصول مرسوم التثبيت لبطركهم ولشدة اعلنهم ووثيق اتحادهم مع الكنيسة الرومانية صبروا على نهب اموالهم وحريق ضياعهم وقتل رؤسائهم كما كتب البطرك يوحنا الى اوجان البابا مع الاب بطرس من فرَّاره ٠ وفي السنة الحادية والاربعين التي سبقت قصة فرا غريفون بتسع سنسين لاغــير بعث اليهم البابا المذكور مع رسولهم بطرس ومع فرا انطونيوس من طورية كتابات يثني فيها على امانتهم وغيرتهم وشجاعتهم. وقي السنة الخامسة والاربعين كان ماكان من امر الياس اسقف قبرس وسفر تلميذه اسحق الى روميــة ١ اما البابا فانعم عليهما بكتابات امر فيها ان لا ينسبهما احد للبدعة وان أيخالطا الافرنج في الامور الدينيــة والزواج ودفن الموتى الى غير ذلك. وكان هذا قبل الآية التي استنبطها فرا غريفون بخمس سنين . ومن يا ترى يصدق هذه الحكاية عن طائعة ببطريركها وروسائها وعلمائها وحكامها.وفي تلك المدة توفي البطرك يوحنا الجاجي مجملًا بالفضائل والكمالات فاجتمع اذ ذاك اعيان الطائفة وروساؤها واقاموا على كرسيه الاسقف يعقوب بن عيد الحدثي وكان من صغره قد الف الحياة النسكية . فسير كتابات الطاعة مع شهادة عظما . الزعية الى اوجان البابا فبعث اليهِ المذكور بالتثبيت ودرع الرئاسة ولما انتقل البابا المذكور الى رحمة الباري في سنة الف واربع مائة وسبع واربعين قام مكانه البابا نقولاً ولم يكن اقل غيرة وقداسة من سالفهِ · وقد بذل غاية ما في الأمكان ليتخلص من تحمل اثقال ذلك المقام المقدس فلم يقبل له المنتخبون عذرًا ولما رأى ان لا مناص له بعث بالكتب الى رؤساء الكنائس يسألهم فيها الصلاة من اجلهِ • وكان ما كتبهُ للبطرك يعقوب على هذه الصفة :

## في رد قول الاشبوني الزاعم ان الراهب غريفون اعاد الموارنة الى طامة الكنيسة عدى « د قول الاسقف عد عبد الله

الى الاخ المكرم بطرس بطر يرك الموارنة السلام والبركة الرسولة

قد شاء الله ضابط أكل ان يقبض اليهِ سالفنا البابا اوجان الرابع ذا الذكر الصالح بعد مدة مستطيلة من ولايتهِ على هذه المدينة القدسة فقمنا نحن مقامه في الرئاسة على كرسي ماري بطرس الرسول على غير استحقاق منـــا . وفي الحق الله القي على منكبنا حملًا ثقيلًا يفوق قوانا ولكننا احنينا اعناقنا مطيعين ومتكلين ليس على ضعفنا بل على قوة الرب العظيم الذي لا يغادركل من يتكل عليهِ · ولنا رجاء بالذي اختار الضعفاء ليخزي بهم الاعزاء ان يقبل نذورنا ويؤيدها بمصدتهِ ونسألهُ ان يقوينا على النهوض بهذا العب الثقيل بدعائك ودعاء سائر المسيحيين ولاجل ذلك نطلب اليك ان تنادي بهذا الامر في الشعوب الذين اوتَّمنت على تدبيرهم وتدعوهم الى طاعتنا وتأمرهم ان يبتهلوا الى الله لليحظنا بناظر رضاه وامداده لنكون كفوءًا لحدمت ِ وتدبير كنيسته المقدسة . ثم نسألك ايضاً ايها الاخ ونطلب اليك بربنا يسوع المسيح ان تجدُّ جهد المستطيع في ان تسير على آثار من سلفك محتفظاً على الاتحاد الذي أبرم في عصر سالفنا آلمذكور · ومحترسًا على رعاية ما انعقد بينك وبين جماعتك معنا ومع الكنيسة الرومانية . فاننا نحن تابعون آثار سالفنا المذكور ونزغب بحكل جهد واشتياق ان نستمر على ذلك الاتحاد واذا حفظته انت فاننا نعدك ايها الاخ بجميع ما نقدر عليهِ نحن وهذه أكنيسة من الصلات والنعم لكن لا كنا نحن وهذه المدينة التي هي محل اكرسي الرسولي بعيدين عنكم برًّا وبجرًا بعدًا شاسعًا قد وكلنا اخانا الكرم اندراوس مطران الاققسية لانه رجل فاضل تقي ماهر في العلوم الالهية المقدسة وجعلناه رسولنا ورسول هذا الكرسي في مملكة قبرس وبعض نواحي الشرق لكي تتجئوا اليه عند الحاجة وعلى يدهِ تقضون مصالحكم عندنا وعند هذا ألكرسي . كتب برومية بالقرب من هيكل مار بطرس في سنة الف واربعائة وسبع واربعين من تجسد الرب في السنة الأولى من رئاستنا »

وهذه الرسالة التي سطرت قبل حدوث قصة فرا غريفون المزعومة بثلاث سنين تبيّن ان الموادنة وبطركهم كانوا ثابتين على الاتحاد باككنيسة، وان البابا نقولا لم يوسلها اليهم ليخرجهم من ظلمة الضلالة الى ضياء للتى واغا طلب اليهم الدعاء لنفسه وان ينادوا ويكرزوا باسمه وان يبقوا مستمرين على الاتحاد الذي ابرمه البطرك يوحنا وطائفته مع البابا اوجان والكنيسة الرومانية ووعدهم اخيرًا بقضاء جميع مصالحهم التي يقصدونه بها على يد اندراوس اسقف الاقتسية، فاذا كيف يسوغ لمرقس الاشبوني ان يقول ان فرا غويفون وفرا فرنسيس من برشاونة تلمذا الملة المارونية بالانذار والتبشير ليلًا ونهارًا فاي ضرورة دعتهما حتى ردّا الشمس من المغرب الى المشرق ثم اعاداها الى مغربها وذلك امر معجز خطير لم يُذكر عن اعد من قبلهما ولا عن يشوع بن نون نفسه الذي كتب عنه أنه اوقفها عن المسير لا غير، فكيف يصدق عن الذين لم منقطع رسائلهم ورسلهم عن الحكرسي الروماني ولا رسل الكرسي عنهم ان يكونوا بعيدين عن الحق مناصبين له

وحتى نقطع كل حجة يتحتج بها المؤرخ نقول أن البابا كاليستوس الثالث (١) الذي خلف نقولا للخامس يثني على امانتهم ويمدح طاعتهم الثابتة للكرسي الرسولي وغيرتهم على توسيع الكنيسة ونشر لوائها في سائر الافاق ولم يمدحهم بتلك الثلاث سنين التي سلفت قبل آية الشمس المزعومة بل ايضًا بخمس سنين بعدها وهذا هو كلامه:

«من كاليستوس الاسقف عبد عبيد الله

الى الاخ الكرم بطرس بطريرك الموارنة السلام والبركة الرسولية

قد انتهى الينا مأكتبته ايها الاخ عن قريب وما قدمهُ لنا باسمك ولدنا العزيز رسولك ابراهيم من جبل لبنان · فاصغينا لهُ بكل فرح وقبول وشكرنا كثيرًا حسن نيتك الموجهة الى نمو الديانة المسيحية وحفظها ورأينا انك مفتكر باجتهاد في ما يتعلق عجد الله تعالى وخلاص الانفس · فخمد عبادتك ونحثك من كل خاطرنا وقلبنا ان تستمر

<sup>(1)</sup> وفي نسخة : الثاني

في رد قول الاشبوني الزاعم ان الراهب غريفون الحد الموارنة الى طاعة الكنيسة ومع قويم النية وتبادر الى تحريض الآخرين على الثبات متكلًا على الرب الذي ينجع الافعال الصالحة ولا يهمل المتكلين عليه وجميع ما طلبت منا ايها الاخ نتممة عسرة في اوانه وسنخبرك به كتب في سنة الف واربعائة وخمس وخمسين من التجسد الالهي في الرابع عشر من شهر حزيران في السنة الاولى من رئاستنا »

فقد تجلّى من هذا ان فرا غريفون لم يرجع الموارنة عن بدعة ولا انشقاق الى طاعة الكنيسة · لانه في كل هذه المدة اي من حين دخل المومى اليه الى بلاد الشام حتى حدود السنة التي ادعى مرقص المورخ انه فيها حدث امر رجوع الموارنة الى الاتحاد بالكنيسة ما ترأس عليهم الا البطريرك يوحنا الجاجي والبطريرك يعقوب الحدثي ، وكان كلاهما مستقيمي الامانة مطيعين لكرسي رومية

ويتحقق ذلك بما كتب داود لحدشيتي اسقف زاوية رشعين في سنسة الف واربعمائة واثنتين وخمسين قال: من حين سافر البطريرك ارميا الى رومية لم يقدّس احد من روساء كهنة الموارنة اللا ذكر الاب بابا رومية والقديس اظونيوس الذي عاش الى سنة الف واربع مائة وتسع وخمسين يشهد ان الموارنة من ايام اياريكو بطريرك انطاكية الى الان هم مستمرّون على الامانة الكاثوليكية ومتمسكون مسليات الكنيسة الرومانية بغاية الحرص وكذلك بارونيوس الذي قضى اجله برومية سنة ١٦٠٧ يقول في تاريخ سنسة الف ومائة واثنتين وثانين الله بعد اتحادهم مع الكنيسة على يد اياريخ شنسة الف ومائة واثنتين وثانين الله بعد اتحادهم مع شبه هؤلاء كتب الاسقف جبرائيل بن القلاعي وفرنسيس سوريانوس رئيس اديرة القدس ويبصوين اليسوعي وتوما الكرملي وغيرهم كثيرون اثبتوا ان الموارنة من زمان اياريكو بطريرك انطاكية اي من عصر البابا زخيا الثالث لم يزالوا معتصمين رئمان اياريكو بطريرك انطاكية اي من عصر البابا زخيا الثالث لم يزالوا معتصمين بطاعة البيعة الجامعة حتى ان فرا غريفون نفسه اقرَّ بذلك وكتبه في مجسر له عن بطاعة البيعة الجامعة حتى ان فرا غريفون نفسه اقرَّ بذلك وكتبه في مجسر له عن القضب الذي حلَّ بقسطنطينية ولما ذكر مجمع فلورنسة قال: ومن هناك بعث الآباء بصورة الاتفاق مكتوبة للانبا يوحنا لحجمع بطريرك الموارنة فتلقاًها بالقبول المورة الاتفاق مكتوبة للانبا يوحنا لحجمع بطريرك الموارنة فتلقاًها بالقبول

والى اليوم لم يزل بطركهم ماري بطرس مع طائفته الوارنة معتقدين باعتقاد بابا رومية والشهادات القدم ذكرها كافية اللاقناع بان البطرك يوحنا الجاجي والبطريرك بطرس يعقوب رضيا بالاتفاق الذي تم في فلورنسة واستمرًا عليه ومع هذا فاننا نورد لك برهانا آخر اشد تشيئًا لما نحن في صدده وهو انه لما توفي البطرك يعقوب اجمع رؤساء الطائفة على انتخاب اخيه بطرس لرئاسة الكرسي وفي سنسة معه رسائل يرفعون فيها واجب الطاعة ويطلبون تشيت البطريرك الجديد على ما جرت به عادتهم من قبل ولما عرض هذا الامر على البابا بولس الثاني امر بالتنقيب عن سيرة البطرك المنتخب وعن علمه وديانته ورضى الشعب به وصحته اعتقادهم على مثال مألوف الباباوات في هذا الشان حتى لا يجروا امرًا الله ان يكونوا منه على بصيرة ولاجل ذلك اضطرً القاصد المذكور ان يرسل الى الطائفة كتابة اخرى على بصيرة مواجدادهم لمثلا يكونوا ثابتين على امانتهم القديمة التي اقرً بها البطرك ارميا وتسلموها من ابائهم واجدادهم على النكات في سبيل الايان وهذه صورة رسالته:

«يا اخوتي الروحانيين محكتوب في الانجيل الطاهر ان سيدنا يسوع المسيح قال لبطرس وبالجرس سألت من اجلك ان لا تنقص امانتك فارجع وثبت اخوتك ولاجل هذا سيدنا بولس بابا رومية نائب المسيح وخليفة ماري بطرس بعثني الميكم لاعلمكم امانته البطرسية واخبره عن امانتكم ان كانت متفقة مع امانته المرلا و ان حكنتم معتقدين ان امانته مباركة ام لا و فانا اخبرته انسكم متفقون معه ومعتقدون اعتقاده وطائعون الحكرسيسه وهذا ظاهر من ثمان شهادات الشهادة الاولى ان بطرككم مع المطارنة والخوارنة والقسوس والعلمانيين لما سألتهم بنفسي عن ذلك اجابوني الجواب المذكور وفي يقيني انهم لا يتحكلمون بلسانين ولا يجعلوني كاذباً عند بابا رومية والشهادة الثانية ان في الدنيا فرقا كثيرة بلسانين ولا يجعلوني كاذباً عند بابا رومية والشهادة الثانية ان في الدنيا فرقا كثيرة بلسانين ولا يجعلوني كاذباً عند بابا رومية والشهادة الثانية ان في الدنيا فرقا كثيرة

في رد قول الاشبوني الزاعم ان الراهب غريغون اعاد الموارنة الى طاعة اككنيسة ٢٠٠ من مؤمنين وغير مؤمنين ونعرف أن الموارنة ليسوا متفقين ومعتقدين مع الغير المؤمنين ولا مع النساطرة ولامع اليعاقبة ولامع الروم بل يعتقدون ان مذهب هؤلا. ما هو مستقيم وان كانوا يقولون هكذا عن اعتقاد الافرنج فلا يكون رجل عاقل ولا فهيم ولا قديس ولا كتب ولا شهادات صحيحة الَّا عند الموارنة وهذا محال من قبيل انهم فرع صغيد ولكنهم اذا كانوا متفقين مع الافرنج فانهم يكونون متفقين مع جماعة كثيرة نشأ منها في كل حين قديسون وعلماً وملوك الخ الشهادة الثالثة ان بطريرككم ارميا على معرفة من جميعكم سافر الى رومية ودخل على البابا واتفق معهُ في المجمع واعتقد اعتقاده واخذ منهُ التاج والحاتم اشارةً دائمة على الاتفاق المذكور معكم دُون غيره الشهادة الرابعة ان جميع النصارى في المعمودية يقولون يُعمَّد فلان وانتم تقولون مع الافرنج ويا فلان انا أعمدك ماسم الآب والابن والروح القدس والشهادة الحامسة أن جميع الموارنة من الزمان القديم يكرزون لبابا رومية الثابت بالله ولم يكوزوا لغيره من اهل المذاهب الاخرى والقدما منكم ما كتبوا هذا الَّا لانهم كانوا متفقين مع بابا رومية ومعتقدين اعتقاده · الشهادة السادسة ان البطرك ماري ارميا الذكور ويوسف مطران مار اسيا وتاودورس اسقف كفرفو وكثيرين من أنكهنة وشعب الموارنة ووكلاء جميع شعبكم نزلوا الى طرابلس امام قاصد بابا رومية وامام اناس كثيرين وهناك اعترفوا أن في انسيد المسيح ارادتين وهما متحدتان ومتفقتان لامختلطتان وممتزجتان ولامتفرقتان ولا منفصلتان بل متحدتان الخ الشهادة السابعة ان الموارنة في بلاد الافرنج ورودس وقبرس وطرابلس وبيروت والقدس الشريف من الزمان القديم الى اليوم يدخلون كنائس الافرنج ويقدسون على مذابحهم في حللهم وقرابينهم. ويرفعون الجسد والدم مثلهم. ويرسمون الصليب على وجوههم مثلهم. ويعترفون ويتقربون عندهم ويقبلون هديتهم مثل التاج وغيره الخ الشهادة الثامنة مذكور في كتاب اقليميس ان السيد المسيح قال لبطرس عيا بطرس اذا رأيت العلم صادرًا من قاعدة رومية فاعلم ان الحلاص قرب من شعبك ومن

قبل اليوم تم وكمل هذا الكلام الأنه يوجد في بلاد الافرنج تحت طاعة بابا رومية الوف وربوات من المعلمين وكثير من القديسين الذين انفقوا اعمارهم في العمل والمطالعة وامور الدين والاعتقاد الخ ولاجل هذا البطريرك ارميا وكهنت وشعبه الموارنة من قبل هذا الوقت عائتين وخمسين سنة اتفقوا واعتقدوا مع الاقرنج و بطاركة كثيرون بعده كما في زماننا البطريرك يوحنا لجاجي وبعده الى اليوم السيد البطرك بطرس الساكن في دير قنوبين ونسال الله ان تكونوا متفقين ومعتقدين هكذا ويصدق ما قلته فيكم لسيدنا بابا رومية »

فن هذه الرسالة التي كتبها فراغريفون في نفس رومية وارسلها الى الموارنة ونسختها موجودة في مواضع شتى خاصة عدنا بدير قنوبين بخط الاسقف جبرائيل ابن القلاعي وغيره يتبين أن البطريرك بطرس ومطارنة الموارنة وخوارنتهم وقسسهم وعلماءهم الذين ارسلوه الى رومية بسبب طلب التثبيت ودرع الرئاسة كانوا متحدين مع الكنيسة الرومانية وانه منذ الزمان القديم ما زال اباؤهم واجدادهم مقرين بذلك في داخل بلاد الافرنج ورودس وقبرس وطرابلس وبيروت والقدس الشريف وانهم كانوا مدمنين على دخول كنائسهم وتقديس الاسرار على مذابحهم في حللهم وقرابينهم وأن المجمع الذي التأم في فلورنسة قَبِلَه بلا شك البطرك يوحنا الجاجي شم البطرك يعقوب الذي عقبه ثم اخوه البطرك بطرس الذي ارسله الى رومية المجل التثبيت

وذلك امر مقرّر اولًا من رسالة البابا بولس الثاني التي بعث بها في شهر آب من شهور سنة ١٤٦٩ الى البطرك بطرس يثبت على كرسي انطاكية وسنثبتها في القصل الآتي ان شاء الله . ومع هذه الرسالة كان ارسال كتابة فرا غريفون . ثانيًا انه في سنة ١٤٧٠ كان دخول جبرائيل بن القلاعي الى بيت المقدس ومن هناك ذهب الى رومية . فلبس اسكيم ماري فرنسيس مع معلمه يوحنا في دير صلبوت ماري بطرس وجرت مذاكرة عن امانة الموارنة . فدافع الراهب يوحنا عنهم وردّ اقوال من زعموا انهم

في رد قول الاشبوني الزاهم ان الراهب غريغون اعاد الموارنة الى طاعة الكنيسة ٢٠٩ هراطقة كقول جبرائيل المذكور في المرثية التي الفها في ميتة معلمه في البجر قائلًا:

قالوا بين المدارس نجادل مع فراجوان ومع رفيقه نزاوس ولحق معنا يبان ننقي جميع الكنايس بشبه القمح من الزوان نقلع بدار التعايس الهراطقة والتتر ارادوا يقولوا عناً في سرّ مخفي عظيم ان هراطقة قد كناً منذ الزمان القديم جاوب الراهب حنا عاد كل عالم بكيم العقل منهم تحير غاب الصواب والبصر

ثالثًا: من التروير الذي ادخله مرقس المؤرخ في القصة التي اوردناها في بدء هذا الفصل قال اولًا ان الموارنة أيمز ون الى مارون رئيسهم في البدعة وزعيمهم ولكن المؤرخ المشار اليه اخذ هذا عمَّا دونه غليلمو اسقف صور وسعيد بن بطريق وغيرهما في كتبهم اما الكنيسة الرومانية التي هي اساس الايمان ولحق فقد بجثت عن هذا الامر بجثًا شديدًا في الحجمع الذي عقد في رومية في ايام البابا زخيا الثالث وحضره ارميا البطريك ولم تجد ذكرًا لمارون مبتدع في جميع الكتب البيعية فرذلت اقوال الزاعمين بذلك وصدقت رأي الطائفة واثبتت ان مارون كان قديسًا ولذلك امرت ان تكتب ترجمته في بدء كتاب القداس الذي طبع في رومية سنة الف وستانة وثمان وان يذكر ذكرًا مجيدًا في صلوات البيعة وان يقام له في بلاد الشرق عيد في كل وان يذكر ذكرًا مجيدًا في صلوات البيعة وان يقام له في بلاد الشرق عيد في كل عام في التاسع من شهر شباط (١) كما ان البابا اقليه بيس العاشر في سنة ٢٧٠ مضح

<sup>(1)</sup> وفي نسخة دير اللويزة هذه الزيادة: ولذلك كتب اليابا ذخيا المذكور في رسالة الم ارميا البطريرك وشُعبه الماروني قائسلاً: من زخيا الاسقف عبد عبيد الله الى الاخوة المسكرمين ارميا البطريرك والمطارنة والاساقفة وإلى الابناء الاعزاء رؤساء الاديرة والاكليرس والشعب الماروني السلام الدائم وفي خاتمة الرسالة المذكورة يقول: ان من اجتراً على مضادة ما حرزناه فليكن منذوعاً من كل درجة وسلطان . .

غفراناً كاملاً كل من يزور بتقوى كنيسة الكرسي في يوم عيده لمدة خمس عشرة سنة (١) وعند ما عقد البابا اوجان المجمع برومية قرّر الآباء ان الذين يتركون النسطورية ينبغي ان يجحدوا نسطور و بدعته وان لا يُدعوا نساطرة بل كلدانيين وكالمنبغي على اليعاقبة ان يكفروا بيعقوب و بدعته وان لايسموا يعاقبة بل سريانا واما الياس اسقف الموارنة وتلميذه اسحق فلم يطلبوا منهما ان يرذلا ارون ولا تعليمة بل اوجبوا عليهما ان يستمرًا على الانتساب اليه النهم كانوا متاكدين قداسته وامن البابا الذكور ان كل من يسمي الموارنة هراطقة يؤدب من اسقفه بالحرم او بغير ذلك واغاكان هذا قبل قصة الاب غريفون بخمس سنين لاغير وكذلك البابا نقولا الحامس وكاليسطوس الثالث وبولس الثاني في الرسائل التي انفذوها الى البطرك يعقوب الحدثي والى البطرك بطرس فانهم سموها دائماً بطاركة الموارنة

ثانياً: يقول مرقس المؤرخ ان فرا غريفون عند ما ارجع الموارنة عن ضلالتهم عدهم وعمد مقدمهم وفعله هذا نخالف ككل ما جاء عن الرسول القائل ان الرب واحد والعمودية واحدة . كما انه مناقض ايضًا لقانون البيعة لاننا نعلم ان الذين يتعمّدون عند الهراطقة باسم الثالوث اذا عادوا الى امهم اكنيسة المقدسة يقبلون فيها اما بمسحة الميرون واما بوضع اليد واما باقرار الأيمان لاغير والذين هم من حزب اريوس يدخلهم اهل الغرب في الكنيسة المقدسة الكاثوليكية بوضع اليد واهل الشرق بمسحة الميرون واما القائلون بمشيئة واحدة ونظرائهم فنقبلهم عند اقرارهم بالامان الصادق لاغير

ثالثًا: يقول مرقس المؤرخ ان فرا غريفون ردّ الشمس من المغرب الى المشرق ومن المشرق الى المغرب. وهذا اشبه باحاديث العجائز ولم نرَ لهُ ذكرًا في كلام احد من المؤرخين ولا في كتاب من الكتب الكنائسية ولم يكن لذلك من ضرورة

<sup>(1)</sup> راجع صورة الغفران المذكور المنقولة عن النسيخة اللاتينية والعربية في رومية . الدر المنظوم ص١٣٢

في رد قول الاشبوني الزاعم ان الراهب غرينون اعاد الموارنة الى طاعة الكنيسة 19.8 وجة لان الموارنة ما انقطعت عنهم مراسلات المبابوات ولا سفراؤهم حتى ان المبابا وجان في الرسالة التي انفذها الى يوحنا الجاجي في سنة 1551 في شأن الموارنة لذين قُتلوا غيرة على الدين ودفاعًا عن قصاد رومية قال: الزموا الثبات على تعاليم الكرسي الرسولي التي نرسلها الان ولم تزل يومًا بعد يوم نكتبها ونبعث بها لكم لتمتلئوا حكمةً وقوة

رابعً: ان مرقس المؤرخ يصف عتو المقدم وامتهانه ككلام الله وهذا امر عتنع تصديقه عن احد من اعيان ملة الموارنة ولاسيا لان جبل لبنان كان في ذلك الزمان تحت ولاية المقدم بدر والمقدم زين المعروف بسيف ولدي المقدم يعقوب البشر اوي وكان كلاهما صحيحي الديانية حتى ان ابن القلاعي لما ونج للقدم عبد المنعم على مخالفته لاعتقاد والديه وتمسكه باليعقوبية قال مخاطبًا بشر أي دار حكمه هكذا:

المقدم بدر والمقدم زین ماکانوا اولادك الاثنین متى اعطوا يعقوب حجرين او خاوه يقدم قربان

خامساً : اما زعم المؤرخ ان نصارى جبل لبنان يقيمون في كل عامر عيدًا حافلًا لتذكار الآية المزعومة فهو وهم لاحقيقة له ولا علم لاحد من الموارنة به نعم يعيدون في يوم انتقال السيدة والدة المخلص عيدًا بهيجاً لكونه عيد سيدة قنوبين مقر الكرسي الانطاكي الذي بناه تاودوسيوس ملك الروم قبل قصة غريفون بالف سنة وكذلك قوله انه أقام خمساً وعشرين سنة يتلمذهم في امانة المسيح وانه ترجم الى لغتهم بعض الاسفار الالهية وان البابا قاليسطوس جعله بطركاً على بلادهم لاصحة له لانه المنا جعل بطركاً على بلادهم لاصحة له لأنه الما جعل بطركاً على بلادهم الموارنة من كفر كان رجلًا عالماً يتقي الله وغيورًا على انتشار الايمان غير انه لم يرجع الموارنة من كفر ولا من بدعة ولا فعل الآية التي كتبها عنه مرقس المؤرخ ولا جعل عليهم بطريركاً بل كان رسولهم في طلب التثبيت من البابا بولس الى بطرس البطريرك الحدثي

## القصل الرابع عشر

في رد قول الزاهمين ان الاسقف جبرائيل بن القلاعي هدى الموارنة الى طاعة الكنيسة في سنة ١٤٩٤

كان جبرائيل بن بطرس اللحفدي ماروني الاصل ولد في قرية تدعى لجفد من اعمال جبيل وهي قرية قديمة طيبة الهواء كثيرة الاديار والكنائس ظهر منها كثير من الرجال الفضلا. • واما جبرائيل فيكني بابن القلاعي وابن غورية لانهُ كان لوالده بيت مبني بين القلاع في مزرعة تدعى غورية من ارض لحفد ومنذ صباه ُ سلمهُ والداه الى الخوري ابرهيم بن دريع وهو رجل فاضل عارف بالامور الدينية ليدرس عليه اصول اللغة السريانية والعربية · فاخذ جبرائيل يجتهـــد ويجد وكان رزين العقل مشغوفًا بنظم الزجليات ثم خطب له والداه ابنة حسنة من ذوات قر باه ُ فاعتراه استرخاء في عينيه فكرهت للخطيبة ولاجل ذلك زهد في العالم وقاده الله بحسن عنايتهِ الى القدس الشريف وهناك انخرط في سلك رهبان القدس وسافر معهم الى رومية ام المدن في سنــة الف واربعائة وسبعين حيث لبس اسكيم مار فرنسيس المعظم مع رفيقهِ يوحنا الماروني فدرس كلاهما اصول اللغة اللاتينية ومهرا في العلوم الالهية والطبيعية ولا قدم جبرائيل الى بيت المقدس قدم اليها ايضًا نوح البقوفاوي وكان اللبنانيون في ذلك الوقت على غاية من الراحة في ظلال حكم المقدمين وكان الموارنة دائبين في اجتناء العلوم وبناء الكنائس. ولما كان نوح شابًا جاهلًا ساعيًا ورا. العظمة أكبُّ من حين ما دخل بيت للقدس على ملازمة ديوسقورس المعروف بابن ضوُّ اسقف اليعاقبة • فالبسهُ ديوسقورس اسكيم الرهبانية ورقًّاه الى درجة قسيس كما يخبر في كتاب الانجيل الذي خطهُ بيدهِ في سنة الف وسبعائة وتسعين لليونان. واكتاب موجود للآن في قبرس في كنيسة كليبيني

واما اعتقاد الموارنة وصحته فقد برهنًا في الفصل الذي تقدم هذا انهُ لم يُعازَج بدعة لا في ما تقدم سنة ١٤٥٠ وهي السنة التي بهاكان رجوع الموارنة الى الايمان

في رد قول الزاعمين ان جبرائيل بن القلاعي هدى الموارنة الى آلكنيسة 👚 😘 🗴 كما زعم مرقس الاشبوني ولا في ما تلا سنة اربعائة واربع وخمسين بعد الالف ايضًا لأن البطريرك يعقوب ارسل الرسائل المؤذنة بالطاعة مع القس ابرهيم الماروني الى قاليسطوس البابا وبعث لهُ البابا بالجواب عليهـا في سنة خمس وخمسين مثنيًا غاية الثناء على صحة امانته ولما استأثرت رحمة المولى بالبطريرك يعقوب وخلف ملى كرسيه اخوه بطرس بعث اليهِ البابا بولس الثاني مع فرا غريفون رسالةً يبين لهُ فيها اعتقاد البيعة في شأن التوحيد والتثليث وسرّ الطبيعتين باقنوم واحد في السيد المسيح. وذلك انهُ في سنة الف واربعائة وتسع وستين جمع البطريرك بطرس عامة الروساء واعيان الشعب واتفق معهم على انفاذ رسائل الطاعة وطلب التثبيت فحكتبوها بخطوط ايديهم واختامهم وارسلوها مع فرا غريفون المذكور وكان بمعيتهِ فرا سيمون وفرا اسكندر وجميعهم من الاخوة الصغار · فاجلُّ البابا بولس استقبالهم وفرح فرحاً جزيلًا وانفذ له جوابًا معهم يثبته بطريركًا على كرسي اطاكية وحرضه على الثبات في امانة ألكنيسة اقتداء بالبطرك ارميا مع البابا زخيا ويوحنا لجاجي مع البابا اوجان واوعز اليهِ ان يصبر على النكبات التي تلمُّ بهِ من غـــير المؤمنين وان يقبل تعاليم الكرسي الرسولي من فم الراهب غريفا ورفقائه وارسل اليه مع المشار اليهم درع التثبيت وحلةً كاملة لحدمة الاسرار . وفي سنة ١٤٧١ انتقل الى رحمــة ربهِ البابا بولس المذكور فخلفهٔ في رئاسة الكرسي البابا كسوسطوس الرابع الذي كان قد ربي بين رهبان مار فرنسيس وفلها انتهى الامر الى البطريرك بطرس انفذ اليه رسائل الطاعة والتهنئـة بمقامه المقدّس الرفيع الشان وسألهُ ان لا يتغافل عن الموارنة بل ان يتعهدهم بعنايتهِ الابوية لكونهم خاضَّعين لهُ وطائعين لسنن الكنيسة الرومانيــة بل مشتَّتين في بلاد بعيدة بين غير الموِّمنين · فالبابا ارسل لهُ الجواب مع لودبيكوس من ريباري . لكنة ما وصل المذكور الى البندقية حتى اصابته وعكة وعجز عن التوجه الى جبـَـل لبنان . ولما انتهى ذلك الى للحبر الاعظم كتب الى بطرس من نابولي رئيس رهبان مار فرنسيس العامر بتاريخ لخامس من شهر شباط سنــة

١٤٧٠ يأمرهُ ان ينتخب كاهنًا من رهبانهِ بارعًا في العلوم الالهية والحياة الروحيــة ويرسلهُ الى شعب الموارنـة القاطن في جبل لبنان مصحوبًا براهب او اثنين من اهل التقوى واككال لحكي يزورهم ويرشدهم اذا دعت الضرورة الى قواعد الايمان الارثوذكسي وتقريرًا لذلك ارسُل اليهِ كتابة مآلها انهُ مع جميع الروساء الذين يخلفونهُ على تدبير رهبانية مار فرنسيس يجب ان لا ينقطعوا عن زيارة الرعيــة الانطاكيــة وان يرسلوا اليهما واحدًا من رهبانيتهم · وانعم على من يرسلونهُ بان يكون صاحب كرامة وسلطان كما لوكان مرسلًا من البابا بنفسهِ فلــهُ ان يعرُّف التائبين ويحلَّهم من اوثاق الحرم ومن الخطايا المحفوظة لصاحب الكرسي الروماني وان يبدل النذور بافعال اخرى صالحة ويحلل الوجه الثامن والسابع من وجوه الزواج. ومن حيث ان الباباكان قد منح غفرانًا كاملًا لكل من يزور ألكنائس المعيّنة في رومية فوضهُ ايضًا أن يمنح ذلك الغفران للموارنة وأن يرتب لهم كنائس معلومة ليزوروها ويحظوا به كما لو حجُّوا الى رومية. ومع هذه المكاتيب ارسل ايضاً مكاتيب الى البطريرك بطرس يخبره ُ عن جميع هذه الامور ويثني على امانتهِ وعنايتهِ بتثقيف الشعب الذي او تمن على سياسته ب ولما تُوفي يعقوب مطران بشرًّاي وخلفهُ حزقيال بكتابة بتاريخ سنة الف واربعائـة واربع وسبعين للمسيح . ومن هذه الرسائل المصونة بالحرص الى هذا الان بدير قنوبين يتبين ان امانة مارون ما تغيرت اصلًا في جبل لبنان ومن حيث ان عدوّ لخير لم يزل ليلًا ونهارًا يطلب هلاك جنس البشر هتيج قلب عبد المنعم مقدم بشرّاي ليجحد امانة والديه ويتمسك بالديانة اليعقو بية فالقى الاسجاس في بلاده واثار الاضطهاد على روساء الكهنة والمتنسكين في جبل لبنان • اما نشو الهرطقة فكان على هذه الصفة : ان جمال الدين بن سيفا ابن المقدم يعقوب ولد ولدين عسافًا ورزق الله · فعساف ولد عبد المنعم ايوب ومات فانتهى حكم الملاد الى اخيه المقدم رزق الله • وكان رزق الله المذكور عالمًا مكرّمًا بين قومه

ساعيًا في عران البلاد وايراد مال السلطان ققدم اليه بعض رهبان يعاقبة من نواحي الشرق بتحف وهدايا مع مكاتبات من موسى بن عطشه اليعقوبي الذي كان قدم سابقًا الى ايالة طرابلس بزي تاجر اما القدم رزق الله فرحب بالرهبان واتولهم بالقرب من داره وكان عبد للنعم ابن اخيه شابًا جاهلا محبًا العلم فوجد مع الرهبان كتابًا جميل الحنط في السرياني والكرشوني يتضمن قواعد اليعقوبية وظلبة منهم واخذ يدرس فيه وهم يفسرون له معانيه فال اليهم والم تزوج حضروا عرسه وجادوا في التقوط ووعدوه بكرامات كثيرة وحين مات عمه القدم رزق الله عاد اليه حكم البلاد لان عسافًا وجبرائيل ولدي رزق الله كانا قاصرين فلم يحجباه عن المديرات وكان ذلك بعد الالف والاربعائة والسبعين من سني المسيح و حينئذ عبد المنعم اكرم على الرهبان بمواضع لسكنهم وبني لهم كنيسة باسم برصوما بالقرب من داره

وعندما شاع خبره قدم اليه موسى بن عطشه بجملة رهبان واخذ البعض منهم يسكنون في الفراديس في ارض بان والبعض في ارض عين تودين وكذلك القس في البقوفاوي جعل اسقفاً على بلاد فينيقي على يد فيكسينوس بن قرمان اسقف حماة وحردين ودُعي قورلوس فلما سمع بصيت المقدم المخالف عاد الى قريته بقوقة وكان شديد الطعن في مجمع خلقيدونية ولاون البار بابا رومية واعتقاد آبائه واجداده فخدع قلوب كثيرين من السذج مشل القس عيسى الحرديني والقس موسى والقس يوحنا ابني ابرهيم ابن الحاج موسى البقوفاوي والقس سميا واخيه من لحفد والقس موسى من قرية موسى وغيرهم كما هو مشروح في الانجيل الذي نسخه فوح المذكود واناس كثيرون مشارقة ونابلسية قصدوا السكنى في جبل لبنان حتى قوم من بلاد الاحباش كالقس يعقوب الحبشي مع غيره من الرهبان واستوطنوا بدير مار يعقوب اهدن ولذلك دُعي دير الاحباش وكان بث البدعة بجبل لبنان امراً في غاية السهولة ولذلك دُعي دير الاحباش وكان بث البدعة بجبل لبنان امراً في غاية السهولة ولذلك دُعي دير الاحباش وكان بث البدعة بجبل لبنان امراً في غاية السهولة ولذلك دُعي دير الاحباش وكان بث البدعة عندنا وعند اليعاقبة ليست بمختلفة الا

المتفرغين لحدمة الله والمتنسكين في الاودية والجبال الله الله المتولي حكمها كان يكرم المتمسكين بطبيعة واحدة ويأذن لهم في السكنى حيث شاؤا و فلما انكشف ذلك وتبين عند العلما وروسا الكهنة كثر السجس والانشقاق في البلاد وصار البعض يحتجون لأي الطبيعة الواحدة وآخرون ينتصرون لأي الطبيعتين وكل واحد يرصد الآخر ولم يجسر ابنا الكنيسة ان ينتقموا من الخالفين خوفاً من المقدم العاصي وكان الرؤسا يعظونه لكي يرتشد فلم يسمع لقول احد واستمر الامر في التباس الى ان قام يعقوب مطران اهدن وكشف الستائر عن امر القس يعقوب ورفقائه الاحباش وبين انهم في الظاهر مستترون بثياب الحملان واما في الباطن فهم كالذئاب الخاطفة يفترسون الانفس السايمة بتعاليمهم الفاسدة وعظهم دفوعاً شتى لكي يتجنبوا التعاليم الهلكة ولا لم يعتبروا ولم تكن له قدرة على معاقبتهم ولا على نفيهم خوفاً من المقدم الذي كان يعضدهم اقام عليهم القس ابرهيم اسقفاً في سنة الف واربع مائة وثمان وثمانين وكان الاسقف المذكور حسن السيرة والسريرة غزير العلم حسن التدبير كما ذكر عنه ابن القلاعي في مِذحة الايان قائلا:

الاب المطران ابرهيم عالم ماهر في التعليم لا يأخذه مني توهيم انا تلميذه حقاني ولما كان الاحباش لا يستطيعون مقاومته رحلوا الى دير مار جرجس المعروف بدير الاحباش بادض حدشيت لتستتب لهم الراحة تحت حماية الشيخ جرجس بن حسن الصوفي الذي كان يعقوبيا نابلسي الاصل وكان المقدم يحبه محبة جزيلة ويصدر عن مشورته في غالب تصرفاته . فحنق المقدم عبد المنعم حنقا شديدًا على اهالي اهدن بسبب طردهم الاحباش وكذلك على البطريوك والرؤساء بسبب تحذيرهم الناس من اليعاقبة . فنشر امرًا ينبه فيه العصاة ان يرحلوا من البلاد قبل ان يبيدهم قتلًا ويسلب مقتنياتهم . ولما لم يمكنه أن يقتص من اهالي اهدن ويشفي منهم غليله حرك عليهم مقدمي بلاد الضنية لينكبوا مواطنهم ويسلبوا نعمتهم . فاما بلغ ذلك مسامع المطران يعقوب والاسقف ابرهيم واعيان القرية اخذوا يعظون جماعتهم وجيرتهم مسامع المطران يعقوب والاسقف ابرهيم واعيان القرية اخذوا يعظون جماعتهم وجيرتهم

في رد قول الزاعمين ان جبرائيل بن القلامي هدى الموارنة الى اَكَتِيسة ١٠٠ ويحرضونهم على مقاومة القدمين لاجل خلاص بنيهم وحماية الدين. وكانوا يلجأون ليلًا ونهارًا الى شفاعة والدة لخلاص الواقع هيكلها على رأس الجبل في طريق الاعداء وتدعى سيدة للحصن. فلما زحف عليهم المقدمون بالعسكر وانحدروا من الجبل الى مرجة تولا وثب عليهم اهالي اهدن وثبة الاسود وبشفاعة السيدة اهلكوهم ولم يخلص منهم الا الشريد · فلما نظر ذلك القس يعقوب فرّ مع الاحباش الى دير مار موسى في البرية من كاثرة السجس الذي صار في الجبة · وهرب ايضًا نوح وجماعت · فالبعض منهم جعلوا سكنهم في السواحل والبعض فرُّوا الى قبرس. وآخرون امرهم المقدم ان ينتقلوا الى حردين من اعمال البترون . وعندما استراح جبل لبنان من اليعاقبة الغربا • انتقل البطريرك بطرس الى راحة الصالحين في سنة الف واربعائة واثنتين وتسعين في الثاني عشر من شهر تشرين الاول . وفي اليوم التاسع اجتمع الاعيان والرؤساء وجعلوا المطران شمعون بن داود اخي المرحوم بطريركا موضع عمةٍ · وفي حال اقامتـــه اقام المطران يوحنا على العاقورة التي كانت كرسيه. وفي تللُّك السنة كإنت عودة القس جبرائيل ابن القلاعي من بلاد النصارى . فذهب الى تقبيل ايدي البطريرك الجديد وتأدية مراسيم الطاعة لهُ . ثم سار الى القدس الشريف بمعية الاب فرنسيس سوريان رئيس اديار القدس، وكان رجلًا فاضــلًا غزير الحكمة ورعًا غيورًا على خلاص الانفس. وكان قد امره البابا اسكندر السادس ان يرسل في كل برهــة من الزمان قوماً علماء من رهبانه يزورون بطريرك الموارنة وان يخسبروه عن احواله واحوال جماعته ، فلما علم ابن القلاعي بالبدعة التي كانت قد انبتت بين امته اخذ يكتب في قداسة مار يوحنا مارون البطريرك وفي طاعته وطاعة الذي خلفوه لصاحب أكرسي الروماني. وصَّنف كَتَابًا دعاه مارون الطوباوي وقسمه الى شــلاثة اجزاء وعا للجزء الاول هادي الاخلاق. وجمع فيهِ الاربعة عشر كتابًا التي ارسلها باباوات روميــة من البابا زخيا الثالث الى الباباً لاون العاشر الى بطاركة الموارنة ، للجزء الشاني يدعى ثبات الصدق ويشرح فيه عن اخبار الباباوات والملوك المسيحيين ويذكر اسماء الذين جادوا على

الموارنة بمكاتبات او بانعامات والجزء الثالث دعاه جهاد الايمان يشرح في عن ملل الشرق و بدعهم ويبرهن عن معرفة الاقانيم والطبائع ويبين ان الموارنة استمروا دائمًا على الاتحاد مع الكنيسة و بعث الكتاب الى البطريرك شمعون وعلماء الطائفة ليُعلمهم ان شعبهم منذ الزمان القديم طائع وخاضع للايمان وانه اثبت ذلك بخطوط ايديه لكرسي رومية وارسل مع الكتاب ميراً يخبر به عما تقدم من الامور وهو:

لما وصلت لجبل لبنان لاقي به مزارع زوان من قول عالم في السريان ملفان اصل الطغيان

ابن عطشه بايع اشنان اصله من بلاد السريان ارسل على يد الرهبان كتاب فيه عربي وسرياني

بعت قصدًا يتسلم ليد السيد عبد المنعم ومن كان ضده يتكلم يخرجه من الاوطان

ويأخذ من فوقه وتحته وينزع منه ابنه وابنته وان جاوب رمى رقبته في حكم ظالم دنياني

ثبت الخوف بالجب من النفي مع قطع الرقبه دخل يعقوب تحت العتبه بدا يكرز في اطمان

واکتاب هوکان درسه وجابوله عبّا لفرسه عمل محفل حضروا عرسه واجهروا به الطغیان

واعترف معهم بالطغيان وانكر قرمة الايمان وصار الدين في حكم انسان في ضرب دبوس باردغاني

قلك يعقوب بالدياره وافسد امانة النصارى وصار له كلمه ومشوره بجاه للحاكم الدنياني

وصار مارون عنده مبغوض وايمانه منه مرفوض ويعقوب في قلبه محفوظ بغرض مغرض حقاني

في رد فول الزاهمين ان جبر ائيل بن القلاعي هدى الموارنة الى الكنيسة ١٩٠٠ وامر بابطال التذكار لحجمع الآباء الاخيار وغــــــيَّر مقالات الابرار بغير دستور الاركان

سمعت انا في ذا العارض بديت آكتب رسائل تعرض جاني منه جواب يرض بخطر الموت هو باداني

وجد في الرسالة التي انفذها في سنة الف واربعائة وثلاث وتسعين مع يعقوب ابن البطرماني الى اهل قريته ان يثبتهم في ايمان آباتهم واجدادهم القديم ومن جملة ذلك يقول: اقويهم بقوة الرب يسوع وفي وقار الامة المقدسة اثبتهم على الصبر والاجتهاد واحمال العبودية لاجل دينهم وقبول الشهادة في وقت لحاجة لاجل امانة آباتهم واجدادهم واتحادها ثابتة في عزها ورق في ملكها عادلة في حكمها منصورة في حربها مشرَقة في ملوكها وعندما يوصهم ليتجنبوا سميا ورفيقه اللذين تبعا اليعقوبية يأمرهم ان لا يلتفتوا اليها ولا يصدقوها قائلا: ان قداستهاهي من الشيطان واته خارجًا عن طاعة كنيسة الله التي هي كنيسة رومية لجامعة لا توجد قداسة وهذه هي امانتنا وامانة آبائنا وبلادنا من عهد بطرس وفيلبوس اللذين اسسا كنيسة السيدة التي في لحفد

وافاد ابن القلاعي طائفته في جملة امور منها اثباته انهم اتباع القديس مارون و ولذلك صنف جملة مدائح وكتب ومواعظ لكي يفترقوا عن اليعاقبة ويتجنبوا تعاليهم ويتمسكوا بسنّة معلمهم الاب الختار الانبا مارون كقوله في مِذْحة كسروان مخاطبًا جمة بشرًاى:

بشرَّاي اصغي لاقوالي لان الله عالم بحـالي وراجي اسمه العـالي ان يردك للايمـان

وانتِ من شار عليكِ حتى دخل يعقوب فيكِ ومن تجديفه حلّ عليكِ عليكِ الآن غضب الله في ذاك الآن

ثمر يعقوب ما هو حلسك ولا ابدًا دار على ضرسك ولاحلَّة لبس بعرسك ولا قام لك منه مطران

الفصل الرابع عشر يعقوب بـــــــنه يتهراً اذًا توبي ياحرًه واطردي الغرب لبده مارون اقبليه في الاحضان

اوَّلَا تُزوجِكِ مارون والسلك في القانون وكان حارسك من الطاعون وتزوجتيــه في ايقان

ولا ابدًا راح وخلَّاكرِ هو السلك وبساك هو رفعــك ِ وعلاك ِ لماذا عشقتي بايع اشنان

غير جمالك وحواسك وجاء العدو وبرجليه داسك حتى رشه على راسك وصرتي سودا كالدخان

ومنها انه كان يحرضهم على الخضوع لكرسي روميــة ولاجل ذلك ارسل في سنة الف واربعمائة واربع وتسعين كتابة للبطريرك شمعون اوعز اليهِ بها ان يتعجل طلب التثبيت كما فعل من تقدمه من رؤساء الطائفة منذ مائتين واثنتين وغانين سنة اعني منذ عصر البطريرك ارميا الى تاريخ تلك الكتابة ولما كنا ذكرناها في ما من من الفصول نعدل الآن عن ذكرها ونذكر الرسالة التي انفذها رئيس اديار القدس الى البطريرك المذكور في اثبات ان بطاركة الموارنة كانوا في كل وقت يطلبون التثبيت من أكنيسة الرومانية وهذا نصها على موجب نقل ابن القلاعي:

« الى قدس الاب الموقر بالمسيح بطرس للحدثي الرابع المستحق ان يدعى بطريرك ومدتر الكرسي الانطاكي من الخادم لحقير بالمسيح فرآ فرنسيس سوريانوس رئيس اديرة الافرنج ومدبر الاخوة الصغار في القدس الشريف وركيل سيدنا الاب اسكندر بابا رومية في جميع الاراضي المقدسة · ايها السيد الموقر :

منذ الزمان القديم جرت عادة الذين سلفوا من امة مارون انه كلما انتقل واحد من بطاركتهم الى رحمة الله وفاز عا يستحقه من العدل الألهي اجتمع الشعب ليصنع لهُ رحمة ويختاروا لهم بطريركاً يكون خالياً من كل عار وعيب خالصا من المحشاء على قدر احتمال ضعف الطبيعة البشرية عابدًا زاهدًا طائعًا للكرسي الرسولي خاضعًا لسنن

مدبره سيدنا بابا رومية الذي جعلنا من فائض نعمته مستحقين ان نرعى خرافه ونفتقدها في وقت الحاجة ، ونحن نتكلم مع محبتكم في اقنوم قدمه ، فاذا كان يجب ان يكون مجملًا بهذه الصفات قبل ان يختاروه وان يكون انتخابه بكلام ظاهر وبرضي كل الحاضرين ويتعهد بجفظ طريقتهم للمدوحة وعادتهم القديمة التي لاتكون مضادة الكنيسة الرومانية واوامر مدبرها بابا رومية ثم يقبل التاج والعصا والحاتم من الذين انتخبوه ويُرسم بطريركًا على يد ثلاثة اساقفة او مطارنة · حينئذ يجب عليـــهِ ان يتناول عصا الرعاية ويأخذ في تدبير الشعب ويعتني بامر خلاصهم • فياتزمر بطاعته كل احد كبطريرك حقيقي فيقطع ويحسل ويربط ويمنع كل مخالف اوامره وبموجب نواميس الله ورتبة اكنيسة الجامعة وطريقتكم القديمية لايدعي بطريركا حقيقيًا حتى يحضر باقنومه او يرسل خط يده الى الكرسي الرسولي اذ يخبره بانتخابه من الشعب على الرضا والقبول وان شعبه مقيم على طاعة الكرسي الرسولي ومدبره بابا رومية وانهم ثابتون في الامانة البطرسية التي تسلَّمها آباؤهم من كرسيه المحفوظ من الله ويضعون خطوط ايديهم بيمين انهم يحفظونها بـــ للا عيب وأن الشعب المذكور تابع الذين سلفوا قبله بجفظ الامانة · وانه طائع كرسيك الانطاكي ولحليفة بطرس. وأنه راضٍ بك و بامانتك وطالب باتضاع من قداسة للحبر الاعظم ليثبتك عليهِ بطريركًا ومدبرًا و يعطيك براءة لتثبيتك وبركة لشعبك الطائع وحرومًا قاطعة على من يعصى اوامرك فهذه الامور وامثالها انكشفت على حقارتنا وموجودة عندنا بخطوط ايديكم شهادة على اتفاقكم مع الافرنج واتحادكم مع الكوسي الرسولي وليست هي خافية عن شريف علمكم لأن غريفون حينا طلب التثبيت من قداسة سيدنا البابا بولس للبطرك الذي سلف قبلك ونال رضاه كان امره في زمانك ور عا كان خط يدك في المكتوب. ولاجل هذا وامثاله نحبكم ونبعث كم رهباناً منا يزورونكم ويقدسون على مذابحكم ولا ننفر منهاكما ننفر من كنائس سائر الطوائف غير الطائعين اوامر رأسنا وسيدنا بابا رومية . وانتم كذلك شهادة لطاعتكم واتحادكم

تدخلون كنائسنا وتحضرون قداسنا وتعترفون وتتقربون معنا وتقدسون في حللنا وقر باننا ههنا وفي الجزائر . حتى على مذبح مار بطرس برومية تقدس اساقفتكم وقصادكم الآتون الى رومية ، فاذا كان هذا السابق من فعلكم وطاعتكم فلماذا انت غافل عن جلب ثباتك واشهار امانتك واتحادك مع كنيسة الله ضد اعدائك الخ ، كتب في صهيون في سنة ١٩٤١ اللميلاد في الخامس والعشرين من تشرين الثاني » ومن شهادة هذا الرئيس ينكشف علنا كذب الذين قالوا ان الموارنة رجعوا الى الطاعة في مجمع فلورنسة او في مجمع قونسطنسة او في مجمع لاتران او على يد فوا غريفون او غيره ، والبطريرك شمعون بطرس الحدثي يدعى الرابع لانه كان رابع من عرفون وغيره ، وأبطر يوحنا الجاجي وبعد يعقوب واخيه بطرس الحدثي . ويُسمى بطرس ولا يُدعى باسمه الحاق

وافاد ابن القلاعي طائفته في مناصبته للذين قصدوا التمسك بقول اليعاقبة و وليفهم القارئ شدة سعيه وحرارته وغيرته على صحة الايمان نضع ههنـــا رسالة واحدة ارسلها الى القس جرجس الرامي منها يستدل على فضله وهذا نصها:

«اكرّم الاخ واعزه بالرب وادعوك باسم يشك فيه القلب لانك لامعي ثبتت في الايمان ولا مع سيدك دخلت للميدان ولاجل ذلك انكرك كما نكرتني وقدام سيدي اجحدك كما جحدتني لانه هناك ليس اب يخلص ابنه ولا اخ يخلص اخاه بل يكون كل واحد راضياً بحكم العدل وقضاء ارادة الحالق وهناك ليس محبة جسدية ولا اخذ بالوجوه اذا لماذا يا عديم لاجل كرامة وجه انسان تميل عن اكرام الحالق اي آية اراك او اي غنى اعطاك لاجل ذلك قالت حكمة الله بعتني بغير عن اعذبك بلا منتهى جحدتني اكراماً لانسان فاجعلك طعاماً للنيوان من اين لك ياضال ان تتكلم مع علماء ام تفسر كتب الملافنة : متى قام قدامك مجمع او مجادلة حتى تتجاسر فتقول حضرنا ونظرنا ، انت كفاك خزيك الاول في تزع معموديتك وكهنوتك وانكار دينك وامانتك ، وان قلت لا اجبتك انك اعتمدت في معموديتك وكهنوتك وانكار دينك وامانتك ، وان قلت لا اجبتك انك اعتمدت في

في رد قول الزاعمين أن جبرائيل بن القلامي هدى الموارنة الى الكنيسة ٢٣٠٠ امانة آباتك الموارنة وبها صرت نصرانيًا مسيحيًا وعليها بنيت وأقمت شماسًا وكاهنًا. فان العماد هو اساس دين النصارى • جحدت ديانة آبائك التي بها اعتمدت وبطل عمادك ودينك ورسامتك وكهنوتك وصرت انت واليهود بمنزلة واحدة • بل انهم افضل منك في الحتان لانهم يحفظون اوامر ديهم وانت تنكر فوائض دينك. وان قلت انا ماروني قلت لك تكذب بقولك بل ات جاسوس بين الموارنة مثل النصراني الذي يُنكر دينه ويعود الى جماعته حتى يعلم سرَّهم ويقدر على مضرَّتهم. ومثل الوحش الذي دجن ثم عاد برياً . وفي كل حين يضرّ صاحبه ويخطف ماشيته لاجل ذلك يحل السخط على البيت الذي تدخلونه • لانكم كنتم منا وانكرتمونا ويحل في ناموسنا رجمكم واحراقكم وتقولون انكم موارنة وليس أنثم كذلك بل لاجلكم اشتعل غضب الله في بـــلادنا واحرق الاخضر واليابس · فان كنتم موارنة يلزمكم ان تعتقدوا اعتقادهم لان الموارنة يؤمنون بطبيعتين وبالمجامع الاربعة ويحتفلون بعيد القديس لاون العجائبي ويكرزون لمرقيان الملك الحليم الذي قسَّى قلبه على الهراطقة وتحنن على اولاد كنيسة الله . وإن الحرتم واحدة من هذه فقد صرتم اعداء الموارنة وملعونين من افواههم ومنقطعين عن صاواتهم وتحومت عليكم صدقاتهم وَيلتَزمون ان يلعنوكم في الصباح والمساء كما تأمرهم كنيسة الله • لانكم القيتمُ السجس في بلادهم واقلقتم القاوب الصافية • كيف تـقول انك ماروني وانت لص . اسمع قول يعقوب الرسول من يضادّ واحدة من وصايا الناموس فكأنه ضادّ الناموس كله . انت انكرت الجوهر الخاص في اعتقاد الموارنة . اذا كيف تقول انك ماروني . يا ثعالب أما تخرجون من اوكاركم وتجاهرون قدامي باعتقادكم الاعوج. ها قد مضي لي بينكم خمسة اشهر ما احد منكم تجاسر ان يخرج من وكره. واول من هو المنفي تابعكم ثلث مرات اردت ان اجتمع به وهو يهرب مني الى طراباس . أقصدكم ان أجي ً فاخرجكم من الاوكار حتى اجاداكم ويبقى النساء والصغار يجاوبونني عنكم قائلين تكذب كما عملتم مع ابن دريع . ليس يكون ذلك بل اخرجوا للفلا.

إنا وحدي وانتم كثيرون وقوة الله لا تغلب بالكثرة بل الصدق ونور الايمان يثبتان الى الابد . ام تتوقعون حتى تأتيكم نجدة وتجادلوني بالجاه والسيف كما هي عادتكم لا يقتربون · بل اخشى ان يأتيني كتاب الطاعة ولا اقدر ان اخالفه لان الطاعة هي حياتي . وبعد ان اسافر تأخذون في الهرب كجاري عادتكم وتقولون كذبًا ماذا عمل . كما انك بعثت تقول لي اني انكرت جبل لخليقة . وانا ما قلت ذلك وخط يدي يشهد علي أن الي بين الموارنة اربعهائة وستًا وخمسين رسالــة وما وصل جواب واحدة منها والرسائل التي ارسلتها وصلت اليكم فاخفيتموها لخزيكم وانتم بعثتم واحدة رددت جوابها ست مرات واخفيتموه وان تماديت في العناد فهوذا مهر بك واحدة منها عند قدس الاب المطران ابرهيم ولم تستحقوا ان تنظروها لان الغشاوة منشورة على اعين قلوبكم وتريدون ان تنسروا كلام روح القدس كما فسر الانجيل يوليان والبيديو. تبصر بخطي يا اعمى القلب وافهم ان كنت أنا ناكرًا جبة الخليقة حتى تبعث تقول لي **هندا برحده للبرعر ف**كان ينبغي ان تأتي اليَّ وتبين لي شكك فادفع عنك الغواية فها أنا بسبع حتى آكل الناس وعندك الخوري سمعان فهو يخزمك وحده ولكن ابليس وضع في رقبتك حبلًا ولم يدعك تجيء · واعلم انك اذا لم تجنني بعد هذه اكتابة نهضت لمضادتك ولا يكون لي خصم سواك. وكماكانت سابقًا الاخوة بيني وبينك هكذا تلك الاخوة تنقلب عداوة أعلمتك ذلك ولا يكون جوابك غيرك ، ولو اني اقدر ان امشي ككنت قصدتك بنفسي • كتب في دير قنوبين في الخامس من شهر آب سنة ١٤٩٥ للمسيج»

ذكرنا هذه الرسالة بيانًا لشدة غيرة ابن القلاعي وحرارته في الايمان واذا كان عدة ثلاث سنين كتب اربعائة وخمسًا وستين رسالة فمن يجصي بقية الرسائل والمدائح واكتب التي الفها ونقلها للعربي في مدة حياته ولموضع شدة غيرته صعد من قنوبين الى دار المقدم عبد المنعم الذي كان قد نوى قتله بسبب كارة الرسائل التي

في ابطال دعوى ارنولدوس الزاعم ان الموارنة تبعوا البدعة في عصره ٢٠٠

كان يخاصمة بها غير ان المقدم احسن قبوله واتاه بكتاب ابن عطشه م قدم له الأكل واغذ اكتاب واخفاه في الدار لئلا يطلبه منه فلما رأى ابن القدلاعي ان المقدم شديد التمسك باكتاب المذكور اغذ يعظمه ويحذره من غضب الله بسبب عصيانه وانكاره امانته الاولى وانتصاره لذوي البدع والشكوك التي القاها في بيعة الله وفائد فلم يعتبر كلامه كما أنه لم يعتبر حرم البطريرك فقصر الله عمره وهلك في تلك المسنة نفسها وهو مدمن على الطغيان وقبل ان يموت اوصى ابنه المقدم يوسف ان يحسن معاملة اليعاقبة غير أنه لم يعمل بوصية ليه بل اطاع الكنيسة وتمسك بالامانة المقدسة مقرًّا بالطبيعتين والمشيئت بن بسر تجسد السيد المخلص وكذلك اتباع ابيه رجعوا عن بدعتهم واحسنوا سيرتهم

وفي ما ذكرناه كفاية ليستدل الطالع على ان ابن القلاعي ما رد الموادنة عن بدعة ولكنه لما حدث الانشقاق بسبب عصيان المقدم انتصب الرؤساء واهل التقوى لمقاومته بكل شجاعة وبددوا الذين كانوا يُطغونه وعندما هدأت الحواطر قدم ابن القلاعي وصار يحتم عن قداسة الاب الفاضل مار يوحنا مارون و يبرهن عن امانة جماعته وطائفته ككرسي رومية وحسن ايانهم باسرار تجسد السيد المخلص

## الفصل الخامس عشر

في ابطال دعوى ارنلدوس البرتينوس الزاعم ان الموازنة تبعوا البدعة في عصره اي في سنة ١٥٢٥

في هذا القصل نبحث عن قولين احدهما قول فرا فرنسيس بردين من دهبان مار فرنسيس الزاعم ان عودة الموارنة الى الكنيسة جرت في ايام اللبا الاون العساشر سنة الف وخمسائة وخمس عشرة عند انعقاد مجمع الاتران برومية الآان كذب اصحاب هذا الزعم يظهر الك بما برهنا في القصل المتقدم عن ثبات الموارنة ومقاومتهم لرأي المقدم عبد المنعم الذي جاهر بالعصيان ولاسيا ابن القلاعي فانه كما ذكرنا جاهد

جهادًا عظيماً وصرف همه الى مكاتبة ووعظ الذين تركوا دياتهم وتبعوا مقالة اليعاقبة ولموضع قداسته وسعيه في انتشار الدين انتخب اسقفاً على كرسي الافقسية واستمر الى سنة الف وخسمائة وخمس عشرة وكران الامة المارونية جملته بدرجة رئاسة الكهنوت كذلك جد هو في افادتها واتقد غيرة وحرارة على حفظها بريئة الى آخر نفس من حياته كما هو واضح من مصقفاته فاذًا وكيف يتجاسر فرنسيس بردين ان يثبت بلن الموارنة غادروا الكنيسة في سنة الف وخمسائة وخمس عشرة مع انه في سنة الف وخمسائة واثنتي عشرة قدم الى زيارة البطريرك شمعون الحدثي الاب اسكندر والاب ارسان من بلاد اسبانية من الاخوة الصغار والبطريرك المذكور في الرسالة التي انفذها سنة الف وخمسائة وادبع عشرة في الثامن من شهر آذار الى البابا لاون العاشر شيئي عليها قائلا: «من زمن قريب قدم الينا اثنان من رهبان مار فرنسيس احدهما اسباني الاصل يدعى ارسان والآخر يدعى اسكندر وهما عابدان ورعان فارشدانا في امانتنا وعلمانا »

والرأي الثاني هو قول ارنلدوس البرتينوس الذي كما ذكرنا في الفصل العاشر زعم ان الموارنة اطاعوا الكنيسة في مجمع لاتران الذي عقده البابا زخيا الثالث ثم يقول انهم فيا بعد انفصلوا عن الكنيسة الومانية وعادوا الى رأيهم الخاص وهم مسترون عليه الى هذا الزمان والكتاب الذي الفه أشهر في سنة الف وخمسائة وست وعشرين و يظهر لك بطلان هذا الرأي مما اسلفناه في الفصل العاشر الى ههنا ومما اوردناه لك من نصوص المؤرخين الاثبات اما الآن فنقتصر على شهادة الاب فرنسيس سوريان الذي كان رئيس اديار القدس ووكيل اصحاب الكرسي الروماني اسكندر السادس وبيوس الثالث ويوليوس الثاني ولاون العاشر وفي الرسالة التي بعث بها في سنة الف وخمسائة واربع عشرة مع القس بطرس الماروني الى البابا لاون بعث بها في سنة الف وخمسائة واربع عشرة مع القس بطرس الماروني الى البابا لاون بالذكور شهد وكتب قائلًا «ان الوارنة باجمعهم هم حافظون ومتمسكون على التأكيد بالامانة الارثوذ كسية وانهم كالابناء الصالحين والمتعبدين يكرمون كنيسة رومية المقدسة بالامانة الارثوذ كسية وانهم كالابناء الصالحين والمتعبدين يكرمون كنيسة رومية المقدسة

غاية الأكرام ولم يختلفوا عنها بشيء بما يتعلق بخلاص الانفس ما عدا بعض عوائد تعم كهنة الشرق وقد اثبتها لهم الكرسي الرسولي على يد فرا غريفون واما من جهة الايان والصيامات والرتب والصبر والسيرة الحسنة فهم مدمنون عليها في غاية الشجاعة» وفي هذه الشهادة غنى عن غيرها بسبب ان كاتبها كان ذا علم وقداسة جزيلة قاطنا في بلاد الشرق مفوضاً بامر خاص منذ زمان البابا اسكندر السادس بان لا ينقطع عن زيارة بطريرك الموارنة وتفقّد جماعته وقد دون البابا لاون شهادته في الرسالة التي سنأتي بذكرها عن قريب واما البطريرك شمعون فائة منذ قدم اليه إبن القلاعي بمكتوب فرا فرنسيس سوريان سنة الف واربعائة واربع وتسعين لكي يبتدر طلب التثبيت لم يزل يبعث بالرسائل على يد المذكورين وعلى يد فرا ارسان وفرا اسكندر وغيرهم والا انه بسبب ما كان من اخطار السفر في البحر وبداعي الحروب التي كانت ثائرة في بلاد الشام ولعلة تغير الباباوات الذين عدة يسيرة من الزمان كانوا يتعاقبون بعضهم بعضاً لم يأته الجواب الموضي

وفي سنة الف وخسائة وثلاث عشرة بعث البطريرك المذكور القس بطرس الماروني الى البادري مرقس رئيس رهبان بيروت يستعلمه عن عودة السفن الراسية في مرفا بيروت الى بلاد النصارى لكي يرسل معها المكاتيب في طلب التثبيت وعند وصوله وجد المراكب قد رفعت اناجرها وتجهزت للسفر وضاق الوقت عن مراجعة البطريرك لبعد محله الما الرئيس فاجبر القس بطرس حينتذ ان يسافر بنفسه الى رومية من غير ان يكون مصحوباً بكتابات من البطريرك وسلم اليه كتابة باسمه الى رومية من غير ان يكون مصحوباً بكتابات من البطريرك وسلم اليه كتابة باسمه الى منذ الزمان القديم تكرم الكنيسة الرومانية مطيعة الحبر الاعظم في جميع اوامره وزواجره وانها انفذت عدة مرات قطلب التثبيت لبطريركها فلم يتيسر لها نيل ذلك لسبب مخاطر الطريق وسرعة تغير الباباوات ثم اخبره عن وصول قاصد البطريرك وعن سفره بغتة مع الراكب وطلب الى قداسته ان ينعم عليه بالتثبيت وبدرع

الرئاسة • فلما رُفع مكتوب الرئيس المذكور الى ديوان لاون العاشر جمع آل مشورسه واستخبرهم والرسول كيضا عن ديانة الموارنة وعوائدهم وصفة بطريركهم ولما لم يتمكن الرسول أن يقنعهم بصحة مطلبهم عاد الى بلاد الشام صفر اليدين مصحوباً بكتابتين احداهما للبطريرك والثانية لرئيس رهبان بيروت ليخبرا الاب الاقدس عن اعتقاد الامة المارونية وعوائدها وصلواتها وكيفية تقديس الميرون وانتخاب البطريرك الجديد وهل عندهم مكاتبات من الباباوات الذين سلفوا . وفي افتتاح سنة الف وخمسائة واربع عشرة عاد الرسول الى جبل لبنان وبعث البطرك مكاتيب الى رئيس بيت المقدس والى رئيس بيروت يخبرهما عاجرى عند ذلك سافر الاب فرنسيس سوريان الى دير قنوبين واستصحب معهُ ترجماناً فترجم كتابة البابا فرد لهُ البطركِ الجواب عليهـــا برسالة طويلة ونسختها في اللغة اللاتينيــة لم تزل مصونة عندنا الى هذا الآن وهي تتضمن اولاً الاقرار بتوحيد الطبع الألهي وتثليث اقانيه . وتجسد الكلمة وموته وقيامته في الجسد الذي اخذه منا قانيا كيفية اجتاع رؤسا. الكهنة والشعب لانتخاب البطريرك الجديد. ثالثًا كيفية تقديس الميرون على الطريقة القديمة ورابعًا كيفية الرتب البيعية والحلل أكهنوتية التي تُلبس في القداس والى اي شيء يُشار بها. خامساً طلب التثبيت لنفسه مع حلة كاملة · سادساً طلب اليه أن لا يغفل عن ارسال. قوم فضلاء علماء من قبله لاجل زيارة الطائفة وتوثيق اتحادها باكنيسة سابعًا ان يمنع اسقف الافرنج عن التعدي على اوقاف الموارنة في الافقسية . ثامنًا ان ينهى امير البندقية عن مظلمة الموارنة في جزيرة قبرس · تاسعاً أن يرسل الى المقدم الياس المدعو عساف بن سيفا الماروني كتابة وصاة فيـــهِ وفي اكليروسه عاشرًا ان يرسل منشورًا يمنح فيهِ الشعب الماروني غفرا نا كاملًا تنشيطًا لهم وانهاضًا لهمتهم في بناء الكنائس

اما من حيث امانته وامانة شعب فقد اخبره انهم ما زالوا من الزمان القديم الى الآن متمسكين على الدوام بالديانة المسيحية · وانهم في لمحاضر والى الابد لا يزالون

في ابطال دعوى ارنلدوس الزاعم ان الموارنة تبموا البدعة في عصره مستمرين عليها طائعين وخاضعين ككنيسة رومية القدسة آمهم ولجميع شرائع السيد البابا واثباتًا لكلامه قال: ان جميع البلاد التي حولنا وعامة الطوائف التي في جيرتنا تعرف اننا متمسكون بالكنيسة الرومانية المقدسة فعللا وقلبًا • وانسكم انتم ونحن مقرّون جميعاً بامانة واحدة • وكانت كتابة للجواب في الثامن من شهر آذار سنة الف وخمسائة واربع عشرة فارسله مع القس بطرس المذكور. وارسل معـــهُ ايضاً ست كتابات من كتابات الباباوات آلتي ارسلوها للبطاركة الذين سلفوا قبله بالرحمة. واصحاب تلك اكتابات هم زخيا الثالث واسكندر الرابع واوجان الرابع ونقولا لخامس وكاليسطوس الثالث و بولس الثاني . وبعث ايضًا فرنسيس سور يان برسالة اخرى للبابا لاون المذكور . يشهد فيها على صحة ما قيل في رسالة البطريرك . فلما انتهت أكتابة الى البابا ارسل الجواب قائـــلا: انه فرحنا وسررنا بقراءة كتبك وسماعها وامتلأت افتدتنا ابتهاجاً وطربًا لا يوصف ولذاك يجب ان نجب الله تعالى ونشكره بجميع قوانا على ما اولانا من نعمه لانه اصطفاكم من بين كنائس الشرق لتعبدوه بايان وتكونوا مصونين في وسط الكفر والبدع كما صين الورد بين الشوك لكي يشجد اسمه بين غير المؤمنين لانكم متمسكون بعوائد الكنيسة لجامعة الرومانية وبرتتها بطهارة لا ريب فيها . وانكم لم تزيغوا عن الايمان بالسيح بسبب الضيم والضنك والاضطهاد الذي يُلم بكم من غير المؤمنين الذين يبغضون اسم الخلص ومن الهراطقة الخالفين على ما علمناه من مكاتباتكم ورسالة الاب فرنسيس المقدم ذكرها بل انكم بجبِّ الرب تزدادون كل يوم قوة وشجاعة في الصبر على المشقة والاهانة ثم يوصيهم بحفظ الامور التي اتصلت اليهم من اجدادهم اعني الاعتراف قلما يكون مرة واحدة في السنة . والاقرار بانبثاق روح القدس من الآب والابن انبثاقه من علة واحدة وتقديس الميرون كل سنة في صباح خميس الاسراد. وان يحكون من ذيت الزيتون ودهن البلسم على ما تسلمت الكنيسة الرومانية من الرسل كما وعد البطريرك ارميا في زمان زخيا الثالث ثم يثبته بطركاً وراعياً على الكنيسة المارونية في جميع ما

يخصها بالروح والجسد وارسل اليه البطرشيل الكبير الحاوي كال السلطة ليستعمله في الاحتفالات الكبيرة و وبعث اليه إيضًا بالثياب الحبرية اي التاج المرصع بالحجارة الكريمة مع غفارتين واحدة قرمزية والاخرى مخملية حمراء وبطرشيلين وغطاء للمذبح من مخمل احمر مزدكش وكذلك ستار للكرسي وزنار من حرير وقميص وبعث ايضًا لشهامسته مدرعتين مجرعزتين ومدرعتين حمراوين مزركشتين وفي اخر الرسالة يأمر الشعب وسائر الرؤساء ان يطيعوا مراسيمه و يخضعوا له خضوعهم للاب والراعي المهتم بخلاصهم وكانت كتابة الرسالة في رومية بالقرب من كنيسة مار بطرس في اول آب من اشهر سنة الف وخمسائة وخمس عشرة وهي الثالثة من حبريته

ثم ارسل كتابات أخرى البعض منها الى الاب فرنسيس سوريان والى الاب فرنسيس من القوة يأمرهما ان يتفقـــدا الموارنة ويعلماهم ما يجب تعليمه ويهياهم عما يجب النهى عنه ومنها الى اسقف الافقسية ينهاه فيها بامر الطاعة عن التعدي على املاك دير مار يوحنا وعن الاوقاف التي تخص الموارنة وبعث ايضاً برسالة خاصة للبطريرك ورسالة عامة للشعب ينهى فيهاكل احد عن التعدي على اوقاف الطائفة في جزيرة قبرس خصوصاً اوقاف كتيسة مار يوحنا بارض الافقسية وامر اسقف الافرنج الذي وضع يده عليها عدواناً ان يرجعها اليهم وتوعد من خالف مرسومه بالحرم ان كان عالميًا وبالمنع ان كان اسقفًا وارسل كتابة الى ليونردوس لاوردان امير البندقية يوصيه بها أن يعامل الموارنة الذين تحت ولايت في قبرس معاملة حسنة . ورسالة أخرى الى الياس مقدم بشرّاي يأمره فيها ان يكون غيورًا على صوالح البيعة وسياسة طائفته وارسل ايضا كتابتين مطولتين احداهما لطائفة الارمن والاخرى لطائفة السريان كانتا قد كتبتا سابقاً بامر البابا اوجان في مجمع فلورنسة واوصى البطريرك ان ينفذهما الى المذكورين فاخذ القس بطرس هذه الرسائل بشكر وعاد الى جبل لبنان. وفي تلك السنة قبل ان يعود الرسول انتهت مدة رئاسة الاب يوحنا فرنسيس من القوة على اديار بيروت وهم َّ بالعودة الى رومية فتوجه الى منزل البطريرك مع الاب

فرنسيس رياتين ترجمانه ولبثا في كير قنوبين بضعة ايام وتكلما عن تقديس الميرون وعن بعض امور كتبوها في العربي لاجل بنيان الرعايا و الا عزم الاب يوحنا فرنسيس على السفر اوصاه البطرك ان يعرض على البابا وعلى مجمع الكردينالية احوال الطائفة واقامه وكيلًا عنهُ في جميع اموره . و بعث معهُ الخوري يوسف ليرجع بالجواب وارسل ايضًا معهُ راهبين شابين كل منهما يسمى الياس لكي يدرسا اللغة اللاتينية والعاوم الالهية في رومية · وانفذ ايضًا كتَّابة لقداسة البابا أيثني فيها على يوحنا المذكور وبيَّن له انه وطائفته مقيمون على الطاعة لقداسته وانهم عبيد امناء للكرسي الرسولي المقدس وكان ذلك سنة الف وخميهائة وخمس عشرة للميلاد في الرابع عشر من شهر شباط فاتفق انهم وصلوا الى رومية في حين انعقاد مجمع لاتران فقبلوا اقدام لحبر الاعظم وأَدْوا لهُ مُواجِبُ الطاعة مع كتابة البطريرك الانطاكي · فقُرئت امام جميع الآباء في العربي ثم في اللاتيني ثم دونت في المجمع الذكور في لجلسة الحادية عشرة · ثم امر اليابا بان ينزل الرسُل في قصر الكردينال سنتا كروس عند كنيسة مار اوغسطين وعندما طلب الخوري يوسف ان يُرتَّخص لهُ باقامة القداس امر الكردينال بان يفحص الكتاب الذي يتضمن النوافير فما وجد في رومية احد يفهم اللغة السريانية الَّا رجل يقال لهُ تاسيوس امبروسيوس كان يعرف هذه اللغة من مخالطته للعبرانيين وبعد ان فحص كتاب القداس سمع للخوري يوسف ان يقسدس في السرياني • ومن المام تاسيوس المذكور دخلت القراءة السريانية في بلاد ايطالية كما يخبر المذكور في الكتاب الذي سماه مدخل اللغة السريانية · وعندما عاد الرسول ارسل معه البابا لاون للبطرك شمعون كتابة جميلة مع حلة كاملة وتاج وخاتم من ذهب وصليب مذهب لاجل استعمال الاسقف الذي يرافقه ومدرعتين لشامسته . واظهارًا لمزيد انعطافه ومودته انعم بغفران كامل على كنيسة الكرسي بجيث ان كل من يزورها في عيد انتقال السيدة او في ميلاد يوحنا او في عيد الرسولين بطرس وبولس وفي عيد الصليب ينال غغرانًا كاملًا عن خطاياه اذا اعترف وتقرب وأدى صدقة لكنيسة الذكورة

واذن للكهنة ان يجلوا الزوار من جميع اوثاق الخطايا والنذور ما خلا فذر الرهمانيـــة والعفة . وفي سنة الف وخمائة وست عشرة في نصف شهر شباط قدم باص البابا لاون الى زيارة البطريرك الاب فرنسيس سوريان مع الاب فرنسيس من القوة • ولما استأثرت رحمة الله بالبابا لاون في اواخر سنة الف وخمسائة واحدى وعشه ين تقلُّد رمَاسة ألكرسي الروماني ادريان السادس فارسل لهُ البطريرك شمعون كتابة يرفع لهُ فيها واجب الطاعة والتهنئة مع القس موسى المكاري احد رهبان دير حوقة ورآهب آخر يُدعى الياس زرزور الحدُّثي وكان وكيل املاك دير قنوبين . فسافرا الى رومية وكان وصولها اليها في شهر ايار من سنة الف وخمسائة واثنتين وعشرين . فقابلهما المابا بالأكرام وامرهما بالنزول عند وكيل الطائغة الكردينال برنزدين سنتاكروس اسقف اسطية ولبثا برومية نصف سنة وعندما عزما على الرجوع ارسل معهما للبطريرك شمعون كاسين وصينيتين من فضة وعصاً من فضة بخمس قطع ورمانة من فضة وبلور. وحلتين وبطرشيلين وزندين مزركشين ومدرعتين للشمامسة مزركشتين حمراواين محبوكتين بالذهب مع غفارتين مزركشتين احداهما مخملية والاخرى قرمزية وتاج مرصع باللؤلوء وقميص بيضاء وزنار بشاريخ وخف وبشتيك وصوابع وخاتم وصليب من فضة . ومقعد من مخمل ووجه مزركش للمذبح بتصاوير وستر للايقونة وغطاء تلكاس مجدول بالذهب وقالب جديد للبرشان وكتاب ناموس افرنجي واخبره ايضًا فيه انه تحقق حسن امانته وامانة طائفته من كتاباته ومن الرسُل الذين ارسلهم الميهِ سالغه البلا لاون لانهم بعد عودتهم شهدوا له ان الامة المارونية هي كاثوليكية على شبه كنيسة رومية . ولذلك يو دي واجب الشكر لله الذي بأنع بطر يركهم الى تلك الدرجة العظيمة حتى يحكم بموجب ناموس الله وجعل عبير قداسته فانحا ببين غمير المؤمنين كمرف الورد بين الشوك و بعد ان منح البركة له ولطارنته واساقفته واكهنة والشامسة والرهبان وسائر الشعب اككاثوليكي وعده انه عما قريب ينجز لـــهُ الامور التي التمسها منه بلسان رسوله وكان ذلك في الثاني والعشرين من تشرين الاول

في ابطال دعوى ارتلدوس الزاعم ان الموارنة تبعوا البدعة في عصره عصمه سنة الف وخمسائة واثنتين وعشرين وهي الاولى من رئاسته و فقب ل القس موسى ورفيقه اقدام البابا ادريان ودعوا له بطول العمر وانتشار الامانة المقدسة في ايام رئاسته وفي اول سنة الف وخمسائة وثلاث وعشرين قدما الى تقبيل ايدي البطريوك شمعون فجعــل القس موسى اسقفًا والشهاس الياس الراهب قسيسًا . وفي السابع والعشرين من تشرين الثاني سنة الف وخسمائة واربع وعشرين رقد البطريرك شمعون بسلام . وفي التاسع لوفاته اختـــير على الكرسي الانطاكي الاسقف موسى المكاري وارسل الى رومية انطون مطران دمشق برسائل يرفع فيها الطاعة والتهنئة للبابا اقليميس السابع الذي افضت اليهِ البابوية بعد ادريان المذكور وقبل ان يصل الى رومية كان الباباً للجديد قد انفذ الاب برنردين ادمون من قانون الاخوة الصغار بكتابة الى جرجس ملك الارمن وطائفته والى بطرس بطريرك الموارنة وملتمه في شأن الاتحاد الذي تمّ امره في مجمع فلورنسة واعطاه سلطاً تا مطلقًا في ان يعقــــد المجامع في بلادهم ويعطي الغفارين ويحلل موانع الزواج ويبدل النذور ويحـــل من جميع الخطايا المحفوظة لبابا رومية · وكانت كتابة تلك الرسالـــة في العشرين من شهر تموز سنة الف وخمسائـة وست وعشرين. وهي الى الآن محفوظة عندنا في دير سيدة قنو بين . اما المطران انطون فوقع في ايدي اللصوص البجرية وسُلب جميع ماكان معه، ثم انه في سنة الف وخمسائة وثمان وعشرين فكَّ نفسه من الاسر ودخل رومية فقابله البابا بكل حنو وبشاشة وانعم عليهِ بانعامات كثيرة • ولما كانت رسائل البطرك قد سُلبت مع الامتعة التي سُلبها رسوله لم يتمكن البابا من ان يرد لهُ جوابًا ولكنــهُ لاجل ان يبيّن لهُ ولسائر المؤمنين مودته لطائفت وغيرته على غو كنيسة الكوسي الانطاكي بعث منشورًا عاماً الى الموارنة وسائر المؤمنين مآلة تثبيت الغفران الكامل الذي تفضل به سالفه وابن عمه البابا لاون العاشر على كنيسة انطاكية ومنح ايضاً غفرانًا ككل من يرسل مع المطران انطون اسعافًا للكرسي • وكان ذلك في الرابع من شهر ايلول سنة الف وخمسائة وثمان وعشرين وهي للخامسة من رئاسته

ويما ذكرناه في هذا الفصل من مراسلات باباوات رومية لاون العاشر وادريان السادس واقليميس السابع ومن الغفارين والحلل التي انعموا بها على اللة المارونية وروسائها ، ثم من رسائل البطريرك شعون الحدثي وموسى العكاري ومن اقرارهما على ايدي رؤساء كهنتها ثم من مكاتبات فرنسيس سوريان رئيس اديار القدس وفرنسيس من القوة رئيس اديار بيروت وفرنسيس رياتين وبرزدين ارطون وغيرهم الذين كانوا وكلاء وقصاد الكرسي الرسولي يتبين ان الذين كتبوا في الموارنة انهم كانوا تابعين للبدعة في ايام البابا لاون العاشر والبابا اقليميس السابع لم يبنوا كلامهم على اساس من الحقيقة

#### القصل السادس عشر

في ابطال دعوى القائلين ان جوان باطيشتا اليان اليسوعي هدى الموارنة الى الطاعة في سنة ١٥٨٠

في الحواشي المعلقة على تواريخ القديس انطونيوس اسقف فلورنسة مذكور ان الموارنة كانوا متلطخين ببعض اغلاط ومعتقدين ان الروح القدس ينبق من الآب وحده وانه يجوز طلاق الزوجة الخ حتى ان البابا غريغوريوس الثالث عشر انفذ اليهم الاب جوان باطيشتا اليان مع الاب يوحنا برون من الشركة اليسوعية في سنة الف وخمسائة وغانين فاخرجاهم من ظلمات الاغلاط وهدياهم الى نور الكنيسة الرومانية ، وهكذا مؤرخ الشركة اليسوعية في صدرها الاول اثبت في الكتاب الثاني من تاريخه انهم كانوا ساقطين في سقطات كثيرة قال: ان الموارنة القاطنين في جبل لبنان هم قوم اجاويد كنهم منفسدون من تعاليم الروم ، فيعتقدون ان روح في جبل لبنان هم قوم اجاويد كنهم منفسدون من تعاليم الروم ، فيعتقدون ان روح القدس ينبثق من الآب وحده ، وان انفس البشر بعد ان تفارق اجسادها تلبث مسجونة الى يوم الحشر وان الطلاق محلل وان عماد الاطفال لا يسوغ الاعقيب اربعين مسجونة الى يوم الحشر وان الطلاق محلل وان عماد الاطفال لا يسوغ الاعقيب اربعين ميوماً من ميلاد الطفل الذي يناولونه القربان المقدس بعد تعميده وقد تعلقوا بهذه التعاليم يوماً من ميلاد الطفل الذي يناولونه القربان المقدس بعد تعميده وقد تعلقوا بهذه التعاليم

شيئًا فشيئًا وحادوا عن الكنيسة جهلًا لا اختيارًا وهم مستمرون بثبات على طاعة لحبر الروماني ومحبته وكذلك فلابيوس كاروبين يثبت انهم كانوا زائفين عن وحدة الكنيسة وعادوا الى طاعتها في سنة الف وخمسائة واثنتين وثمانين للميلاد الالهي

جواب ذلك: أن هذه التهمات على ضربين الأول أنهم كانوا مرتكبين بعض غلطات من دون ابتعاد عن الكنيسة. والثاني انهم كانوا خارجين عن الكنيسة كما زعم فلابيوس كاروبين • اما الاغلاط فاننا سنبجث عنها في كتاب آخر ان شاء الله • واما انقسامهم عن الكنيسة فلا اصل له ٠ وقد ذكرنا سابقاً أن البطرك موسى من حين جلس على الكرسي الانطاكي في سنة الف وخمسائة واربع وعشرين انفذ الطون مطران الشامر الى رومية بمكاتبات رؤسا. الطائفة وشهادة علمائها. فوقع في ايدي اللصوص النجرية وسُلِب جميع ما كان معهُ من المكاتبات وعاد بعد مدة الى بلاده وما لبث ان انتقل الى رحمة الله في سنة الف وخسمائة وتسع وعشرين ولذلك رجفت قلوب الناس من ركوب البحر ولاسيا من لم يكونوا معتادين السفر ولم يعد احد يتجرأ على الذهاب في طلب التثبيت . لكن البطريرك الجديد لموضع عبادته وشدة امانته وغيرته جمع اعيان الطائفة وجدَّد المراسلة وبعث ببعض الرسائل مع للخواجا شلسيوس الروماني سنة الف وخمسائة وثلاثين وبعضها مع اسكندر من لآبلُّة من مدينة بونونية في سنة الف وخمسانة واحدى وثلاثين ولما وصلت الى اليابا اقليميس تلاها بالفرح وارسل كتابة يثني فيها على غيرة البطريرك وحرارته في الايمان وثبت الغفران الذي كان قد انعم به البابا لاون سابقًا وجعل الكردينال برنزدين سنتا كروس وكيلًا للطائفة برومية ام المدائن على موجب ما سأله البطريرك ولكنة لم يرسل اليب براءة التثبيت لانه لم يذهب احد من ابناء الطائفة بطلبه، ولما توفي اقليميس عقبه بولس الثالث وفي سنة الف وخمسانة واثنتين واربع بن ارسل اليهِ البطرك رسالة مع سعيد البندقي وكيل رئيس رهبان القدس والتمس منهُ ان يأذن لرئيس الاخوة الصّغار في ان يقيم مدرسة بجبل لبنان لتعليم اولاد الطائفة اللغة الافرنجية ككي يتمكنوا بدون ترجمان ولا

وسيط من أن يقرأوا رسائل الباباوات ويفهموا شرائعهم المقدسة ويحصل اتحاد تام في الفم والقلب بدين الكنيستين وأن يتكرم برسالة الى المقدم يوحنا عبد المنعم والى روساء الكهنة يحرضهم فيها على ذلك فالبابا اجابة لرغبته الصالحة وغيرته المقدسة ارسل اليه كتابة على هذه الصفة:

من بولس الاسقف عبد عبيد الله الى الاخ المكوم بطوس بطويرك الموارنة السلام والبركة الرسولية

لقد نالنا فرح جزيل في الرب من كتابة اخوتك التي ارسلتها لنا على يد الولد العزيز فرا سعيد من البندقية وكيل رئيس جبل صهيون . ومن رسالتك ومن كلام سعيد فهمنا ان أخوتك مع الاكليروس والشعب الماروني ولوكنتم بعيدين تحت نير غير المؤمنين لا تزالون في الحاضر والمستقبل مدمنين على ثبات الاعتقاد المسيحي مع الطاعة والخضوع بكنيسة رومية المقدسة وللكرسي الرسولي وعلى التمسك بالسنن التي تسلمتموها من اسلافنا خاصة من البابا زخيــا الثالث واوجان الرابع ولاون العاشر ذوي الذكر السعيد، وبسبب أنه من زمان لاون العاشر لم يذهب احد من قبلنا لزيارتكم تسألنا بخضوع في رسالتك ان نعين لكم قاصدًا من قبل هذا الكرسي ككي يزوركم ويتحقق امانتكم الكاثوليكية ثم يخبرنا عن سائر احوالكم. وطلبت منا ايضًا ان نوصي الجنرال رئيس الرهبان الصغار التحفظين ككي يبعث كم بستة رجال من رهبانه عارفين بألكتب المقدسة وانتم تقدمون لهم جميع ما يحتاجون اليه وذلك كمي يعلموكم اللغة اللاتينية ويثبتوكم في الايمان الحق · فلما بلغنا ذلك شملنا الفرح العظيم وشكرنا الله تعالى الذي بفيضان نعمته أكفكم مع هذا الكرسي المقدس برباط الطاعة والود الذي لا ينحل ولو كنتم مبتعدين عنا ابتعادًا عظيمًا الخ . ثم يخبره انه كتب الى رئيس القدس في ان لا ينقطع عن زيارتهم واوعز الى رئيس الرهبانية لكي يرسل لهم رهبانًا ينشئون عندهم مدرسة كحسب طلبه . ثم يوصي ان يقتفي آثار البطاركة المتقدمين في طاعة الكنيسة ويحفظ ما كتب لهم في مكاتيب الباباوات اسلافه وان يسعى هو وشعبه في التشبه بكنيسة رومية بما يخص الاقرار بالايان وسبعة اسرار الكنيسة والامساك عن اكل اللخم في الايام المحرمة وان يقرّوا بانبشاق روح القدس من الآب والابن ويتمسكوا بمجمع خلقيدونية وسائر المجامع ولا يقلدوا خدمة الاسرار من كان اميًا مرتبكاً الانشقاق والبدع وينهى العالمين والكهنة عن السكر خصوصاً في الاديرة وكان ذلك سنة الف وخمسائة واثنتين واربعين في الثاني والعشرين من تشرين الآخر وارسل ايضاً كتابات ليوحنا عبد المنعم مقدم الثاني ولوقساء الكهنة والكهنة والشعب الماروني ليظهر لهم غزير مجبته ومنح ايضاً غفراناً لكل الطائفة ليرزقوا الثبات على الايمان والصبر على المظالم

وبعد وفاته خلفه البابا مرقلوس الثاني وهو برنزدين سنتا كروس وكيل الطائفة .
ولكنه لسوء حظ الطائفة لم يلبث عشرين يوما في الرئاسة حتى توفي وخلف في الكرسي بولس الرابع وفلما اتصل لخبر بالبطريرك موسى سيَّر اليه كتابة التهنئة والطاعة مع الخواجا غالاطوس من بونونية ففرح قداسته بدلائل طاعته وامانته الهذبة وارسل له حلة كاملة عربون المحبة واعني غفارة كبيرة بلؤلؤ وبدلة خمرية وبطرشيلا وزندا بشماريخ مزركشين وتاجاً ومصفت بلون ابيض ساذج وقميصاً ابيض مدروز الفتحة . وخفا احمر ومداسا احمر ووجهاً للمذبح ساذجاً خمرياً وكتونت بن للشامسة وكذلك كتابة بركة يعلمه بها انه حسبا طلب اقام الكردينال ردولفوس كربو اسقف اسطية والقسيس برنودين كردينال طرونة على وكالة الطائفة وكان ذلك في رومية بقرب مار بطرس بختم الصياد في ١٢ تشرين الثاني سنة الف وخمسائة وست وخمسين مار بطرس بختم الصياد في ١٢ تشرين الثاني سنة الف وخمسائة وست وخمسين في السنة الثانية من رئاسته

ولما افضت البابوية الى البابا بيوس الرابع وامر بعقد المجمع في مدينة ترنتو من بلاد النمسة ضد بدع الغرب انفذ اليه البطرك رسالة مع جرجي القبرسي يطلب من كرمه درع الرئاسة وان يتعهد الطائفة بعنايته الابوية ويأمر بارجاع الكنيسة والاوقاف التي وضع يده عليها اسقف قبرس الافرنجي طمعاً وعدواناً ، فارسل له البابا مع

المذكر درع التثبيت مع سائر الامور التي انعم بها اسلافه على بطاركة انطاكية واثنى على امانته وامانة طائفته قائلًا: اننا عرفنا من رسالتك مقدار أكرامك وخضوعك كرسي مار بطرس هامة الرسل وتحققنا ثباتك وثبات ملتك في حفظ الايمان الذي تتمسك به وتعلمه اكنيسة الرومانية القدسة · فمن كل قلبنا نفرح بحكم وبطائفتكم ونشكر رحمة الله الذي ابقى لذاته في تلك الاصقاع النائية الوفا من الناس لم تجثُ ركبهم لباعال ولا امكن ان يصرفهم عن الديانة المسيحية ثقل نير غير المؤمنين. ولا ان تفسدهم جيرة المبتدعين ولا ان تفصلهم معاشرة المنشقين عن اتحاد البيعة ثم يحرَّضه على أن يجتهد في أن تكون أمانية رعيته كاملة منزهة عن كل عيب والتسهيل ذلك بعث مع القاصد كتابتين كان الفعما البابا اوجان الرابع . ثم امر بنسخهما لاون العاشر وهما تشتملان على التعليم عن الطبيعتين والمشيئتين اللتين في السيد السيح وعن انبثاق الروح القدس وعن مكان المطهر وسائر اسرار البيعــة واحدًا فواحدًا ليتأدب بها من كان محتاجًا لمعرفتها بـين رعيته وامره بان يفرض على الذين يعقبونه في الرئاسة ان يدونوا هذه الامور عند طلب التثبيت · اما الكنيسة التي استولى عليها مطران قبرس فاخبره ان امرها مقضي على حسب رغبته و لئلا يرجع القاصد فارغًا بعث معهُ بكتابة ناطقة بتخويل الغفران الكامل لكل الطائفة وارسل للبطريرك المذكور عدَّة كاملة • وكان ذلك سنة الف وخمسائية واثنتين وستين في اول شهر ايلول • وفي اواخر سنة الف وخمسمائية واربع رستين ذهب البطرك المذكور الى زيارة القدس الشريف وفي اول تشرين الاول بَعث برسائل الثناء والشكر للبابا المذكور مع فرا بونيفاس عندما فرغت ايام رئاسته من القدس وهمَّ بالعودة الى رومية

ثم ان البطريرك ابن سعادة العكاري اكمل سعيه في التاسع عشر من آذار سنة الف وخمسائة وسبع وستين وفي النهار التاسع لوفاته اجتمع رؤساء الكهنة واعيان الشعب والزموا للجبيس ميخائيل بن الرز بان يتقلد الرئاسة عوضه وفي الرابع والعشرين من شهر تموز برضي للجميع وبخط ايديهم انفذ القس لوقا القبرسي من الاسكبية حاملًا رسائل

الطاعة الى البابا بيوس الخامس ولما لم يصل الرسول الى رومية الَّا في نصف حزيران سنة الف وخسمائة وثمان وستين وكانت اختام الكاتيب مغيَّرة عما كانت عليهِ لم يُستقبل عاكان يستقبل به رسل البطاركة من قبل ولا اتم جيرونيوس فوستاوس ايام رئاسته وقدم الى زيارة البطرك اضطر ً البطريرك ان يجدد الرسائل المؤذنة بالطاعـة وطلب التثبيت ويسلمها الى المذكور وكان جيرونيموس صاحب فطنة وغيرة وافرة قادرًا على النهوض بما عهد اليهِ وفي حال وصوله كتب عريضة وقدمها بيده للكردينال انطون كارفًّا وكيل الطائفة اخبره فيها ان كنيسة انطاكية التي اؤتمن على وكالتها في سوء الحال من الظالمين وانها تستغيث به ليزيل عنها ما تجد من الضيق . ثم طلب اليهِ ان يخاطب الحبر الاعظم اولاً لكي يرسل لهم كتبًا تتضمن قواعد الديانة المسيحية في لغتهم · ثانيًا ان ينعم عليهم بدارٍ في رومية تجعل مدرسة لاولادهم حتى اذا رجعوا متعلمين الى اوطانهم قدروا ان ينفعوا بني امتهم ، ثالثًا ان يسعفهم بما تفيض نعمة الله بسين يديه لاجل ان يرمموا كنائسهم واديرتهم · رابعًا ان يتفضل على البطريرك الجديد بالتثبيت · وكاتت هذه الامور مذكورة ايضًا في رسالة البطرك فلما وقف عليها البابا بيوس مع اهل ديوانه شملهم فرح عظيم خصوصاً لانهم طلبوا تعليم ابنائهم وطبع اكتب في لغاتهم. ولما همَّ البابا بانجاز تلك الامور وصلت اليهِ كتابات من قبرسُ مضمونها ان البطرك الجديد كان في اصله يعقوبيًّا بخلاف ما اخبر عنهُ الاب جيرونيموس. فتشوشت خواطرهم من تلك الاخبار الرديئة والزموا اكردينال كارفًا المتوكل على الطائفة أن يبادر إلى أصلاح أمورها وفي العجل أنفذت الكتُب من قبل البابا والكردينال والاب جيرونيموس الى فرنسيس بنجنت بن رئيس القدس ككي يسافر عاجلًا الى جبل لبنان ويفحص جيدًا عن البطرك الجديد وعن عمره واصله وسيرته ومعتقده وهل كانت رسامت برضي الرؤساء وعلى جاري العادة . وارسل له البابا عشرين كتابًا في تعليم المسيح مطبوعة بالعربية لكي يوزعها على الرعية . وامره ان يدور البلاد ويستخبر بيقظة عن الهانتهم وعوائدهم وساوكهم ويخاطبهم في شأن

ارسال الشبان ليتعلموا برومية ، وان يخبره عن جميع هذه الامور على وجه التفصيل وكان ذلك في الثامن من شهر حزيران سنة الف وخمسائة وتسع وستين

فالما انتهت تلك ألكت إلى رئيس القدس سار الى جبل لبنان وعرض المكاتيب على البطرك ميخائيل وفي اواخ شهر تشرين الثاني امر البطرك بالتئام رؤساً. الكهنة وعلماً الطائفة لديه واخبرهم بامر التهمة التي قذفوه بهــا في قبرس فهتف الجميع هتاف رجل واحد مصرحين بان بظركهم كثير الصلاح حسن الديانة جزيل التقوى والقداسة ، وعند ذلك قام رئيس القدس والاسقف داود الحدثي وكيل الطائفة وسركيس الدويهي اسقف اهدن وجرجس بن حرواص اسقف بشرًّاي وسركيس الرزي اسقف عرقة وغيرهم فكتبوا تقريرات بخطوط ايديهم ان البطرك الجديد مهذب الرأي مستقيم الديانة وانهم برضاهم ومن غير اختياره اجبروه بقبول الرئاسة عليهم وانه ما حاد عن اعتقاد آباتهم ولا تمسك بديانة غريبة • وكتب البطرك ايضًا عن نفسه قائلًا: ان كنت غيّرت عادة من عوائد الكرسي الانطاكي اكون ملومًا قدام الله تعالى والكرسي الرسولي. ثم تعهد انه عن قريب يرسل قاصده الى رومية في تأدية مواجب الطاعة . وفي اثناء ذلك وقعت الفتنة بدين اولاد جلوان المارنة وبين رهبان دير قزحيا وكذلك وقعت البغضاء بين المقدم رزق الله وبين اخيه عاشينا فقُتلا جميعًا وسيرت الدولة العثانية عساكرها ايضًا على قبرس ومشت لنجدتهم العساكر الشامية فملكوا للجزيرة وتوزع القشلق على البلدان فكان ما اصاب منهُ جبة بشرًّاي واحدًا وعشرين الف سلطاني. ونُهبت السائمة وجميع ما وُجد في الاديرة وبذل البطرك ميخائيل الفي سلطاني عن امـــلاك دير قنو بـين ولاجل هذه الاحوال تأخر قاصد البطرك عن السفر الى سنة الف وخمسائة وسبع وسبعين

اما سبب التهمة التي تُقذف بها البطرك ميخائيسل فهو ان اصل بيت الرز من قرية بقوقة واهل هذه القرية القاطنون في الحارة السفلى مالواكما ذكرنا في الفصل الرابع عشر الى اليعقوبية بسبب تعاليم ديوسقوروس بن ضو وثوث عليهم اهالي اهدن

في ابطال دعوى القائلين ان جوان باطيشتا هدى الموارنة الى الطاعة وهزموهم ودكوا منازلهم مع دير الغوبة كرسي مفريانهم الى الارض واوجبوا الحرم على كل من يرجع فيبنيها . واما بيت الرز الساكنون في الحارة العليا فقد صانوا نفوسهم من التعاليم الغريبة ولكنهم اضطروا الى مهاجرة القرية المذكورة ورحاوا الى قرية كفر صورة لسبب ما كان يدهمهم من الحوادث وما زالوا مسترين على ديانة آبامهم المهذبة آلى يومنا هذا وقد دبروا أكرسي الاظاكي نحو احدى واربعين سنة واعقابهم الى اليوم لا يزالون حكامًا على زاوية رشعين ويقومون بمعاضدة أكرسي بكل قواهم كما يفعل الى هذا الآن الشيخ ابو شديد ضاهر خليفة الشدياق انطانيوس بن الرز بكل ثناء ومديح وكنانسهم في بقوقة ودير الصليب الذي كان ملكاً لهم ولو انها الآن خالية من السكان الَّا ان الكهنة لا ينقطعون عن تفقدها واقامة الاسرار فيها وعندما انتقل الى رحمة ربه البابا بيوس الخامس وخلفهُ غريغوريوس الثالث عشر فلغيرته على انتشار الديانة المسيحية اقام مدارس مختلفة في مدينة رومية لتعليم اولاد الطوائف فانفذ اليه البطرك ميخائيل الاسقف جرجس البساوقيتي والخوري اقليميس الاهدني مع رسائل منهُ ومن روّساء الطائفة يؤدون فيها مواجب الطاعـة ويطلبون من قداسته ان يجود بالتثبيت على بطريركهم وكان خروجهما من جبــل لبنان في العاشر من شهر نيسان سنة الف وخمسائة وسبع وسبعين • فلما اطلع البابا على الرسائل انفذ اليهم كتابات التعزية واحتضنهم تحت حماية الكرسي الرسولي ووعدهم انه على شبه الذين سلفوا قبله لا يتأخر عن العناية بهم على قدر الامكان ثم يوصيهم بالسلوك في شريعة الله · وان لا يزيدوا « يا من صلبت لاجلنا » على التقديسات الثلاثة المنسوبة الى الثالوث ولا أن يحللوا الزواج بين الاقارب بانقص من الدرجة للخامسة . وان يقدسوا في كل عامر الميرون الجديد من الزيت والبلسم وان لا يقرُّ بوا الاطفال الى ان تكمل اسنانهم وان يلازموا الاعتراف والتقرب المقدس في العيد الكبير وفي سائر الاعياد البهيجة وكان ذلك في اوخر سنة الف وخمسائة وسبع وسبعين وحين عزم القاصدان على العودة ارسل البابا معهما القس جوان بأطيشتا اليان

والقس توما راديوس من شركة اليسوعية وامرهما بفحص ديانـة الموارنـة والبجث عن صدق طاعتهم وكتبهم ومشاهدة رتبهم وعوائدهم وكهنوتهم وعبادتهم وكان الاعتاد على القس جوان باطيشتا لانهُ كان رجلًا ذا مكارم وفضل وحكمة خبيرًا بالعلوم الالهية والطبيعية ماهرًا في اللغة الرومية واليونانية عارفًا بالعربية واكرشونية وبعث معهما بعدة كاملة للبطرك مع رسالة يوصيه فيها بجسن معاملة الابوين المذكورين وكانت كتابتها سنة الف وخمسائة وسبع وسبعين في اليوم الثاني عشر من شهر كانون الاول. وعندما وصل قاصدا البابا مع قاصدي أكرسي الانطاكي الى دير قنوبين قابلهم البطرك بكل فرح وكرامة وبعد ان استراحوا من مشقـة الطريق امر البطرك بالتثام رؤساء الكهنة ورؤساء الاديرة واعيان الشعب فاقر امامهم انه ماروني ابن ماروني طائع لصاحب الكرسي الروماني خاضع لسننهِ · وحلف انه يقبل بجميع ما تقبله كنيسة رومية ويرذل كل ما ترذلهُ ، ثم كتب ذلك في صحيفة وطواها قائلًا : هذا هو اقراري عليهِ احياً وعليهِ اموت. وصرَّح بعد ذلك بخضوعهِ لجميع ما امره البابا بحفظه وعندها سلم اليهِ جوان باطيشتا الرسائل والحلل المبعوثة معمة . وفي شهر تموز انفذ البطريرك رسائله مع التجار يشكر فيها لقداسة البابا عما تفضل بهِ عليهِ وعلى طائفته • وكتب ايضاً جوان باطيشتا ويوحنا اسقف اهدن وداود اسقف العاقورة وجرجس البسلوقيتي وسركيس اسقف عرقة واقليميس الخوري الاهدني وغيرهم للباباغ يغوريوس الثالث عشر وللكردينال كارفًا يخبرونهما بما جرى من الامور

وعقيب انفاذ تلك اكتب استأذن جوان باطيشتا غبطة البطرك في ان يطوف بلاد الموارنة ويفحص كتبهم وعوائدهم فسر بذلك البطرك ميخائيل وبعث معه رسالة بخط يده الى الاساقفة ورؤساء الاديرة وسائر الشعب لكي يقابلوه بما يليق به من الأكرام ويقدموا له كل ما يطلبه من الكتب وامر اخاه الاسقف سركيس والقس جرجس بن يونان من ايليج ان يسيرا في صحبته واستمر نحو سنة يطوف الاديرة والكنائس ويطلع على الرتب والكتب وكان قد صنع له ثلاثة دفاتر يقيد في الاول ما يراه من الاغلاط

ويرقم في الثاني ما ينبغي استشارة البابا فيه وفي الثالث يكتب ما يلتزم الكهنة والعوام بحفظه وبيناكان الناس يتوقعون انعقاد مجمع بلدي عام في ميقات عيد الفصح وفد الام من رئيس اليسوعية في طلب جوان باطيشتا الى رومية وقد كان في فكره ان يؤجل عودة الى ورود ام صاحب الكرسي الوماني ولكة لم يستطع ذلك بسبب انتشار الطاعون في جميع الاقطار المصرية والشامية وكان البطرك ميخائيل واخوه يحبان جوان باطيشتا محبة شديدة لاجل غيرته وطول اناته وفي الحامس والحشرين من شهر شباط سنة الف وخسمائة وتسع وسبعين ودعهما وسافر اما هما فارسلا الكتب يخبران لحجر الاعظم والكردينال كارفا بكل ما صار وانه قد صح فيهما فارسلا الكتب يخبران لحجر الابرج ولم يتممه وانهما يتأملان من شفقته الابوية ان يردة مرة ثانية وبعث مع المذكور شابين فطنين وهما جبرائيل الادنيتي وكسبر القبرسي ليتلقيا العلوم في رومية وكان الموكل بهما الشدياق عازر القبرسي

فلما وصل جوان باطيشتا الى رومية ومثل بحضرة للبر الاعظم فدم له رسالة البطريرك واخبره عن احواله واحوال طائفت واثنى على عبادتهم وطاعتهم كرسي رومية واعتبارهم لوئسائه واكرامهم لقصاده وقبولهم تعليم الايمان بكل فرح مثم قال الله بسبب اخت للطهم باهل البدع واشتداد الظلم عليهم اندس بينهم بعض اغلاط سرت اليهم من كتب غريبة وسكوا بعض عوائد غير ممدوحة وانهم يقيمون القداس بكاسات وحلل غير لائقة وفي آخر الامر طلب من قداسته ان يقيم لهم مدرسة برومية متعلم فيها اولادهم حتى اذا رجعوا يعلمون بني جنسهم وان يطبع في لغتهم كشا تتضمن قواعد الايمان ويتفضل عليهم ببعض حلل وكاسات لاقامة القداس فابتهم للجر الاعظم وحمد الله سبحانه وتعالى على احكامه الفامضة وحسن عنايته لانه شاء ان تنجى امانته القدسة مصونة في بلاد بعيدة عنهم بعدًا عظيماً برًّا وبحرًّا وبين قوم لا يفهمون لفاتهم ولا يعرفون عوائدهم مثم امر باحضار الولدين فباركهما وسرًّ بهما يفهمون لفاتهم ولا يعرفون عوائدهم مثم امر باحضار الولدين فباركهما وسرًّ بهما كثيرًا وطلب من الله ان يجعلهما غرسة مباركة وافتتاحاً مقدساً شجيد اسمه وانتشار

امانته في اصقاع المشرق وامر بان يقيا اولاً في مدرسة الاحداث الى ان يتم بنا و مدرسة خصوصية للموارنة

وفي اول سنة الف وخمسائة وعمائية اليسوعية وارسل معهما بعض كاسات من فضة مع القس جوان برون من الشركة اليسوعية وارسل معهما بعض كاسات من فضة وحللاً لحدمة القداس واواني المهرون وقوااب البرشان و بعض صور ومسامج مع رسالتين احداهما البطرك يخولة فيها لبس الدرع الحاوي عمام الرئاسة والثانية الاسقف داود والاسقف سركيس لكي يتوليا تلبيسه الدرع المذكور وكان ذلك بتاريخ ١٢ من شهر والاسقف سركيس لكي يتوليا تلبيسه الدرع المذكور وكان ذلك بتاريخ ١٢ من شهر آذار فلما وصلا الى الشام ودنوا من دير الكرسي كان البطرك مريضاً طريح القراش فامر اخاه الاسقف سركيس بجمع الاكليروس والرهبان اليخرجوا الى لقائها بالتهاليل فامر اخاه الاسقف سركيس بجمع الاكليروس والرهبان اليخرجوا الى لقائها بالتهاليل عبد كنيسة الكرسي نهض فلبس الدرع وحلف الطاعة على موجب الصورة التي رتبها عيد كنيسة الكرسي نهض فلبس الدرع وحلف الطاعة على موجب الصورة التي رتبها الآباء في مجمع ترنتو وكان ذلك بحضور رؤساء الكهنة واعيان الشعب

وفي سنة الف وخمسائة وغانين انتقل البطرك ميخائيل الى راحة الصالحين في الواحد والعشرين من شهر المول وفي التاسع لوفاته اجتمع المطارنة والاساقف والاكليروس ومشايخ الطائفة مع شعب كثير وبرضى الجميع انتُدب اخوه سركيس لواسة الشعب وكان ذلك بمحضور قاصدي البابا وحينئذ كلفوا جوان برون ان يذهب من قبلهم الى رومية ليودي عن بطريركهم واجب الطاعة ويطلب له درع التثبيت وانفذوا معه كتابات الى غريفوريوس الثالث عشر والى وكيل الطائفة الكردينال كارفا واغذ جوان برون معه اربعة اولاد وهم يوحنا دايس بن يعقوب للحصروني الذي بعد ان عاد في سنة الف وخسائة وتسعين لبس اسكيم مار عبد الاحد وصاد الذي بعد ان عاد في سنة الف وخسائة وتسعين لبس اسكيم مار عبد الاحد وصاد النواع انطونيوس للحصروني ما المطوني والثالث يعقوب بن سمعان الحصروني والرابع انطونيوس للحصروني مات برومية ولما انتهى جوان برون الى رومية سلم رسائل والرابع انطونيوس للحصروني مات برومية ولما انتهى جوان برون الى رومية سلم رسائل البطريرك لجديد واعيان الطائفة الى قداسة البابا وفي الحامس من شهر آذار في سنة البطريرك الجديد واعيان الطائفة الى قداسة البابا وفي الحامس من شهر آذار في سنة البطريرك الجديد واعيان الطائفة الى قداسة البابا وفي الحامس من شهر آذار في سنة البطريرك المجديد واعيان الطائفة الى قداسة البابا وفي الحامس من شهر آذار في سنة البطريرك المجديد واعيان الطائفة الى قداسة البابا وفي الحامس من شهر آذار في سنة البطريرك المجديد واعيان الطائفة الى قداسة البابا والميا المحدود المه والميات المعاند في سنة المعان المعان المعان الطائفة الى قداسة البابا والميان المعان المعان

في رد قول كاملوس فانوسيوس الزاعم ان الموارنة كانوا على الضلال المدين الف وخمسائة واثنتين وثمانين ارسل البابا للبطرك سركيس كتابة التثبيت على كرسي انطاكية وكتابة أخرى لاسقف طرابلس ليلبسه الدرع ويقبل منه يمين الطاعة

وعليهِ فمن البحث الشديد الذي اجراه جيرونيموس فوساتوس وفرنسيس بنجنتين رئيسا الاخوة الصغار في المدينة المقدسة ، ومن تدقيق جوان باطيشتا اليان وتوما راديوس وجوان برون من الشركة اليسوعية في فحص الكتب والعوائد مع شهادات رؤساء الطائفة التي قدمت للبابا بيوس لخامس وغريغوريوس الثالث عشر يتبين ان قول فلابيوس كاروبين هو مخالف للصواب

#### - CE # 825

### الفصل السابع عشر

في رد قول كاملوس فانوسيوس الزاعم ان الموارنة كانوا على الضلال سنة ١٦٠٠

ان كاملوس هذا في سنة الف وستائة وواحدة الف كتاباً تكلم فيه على الدور الكبيرة برومية فلما انتهى الى المدرسة المارونية قال: ان غريغوريوس الثالث عشر لما دنت وفاته بنى برومية مدرسة للموارنة وهم نصارى خارجون عن الطاعة اللا اننا لسنا بمضطرين الى رد هذا الزعم الفاسد لان غريغوريوس الثالث عشر قد بحث بحثًا مدقعًا على ايدي رهبان القدس والشركة اليسوعية عن الموارنة وتحقق انهم صحيحو الاعتقاد مهذبو الامانة كما كتب ذلك في رسائله وفي الكلام الذي قاله سنة الف وخسمائة واربع وثانين عند بنا المدرسة وهو: « ان الموارنة القاطنين في جبل لبنان هم مستمرون منذ اعصار كثيرة على الامانة الكاثوليكية بالحضوع والطاعة لمكنيسة الرومانية المقدسة دون سائر الطوائف غير المؤمنة وغير التحدة ومن عادتهم انهم في كل مدة من الزمان يبعثون اناسًا منهم الى زيارة اعتاب الكرسي الرسولى » . ولنقطع كل حجة يمكن ان يحتج بها كاملوس نثبت له ان الموارنة كانوا متحدين ولتعطع كل حجة يمكن ان يحتج بها كاملوس نثبت له ان الموارنة كانوا متحدين المنته من سنة الف وخسمائة وثمانين الى سنة الف وستائة وبيانه ان البطرك

سركيس الرزي من حين اتاه التثبيت على رئاسة ألكرسي الانطاكي بعث برسائسل تعرب عن شكره وخضوعه مع القس يوحنا ايوب الحصروني ومع القس يعقوب الراهب الدويهي ومع الشاس ابرهيم بن سمعان الادنيتي · فسافر المذكورون مع عشرة شبان طلبة علم وهم جرجس بن عميرة الاهدني الذي بعد عودته جمل كرسي اهدن ثم الكرسي الانطاكي برئاسته والثاني سركيس بن موسى اخي البطريرك سركيس الذي بعدُّ عودته جُعل على كرسي الشام والثالث موسى العنيسي من العاقورة الذي تقلَّد مطرنية الافقسية والرابع بطرس بن جبرائيل المطوشي الذي دخل في شركة اليسوعية وستة آخرين فوصلوا الى رومية في اول سنة الف وخمسائة وثلاث وثمانين و بعد ان تشرفوا بلثم مواطئ للحبر الاعظم طلبوا من غزير كرمه بيتاً لاجل مأوى الغرباء وان ينعم عليهم بطبع بعض كتب للصلاة فرحب بهم قداسته وامر بان ينزل الطلبة مع رفقائهم في مدرسة الاحداث واما غربا والطائفة فاقام لهم منزلاً عند كنيسة ماريوحنا المعروف بالتينة . وفي السنة الثانية بعث البطرك اربعــة شبان غيرهم من موارنة حلب لاجل طلب العلم ولما رأى قداسته ان عدد الطلبة اخذ في الازدياد حتى بلغوا نحو العشرين امر بنقلهم من بيت الاحداث في الدين الى منزل غربا. الطائفة • وكان ذلك في الثاني عشر من آذار سنة الف وخمسانة واربغ وثمانين

وفي سنة الف وخمسائة وخمس وثانين في شهر ايار بعث قداسته الى البطرك برسالة يستفهم بها عن احواله مع منشور يتضمن منح الغفران لكنيسة الكرسي ويجيز لغبطة البطريرك ان يخص الغفران باي مذبح شاءه اللا المذبح الكبير ١ ما المذبح الكبير فمنح عليه غفرانا آخر ابديًا في يوم عيد انتقال السيدة بجيث ان كل من اعترف وتقرّب وزار الكنيسة المذكورة يحظى به بشرط ان يصلي لاجل اصطلاح البيعة وحفظ الايمان بين ملوكها مثم ان غريغوريوس الثالث عشر أكمل سعيه وانتقل الى داحة الصالحين في السنة المذكورة وفي ٢ نيسان خلفه كسوسطوس لخامس وكان محبًا للطائفة المارونية ولما علم ان سالفه المرحوم ادركه الموت قبل ان ينهي المدرسة رتب لها دخلاً سنويًا

في رد قول كاملوس فا نوسيوس الزاعم ان الموارنة كانوا على الضلال ٧٤٠ في فرا سينور . وفي السنة الثانية من رئاسته عيَّن لها وقفًا في العامودية وكذلك الكردينال انطون كارفًا ارصى لها بجميع ماكان يملك برومية · وفي الثالث عشر من كانون الثاني سنة الف وخمسمائة وواحدة وتسعين رقد بالمسيح · فهؤلاء الرؤساء لو لم يتحققوا جيدًا صحة امانة الموارنة وطاعتهم واتحادهم مع الكنيسة لما انعموا عليهم بالغفارين التي اتينا بذكرها ولا بذلوا لهم مثل هذه الاموال • ثم انه كما ولي رئاسة ألكرسي الرسولي اقليميس الثامن وانتهى خبره الى البطرك سركيس رسم ابن اخيه سركيس اسقفًا في آخر سنة الف وخمسائة وخمس وتسعين وارسله سفيرًا الى رومية لاجل تأدية الطاعة وقضاء مصالح الطائفة · وعندما هم بالرجوع ارسل معهُ البابا قسيسين من شركة اليسوعية وهما جيرونيموس دنديني وفابيوس برون ليفحصا باجتهاد عن امور الطائفة ويمنا التأمل في النفع الصادر من تعليم التلامذة برومية حذرًا من ان تذهب عليهم المصاريف سدّى وارسل معها ايضاً عدة كاملة لغبطة البطريرك مع كاسات فضة وقوالب للبرشان وعددًا لخدمة الكهنة وارسل ايضًا كتب قداس مع بعض كتب عربية طبعت في رومية لاجل افادة الطائفة وكان وصولهما في شهر آبِ سنة الف وخمسائة وست وتسعين ولدى وصولهما بلغ البطرك سركيس ان الخبر شائع في بلاد النصارى ان الموارنة كانوا متلطخين سابقاً باوساخ البدع وان الاب جوان بأطيشتا بغاية المشقة وبواسطة الحجمع الذي عقده في ايامر البطريرك ميخائيل حملهم على الكفر بالهرطقة وردهم الى وحدة الكنيسة ولما علم ذلك من قاصديه ومن مكاتبات التلاميذ اقبل عليهِ غيظ شديد . وفي الثامن عشر من شهر ايـــاول ارسل كتُبه الى رؤساء الكهنة واعيان البلاد فعقسد مجمعًا وقرأ عليهم مكتوب البابا قدامر الاب دنديني واخذ يحتج عن طائفت بحكمة عظيمة ويبرهن اولاً ان اخاه البطرك ميخائيل ما عقد مجمعًا ثانيًا انه هو الذي كان يقدم الكتب لجوان باطيشتا عند تطوافه في جبل لبنان وهو الذي كان يترجمها لـــهُ . وان اكتب لم تزل مصونة موجودة عند اصحابها وموسومة بخطه اللاتيني فأحضرت حينتذ ووجد ان الاغلاط

التي اشار اليها جوان باطيشتا لم تكن في كتب الموارنة بل في نسخ اليعاقبة ثم بين له البطريرك اقرار الموارنة وحسن ديانتهم كما تنطق بذلك كتهم حتى تعجب الاب دنديني كل العجب وأقر بان البدع التي اتهم بها الموارنة قصاد البابا زخيا الثالث ولاون العاشر وغر يغوريوس الثالث عشر هي محض تجن عليهم كما هو مدون في الجمع الذي التأم مجضرة الاب دنديني وبعد ان عاد المذكور الى بلاده صنف كتابا تكلم فيه على سفره الى جبل لبنان وفي الفصل الثاني والعشرين منه قال: ان مكاتيب اصحاب الكرسي الوماني تسطرت على ذلك المنوال بسبب الشهادات المزورة التي وصلت اليهم وقد تحققت انا ان الامر ليس هو هكذا لاني وجدت كتهم لخاصة لا تضاد في اليم شي و تعاليم الكنيسة الكاثولكية ولكن القصاد لما كانوا لم يجتهدوا في النظر الى كتبهم الخاصة والتفريق بينها وبين كتب اليعاقبة نسبوا اليهم من البدع ما هم برائي منه وعلى هذا فلا أتعجب مما جاء مسطرا في مناشير الباباوات من هذا القبيل

وهكذا ايضاً اللب انطون بوصوين اليسوعي في كتاب الاستعداد يشهد انه تكلم مع الاب دنديني على ديانة الموارنة وعلى ما تحقق منه ومن غيره كتب قائلا: ان الموارنة القاطنيين في جبل لبنان تحت طاعة بطركهم قد استمروا بين جميع طوائف الشرق على الايمان المستقيم وعلى الطاعة الكاملة للحبر الزوماني وللكرسي الرسولي منذ عصر البابا زخيا الثالث والاحبار الذين خلفوه وكانوا ينفذون المهم تارة كردينال القديس مرقلوس وتارة غيره ولما كان الباباوات الذين سلفوا منذ الزمان القديم يحذرون الموارنة من ضلالات الروم توهم البعض انهم لا يعتقدون ان روح القدس ينبثق من الآب والابن وحده ولا يؤمنون بصحة وجود المطهر وغير ذلك من التعاليم قد دافع الموارنة عن انفسهم دفاعً صوابيًا واثبتوا انهم بعيدون عراحل من التعاليم قد دافع الموارنة عن انفسهم دفاعً صوابيًا واثبتوا انهم بعيدون عراحل من تلك الضلالات واظهروا شهادات شتى من كتهم ومن نوافيرهم يحتجون بها عن تعاليم الكنيسة وشهادة هذين العالمين تنفي وتكذب كل من طعن في الموارنة وزعم انهم يعتقدون انبثاق الروح القدس من الآب وحده وان نفس البشر بعد فراقها من

في ابطال دعوى و يلامو القائل ان الموارنة عادوا على يد جرجس بن عميرة هيئ الجسد تحبس في موضع معلوم الى وقت الحشر وان الطلاق حلال وان عماد الاطفال لايسوغ قبل الاربعين يوماً من ولادتهم وسوف نتكلم عن هذه المسائل ايضاً في كتاب آخر

#### الفصل الثامن عشر

في ابطال دعوى ويلامو الغرنساوي القائل ان الموارنة عادوا الى الكنيسة على يد جرجس عميرة الذي ولي تدبير الكرسي الانطاكي في سنة ١٦٣٣

قد تقدم لنا ذكر هذا الورخ في الفصل الثامن والعاشر لانه زعم ان الموارنة خرجوا عن طاعة الكنيسة ثم عادوا اليها ثلاث دفعات وان عودتهم الاولى كانت في زمن البابا زخيا الثالث، فثبتوا مدة يسيرة ورجعوا الى ضلالهم الاول وحرموا في مجمع قونسطنسة، ثم عادوا مرة ثانية الى طاعة الكنيسة الرومانية فلبثوا ايضاً مدة قليلة وآبوا الى ما كانوا عليه اولاً واستمر واعلى البدعة مدة طويلة حتى عصرنا ثم جحدوا مرة ثالثة بدعتهم على ايدي بطركهم الكنى بابن عميرة، ويقال انهم الآن كاثوليكيون رومانيون

. وكما اننا اثبتنا ان كلًا من التهمةين زور وكذب نقول ايضاً هنا بان زعمة ان البطرك جرجس بن عميرة عدل بجماعته عن البدعة هو ايضاً زور ومخالف ككل تاريخ حق لان البطرك المذكور كان من انسبائنا وذهب به خاله القس يعقوب الدويهي الى رومية في سنة الف وخسمائة واربع وثمانين كما ذكرنا و بعد ان تلقى العلوم الطبيعية والالهية نشر كتاباً في نحو اللغة السريانية واقدميتها على سائر لغات الدنيا ولما عاد الى جبل لبنان رسمه البطرك يوسف الرزي اسقفاً على اهدن ولما رقد بسلام البطرك يوحنا بن مخلوف جلس على الكرسي الانطاكي ودبر طائفته تدبير الابرار من سنة الف وستائة وادبع واربعين الانها من سنة الف وستائة وادبع واربعين النها كان ذا عقل فائق كثير العبادة جزيل الغيرة على غو الايمان المقدس وارشاد

قومه بتقوى الله الا ان القول بأنه ارجعهم عن بدعة وصالحهم مع الكنيسة فذلك افتراء لان البطرك سركيس كما ذكرنا في الفصل السادس عشر عقد مجمعاً في الثامن من شهر المولى سنة الف وخمسانة وست وتسعين واثبت امام الاب دنديني قاصد الكرسي الرسولي وروساء الكهنة واعيان البلاد ان الطائفة بريئة من كل تهمة قرقها بها بعضهم بسبب السمات التي وسم بها كتبهم الاب جوان باطيشتا اليان وفي اليوم السابع من ذلك المجمع انتقل الى الحياة الدائمة وفي اليوم التاسع برضي الوساء وسائر الشعب جُعل مكانه يوسف بن موسى اخي البطرك المتوفى وفي سنة الف وخمسائة وتسعين بعث برسائل الطائفة وشهادات رؤساء الكهنة لاجل تأدية فروض الطاعة وطلب التثبيت مع القس جرجس بن يونان والشاس يوسف بن اليان من تلاميذ مدرسة رومية و حرب بهما البابا اقليميس وفي السابع والعشرين من شهر ايار سنة الف وخمسائة وتسع وتسعين ارسل له مع الذكورين كتابة البركة والتثبيت مع كتابة اخرى الى قاصده الاب دنديني لكي يلبسه الدرع وفي السابع عشر من شهر آب المدوية وقرابة المعاد والتثبيت

وفي سنة الف وستانة وثلاث رسم القس يوحنا الحصروني من تلامذة رومية اسقفاً وانفذه سفيرًا الى رومية في مصالح الكرسي ولدى وصوله انتقل البابا اقليميس الى رحمة الله نخلفه البابا لاون على الرئاسة وقبل ان يتم الشهر تنزل عنها لبولس الخامس وكان بولس المذكور يحب طائفة الموارنة اكثر من غيره و فقبل يوحنا الاسقف بكل بشاشة وفي جوابه على كتابة البطرك يثني على عادته وحكمة رؤساء الكهنة وسعيهم في خلاص الرعية ويؤدي الحمد والشكر لمن لم يخيب الفعلة العاملين في كرمه الروحاني من المكافأة وبل يمنحهم فيضان البركة من السما لاجل حسن سيرتهم الفائحة روائحها بشبه الورد بين شوك الكفر و بدع الشرق ويبين لهم انه يودهم ودًّا جزيلًا وانهم مع بعدهم عنه لا يزال مهتمًا بخلاصهم وارسل معه للبطرك جميع الاثواب الحبرية

في ابطال دعوى ويلامو القائل ان الموارنة عادوا على بد جرجس بن هميرة دولة مع قوالب حديد للبرشان بتاريخ سنة الف وستائة وست في الثاني عشر من شهر كانون الثاني

اما البطرك يوسف فلمزيد توقيره ومودته تكنيسة الرومانية ابتدر تغيير ثلاثة اشياء فامر طائفته اولاً ان يتركوا لحساب القديم لجارية عليه جميع ملل النصارى في نواحي الشرق ويعملوا بموجب الحساب لجديد الذي تقرر برومية في عصر البابا غريغوديوس الثالث عشر وقد خسرت الطائفة في هذه المسألة خسائر جمسة مالية تأنيا دفع ليوسف باشا ابن سيفا حافظ طرابلس الوفا من الدراهم لراحة البياضية سكان العرقوب الذين كانوا يعتقدون النصرانية باطنا ويتظاهرون في الخارج بالاسلام ويلبسون العمائم البيضاء كعادة المسلمين وحينئذ كتب الباشا منشورا اباح لهم فيه ان يتظاهروا بالديانة التي يشاونها فجاهروا بالنصرانية من غيرخوف ثالثًا غير بعض عوائد فيا يتعلق بالصوم والاعياد ورتب البيعة الشرقية وقصد بذلك مزيد التقرب باطنا وظاهراً من الكنيسة الرومانية

وفي سنة الف وستانة وسبع ارسل اخاه الاسقف سركيس سفيرًا الى البابا بولس لخامس وبعث معه القس الياس ابن لحاج يوحنا والقس جرجس بن مارون من اهدن والشماس يوسف فرحب قداسته بهم واجل استقبالهم الا ان البطرك يوسف قضى اجله بعد مدة قصيرة وفلما انتهى منعاه الى دومية حزنوا عليه حزنًا شديدًا وتعزية للطائفة ارسل البابا بولس كتابة اليهم على هذه الصفة

بولس الاسقف عبد عبيد الله

الى الاخوة المطارنة والاساقفة اكرمين والاولاد الاعزاء والاكليروس والشعب الماروني السلام والبركة الرسولية

تبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي صانكم بكثرة رحمته الجزيلة اذ انتم في طوفان المياه الغزيرة اعني بين انواع الانشقاق القائم في بهرة كفر المدع الفاسدة الذي منذ زمان طويل طمى فغمر بـلاد الشرق ولم يزل ظلامه الى هذا الآن

باسطاً سدوله على اكثر المسكونة ومنع ان يلفحكم شرار شره وحفظكم منهُ بكل كرامة خاصة وثبتكم على صدق اللمآنة الكاثوليكية مدة قرون كثيرة حتى ان اعانكم يُبشِّر به في العالم باسره ويُعدح في الكنيسة الرومانية كنيسة بطرس الرسول ام جميع الكنائس ومعلمتها التي تقدست بصوت الرب وانتم قد علمتم ان سلطانها على سأنَّر الكنائس من الرب هو ولذلك تودون لها الوقار الواجب المسيح الذي انتخب من بين البشر بطرس وحده صفيًا لهُ وولَّاه على دعوة جميع الامم وعلى جميع الرسل لاعلى خراف قطيعه باسره بل وعلى تدبير رعاته · افرحوا اذًا بالرب بل افرحوا دائمًا ولنفرح جميعًا على غزير عطيته ونحمده ونشكره وفي للحقيقة ان هذا الفرح قد تجدد في قلوبنا بقدوم اخينا العزيز سركيس مطران موارنة دمشق الكرم مستصحاً معهُ اولادنا الاعزاء القس الياس والقس جرجس من رهبانية مار انطونيوس والشماس يوسف المرسل ين الينا لاجل تأدية الطاعة لحقارتنا واكرسي بطرس الطوباوي ولاجل قضاء اكبر مصالح كنيستكم ولئلا يكون فرحنا كاملًا آثر الله بمسرته ان يرد علينـــا ذلك لخبر المشوَّوم الذي لم يخطر لنا على بال اعني وفاة المرحوم بطرس البطرك الانطاكي على ملتكم المادونية الذي لوافر غيرة على الديانة الكاثوليكية ومحبته الصادقة للكرسي الرسولي ارسل لنا اخاه المطران سركيس وقد تحقق عندنا انكم توجعتم بالصواب لفقدكم مثل هذا الراعي الصالح فحزنًا نحن لحزنكم ايضًا الخ واخذ أخيرًا يعظهم أن يقدموا القرابين والرَّكاة عن نفسه ليصفح الرب عن هفواتــه البشرية ويوعز اليهم ان ينتخبوا عوضه رجلًا تقيًّا مؤمنًا غيورًا ليرمم ثغرة بيت اسرائيل ويرعى الخراف التي اؤتمن على رعايتها واخيرًا منحهم جزيل البركات مع الغفران الكامل الذي نُودي بهِ في رومية لاجل احتياجات البيعــة • وكان ذلك بتاريخ سنة الف وستانة وثمان في الثامن والعشرين من تشرين الثاني وارسلت تلك اكتابة الى جبل لبنان مع القس الياس والقس جرجس. واما الاسقف سركيس فامره البابا بولس ان يبقى في رومية للعناية بطبع الكتب وامور الطائفة وكانت تلك السنة شديدة على الناس في بلاد الشام .

لان على باشا ابن جان بولاد حافظ دمشق مرَد وجاهر بالمعصية فاضطر احمد باشا ان يزحف عليهِ بالعساكر فتضيق الناس وتعالت الاسعار وكثر الظلم على دير الكرسي وتأخرت رسامة البطرك يوسف المرحوم ثم وقع الانتخاب على الاسقف يوحنا بن مخلوف الاهدني · فامر بالمناداة بالغفران الذي مَنحه الحبر الاعظم وارسل القس جرجس ابن مارون الى رومية بطلب التثبيت فاخذ معه ثلاثة عشر شاباً ليدرسوا العلوم وشار بهم الى قبرس واستصحب معهُ ايضاً القس كسبر • وكان القس كسبر رجلًا عالماً مشهودًا لهُ بالقداسة والغيرة على الدين بين جميع طوانف جزيرة قبرس وكان اقدم جميع التلاميذ الذين اخذوا العلم عن مدرسة رومية ولما وصلوا الى الاسقف سركيس اخذوه معهم الى رومية فاكرم البابا بولس قبولهم واظهر لهمكل محبة واستخبرهم عن احوال بلاد الشام وانعم بتثبيت البطريرك الجديد على الكرسي الانطاكي وسلم درع الرئاسة للقس كسبر ليوشح به البطريرك ويتلقى منه اليمين واماكتابة التثبيت فسلمها الى القس جرجس القاصد وسلم اليهِ ايضًا كتَّابة اخرى مؤرخة في سنة الف وستانة وعشر في الثامن من آذار يأمره بها ان يبطل العوائد الجديدة التي ادخلهـــا سالفه ويواظب على التمسك بعوائد اككنيسة المقبولة ثم اوصاه ان يسعى في تخفيف الائقال الناتجة للاكليروس عن توزيع الاموال الاميرية وجبايتها

وفي سنة الف وستائة واثنتي عشرة وجه اليهم البابا بولس برسالـة بركة وغفران كامل لجميع الشعب وامر الاب كلوديوس اكواويوا رئيس شركة اليسوعية ان يُخرج جسد القديس اميريطن من بيت الشهدا، ويرسله مع قوم امناء الى البطرك يوحنا على موجب طلبه ورأس هذا القديس هو الى هذا اليوم مصون بكل كرامة داخل مذبح كنيسة الكرسي ، وفي سنة الف وستائة وخمس عشرة في السادس والعشرين من آب وردت ايضاً كتابة مانحة الغفران على شبه المذكورة الى موارنة قبرس حسبا طلب من قداسته جرجس مارون الذي قبل ذلك بسنة جعل اسقفاً على الافقسية

وعندما افضت البابوية الى البابا غريغوريوس الرابع عشر بعث له البطرك يوحنا باكتب مع القس ليوزدوس يهنئه بالدرجة المكرمة ويطلب منه البركة وان ينعم على الطائفة بطبع الشحيم كماكان قد امر سالفه وفي سنة الف وسمائة واثنتين وعشرين في اول تموز ارسل اله الجواب مع القاصد وثبت به الغفران الذي كان انعم به سابقا بولس الحامس وان الذي يزور كنيسة الكرسي في عيد بشارة السيدة وفي يوم انتقالها وفي اعياد الرسل ينال غفراناً كاملا كما لوكان قد زار الكنائس في رومية وفي السنة المذكورة كان الفراغ من طبع الشحيم وكان جبل لبنان في امان واطمئنان لان حكم البلاد كان في يد الامير فخر الدين بن معن الذي ولى ابا نادر الحازن وابا صافي على البلاد كان في يد الامير فخر الدين بن معن الذي ولى ابا نادر الحازن وابا صافي على اللاد جبيل والبترون وجبة بشرًاي ولاجل ذلك عمد الناس الى خدمة الله والحياة النسكية وبناء الكنائس والمدارس وقدم من بلاد الافرنج اناس كثيرون من الاخوة الصغار ومن الكبوشية واتخذوا السكني في جبة بشرًاي

وفي سنة الف وستأنة واربع وعشرين اقام البطرك يوحنا مدرسة لتعليم الاولاد في دير سيدة حوقة وفيها ارسل الحوري يوحنا بن قورياقوس للحصروني الى البابا اوربان الذي قام جديدًا ليو دي له واجب الطاعة والتهنئة ، وكان بمعيته الاب عبد الاحد مغروس اليسوعي ومعها اثنا عشر ولدًا لاجل ان يتلقوا العلوم في المدرسة ففرح البابا بكتابة البطريرك وبتقدم النصرانية وجعل مرتبًا سنويًا لمدرسة حوقة ودوّن لها قوانين وبعث بكتابة للبطريرك مع تاج جميل وغفارات وكتب وحلل وكان ذلك سنة الف وستأنة وخمس وعشرين في آخر شهر تموز اما كتابته فهذا تعريبها:

الى الاخ الكرم بطرس البطرك الانطاكي من اوربان الثامن السلام والبركة الرسولية

لم يذبل البتة جمال اكرمل ومجد لبنان ولو مدّ العدو اككافر يده الخاطفة فسلب اطايبهُ وانتم ايها البطريرك الانطاكي وسائر اساقفة هذه الرعية المتسعة وكهنتها الذين تكرمون سلطان بطرس الطوباوي في اكرسي الرسولي وللحبر الروماني

مغرس الفضائل ومدرسة الاعان و فنثبتها بسلطان رئاستنا بجسب الهام الله وحبنا

الابوي ونعدكم بالاغار الوافرة ولا يشق علينا ذلك لاسيا ونحن في مقام يجب إن يأتي اهل الارض بالاسعاف وكثرة العطايا لا يكنها ان تضعف شدة محبتنا للاولاد الذين تحت الخطر والاحتياج والخوري في عودته من ههنا يخبركم اننا لا ترال ابدا معتنين بصيانتكم وقضاء مصالح اخوتكم ومصالح اكنيسة الانطاكية و بطلبات متواترة نسأل على الدوام ان تكونوا مؤهلين للمعونة الساوية . كتب بالقرب من مار بطرس بختم الصياد في الثلاثين من شهر آب سنة الف وستانة وخمس وعشرين في السنة الثانية من رئاستنا

فاذا كان صاحب الكرسي الروماني يقرّ بان مجد اهالي لبنان لم يذبل البتة مع كونهم مكتنفين بغير المؤمنين ذوي البدع والانشقاق ويشهد انهم على مثال جبل صهيون يزدرون بالعواصف التي تهب عليهم من الاعداء بل يؤدون الحضوع والطاعة لبطرس الرسول وتكرسيه برومية اذ يعدون انهم يدومون غير منفصاين عن الكنيسة الجامعة و فكيف يفتري ويلامو قائلًا انهم كانوا منفصل بن عن الكنيسة الجامعة فطل اذا قوله في ذلك عامرً

ولم تول الاحوال في جبل لبنان على غاية السكينة الى سنة الف وستاشة وثلاث وثلاث وثلاثين وفيها قاد كجك احمد الحافظ العساكر العثانية الى مقاتلة الامير فخر الدين فقتل اولا ولده الامير عليًا عند الحان الجديد تحت حاصييًا م حضر اليه اخوه الامير يونس بمكاتيب الامان فقتله واخيرًا شدّد الحصار على الامير فخر الدين فقبض عليه النقابون في مفارة جزين وامسكوا اولاده ولم يفلت منهم الله الامير ملحم ابن الامير يونس واخذوا الامير فخر الدين واولاده الى قسطنطينية ومن جرًا وذلك تعددت المظالم في البلاد وهرب رهبان الافرنج الى الجبة ومشايخ بيت الحاذن عادوا الى كسروان وفي نصف كانون الاول من السنة المذكورة كانت وفاة البطرك يوحنا الى رحمة الله مخافه في السابع والعشرين من الشهر المذكورة البطرك جرجس بن عميرة فارسل القس ميخائيل بن سعادة من الشهر المذكور البطرك جرجس بن عميرة فارسل القس ميخائيل بن سعادة

في ابطال دعوى و يلامو القائل ان الموادنة عادوا على يد جرجس بن عميرة المطحروني الى دومية لتأدية مراسيم الطاعة وطلب التثبيت، وكان اور بان يعرفه جيدًا ويجبه محبة جزيلة لانه ربي معه في مدرسة واحدة فارسل له كتابة التثبيت مع القاصد ودرع الرئاسة وذلك في سنة الف وستأنة وخمس وثلاثين في الثالث من شهر آذار واستر في تدبير الحكرسي الانطاكي الى سنة الف وستأنة واربع واربعين بكل تقوى اذًا كنب من قال ان ابن عميرة ردَّ جماعته الى طاعة اكرسي الروماني، نعم ان امته كانت في الاعصار السالفة شيهة باليتيم الذي لا ام له تطلب ان تغتذي ولو بجليب الفربا، الذين لا تعرفهم ولا تفهم لغاتهم ولا تعطى الله القليل وتكنه لما قام ابن عميرة وتلاميذ المدرسة التي هي من فضل البابا غريغوريوس الثالث عشر والذين خلفوه على الكرسي الرسولي ثبت الله قواعده الى نهاية الدهر اخذت عشر والذين خلفوه على الكرسي الرسولي ثبت الله قواعده الى نهاية الدهر اخذت تتناول الطعام الكامل والارتشاد الفاضل الذي يكفيهم ويغيض على من في جوارهم التنافية

مما مر لنا في هذا الكتاب الثاني يتبيّن ان التهات التي قُذف الموارنة بها هي كلها محض تزوير فنسبت اليهم اما بغضة لهم واما عن نقص علم في زاعمها اما ما قالة فيهم سعيد بن بطريق فقد بيّناً بيانا شافيا انه عمد بذلك الى ان يَضل ويُضل الآخرين لكون مارون الراهب الذي بنى اهالي حماة الدير على ذكره تقدم موريق عائتي سنة ولم يكن خارجاً عن الديانة بل محمود السيرة والسريرة طيب الاثر معروفا بالقداسة عند جميع الكنائس شرقاً وغرباً وكذلك الذين انشأوا مقالة المشيئة الواحدة لم يقل عنهم أنهم موارنة احد من جميع من تقدموه بثلاثائة سنة كما ان اهل لبنان ما سموا تلك التسمية الابعد موريق بمائة سنة واما المؤدخون الذين جاؤوا بعد سعيد وكتبوا عن الموارنة ما يخالف الحقيقة فما ذلك منهم اللا لنقص في معارفهم ولتعمدهم النقل عن سعيد المذكور ولكنة قام الكودينال بارونيوس المثلث الرحمة وطالع كتب البيعة حق مطالعتها وغربل اخبار الامم وعانى تأليف التواريخ باشد ما يكون من الفصاحة فلم يجد لمارون المبتدع ذكراً اصلاً فزيف الكلام الذي نقله يكون من الفصاحة فلم يجد لمارون المبتدع ذكراً اصلاً فزيف الكلام الذي نقله

غليلمو اسقف صور عن سعيد الاسكندري واثبت في كتاب سنكسار الشهدا، ان اهل جبل لبنان سموا موارنة اما نسبة الى مارون القديس واما الى مارون المدينة التي يقرب انطاكية . ثم ان الخلَف بعده بجثوا عن هذه المسألـــة وحققوا انهم لا ينتسبون الا لمارون النبيل في القديسين واقرُّ وا انه منذ عصر الذكور ما زالوا مستمرين على الديانة المهذبة الى يومنا هذا كقول يوسف بوصوين اليسوعي الذي اقام عدة -سنين ببلاد الشرق وفحص عن ذلك جيدًا. ومن ثم دوّن في كتاب عن سورية المقدسة ان الموارنة منذ اثني عشر قرناً هم متمسكون بطهارة بالايمان والاعتقاد الكاثوليكي . يريد بذلك منذ ايام مار مارون الذي يُعزَ ون اليهِ . واكتاب الذي في سنة ستائمةً وخمس وثمانين امر بطبعــه الكردينال السامي الحسب والنامي النسب نزلي المكرم صاحب الفضل والاحسان ذكرًا للفضلاء الذين تلقوا العلوم بمدرسة رومية واحتفالاً بتتمة المائة الاولى من نشأتها يقول في فاتحــة الكلام: ان البابا غريغوريوس الثالث عشر لشدة غـــيرته على نموّ الديانة والعلوم انشأ في كل مكمانَ مدارس كثيرة منها مدرسة الموارنة برومية الا أن التي أنشأها لسائر الطوائف كانت ليجذبهم ويردّهم الى طاعة رومية · واما التي اقامها للموارنة فقد اقامها مكافأة لايمانهم وطاعتهم التي استمروا عليها دانما لجهة اكرسي الروماني لان الامة المارونية نشأت منذ بد. الكثلكة والديانة المسيحية التي تشربتها اولاً منذ نشأتها ما زالت متحسكة بها ومحافظة عليها بغير دنس الى وقتنها هذا وهذا الامر الذي كان متحبًا في القرون الماضية عن معرفة كثيرين من الناس قد تبين واضحاً لكل واقف عليهِ من الشهادات المسطرة في هذا الكتاب قرنًا بعد قرن · وعلى ذلك فاننا نختم كتابنا بما ختم به ابرهيم الحاقلاني كتابه في النحو السرياني قائلًا: وفي هذه الامور كفاية لبيان محد الله وكرامة صفيه مار مارون البطرك رأس امتنا المارونية واساسها · ذلك الذي دافع عن الامانة المستقيمة المجد . ذلك الذي غرس على رأس جبل لبنان ذلك الارز الخسالد الذي لا تعمل فيهِ الأرَضَة ولا تقوى عليه العواصف والارباح الشديدة الهابَّة من في الكلام على الذين سعوا في اخراج الموادنة سكان اورشليم عن طاعة بطرير كهم ١٠٥٠ جهات اعداء الايمان ولا الكلام الزودي الذي يصدر عن المتلبسين بثياب الوداعة وهم ممتلئون مكرًا اذ يحبون مجد العالم الزائل اكثر من حب الله الدائم. فان هؤلاء اذاكان قوم من النماس اذعنوا كلامهم بوقت من الاوقات فالآن عندما اشرق الصدق اشراق الشمس وكشف العبوس الذي غشّى قلوبهم فقد تقوَّض الكذب وتحكن الصدق وفرَّ محالفوا الاثم من ضياء الحق فرار الحقاش من نور النهار وانجر خيط السكوت على شفاههم الى الابد

## القصل التاسع عشر

في الكلام على الذين سعوا في اخراج الموارنة سكان اورشايم عن طاعة بطرير كهم سنة ١٦٨٧

قد استوفينا الكلام في آخر الفصل التاسع من هذا الجزء على رهبان ماد فرنسيس الصغار وبيناً كيف استولوا على حراسة بعض الاماكن في بيت المقدس وما يليه غير انهم لتغاضيهم عن حفظ اللغة العربية المستعملة يومئذ في ديار المشرق هب الوهبان الكبوشية لمعارضتهم وطمعوا ان يتولوا معهم امور المؤمنيين الكاثوليكيين المتوددين الى تلك النواحي المقدسة ويقوموا بما يخص الامور الحلاصية ولما عرضت المسألة في رومية على سادات عجمع انتشار الايان اخذوا بيد الرهبان الصغاد ولمروهم ان يجتهدوا في حفظ اللغة العربية ليداوموا بذلك على حاسة الاماكن المقدسة وخدمة الذين أتون اليها زائرين ولما عانى بعضهم درس اللغة الذكورة ورأوا ان تملمها شهر قواله لا يجديهم نفعاً بما ان نصارى المشرق مقيمون تحت ولاية بطاركتهم اضطرهم الامر الواقع إلى استعطاف قاضي المدينة المقدسة وذلك في السادس من شهر نيسان سنة الف وستانة وسبع وثانين فبعث اليهم بمنشور يبيح لنصارى المشرق ان ينتقل كل منهم الى الطقس الكاثوليكي الذي يختاره وفلما ادرك الرهبان ادبهم امتلاً وا فرحاً وسروراً وتعهدوا لنصارى بيت لحم وغيرهم من المسيحيين انهم يقومون امتلاً وا فرحاً وسروراً وتعهدوا لنصارى بيت لحم وغيرهم من المسيحيين انهم يقومون

بجميع الخدم الدينية مجاناً ووعدوهم بان يجعلوا منهم تراجمين ويستخدموا بعضهم في مصاَّلح ينتفعون بها · فانحاز اليهم كشير من الروم والارمن وغيرهم فالزمواكل من انحاز اليهم ان يترك تسميته وعوائده القديمة ويسمى افرنجيًّا ويلتزم بالطاعة لرئيسهم بالقدس. وجميع هذه الامور جرت في غياب الوكيل وعلى غير رضي الرئيس انجاليكو المديولاني الذي فارق اورشليم وقتئذٍ قاصدًا بلاده - وهكذا الوكيل عبد الاحدكان قد انطلق الى قسطنطينية قبل ذلك الوقت بسنتين ولكن جميع هذه الامور كانت بسعي ثلاثة لا غير · فلما لم يوافقهم على ذلك بطرس ميلونيكا الذي كان متقدماً ونائبًا عن الرئيس حطّوه عن رتبته وجعلوا في موضعه آخر غيره فكتب لوحًا وعلَّقه في الكنيسة وحرم به كل من يدخلها من غير ان يتمسك بعوائد الكنيسة الرومانية ولم يقض ِ بهذا الالزام فقط على الطوائف بل اوجبه على الامة المارونيـة وكل من يصوم صيام الرسل يحكم عليه بالحرم ومن يعترف للكاهن بانه انقطع عن الزفر يوم الاربعاء يحكم عليه بالقانون فكثر حينئذ القلق والسجس. ولما انتهت الينا هذه الاخبار كتبنا اليهم بالَّا يتعرَّضوا لطائفة الموارنة في وجه من الوجوه من قبيل انهم لم ينقذوهم من ايدي البربر ولا ردوهم عن بدعة فلم ينتصحوا بقولنا فراسلناهم ثانية ووجهنا اليهم اخانا المطران يوسف الحصروني وهو رجل تقي ورع درس العلم في رومية وبرع في المباحث اللاهوتية فلبث هناك ثلاثة اشهر ينذرهم ان لا يفعاوا وهم يجيبون ان الكنيسة كنيستهم وان بطريرك الامة المارونية لهُ السلطة على بطريركيته الانطاكية لاغير. وخوفًا من ان نتقدم في رفع الشكوى عليهم الى رومية انفذوا رسلهم ورسائلهم الى هناك على ما يريدون

اما رؤسا المجمع المقدس فبعد البحث والتدقيق امروهم بان لا يعارضوا الموارنة لا في عوائدهم ولا في طاعتهم لرؤسائهم والزموا وكيلهم رافائيل ان يأتي بنفسه ويودي لنا الطاعة وجرى ذلك فعلًا في شهر تموز سنة ١٦٨٩ بينا كنا في مدينة بيروت وكان قد اتى بكابة من رئيسهم غريغوريوس البرغالي يعدنا فيها انهم لا يعودون مطلقاً

في الكلام على الذين سعوا في اخراج الموارنة سكان اورشليم عن طاعة بطرير كهم ٢٠٠٠ الى معارضة الامة المارونية بوجه من الوجوه فهدأت الحواطر برهمة من الزمان. وفي السنة السادسة والتسعين تقلد الرئاسة بلتزار الكلداري وعند وصواه الى مدينة عكاء بادك بطرس الماروني الذي كان قد حرمه مطرانهم ورشا الموارنة سكان عكا ان يكتبوا على انفسهم وثيقة في المحكمة تنطق انهم راضون باختيارهم ان يدخلوا في يكتبوا على انفسهم وثيقة في المحكمة تنطق انهم راضون باختيارهم ان يدخلوا في الطقس اللاتيني ويكونوا تحت طاعة رهبان القدس ورئيسهم لا تحت طاعة بطريرك الموارنة وكهنته

وفيا هم كذلك قدم عليهم مطرانهم ولم يتمكن من ردهم عما هم به الالا هددهم بالحرم وفي اثناء ذلك اتفق ان رئيس رهبان قبرس في اللَّاحة حُوَّل ابنة مارونية عن خطيبها بواسطة الرشوة والقهر وزوجها لترجمان القنصل بعد ان كان خطيبها خسر عليها مبلغًا من الدراهم وتهدد ايضًا خوري الرعية بالقتل. فلاجل هذه المنكرات وغيرها اضطررنا أن نرفع الدعوى الى مدينة رومية ولما كان اليوم الثامن عشر من تشرين الاول سَنة الف وستائة وسبع وتسعين ابرزوا امرًا ثانيًا مآلهُ ان رهبِسان القدس لا خلطة لهم مع الموارنة لا في ما يتعلق بالعوائد والزيجات ولا في ما يخص الطاعة لروَّساتهم وتهدّدوا من يخالف الرسوم بالعقاب والانتقام وكان من جملة الواقفين على هذا الامر فرنسيس الزهري الذي تقلد بعد ذلك رئاسة القدس وبدلاً من ان ينقاد لمرسوم سادات الحجمع السامي شرفهم زاد عنتًا وتجنيًا على الامة المارونية أكثر من تقدمه . فارسلنا اليهم سنة الف وستائة وتسع وتسعين اخانا المطران يوسف الشامي وكاتبنا الخوري الياس الحصروني وبينًا للرئيس المذكور ان اعماله مخالفة للعدل الرياضي والالهي حسب ما يقول بولس الرسول :كل امرد يؤدي لصاحبه حقّه فمن لهُ العشور عشوره ومن لهُ الكرامة كرامتهُ وان جميع طوائف نصارى الشرق مطيعــة لروُّسانها وبطاركتهما فالروم للرومي والارمن للارمني والقبط للقبطي والنساطرة للنسطوري والمعقوبية لليعقوبي وعلى هذا تجري ايضًا الامة المارونية التي نشأت في الدنيا قبل ان يولد مار فرنسيس رئيسهم بخمسائة سنة وهي خاضعة لبطريركها الذي في الابرشية

الانطاكية وغيرها وهي تتدبر بسننه واوامره وترتشد على ايدي ألكهنة والاساقفة الذين يرسلهم من قبله كما هو مثبَّت في سجلات الباباوات الرسلة اليهم وقد تقدمنا بذكر ذلك آنفًا والبابا اقليميس العاشر ذو الذكر الصالح لما ارسل اليناكتاب التثبيت في الثامن من آب سنة الف وسمائة واثنتين وسبعين قال: أن اخوتنا المطارين المكرمين واولادنا الاعزاء اكليروس الامة المارونية قد اختاروك برضاهم وبموجب عادتهم وانتدبوك بطريركا عليهم وعلى جميع الامة المارونية . وكل ذلك يتبيّن ايضًا اجلى بيان من اقرار رهبانهم نعني بهم الاب غريفون وفرنسيس سوريان وجبرائيل القلاعي وغيرهم وهكذا الاب بونيفاس يخبر في كتابه عن دوام الارض المقدسة قائلًا ان جميع الموارنة حيث وجدوا يؤدون الطاعة الكاملة لبطريركهم. فان كان بطريرك الموارنة مثبتًا على أكرسي الانطاكي فمن يمكنه ان يمنعه دون تعدُّ عن ان يُنفذ امره في سائر الموارنة المتفرقين بجِهات قبرس واورشليم · اما كنائس القدس فلما وضعتها الملكة سنصـة في يد رهبان مار فرنسيس الصغار لم تأمرهم ان يخرجوا منها مستقيمي الايمان لان الرب يقول على لسان النبي لتنفقح ابوابك ابدًا ولا تنغلق لا ليـــلًا ولا نهارًا لتنقاد اليك قوات الامم وتساق ملوكهم. وقال الآباء الثلاثمائة والثانية عشر أن الكنيسة مجمع القديسين. وهكذا أيضًا لما أدّى وأجب الطاعة تيموتاوس مطران الكلدان والياس اسقف الموارنة في قبرس سنة الف واربعائة وخمس واربعين امر البابا اوجان الرابع بان يباح للرئيسين المذكورين وتكهنتهما وشامستهما ان يخدموا الاسرار الالهية في كنائس الكاثوليكيين وكذلك الكاثوليكيون في كنائس المذكورين من غير مانع وبمثل ذلك حصيم سادات مجمع انتشار الايمان سنة الف وستمانة وثلاث وسبعين وحكموا ايضًا في السنة الثامنة والمانين بان يستمرّ الارمن والروم الكاثوليكيون على عوائدهم ويقيموا القداس في كنائس الكاثوليك من غير مانع . ثانيًا ان الملكة سنصة كما سلمت الكنائس المقدم ذكرها الى رهبان القدس سلمت ايضاً الى الموارنة مفارة الصليب مع اربعة مذاجح في

في الكلام على الذين سغوا في اخراج الموارنة سكان اورشايم عن طاعة بطريركهم ٢٦٣٠ اربع كنائس الافرنج وكما ان البابا اقليميس الخامس أمر بان الساكنين في العلية الصهيونية يجب ان يكونوا اثني عشر راهبًا امر كذلك ان يكون عندهم خمسة رجال من الموادنة للترجمة لأن هو لا كانوا مشتركين معهم في الايان والمذابح وحفظ السرُّ وَاللَّا لما استولى السلطان سليم وولدهُ السلطان سليان على الديار الشامية المصرية وتزعها من ايدي الجراكسة كما ترع جزيرة رودس وبلاد اونغارية الجبلية والساحلية من ايدي الافرنج برز الامر بطرد رهبانهم من العلية الصهيونية سنة الف وخمسائة وتُسع وخمسين و لل لم يكن للرهبان موضع ينزلون به اسكنهم يوحنا كسَّار الاهدني الذي كان ترجمانهم في دار كنيسة مار جرجس التي للموارنة وما زااوا مقيمين بها الى أن أخذوا دار الخلص من يد القبط وانتقلوا اليها في السنة الثالثة ويقال أنهم لما تركوها سقط رجل متخبط من الشيطان في بدر بجذائها ففر رهبان الموارنة حينئذٍ من هناك لئلاً يشتهر الامر ويعظم الخطب فدفع القبط دية المقتول واستولوا على الكنيسة ودارها ولا انتهى الخبر الى البطريرك موسى العكاري سار بنفسه الى دمشق واخذ من مصطفى العامل امرًا الى قاضي القدس مضمونه وجوب ارجاع الكنيسة الى الموارنة اصحابها الاولين . ثم شخص البطريرك الى القدس في الدعوى المذكورة مستصحبًا معة الدراهم اللازمة وارسل بذلك كتابة الى البابا بيوس الرابع سنسة الف وخمسانة واربع وستين في شهر تشرين الاول اما كيف خدت حرارته عن استرجاع الكنيسة من القبط مع ان الدعوى كانت قريبة العهد والدراهم مجهزة وامر الوزير حاضر وهو صاحب آلحق وبراءة امته من القتل ظاهرة فلا نعرف له سببًا عنير ان بونيفاس الرئيس ويوحنا الترجمان اعترضاه واقنعاه ان يرتضي بان يكون للموارنة مذبح في كنيسة الخلص بدل المذبح الذي كان لهم في الغرقة الصهيونية وان كهنته مع الرهبان تكفيهم كنيسة واحدة من قبيل ان عدد الفريقين قليل ولكنه اشترط عليهم انه اذا جرى على الافرنج من جهة المسلمين ما يوجب رحيلهم عن البلاد تبقى الكنيسة في يد الموارنة والظاهر من هذه الامور وغيرها ان بطريرك الموارنة ولو كان انطاكيًا وان رهبان القدس ولو كانوا مستولين على الكنائس هناك لا يجوز لهم يختاسوا سلطة بطركهم ولا ان يصدوا الموارنة عن الانتساب اليه ولا ان يكفوهم عن الجري عوائدهم الاصلية

اما الرئيس الزهري فلها لم يقنع بهذه الامور ولم ينقد لمرسوم سادات الجميع الرق به الله محنة عظيمة لم تخطر له على بال وهي ان بطرك الروم في القدس ابرز امرا سلطانياً من السلطان مصطفى مآله ان جماعة الروم ينبغي ان يكونوا تحت طاعته ولما لم يمكن لرهبان الافرنج ان يحموا سكان بيت لحم وغيرهم بلقب افرنج وما امكنهم ايضاً ان يغالطوا الناس بجعود اصلهم الرومي ويشتهوا عليهم المسئلة اضطرهم الامر قسراً ان يلقبواكل كاثوليكي اقبل اليهم بلقب ماروني لان الامة المارونية من جملة رعايا سلطان المسلمين فاخذ القاضي اذ ذاك بيدهم وقيد في السجل انهم موارنة حتماً

وهنا لنتأمل كيف ان الافرنج لما ارادوا ان ينزعوا هذه التسمية عن اهلها أجبروا ان يُدخلوا تحتها من ليس منها واعترفوا بان امة الموارنة هي لهم سند عظيم ولجميع الكثلكة في جهات القدس وغيرها من بلاد الشرق ولما عزل فرنسيس الزهري عن الرئاسة اقيم نائبًا عنه البريزيدنت اسطفان من نابولي وكان رجلًا تقيًا فطنًا فجمع حينئذ المحدين (كذا) رهبان القدس في بلاد الشرق واتفق رأيهم على ان يقبلوا مجميع الشروط التي طلبناها منهم وتأييدًا لذلك وضعوا خطوط ايديهم هكذا : البريزيدنت اسطفان من نابولي والمحدون رافائيل وناتايال الوكيل وفرنسيس المالطي وانطونيوس جيندر ، ثم ختموا السجل مجاتم الدير وذلك سنة الف وسبعائة في الحادي والثلاثين من آذار

اما الشروط فهي ان كهنة الموارنة يقيمون القداس بالنجور في جميع كنائس رهبان مار فرنسيس وان جميع الموارنة المقيمين باورشليم وغيرها من الأمكنة أيّاكان في الكلام على الذبن سعوا في اخراج الموارنة سكان اورشلم عن طاعة بطرير كهم ١٦٠ هم تحت طاعة صاحب الكرسي الانطاكي ويؤدون له العشور وان يحفظوا عوائدهم وجميع ما يخصهم من الاصوام والاعياد وان يكون لرعية القدس كاهنان يقومان بخدمتها وتعهد الرهبان المذكورون بانهم يقبلون كل ماروني يزور الاماكن القدسة بغاية الأكرام وسيحنا لرئيس الرهبان المشار اليهم ان يفسح في القدس لاغير من وجوه الزواج المختلفة بشرط ان لأيكون ذلك في ما فوق الوجه لخامس طبقاً للعادة الجارية في الطائفة كلها وانه مهما وجب من قانون حلها ينبغي ان يدفعه الى وكيل الكرسي الانطاكي وكانت كتابة ذلك في لخامس عشر من نيسان بغاية الفرح من الكرسي الانطاكي وكانت كتابة ذلك في لخامس عشر من نيسان بغاية الفرح من الكرسي الانطاكي وكانت كتابة ذلك في الخامس عشر من نيسان بغاية الفرح من الكرسي الانطاكي وكانت كتابة ذلك في الخامس عشر من نيسان بغاية الفرح من الكرسي الانطاكي

فيخلص مما أوردناه في هذا الجزء الثاني ان مارون الذي بني على اسمه دير حماة ونسب اليه اولًا رهبان هذا الدير واخيرًا جميع الامة المارونية لم يكن مبتدعًا ولا مشاقًا كما تجنى عليه ابن بطريق ومن قلّده وانقاد لهذيانه واغا هو بار مجل غربًا وشرقًا عند جميع الكنائس كقول يوسف بوصوين اليسوعي الذي بحث عن هذا الامر مدققًا ودون في الكتاب الذي الخيه في عهدنا على سورية المقدسة هذا الكلام: ان الامة المارونية هي مسيحية كاثوليكية منذ اثني عشر قرنًا يريد بذلك انها لبشت على الايان المستقيم من ايام الاب الجليل البار مارون القورشي الى زمن ظهور كتابه فمنها قرنان ونصف قرن كانت هذه التسمية مقصورة فيها على رهبان اللب مارون المحجد، ثم انتقلت منهم بواسطة البار مار يوحنا مارون الى سكان جبل لبنان حتى هذا الزمان وهي مدة عشرة قرون ما زالوا منعوتين فيها بهذا اللقب وحافظين امانت بكل اعترام وحرارة الى ان صحت فيهم الآية النبوية القائدة : لبنان حتى هذا الزمان الذكورة لم يدخلة شيء من سوس البدع بل نفى جميع مدة المعاليم المستة

وكما ان اكتاب يشهد ان جميع اسباط اسرائيل كانوا خاضعين لسليان وجميع الامم كانت منقادة اليهِ من الفرات الى عريش مصر هكذا الامة المارونية فهي خاضعة حيثًا وجدت لصاحب الكرسي الانطاكي كما ان الامم الكاثوليكية في المبلاد الشرقية كانت منقادة الى هيبتهِ ووقارهِ · انتهى

# نهرست الكتاب فهرست الكستاب

| صفحة                                                                       |                                                                   |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| •                                                                          |                                                                   | مقدمة           |  |
|                                                                            | الجزء الاول                                                       |                 |  |
|                                                                            | في نسبة الموارنة                                                  |                 |  |
|                                                                            | يتضمن آراء العلماء الذين اخبروا عن اصل الموارنة وتسميتهم          | الفصل الاول     |  |
| ٨                                                                          | جدًّا الاسم                                                       |                 |  |
|                                                                            | في معنى لفظة مارون وفي الاماكن والناس الافاضل الذين اشتهروا       | الفصل الثاني    |  |
| 11~                                                                        | جدا الاسم                                                         |                 |  |
| 14                                                                         | في انّ القَديس مارون هو رئيس مناسك يلاد قورش وآديارها             | الفصل الثالث    |  |
| **                                                                         | في تلاميذ القديس مارون والذين اقتدوا بسيرتهِ الفاضلة              | الغصل الرابع    |  |
| ,<br>يعيسد                                                                 | في الهياكل والاديار التي بُنيت على اسم القديس مارون والايام التي  | الفصل الحامس    |  |
| 74                                                                         | لهُ فيها                                                          |                 |  |
| نتصارهم                                                                    | في دير القديس مارون المبني على شاطىء النهر العاصي وغوّ رهبانهِ وا | الفصل السادس    |  |
| ٣٢                                                                         | للحجامع المقدسة                                                   |                 |  |
| تتصارم                                                                     | في الأضطهاد الذي جرى على رهبان دير القديس مارون بسبب ا            | الغصل السابع    |  |
| ٣٩                                                                         | للحجامع المقدسة                                                   |                 |  |
| ٥٣                                                                         | في نسب القديس بوحنا مارون السرومي والكلام عن مكانهِ وزمانهِ       | الغصل الثامن    |  |
| ٧.                                                                         | في ارتقاء الاسقف يوحنا مارون انى بطريركية مدينة الله انطاكية      | الغصل التاسع    |  |
| ٧X                                                                         | في انتقال البطريرك يوحنا مارون من انطاكية الى جبل لبنان           |                 |  |
| AA                                                                         | شر في جهاد البطريرك يوحنا مارون بكل قداسة الى ضاية حياتهِ         | الفصل الحادي ء  |  |
|                                                                            | ملحق                                                              |                 |  |
| في اهم ّ الحوادث التي تتعلق بالموارنة والتي جرت ببلادهم من سنة ٢٥٢ الى سنة |                                                                   |                 |  |
| 44                                                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                             | 14.4            |  |
| 777                                                                        | الرهبانية اللبنانية                                               | مختصر تاريخ     |  |
| 749                                                                        | الرهمانية اللبنانية<br>ميين سني ولاينهم                           | مراء لبنان مع ت |  |

| صفحة                    |                                                   |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 74.                     | ڊة مـــاً سهونا عن ذكرهِ في محلهِ                 | بعض وقائع المر |
| TAP                     | ات ان بطريرك الموادنة هو البطريرك الانطاكي        |                |
| TAY                     | نعقد سنة ١٥٩٦                                     | صورة الجمع الم |
|                         | الجزء الثاني                                      |                |
|                         | في رد التهم ودفع الشُبه                           |                |
| مب كان فاسد العقيدة     | في رد قول سميد بن بطريق الزاعم ان مارون الراه     | الغصل الاول    |
| وذلك على عهد موريق      | بقوله ان في السيدالمسيح مشيئة واحدة وفعلًا واحدًا |                |
| T4T                     | ملك الروم اي في اواخر القرن السادس                |                |
| , الذي جُمل سنة ٦٣٠     | في ابطال دعوى سعيد بن بطريق الزاعم ان قورش        | الغصل الثاني   |
| ييوس وبيروس استني       | بطر يركًا على اسكندرية كان مارونيًا وان سرج       |                |
| كانوا ايضًا موارنة على  | قسطنطينية ومقدونيوس ومقاريوس اسقفي انطاكية        |                |
| 797                     | مقالة المشيئة الواحدة                             |                |
| مارونيـــــًا ولذلك وثب | في رد قول ابن بطريق الزاعم ان هرقل الملك كان      | الفصل الثالث   |
| h. h                    | عليهِ قواده وقتلوه سنة ٦٤١                        |                |
| بابا رومية كان مارونياً | في رد قول سعيد بن بطريق الزاعم ان انوريوس         | الفصل الرابع   |
| ن واتباعه               | وان بوحنا خليفته على آلكرسي اعتذر عنهُ ولمن مارو  | C              |
| r• <b>4</b>             | " ૧૬ - જેન                                        |                |
| السادس ُعقد في سنة      | في ابطال دعوى سعيد بن بطريق الزاعم ان المجمع      | الغصل الحامس   |
| ~**                     | ٦٨٠ دفعًا لفواية مارون والموارنة                  |                |
| إرنة كانوا على مذهب     | ، في رد قول توما مطران كفرطاب الزاعم ان المو      | الفصل السادس   |
| ~ <del>~~</del>         | المشيئة الواحدة في سنة ١٠٨٩                       |                |
| م ان الموارنة اتحدوا مع | في رد قولـــ غليلمو الافرنجي اسقف صور الزاء       | الفصل السابع   |
| الافرنجي بطرك           | الكنيسة الرومانية في سنة ١٨٠على يد ايمار يكو ا    |                |
| ~.                      | انطاكية                                           |                |
| دوا الى آكنيسة في مجمع  | في رد قول ويلامو الفرنساوي الزاعم ان الموارنة عا  | الفصل الثامن   |
| TOA                     | رومية الذي انعقد في لا تران سنة ١٩١٥              |                |
| طريرك لوقا تبع مقالة    | في ابطال دعوى جبرائيل بن القلاعي القائل ان الب    | الغصل التاسع   |
| ~7A                     | ابولناريوس يقرب سنة ١٣٠٠                          | ~              |

صفحة

201

المنصل العاشم في رد قول ارتولدوس البرتينوس الزاعم أن الموارنة بعد مجسمع لاتران خالفوا اكنيسة واخم ُحرموا في مجِمع قونسطنسة الذي التأم في سنة ١٤١٤ ٣٨٠ الفصل الحادي عشر في رد قول كرلوس ينكولين الزاعم ان الموارنة اتحدوا مع الكنيسة في عصر اوجان الرابع الذي عقد مجمع فلورنسة في سنة ١٤٣٩ م الغصل الثاني عشر في ابطأل دعوى هوراس يوستنيان الزاعم ان الموارنة اهتدوا الى الطاعة في مجمع لاتران الذي عقد في سنة ١٤٤٢ MAT الفصل الثالث عشر في رد قول مرقص الاشبوني الزاعم ان الراهب غريفون اهاد الموارنة إلى طاعة الكنيسة في سنة ١٤٥٠ 299 الفصل الرابع عشر في رد قول الزاعمين ان الاسقف جبرائيل بن القلاعي هدى الموارنة الى طاعة الكنسة في سنة ١٤٩٤ 211 الفصل الحامس عشر في أيطال دعوى ارتلدوس البرتينوس الزاعم أن الموارنة تبعوا البدعة في 270 عصره ای فی سنة ۱۵۲۰ الفصل السادس عشر في ابطال دعوى القائلين ان جوان باطيشتا اليان اليسوعي هدى الموارنة الى الطاعة في سنة ١٥٨٠ <u>ኒ</u>ሞኒ الغصل السابع عشر في رد قول كاملوس فانوسيوس الزاعم ان الموارنة كانوا على الضلالـــــ ኒኒዕ منة ١٦٠٠ الغصل الثامن عشر في ابطال دعوى ويلامو الفرنساوي القائل ان الموارنة عادوا الى اكنيسة على يد جرجس عميرة الذي ولي تدبير الكرسي الانطاكي في 229 سنة ١٦٣٣ الفصل التاسع عشر في الكلام على الذين سموا في اخراج الموارنة عن طاعة بطرير كهم



سنة ١٦٨٧

#### تصحيحات

ذكر المؤلف في الصفحة ١٠٤ ان وفاة القس عبد الله ابي القرح المعروف بابن الطيب كانت في سنة ٥٣٥ الهجرة والصواب انها كانت في السنة ٤٣٥ الهجرة وبه قال ابو الفرج المعروف بابن العبري واجع الصفحة ٣٣٠ من تاريخ مختصر الدول الذي نشره حضرة العالم المدقق الاب انطون صالحاني اليسوعي سنة ١٨٩٠ مطبوعاً في المطبعة الكاثوليكية بهيروت

وقوله في الصفحة نفسها ( وقال عنــه قاضي الدين ) صوابه ( القاضي جمال الدين ) وهو سهو من الناسخ

وقال المؤلف في الصفحة نفسها "ان ابا الطيب كان مارونيًا من اهل جبل لبنان الّا انه مال الى القائلين بالمشيئة الواحدة في ربنا »

وهذا الكلام يشعر ان ابا الطيب تمذهب بمذهب اليعقوبية ولكني عثرت في الكتبة الشرقية بكلية القديس يوسف لمرسلي اليسوعية الفضلاء على كتاب خطي يدل انه كان متمذهبا بمذهبا بمذهب النسطورية لا اليعقوبية والكتاب المذكور يشتمل على رسالة انشأها ايليا مطران نصيبين واعمالها النسطوري ووجهها الى ابي العلا صاعد ابن سهل في ذكر الحجالس التي جرت بينه وبين الوزير ابن علي المغربي ويقول في تتمتها هكذا:

«وبعد اتمامي هذه الرسالة ايها الاخ الجليل ادام الله حراستك رأيت انفاذها قبل وقوفك وغيرك عليها الى الشيخ الجليل القسيس الملفان ابي الفرج عبدا لله ابن الطيب كاتب قلاية الجثلقة ادام الله تأييده ٠٠٠ " فلو ان ابا الفرج هذا كان على مذهب اليعقوبية لما كان المطران النسطوري في ارجح الظن يرسل اليه كتابت لكي يوقفه عليها

بعد ذكر ما تقدم يسَّر لي الحظ الوقوف على كتاب للاب اوغسطين

شياسكا نقل فيه الى اللاتينية كتاب ذياطاسارون الذي جمعه طيطيانوس اليوناني للاناجيل الاربعة وترجمه الى العربية ابو الفرج ابن الطيب · فقرأت في مقدمته ما يثبت ان ابا الفرج المذكور كان نسطوريًا لا يعقوبيًا وان ما ذهب اليه العلامة الدويهي ليس بالمذهب الملاقي الواقع ( راجع الكتاب المذكور في الصفحة ١٢ من المقدمة )

هذا وعند ذكر اسماء الرؤساء العامين الذين دبروا رهبانيتنا المارونية فاتئي ان اذكر تاريخ الرؤساء العامين الذين ساسوا الرهبانية الحلبية اللبنانيسة بعد القسمة فعلى ذلك لا ارى بدًّا من ذكر اسمائهم هناكما يلي:

- القس لويس السمعاني الحلبي ترأس سنة ١٧٦٦ وقد صارت قسمة الرهبانية
   فهمدة رئاسته
  - ٢ القس توما العاقوري الحايي سنــة ١٧٧٠
  - ۳ القس برنزدوس راجی الحلبی سنة ۱۷۷۹
    - ٤ القس توما العاقل الحلبي سنــــة ١٧٨٢
    - القس فرنسيس موسى الحلبي سنة ۱۷۹۳
      - ٦ القس يوسف السمعاني سنة ١٨٠٨
      - ٧ القس اغناطيوس سركيس سنة ١٨١٤
  - ٨ القس ارسانيوس القرداحي سنة ١٨٣١ وهذا كان نائبًا عامًّا
    - ٩ رافائيل الخراط سنة ١٨٣٢
    - ١٠ القس جناديوس الزوقي سنـــة ١٨٣٥
      - ١١ القس جبرائيل العجلتوني ١٨٥٩
      - ١٢ القس جرجس الشبابي سنة ١٨٦٢
    - ١٣ القس سرابيون الشبابي سنة ١٨٧١

١٤ القس جناديوس الزوقي سنــــة ١٨٧١

١٥ القس سابا دريان العشقوتي سنة ١٨١٧ وهو الرئيس العام الحالي المعروف بجدة ونشاطه في ترقية الرهبانية والمعتني الآن ببناء مدرسة لابنائها في قرية فيترون على اسم القديس دوميط





WWW.BOOKS4ALL.NET